

من

### جِكم ومواعظ السلف

تأليف

أبي بشار

بشير بن حسن بن قائد الأيوبي

غفر الله له وعفا عنه

الجزء الأول

تقكيم

الشيخ الفاضل/ أبي عمروعبد الكريد اكجوري حفظه الله تعالى

الشيخ الفاضل/ أبي عاصم عبد الله الدبعي حفظه الله تعالى



حقوق الطبع محفوظة

إلالمن أمراد طبعه أونشره من دون حذف أوإضافة أو تغيير

الطبعة الثالثة

ع١٤٤٤

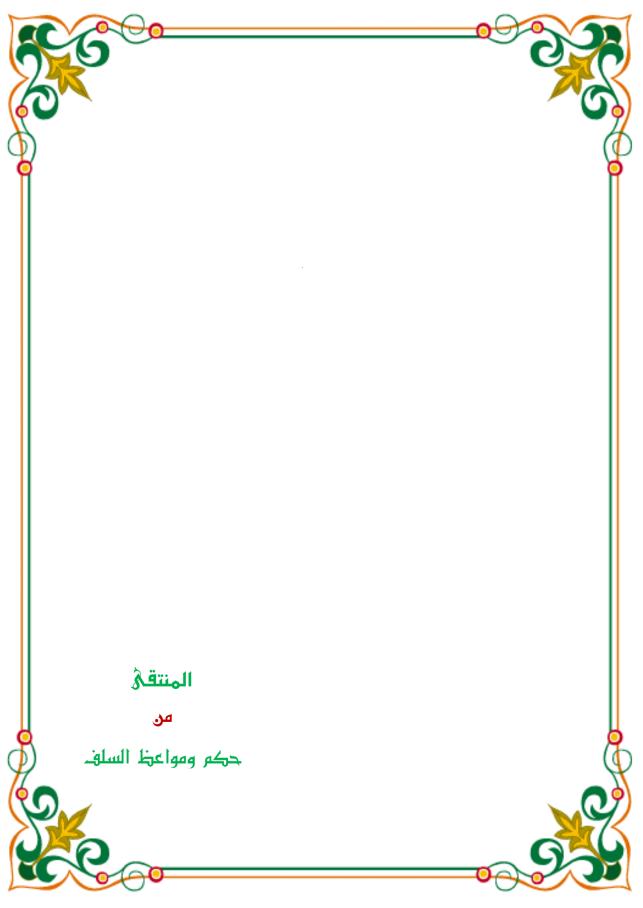





#### بشي النبأل الحالج بنا

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

أما بعد:

فقد اطلعت على كتاب [المنتقى من حكم ومواعظ السلف] لأخينا في الله الداعي إلى الله ذي الخلق الطيب أبي بشار بشير بن حسن الأيوبي فرأيته جمع فيه وهذب ورتب ترتيبًا حسنًا طيبًا.

فالكتاب نافع، نسأل الله أن ينفع به وبمؤلفه الإسلام والمسلمين. والحمد لله رب العالمين

كتبه

أبوعمروعبد الكرب بن حسين الحجوري العمري دامر القرآن والحديث دامر القرآن والحديث بحصون/ المهرة/٢٢/مرجب/١٤٤١هـ



#### بش النَّالْعَ الْحَدِيْ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

#### أما بعد:

فقد قرأت ما كتبه أخونا المفضال والداعي إلى الله بشير بن حسن الأيوبي حفظه الله في رسالته المسماة: [المنتقى من حكم ومواعظ السلف] فوجدتها رسالة نافعة مفيدة احتوت على علوم وحِكم وآداب عديدة من كلام سلفنا الصالح، يحتاج إليها العالم والمتعلم. فالأخذ بها أولى من آراء المتأخرين وأشدها قربًا للصواب بحسب قرب أهلها من عصر النبوة.

والقارئ لهذه الرسالة يجد ما يشحذ بها الهمم في التأسي بهم واقتفاء آثارهم فيما وافق الحق في عباداتهم وزهدهم وفقرهم وغناهم وورعهم وتقواهم وخوفهم من الله.

فتجدهم أقوام آثروا الآخرة على الدنيا ونحن إن نظرنا إلى حالنا وحياتنا وما نحن فيه ونظرنا إلى حالهم وجدنا بَونًا عظيمًا لا يُنكر، فنسأل الله لطفه وستره والثبات على دينه حتى نلقاه.

وفي الأخير نقول: جزى الله جامع هذه الرسالة خير الجزاء فقد قرَّب لنا ما بَعُد وتناثر في بطون الكتب من كلام سلفنا عليهم رحمة الله، وجعله على كتب وفصول مما يسهل الاستفادة منها.

وإن حصَل تنبيه ما يستحق التنبيه عليه في موضعه لتَحَلَّت هذه الرسالة وتجمَّلت على ما هي عليه من الحُسن وأذهبت ما قد يلتبس في الأذهان غير الصواب. ""
والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد.

كتبه عبد الله بن محمد الدبعي السبت/١١/من شعبان/١٤٤١هـ

<sup>(</sup>۱» قال أبو بشار غفر الله له وعفا عنه: قد كان ذلك ولله الحمد والمنة، فقد قمت بحذف الكثير مما قد يشكل عند البعض، والتعليق على البعض الآخر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء كل من نبه أو أرشد أو أعان ولو بكلمة، فالمؤمن أخو المؤمن يحوطه من وراءه ويكف عليه ضيعته.



#### بشيئ إنتال الخالج الخبيث

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ عَمِانَ: ١٠٢].

﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالَا كَثِيرًا ۗ وَبِسَآءٌ ۖ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامُۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِيبًا ۖ ۚ ﴾ . [النساء: ١].

﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيلًا ۞ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ ﴾. [الأحزاب:٧٠-٧١].

وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد على وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

أما بعد: فهذا كتاب [ المنتقى من حكم ومواعظ السلف ] أضعه بين يدي إخواني، ليكون عونًا للخطيب والواعظ، وحاديًا للنفوس إلى مجاورة الملك القدوس، وقد اجتهدت في جمعه وترتيبه وتبويبه، وكان ذلك كله بمعونة من الله وتوفيقه، وقد ذكرت فيه قدرًا طيبًا مما قد روي عن الصحابة والتابعين - والله عن الصحابة والتابعين - والله عن الصحابة والتابعين المواهدة وقد حرصت

في هذا الكتاب على ألا أذكر فيه إلا ما يدل عليه الدليل من الكتاب وصحيح السنة؛ وذلك لأنه لا عبرة بقول أحد مهما كان إذا خالف الكتاب أو السنة.

وأما من حيث الصحة والضعف فلم أتحرَّ في ذلك ولا سيما في أقوال التابعين ومن بعدهم، اعتمادًا على ما قد دونه كثير من أهل العلم في هذا الشأن، من أنَّ الآثار الواردة عن السلف لا تجرى عليها القواعد الحديثية كما تجرى على الأحاديث المرفوعة.

قال الخطيب البغدادي وَ لَهُ اللهُ وَأَمَّا أَخْبَارُ الصَّالِحِينَ وَحِكَايَاتُ الزُّهَّادِ وَالْمُتَعَبِّدِينَ وَمَوَاعِظُ الْبُلَغَاءِ وَحِكَمُ اللَّذَبَاءِ فَالْأَسَانِيدُ زِينَةٌ لَهَا وَلَيْسَتْ شَرْطًا فِي تَأْدِيَتِهَا». [الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ١/٣/٢].

وقال الإمام الألباني كَلْللهُ: « وتسامحتُ في إيراد بعض الآثار والأقوال التي في السند إلى أصحابها ضعف أو جهالة؛ لأنها ليست كالأحاديث المرفوعة التي يجب الاحتجاج بها واتخاذها دينا ». [مختصر العلو: ٢٠].

ومع ذلك فهذا الجهد من صنيع البشر يعتريه ما يعتريه من النقص والخلل، والمتصفح للكتاب أبصر بمواقع الخلل من منشئه، ويأبي الله سبحانه وتعالى أن يكون كتابًا صحيحًا إلا كتابه.

قال القاضي عبد الرحمن البيساني كَلْللهُ: « إني رأيت أنه لا يكتب أحد كتابا في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن ولو زيد هذا لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر ». [كشف الطنون المرام].

هذا وقد كان ابتدائي لجمع هذه الحِكم والمواعظ في [١/ربيع أول لعام ١٤٣٥هـ] في دار القرآن والحديث بمسجد بلال بن رباح-المطار-صنعاء.

وكان ذلك بمشورة من شيخي الفاضلين الكريمين أبي عبد الرحمن معمر بن دحان الإبي وأبي موسى عادل بن قاسم العديني حفظهما الله ورعاهما وسدد على طريق الخير خطاي وخطاهما.

وكانت المراجعة الأخيرة لهذا الكتاب في [٢٢/ ربيع ثاني لعام ١٤٤٣هـ] في دار القرآن والحديث بمسجد الإمام الوادعي-حصوين- المهرة.

القائم عليه الشيخ الهمام والعالم الجليل أبو عمرو عبد الكريم بن أحمد بن حسين الحجوري العمري حفظه الله ورعاه.

وقد تخلل هذه المدة الزمنية شيء من العوارض والقواطع والمشاغل والله المستعان وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل.

ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه تعالى إلى كل من أعانني على تصحيح وإخراج هذا الكتاب، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لي ولهم الأجر والثواب، وأن يغفر لي ولهم ولوالدي ووالديهم ولمن له حق علينا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم ومقربًا من جنات النعيم، وأن يجعل له القبول والنفع والبركة في الدارين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والحمد لله رب العالمين.

كتبه أبو بشار بشير بن حسن بن قائد الأيوبي اليمن – المهرة – دار القرآن والحديث بحصوين ٢٢/ ربيع ثاني/ ١٤٤٣هـ



## [١] فصل في الإخلاص والحذر من الرياء

١- قال عبد الله بن محمد بن منازل رَحْلَله: سئل حمدون القصار رَحْلَله: « مَا بَالُ كَلَامِ السَّلَفِ أَنْفَعُ مِنْ كَلَامِنَا؟ قَالَ: لِأَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا لِعِزِّ الْإِسْلَامِ، وَنَجَاةِ النَّفُوسِ، وَرِضَا الرَّحْمَنِ، وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ لِعِزَّةِ النَّفُسِ، وَطَلَبِ الدُّنْيَا، وَقَبُولِ الخَلْقِ». [الشعب لليهقي ٢/٢٩٧].

٢- قال ابن القيم كَالله: (وقَدْ جَرَتْ عَادَةُ اللهِ الَّتِي لَا تُبَدَّلُ وَسُنَتُهُ الَّتِي لَا تُحَوَّلُ أَنْ يُلْبِسَ الْمُخْلِصَ مِنْ الْمَهَابَةِ وَالنُّورِ وَالْمَحَبَّةِ فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ وَإِقْبَالِ قُلُوبِهِمْ إلَيْهِ مَا هُوَ بِحَسَبِ الْمُخْلِصَ مِنْ الْمَهَابَةِ وَالنَّهِ مَا هُو بِحَسَبِ إِخْلَاصِهِ وَنِيَّتِهِ وَمُعَامَلَتِهِ لِرَبِّهِ، وَيُلْبَسَ الْمُرَائِيَ اللَّابِسَ ثَوْبَيْ الزُّورِ مِنْ الْمَقْتِ وَالْمَهَانَةِ إِلَى الْمُهَانَة وَالْمَحَبَّةُ، وَلِلْآخَرِ الْمَقْتُ وَالْبَغْضَاءُ ». [إعلام الموقعين ٤/١٥٣].

٣- قال ابن الجوزي كَلَّهُ: «والله، لقد رأيت من يكثر الصلاة والصوم والصمت، ويتخشع في نفسه ولباسه، والقلوب تنبوا عنه، وقدره في النفوس ليس بذاك! ورأيت من يلبس فاخر الثياب، وليس له كبير نفل، ولا تخشع، والقلوب تتهافت على محبته، فتدبرت السبب، فوجدته السريرة ».[صيدالخاط ٢٠٠].

٤- وقال كَلْلَهُ: « فمن أصلح سريرته، فاح عبير فضله، وعبقت القلوب بنشر طيبه، فالله الله في السرائر، فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح ظاهر ». [صيد الخاطر ٢٢٠].

٥- قال شيخ الإسلام بن تيمية كَاللهُ: «النَّبَّة الْمُجَرَّدَة عَن الْعَمَل يُثَاب عَلَيْهَا وَالْعَمَل بِلَا نِيَّة لا يُثَاب عَلَيْهِ ، ومن نوى الْخَيْر وَعمل مقدوره مِنْهُ وَعجز عَن إكماله كَانَ لَهُ أجر عَامله» .[مختصر الفتاوى المصرية ١١/١].

١- قال ابن القيم كَالله: « أعمال القلوب هي الأصل ، وأعمال الجوارح تبع ومكملة، وإن النية بمنزلة الروح والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء الذي إذا فارق الروح فموات ، فمعرفة أحكام الجوارح ». [بدائع الفوائد ٣/٤٢٤].

٧- وقال كَيْلَتْهُ: «أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح وهل يميز المؤمن
 عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد منهما» .[بدائع الفوائد ٣/١٩٣].

٨- وقال رَحْلَتْهُ: « وَأَمَّا الشَّرَكُ فِي الْإِرَادَاتِ وَالنَّيَّاتِ، فَذَلِكَ الْبَحْرُ الَّذِي لَا سَاحِلَ لَهُ، وَقَلَّ مَنْ يَنْجُو مِنْهُ».[الجواب الكاني ١٣٥].

9- قال جعفر بن حيان رَحْلَتْهُ: «مِلَاكُ هَذِهِ الْأَعْمَالِ النَّيَّاتُ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَبْلُغُ بِنِيَّتِهِ مَا لَا يَبْلُغُ بِنِيَّتِهِ مَا لَا يَبْلُغُ بِنِيَّتِهِ مَا لَا يَبْلُغُ بِغِمَلِهِ».[الزهد لابن المبارك ٢٣].

• ١ - قال إبراهيم النخعي رَحْلَلُهُ: «مَنِ ابْتَغَى شَيْئًا مِنَ الْعِلْمِ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ آتَاهُ الله مِنْهُ مَا يَكْفِيهِ». [سنن الدارمي رقم ٢٨٧].

١١ - قال يوسف بن أسباط رَخْلِللهُ: «مَا عَالَجَ الْمُتَعَبِّدُونَ شَيْئًا أَشَدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ اتِّقَاءِ حُبِّ الشَّنَاءِ وَهُمْ يُرِيدُونَ بِذَلِكَ النَّاسَ ». [المجالسة وجواهر العلم ٢٠/٧].

١٢ – قال بشر بن الحارث عنيمة المؤمن غفلة الناس عنه وإخفاء مكانه عنهم ». [صفة الصفوة ٢/٢٢].

17 - قال بعضهم: « إخلاص ساعة نجاة الأبد، ولكنّ الإخلاص عزيزٌ ».[تزكية النفوس ١٠].

١٤ - قال ابن المبارك رَجْلَتُهُ: «مَا رَأَيْتُ رَجُلًا ارْتَفَعَ مِثْلَ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ لَيْسَ لَهُ كَثِيرُ صَلَاةٍ وَلا صِيام إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ سَرِيرَةٌ ». [حلية الأولياء ٢/ ٣٣٠].

١٥ - قال وهب بن منبه كِللَّهُ: ﴿ لِلْمُنَافِقِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ: يَكْسَلُ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ، وَيَنْشَطَ إِذَا كَانَ أَحَدٌ عِنْدَهُ، وَيَحْرِصُ فِي كُلِّ أُمُورِهِ عَلَى الْمَحْمَدَةِ ». [حلية الأولياء ٤/٧٤].

١٦ – قال الفضيل كَلْلَّهُ: «خَيْرُ الْعَمَلِ أَخْفَاهُ، وَأَمْنَعُهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَأَبْعَدُهُ مِنَ الرِّيَاءِ».

١٧ - قال إبراهيم بن أدهم رَحْلَتْهُ: «مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ خَالِصًا لِيَنْتَفِعَ بِهِ عِبَادُ اللهِ وَيَنْفَعَ نَفْسَهُ كَانَ الْخُمُولُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ التَّطَاوُلِ، فَذَلِكَ الَّذِي يَزْدَادُ فِي نَفْسِهِ ذُلًّا، وَفِي الْعِبَادَةِ اجْتِهَادًا، وَمَنِ اللهِ خَوْفًا وَإِلَيْهِ اشْتِيَاقًا، وَفِي النَّاسِ تَوَاضُعًا لَا يُبَالِي عَلَى مَا أَمْسَى وَأَصْبَحَ في هَذِهِ الدُّنْيَا» . [الشعب ٣/ ٢٨٣].

١٨ - قال ابن المبارك رَحْلَلهُ: قال لي سفيان رَحْلَلهُ: ﴿إِيَّاكَ وَالشُّهْرَةَ ، فَمَا أَتَيْتُ أَحَدًا إِلَّا وَقَدْ نَهَانِي عَن الشُّهْرَةِ ». [السير للذهبي ١٣/ ٢٩٩].

١٩ - قال أحمد بن عاصم الحكيم رَخِلَتْهُ: «الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي حَرْفَيْنِ قُلْتُ: وَمَا هُمَا؟ قَالَ: تُزْوَى عَنْكَ الدُّنْيَا وَيُمَنُّ عَلَيْكَ بِالْقُنُوعِ، وَيُصْرَفُ عَنْكَ وُجُوهُ النَّاسِ وَيُمَنُّ عَلَيْكَ بِالرِّضَى ». [حلية الأولياء ٩/ ٢٨٢].

· ٢ - قال الفضيل بن عياض يَخلَتُهُ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُذْكَرَ لَمْ يُذْكَرْ وَمَنْ كَرِهَ أَنْ يُذْكَرَ ذَكِرَ». [السير للذهبي ١٥/ ٤٥٢].

٢١ - قال سعيد بن الحداد كَلْلهُ: «مَا صَدَّ عَنِ اللهِ مِثْلُ طلب المَحَامِد، وَطلب الرِّفعَة» [السير للذهبي ١٤ / ٢١٤]. ٢٢ - قال زياد رَحِيِّلَتُهُ: «إِذَا خَرَجَ الْكَلَامُ مِنَ الْقَلْبِ وَقَعَ فِي الْقَلْبِ، وَإِذَا خَرَجَ مِنَ اللِّسَانِ لَمْ يُجَاوِزِ الْآذَانَ». [عيون الأخبار ١٨٦/١].

٢٤ - قال الأوزاعي رَخِيلِتْهُ: «أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَى الرِّيَاءِ آمَنْهُم مِنْهُ». [السير للذهبي ٩/ ٢٦٥].

٥٧- قال حماد بن زيد رَخِلَتْهُ: «كَانَ أَيُّوْبُ فِي مَجْلِسٍ فَجَاءَتْهُ عَبْرَةٌ فَجَعَلَ يَمْتَخِطُ وَيَقُوْلُ مَا أَشَدَّ الزُّكَامَ ». [السير للذهبي٨/٥٠].

٢٦- قال الخُرَيْبِيِّ رَحِّلَتْهُ: «كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَكُوْنَ لِلرَّجُلِ خَبِيئَةٌ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ لا تَعْلَمُ بِهِ زَوْجَتُهُ وَلا غَيْرُهَا».[السير للذهبي ٢١٩].

٢٧ - قال الفضل بن مهلهل رَخِلَتْهُ: قال لي سفيان رَخِلَتْهُ: « فِيمَ السَّلَامَةُ؟ قُلْتُ: أَنْ لَا تُعْرَفَ
 ، قَالَ: هَذَا مَا لَا يَكُونُ ، وَلَكِنَّ السَّلَامَةَ فِي أَنْ لَا تُحِبَّ أَنْ تُعْرَفَ ». [حلية الأولياء ٧/١٣].

٢٨ - قال سفيان الثوري رَحْلَلهُ: ( مَا مِنْ عَمَلٍ أَفْضَلُ مِنْ طَلَبِ الْحَدِيثِ إِذَا صَحَّتِ النَّيَّةُ فِيهِ، قَالَ أَحْمَدُ: قُلْتُ لِلْفِرْ يَابِيِّ: وَأَيُّ شَيْءٍ النِّيَّةُ؟ قَالَ: تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ».
 [حلبة الأولياء ٢/ ٣٦٦].

٢٩ – قال مطرف رَحْلَتْهُ: «كَفَى بِالنَّفْسِ إِطْرَاءً عَلَى رُءُوسِ الْمَلَا كَأَنَّكَ أَرَدْتَ بِهِ زَيْنَهَا وَذَلِكَ عِنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْكَ عَنْدَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْ

• ٣- قال الحسن عَلِيَّلهُ: « ذَمُ الرجلِ نفسَهُ في العكلانِية مَدحٌ لهَا في السِّر ».[عيون الأخبار ٢٨٨/١].

٣١- كان يقال: «مَن أظُّهرَ عيبَ نَفسِه فقد زكَّاها ». [عيون الأخبار ٢٨٨/١].

٣٢ - قال ابن رجب كَلْمَهُ: "وهاهنا نكتة دقيقة، وهي أن الإنسان قد يذم نفسه بين الناس، يريد بذلك أن يرى الناس أنه متواضع عند نفسه؛ فيرتفع بذلك عندهم ويمدحونه به، وهذا من دقائق أبواب الرياء، وقد نبه عليه السلف الصالح».[شرح حديث "ما ذبان جانعان" ص٨٨ مجمع رسائله].

٣٣- قال مالك بن دينار رَحْلَتْهِ: « مُنْذُ عَرَفْتُ النَّاسَ لَمْ أَفْرَحْ بِمِدْ حَتِهِمْ وَلَا أَكْرَهُ مَذَمَّتُهُمْ» قِيلَ: وَلِمَ ذَلِكَ قَالَ: لِأَنَّ مَادِحَهُمْ مُفَرِّطٌ وَذَامُّهُمْ مُفَرِّطٌ ». [حلية الأولياء ٢/ ٣٧٢].

٣٤ - قال الحسن البصري رَخِلَتْهُ: «إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَكُونُ فَقِيهًا جَالِسًا مَعَ الْقَوْمِ فَيَرَى بَعْضُ الْقَوْمِ أَنَّ بِهِ عِيًّا وَمَا بِهِ مِنْ عِيٍّ إِلَّا كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشْتَهِرَ». [الزهد لأحمد بن حنل ٢٦١].

٣٥- قال إبراهيم النخعي كَلْلهُ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ إِذَا اجْتَمَعُوا أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ أَحْسَنَ حَدِيثِهِ، أَوْ مِنْ أَحْسَنِ مَا عِنْدَهُ مِنَ حَدِيثِهِ». [حلبة الأولياء ٢٢٩/٤].

٣٦- قال مضاء بن عيسى رَحْلَتْهُ: «خَفِ اللهَ يُلْهِمْكَ، وَاعْمَلْ لَهُ لَا يُلْجِئْكَ إِلَى ذَلِيلٍ». [حلة الأولياء ٩/ ٣٢٤].

٣٧ - قال الحسن كَلْلَهُ: «الْمرَائِي يُرِيد أَن يغلب قدر الله فِيهِ هُوَ رجل سوء يُرِيد أَن يَقُول النَّاس هُوَ صَالح فَكيف يَقُولُونَ وَقد حل من ربه مَحل الأردياء فَلَا بُد من قُلُوب الْمُؤمنِينَ أَن تعرفه». [الكبائر ١٤٤].

٣٨- قال جعفر بن زيد العبدي رَخِيلِته: «مَرَّ رَجُلٌ فَجَلَسَ فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا فَلَمَّا جَاوَزَهُمْ قَامَ وَقَالَ: اللهُمَّ إِنْ كَانَ هَؤُلَاءِ لَا يَعْرِفُونِي فَأَنْتَ تَعْرِفُنِي». [حلة الأولياء ٢/٤/١].

٣٩ - قال أبو العالية رَحْلِللهُ: قال لي أصحاب محمد ﷺ: «لا تَعْمَلْ لِغَيْرِ اللهِ فَيَكِلْكَ اللهُ إِلَى مَنْ عَمِلْتَ لَهُ».[صفة الصفوة ٢٧٠/١].

• 3 - قال أحدهم: « فقد ظهر - بالأدلة والعيان - أنه لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة، فالعلم بغير نية عناء والنية بغير إخلاص رياء وهو للنفاق كفاء ومع العصيان سواء والإخلاص من غير صدق وتحقيق هباء وقد قال الله تعالى في كل عمل كان بإرادة غير الله مشوبا مغمورا ﴿ وَقَلِمُنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَكُ هَبَاءً مَنتُورًا ﴿ الله الله عَمورا ﴿ وَقَلِمُنا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَكُ هَبَاءً مَنتُورًا ﴿ الله والفرقان: ٢٣] ».

١ ٤ - قال مكحول كَيْلَتْهُ: «مَا أَخْلَصَ عَبْدٌ قَطُّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا ظَهَرَتْ يَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ». [مدارج السالكين ٢/ ٩٦].

٤٢ - قال الحسن كَمْلَلْهُ: « وإن كان القوم ليجتمعون فيتذاكرون فتجيء الرجل عبرته فيردها ما استطاع، فإن غلب قام عنهم ». [البداية والنهاية ٢٦٨/٩].

٤٣ - قال الأعمش رَحِّلَتْهُ: «كُنْتُ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَعَطَّاهُ وَقَالَ: لأيرَافِي هَذَا أَنِّي أَقْرَأُ فِيهِ كُلَّ سَاعَةٍ». [صفة الصفوة ٣/٨٧].

- ٤٤ قال تميم بن مالك كَيْلَتْهُ: « كان منصور بن المعتمر إذا صلى الغداة أظهر النشاط لأصحابه فيحدثهم ويكثر إليهم ولعله إنما بات قائما على أطرافه كل ذلك ليخفي عنهم العمل ». [التهجد ٢١٤].
- ٥٤ قال عمر بن عبد العزيز رَحْلَتْهِ: «عَلَيْكَ بِالَّذِي يَبْقَى لَكَ عِنْدَ اللهِ، فَإِنَّ مَا بَقِيَ لَكَ عِنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ مَا بَقِيَ لَكَ عِنْدَ النَّاسِ». [الزهد الكبير لليهتي اللهِ يَقِيَ لَكَ عِنْدَ النَّاسِ». [الزهد الكبير لليهتي اللهِ عَنْدَ النَّاسِ». [الزهد الكبير لليهتي الله عَنْدَ النَّاسِ». [الزهد الكبير لليهتي الله عَنْدَ النَّاسِ». [الزهد الكبير لليهتي الله عَنْدَ النَّاسِ». [الزهد الكبير الله عَنْدَ اللهِ لَمْ يَبْقَى لَكَ عِنْدَ النَّاسِ».

٢٤ - قال عبد الله بن مسعود صفي الله السّرق السّعطاع مِنْكُمْ أَنْ يَجْعَلَ كَنْزَهُ فِي السَّمَاءِ فَلْيَفْعَلْ، حَيْثُ لا يَأْكُلهُ السُّوسُ وَلا يَنَالُهُ السَّرْقُ، فَإِنَّ قَلْبَ كُلِّ امْرِئٍ عِنْدَ كَنْزِهِ ». [صفة الصفوة ١٥٨/١].
 ٢٤ - قال أبو حازم سلمة بن دينار رَحْ للله: «اكْتُمْ حَسنَاتِكَ كَمَا تَكتُمُ سَيِّئَاتِكَ». [روضة الزاهدين ١٥٥].

٤٨ - كان حسان بن أبي سنان كَلْمَهُ: « يفتح باب حانوته فيضع الدواة وينشر حسابه ويرخي ستره ثم يصلي فإذا أحس بإنسان قد جاء يقبل على الحساب يريه أنه كان في الحساب ». [حلية الأولياء ٣/١١٥].

٤٩ - قالت امرأة حسان كَلْلهُ: (كَانَ يَجِيءُ فَيَدْخُلُ مَعِي فِي فِرَاشِي، ثُمَّ يُخَادِعُنِي كَمَا تُخَادِعُ الْمَرْأَةُ صَبِيَّهَا، فَإِذَا عَلِمَ أَنِّي نِمْتُ سَلَّ نَفْسَهُ فَخَرَجَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي، قَالَتْ: فَقُلْتُ لَخُادِعُ الْمَرْأَةُ صَبِيَّهَا، فَإِذَا عَلِمَ أَنِّي نِمْتُ سَلَّ نَفْسَكَ، فَقَالَ: اسْكُتِي وَيْحَكِ فَيُوشِكُ أَنْ أَرْقُدَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، كَمْ تُعَذِّبُ نَفْسَكَ، ارْفُقْ بِنَفْسِكَ، فَقَالَ: اسْكُتِي وَيْحَكِ فَيُوشِكُ أَنْ أَرْقُدَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، كَمْ تُعَذِّبُ نَفْسَكَ، ارْفُقْ بِنَفْسِكَ، فَقَالَ: اسْكُتِي وَيْحَكِ فَيُوشِكُ أَنْ أَرْقُدَ رَقْدَةً لا أَقُومُ مِنْهَا زَمَانًا». [حلية الأولياء ٣/١١٧].

• ٥ - قال السَّرِيُّ السَّقَطِيُّ رَحِمُلِللهُ: «لَتَصْفِيَةُ الْعَمَلِ مِنَ الْآفَاتِ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ ». [حلية الأولياء ١٠/١٠].

٥١ - قال عبد الله بن مطرف رَحْلِللهِ: "تَخْلِيصُ الْعَمَلِ حَتَّى يَخْلُصُ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ، وَالْإِتِّقَاءُ عَلَى الْعَمَلِ بَعْدَ مَا يَخْلُصُ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ». [حلية الأولياء ١٢/١٠].

٥٢ - قال محمد بن واسع ﴿ لَقَدْ أَدْرَكْتُ رِجَالًا كَانَ الرَّجُلُ يَكُونُ رَأْسُهُ مَعَ رَأْسِ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ وَاحِدَةٍ قَدْ بُلَّ مَا تَحْتَ خَدِّهِ مِنْ دُمُوعِهِ لا تَشْعُرُ بِهِ امْرَأَتُهُ وَلَقَدْ أَدْرَكْتُ رِجَالًا يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي الصَّفِّ فَتَسِيلُ دُمُوعُهُ عَلَى خَدِّهِ وَلا يَشْعُرُ بِهِ الَّذِي إِلَى جَانِبِهِ ». [حلبة الأولياء ٢٧/٧].

- ٥٣- « سُئِلَ ذو النون المصري رَخِلَتْهُ يَوْمًا: فِيمَ يَجِدُ الْعَبْدُ الْخَلَاصَ؟ فَقَالَ: «الْخَلَاصُ فِي الْإِخْلَاصِ؟ قَالَ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي فِي الْإِخْلَاصِ؟ قَالَ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي فِي الْإِخْلَاصِ؟ قَالَ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي عَمَلِكَ صُحْبَةُ الْمَخْلُوقِينَ، وَلَا مَخَافَةُ ذَمِّهِمْ، فَأَنْتَ مُخْلِصٌ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى »». [حلية الأولياء عَمَلِكَ صُحْبَةُ الْمَخْلُوقِينَ، وَلَا مَخَافَةُ ذَمِّهِمْ، فَأَنْتَ مُخْلِصٌ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى »». [حلية الأولياء عمليات الله تَعَالَى الله عَمَلِكُ صُحْبَةً المُعَلِي الله عَمَلِكُ صَحْبَةً المُهْ الله عَمَلِكُ صَاءً الله عَمَلَكُ الله عَمَلِكُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَمَلِكُ صَاءَ الله عَمَلِكُ صَاءً الله عَمَلِكُ صَاءً الله عَمَلِكُ صَاءً اللهُ عَمَلِكُ صَاءً اللهَ عَمَلِكُ صَاءً اللهِ عَمَلِكُ صَاءً اللهُ عَمْلِكُ صَاءً اللهِ عَمَلِكُ صَاءً اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمْلِكُ عَلَيْ عَلَى الْمَعْمَلِكُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ الْمُعْلَقُتُ اللهُ عَلَيْ الْمُعْلَالِهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الْعِلْمُ عَلَيْ الْعَبْعُ الْمُعْلِقُ اللهُ عَلَيْ الْعَلَالَةُ اللهُ اللّهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِياء اللهُ اللهُولِ اللهُ الل
  - ٤٥ قال الكرخي تَخْلَللهُ: « يا نفس أخلصي تتخلصي ».
- ٥٥- قال سفيان بن عيينة رَحِيلَتُهُ: «مَنْ تَزَيَّنَ لِلنَّاسِ بِشَيْءٍ يَعْلَمُ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ شَانَهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ شَانَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله
- ٥٦ قال بشر بن الحارث رَخِلِللهُ: «لا أَعْلَمُ رَجُلًا أَحَبَّ أَنْ يَعْرِفَ إِلَّا ذَهَبَ دِينُهُ وَافْتَضَحَ». [حلبة الأولياء ٣/٣٤٣].
- ٧٥- قال الشافعي رَخِلِللهُ: «وَدِدْتُ أَنَّ الْخَلْقَ يَتَعَلَّمُونَ هَذَا الْعِلْمَ وَلَا يُنْسَبُ إِلَيَّ مِنْهُ شَيْءٌ».
- ٥٨- وقال كَاللهُ: «وَدِدْتُ أَنَّ كُلَّ عِلْمٍ أَعْلَمُهُ يَعْلَمُهُ النَّاسُ أُوجَرُ عَلَيْهِ وَلَا يَحْمَدُونِي». [السير للذهبي ١٠/٥٥].
- ٩٥ قال الفضيل بن عياض رَحْلَلهُ: "رَحِمَ اللهُ عَبْدًا أَخْمَلَ ذِكْرَهُ، وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ قَبْلَ
   أَنْ يُرْتَهَنَ بِعَمَلِهِ».[الزمد الكبير لليهقي ١٩٦/١].
- ٦٠ عن الحسن بن عتبة قال: قال رجل لبشر بن الحارث: أوصني فقال عَلَيْلَهُ: « أخمل ذكرك وطيب مطعمك ».[مختصر منهاج السالكين ٢١٠/١].
- ٦١- قال الإمام أحمد رَخِلْللهُ للمروذي: «قُلْ لِعَبْدِ الوَهَّابِ: أَخْمِلْ ذِكرَكَ، فَإِنِّي أَنَا قَدْ
   بُلِيتُ بالشُّهرَةِ ». [السير للذهبي ٢٢٦/١١].

٦٢ - قال الحسن البصري رَحْلُلهُ: «رَحِمَ اللهُ عَبْدًا وَقفَ عندَ هَمِّهِ فَإِنْ كَانَ للهِ مَضَى وَإِنْ كَانَ لَغَيْرِهِ تَأَخَّرَ ». [إغاثة اللهفان ٨١].

٦٣ - قال الفضيل بن عياض رَحْلُلهُ: كان يقال: «لا يَزَالُ الْعَبْدُ بِخَيْرٍ مَا إِذَا قَالَ قَالَ لِلَّهِ ، وَإِذَا عَمِلَ عَمِلَ لِلَّهِ». [حلية الأولياء ٨/ ٩٥].

٦٤- قال الربيع بن خثيم رَحْلِللهُ: «كُلُّ مَا لا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ تَعَالَى يَضْمَحِلُّ ». [حلية الأولياء

٦٥ - قال عمر ضَيْطُنُهُ: « إِنِّي لِأَدَعُ كَثِيرًا مِنَ الْكَلَامِ مَخَافَةَ الْمُبَاهَاةِ». [حلية الأولياء ٥/ ٣٤٠].

٢٦ - قال عمر بن ذر كَ لَهُ: «رُبَّمَا قِيلِ لِإِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيِّ: تَكَلَّمْ. فَيَقُولُ: مَا تَحْضُرُنِي نِيَّةٌ». [مصنف ابن ابي شيبة ٣/ ١٧٦].

٧٧ - قالَ الأوزاعي ﴿ لِللَّهُ: ﴿ بَلَغَنِي أَنَّهُ مَا وَعَظَ رَجُلٌ قَوْمًا لَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَّا زِلَّتْ عَنْهُ الْقُلُوبُ كَمَا زَلَّ الْمَاءُ عَنِ الصَّفَا». [حلية الأولياء ٢/ ١٤١].

١٨ - قال عيسى بن كثير الأسدي رَخِلَتْهِ: «مَشَيْتُ مَعَ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ حَتَّى أَتَى بَابَ دَارِهِ وَمَعَهُ ابْنُهُ عَمْرٌو، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَرِفَ قَالَ لَهُ عَمْرٌو: يَا أَبَتِ أَلَا تَعْرِضُ عَلَيْهِ الْعَشَاءَ؟ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ نِيَّتِي» ». [الصمت لابن أبي الدنيا ٢٤٧].

٦٩ - قال بديل العقيلي يَخْلِلهُ: "مَنْ أَرَادَ بِعِلْمِهِ وَجْهَ اللهِ أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، وَأَقْبَلَ بِقُلُوبِ الْعِبَادِ إِلَيْهِ، وَمَنْ عَمِلَ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى صَرَفَ عَنْهُ وَجْهَهُ، وَصَرَفَ بِقُلُوبِ الْعِبَادِ عَنْهُ ». [مصنف ابن ابي شيبة ٣/ ٦٣].

• ٧- قال بشر بن الحارث رَخِلَتْهُ: «سُكُونُ النَّفْسِ إِلَى الْمَدْحِ، وَقَبُولُ الْمَدْحِ لَهَا أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَعَاصِي ». [حلية الأولياء ٨/ ٣٣٤]. ٧١- قال الفضيل بن عياض يَخِلَتُهُ " تَزَيَّنْتَ لِلنَّاسِ وَتَصَنَّعْتَ لَهُمْ وَتَهَيَّأْتَ ، وَلَمْ تَزَلْ تُرَائِي حَتَّى عَرَفُوكَ ، فَقَالُوا: هُوَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَأَكْرَمُوكَ وَقَضُوا لَكَ الْحَوَايَجَ وَوَسَّعُوا لَكَ فِي الْمَجْلِسِ وَعَظَّمُوكَ ، خَيْبَةٌ لَكَ مَا أَسْوَأَ حَالَكَ إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكَ ». [حلية الأولياء ٨/ ١١١].

٧٢ - سأل رجل الفضيل بن عياض رَخِيلَتْهُ فقال: «يَا أَبَا عَلِيٍّ مَتَى يَبْلُغُ الرَّجُلُ غَايَتَهُ مِنْ حُبِّ اللهِ تَعَالَى فَقَالَ لَهُ الْفُضَيْلُ: إِذَا كَانَ عَطَاؤُهُ وَمَنْعُهُ إِيَّاكَ عِنْدَكَ سَوَاءٌ فَقَدْ بَلَغَتَ الْغَايَةَ مِنْ حُبِّمِ». [حلية الأولياء ٨/ ١١٣].

٧٣- قال الفضيل يَخلَلْهُ في قوله تعالى: ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [هود: ٧] قَالَ: أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ خَالِصًا ولَمْ يَكُنْ صَوَابًا لَمْ يُقْبَلْ، وَإِذَا كَانَ صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَمْ يُقْبَلْ، حَتَّى يَكُونَ خَالِصًا وَالْخَالِصُ إِذَا كَانَ لِلَّهِ وَالصَّوَابُ إِذَا كَانَ عَلَى السُنَّةِ». [حلية الأولياء ٨/ ٩٥].

٧٤- قال الفضيل كَرِيْلِتُهُ: «تَرْكُ العَمْلِ مِنْ أَجلِ النَّاسِ رِيَاءٌ، وَالعَمْلُ مِنْ أَجلِ النَّاسِ شِرْكٌ، وَالْإِخْلاَصُ أَنْ يُعَافِيَكَ اللهُ عَنْهُمَا». [السير للذهبي ٨/ ٤٢٧].

٧٥- عن سعيد بن عامر عن سلام كَغَلَّلُهُ قال: «كَانَ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ يَقُومُ اللَّيْلَ كُلَّهُ فَيُخْفِي ذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ رَفَعَ صَوْتَهُ كَأَنَّهُ قَامَ تِلْكَ السَّاعَةِ». [حلية الأولياء ٣/٧].

٧٦- قال سعد بن أبي وقاص لسلمان وليسلما أوصني فقال: ﴿ أَخْلُصِ الْحَقُّ يُخْلِصْكَ ﴾. [الآداب الشرعية ١/ ٧٣].

٧٧- قال ابن الجوزي كِلله: «عجبت لمن يتصنع للناس بالزهد يرجو بذلك قربه من قلوبهم، وينسى أن قلوبهم بيد من يعمل له. فإن رضي عمله ورآه خالصًا لفت القلوب إليه، وإن لم يره خالصًا أعرض بها عنه ». [صيدالخاطر ١٢٢]. ٧٨- قَالَ رَجُلٌ لِمُحَمَّدِ بْنِ النَّضْرِ كَاللَّهُ: ﴿ أَيْنَ أَعْبُدُ اللهَ قَالَ: أَصْلِحْ سَرِيرَتَكَ وَاعْبُدْهُ حَيْثُ شِئْتَ ﴾. [حلية الأولياء ٨/ ٢٢٢].

٧٩- قال مالك بن دينار كَ لَللهُ: « قولوا لمن لم يكن صادقًا لا يتعنى ». [صيدالخاطر ٣٩٨]. لا يتعنى: لا يتعب نفسه.

• ٨٠ قال ابن القيم رَحْلِللهُ: «إذا لم تُخْلِصْ فلا تتعبْ» [بدائع الفوائد ٣/ ١٢].

٨١- قال أبو سليمان كَمْلَتْهُ: « طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا الله تعالى ». [مختصر منهاج القاصدين ٣٦٥].

٨٢ - قال محمد بن الفضل البَلخي عَلَيْهُ: «مَا خَطَوْت مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً خُطْوَةً لِغَيْرِ اللهِ

٨٣- قال الزبير بن العوام صَحِيَّة: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَبِئٌ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلْيَفْعَلْ ».[مسند ابن الجعد ١١٣].

٨٤ - قال أبو سليمان الدّاراني تَخلِللهُ: «إِذَا أَخْلَصَ الْعَبْدُ انْقَطَعَتْ عَنْهُ كَثْرَةُ الْوَسَاوِسِ وَالرِّيَاءِ ». [مدارج السالكين ٢/ ٩٦].

٨٥- سئل سهل بن عبد الله التستري رَخِلِللهِ: «أي شَيْء أشد عَلَى النفس فَقَالَ: الإخلاص لأنه لَيْسَ لَهَا فِيهِ نصيب - يعنى النفس ».[صفة الصفوة ٤/ ٢٥].

٨٦- قال يوسف بن الحسين رَحْمَلَتُهُ: «أَعَزُّ شَيْءٍ فِي الدُّنْيَا: الْإِخْلَاصُ. وَكَمْ أَجْتَهِدُ فِي إِسْقَاطِ الرِّيَاءِ عَنْ قَلْبِي. فَكَأَنَّهُ يَنْبُتُ عَلَى لَوْنِ آخَرَ». [مدارج السالكين ٢/ ٩٦].

٨٧- قال الجنيد كَمْلَتْهُ: «الْإِخْلَاصُ سِرُّ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ الْعَبْدِ. لَا يَعْلَمُهُ مَلَكٌ فَيَكْتُبُهُ، وَلَا شَيْطَانٌ فَيُفْسِدُهُ. وَلَا هَوًى فَيُمِيلُهُ». [مدارج السالكين ٢/ ٩٥].

٨٨- قال نعيم بن حماد كَمْلِللهُ: « ضرب السياط أهون علينا من النية الصالحة ».[مروج الذهب ٢٦/٢].

٨٩- قال ابن القيم كَلْلَهُ: «الْعَمَل بِغَيْر إخلاص وَلَا اقْتِدَاء كالمسافر يمْلَأ جرابه رملا يثقله وَلَا يَنْفَعهُ».[الفوائد ٤٩].

• ٩ - قال زبيد اليامي رَحِّلُته: «يسرني ان يكون لي فِي كل شَيْء نِيَّة حَتَّى فِي الاكل وَالشرب وَالنَّوْم». [مصنف ابن أبي شيبة ٣ / ٩٩].

٩١ - وقال رَحِمُ اللهُ: « إِنِّي الأحبُّ أَن تكونَ لي نيَّةٌ في كلِّ شيءٍ ، حتى في الطَّعام والشَّراب ». [جامع العلوم والحكم ١/ ٢٨].

٩٢ - قال سفيان الثوري رَخِيلِتُهُ: «إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ حَرِيصًا عَلَى أَنْ يُؤْتَمَّ فَأَخَّرْهُ». [حلية الأولياء ٢٠ - عال سفيان الثوري رَخِيلِتُهُ: «إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ حَرِيصًا عَلَى أَنْ يُؤْتَمَّ فَأَخَّرْهُ». [حلية الأولياء

٩٣ - قال الفضيل رَحْلَلُهُ: «إِنْ قَدَرْتَ أَنْ لا تَعْرِفَ فَافْعَلْ وَمَا عَلَيْكَ إِنْ لَمْ يُشْنَ عَلَيْكَ وَمَا عَلَيْكَ إِنْ لَمْ يُشْنَ عَلَيْكَ وَمَا عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ مَذْمُومًا عِنْدَ النَّاسِ إِذَا كُنْتَ عِنْدَ اللهِ مَحْمُودًا». [حلية الأولياء ٨٨/٨].

٩٤ - قال إبراهيم بن أدهم رَحْلَلهُ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الْعَمَلَ الْحَسَنَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ، أَوِ الْعَمَلَ لا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ فَيَقَعُ لَهُ الْمَقْتُ وَالْعَيْبُ عِنْدَ النَّاسِ حَتَّى يَكُونَ عَيْبًا، وَإِنَّهُ لَيَعْمَلُ الْعَمَلَ لَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ الله فَيَقَعُ لَهُ الْمِقَةُ وَالْحُسْنُ عِنْدَ النَّاسِ». [الإحلاص الْعَمَلَ أَوِ الْأَمْرَ يَكُرَهُهُ النَّاسُ يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ الله فَيَقَعُ لَهُ الْمِقَةُ وَالْحُسْنُ عِنْدَ النَّاسِ». [الإحلاص والنية ٩].

٩٥- قال محمد بن واسع رَخِهُلِنهُ: «إِذَا أَقْبَلَ الْعَبْدُ إِلَى اللهِ أَقْبَلَ اللهِ بِقُلُوبِ الْعِبَادِ إِلَيْهِ». [الإخلاص والنية ١٠].

٩٦ - قال أبو حازم كَاللهُ: «عِنْدَ تَصْحِيحِ الضَّمَائِرِ تُغْفَرُ الْكَبَائِرُ، وَإِذَا عَزَمَ الْعَبْدُ عَلَى تَرْكِ الْآثَامِ أُمَّةُ الْفُتُوحُ». [الإخلاص والنية ١٢].

٩٧ - كان محمد بن يوسف رَخِلَتْهُ: «كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ لَا يَشْتَرِي زَادَهُ مِنْ خَبَّازٍ وَاحِدٍ ، وَقَالَ: لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونِي فَيُحَابِونِي فَأَكُونُ مِمَّنْ أَعِيشُ بِدِينِي». [حلية الأولياء ٨/٢٣١].

٩٨ - قال مولى ابن محيريز رَحْلَتُهُ: «دَخَلْتُ مَعَ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ حَانُوتَ بَزَّازٍ لِيَشْتَرِيَ مِنْهُ مَتَاعًا، فَرَفَعَ فِي السَّوْمِ، وَلَمْ يَعْرِفْهُ، فَأَشَرْتُ إِلَيْهِ أَنَّهُ ابْنُ مُحَيْرِيزٍ فَقَالَ: اخْرُجْ إِنَّمَا نَشْتَرِي بِأَمْوَالِنَا لَا بِأَدْيَانِنَا».[الإعلاص والنية ١٣].

٩٩ - قال سفيان الثوري رَخِّلَتْهُ: «مَنْ كَانَتْ سَرِيرَتُهُ أَفْضَلَ مِنْ عَلَانِيَتِهِ فَذَلِكَ الْفَضْلُ، وَمَنْ
 كَانَتْ سَرِيرَتُهُ شَرَّا مِنْ عَلَانِيَتِهِ فَذَلِكَ الْجَوْرُ». [الإخلاص والنة ٢٢].

• • • • عن معقل بن عبيد الله الجزري وَ الله قال: «كَانَتِ الْعُلَمَاءُ إِذَا الْتَقَوْا تَوَاصَوْا بِهَذِهِ الْكُلِمَاتِ، وَإِذَا غَابُوا كَتَبَ بِهَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ أَنَّهُ: مَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ اللهُ عَلَانِيَتَهُ، وَمَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ كَفَاهُ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَمَنِ اهْتَمَّ بِأَمْرِ آخِرَتِهِ كَفَاهُ اللهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ». [الإخلاص والنة ٢٣].

١٠١ - قال بلال بن سعد كَلِللهُ: «لَا تَكُنْ وَلِيًّا لِلَّهِ فِي الْعَلَانِيَةِ وَعَدُوَّهُ فِي السَّرِيرَةِ». [الإخلاص والنبة ٢٤].

١٠٢ - قال عمر بن عبد العزيز كَاللهُ: «يَا مَعْشَرَ الْمُسْتَتِرِينَ اعْلَمُوا أَنَّ عِنْدَ اللهِ مَسْأَلَةً فَاضِحَةً، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَوَرَبِكَ لَسَّعَلَنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللهِ ﴾ [الحجر: ٩٢]». [الإحلاص والنية ٢٥].

٣٠١- قال بلال بن سعد رَحِيِّلَتُهُ: ﴿ لَا تَكُنْ ذَا وَجْهَيْنِ وَذَا لِسَانَيْنِ، تُظْهِرُ لِلنَّاسِ لِيَحْمَدُوكَ، وَقَالْبُكَ فَاجِرْ ﴾. [الإخلاص والنية ٢٦].

- ١٠٤ عن الحسن تَعْلَلْهُ: «أَنَّهُ حَدَّثَ يَوْمًا أَوْ وَعَظَ فَتَنَفَّسَ فِي مَجْلِسِهِ رَجُلٌ فَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ كَانَ لِغَيْر اللهِ هَلَكَتْ». [الإخلاص والنية ٤٢].
- ١٠٥ قال الربيع رَحِيلَتْهُ: (وَعَظَ الْحَسَنُ يَوْمًا فَانْتَحَبَ رَجُلٌ فَقَالَ الْحَسَنُ: أَمَا وَاللهِ لَيَسْأَلَنَّكَ اللهُ مَاذَا أَرَدْتَ بِهَذَا). [الإحلاص والنية ٢٦].
- ١٠٦ قال الفضيل بن عياض كَلْللهُ: «خَيْرُ الْعَمَلِ أَخْفَاهُ، أَمْنَعُهُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَأَبْعَدُهُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَأَبْعَدُهُ مِنَ السَّيْطَانِ وَأَبْعَدُهُ مِنْ السَّيْطَانِ وَأَنْعَدُهُ مِنْ السَّيْطَانِ وَأَبْعَدُهُ مِنَ السَّيْطَانِ وَأَبْعَدُهُ مِنْ السَّيْطَانِ وَأَنْعُمُ لِلْمُ اللَّهُ مِنْ السَّيْطُ اللَّهُ مِنْ السَّيْطُ اللَّهُ مِنْ السَّيْطِ وَالْعَلَالَ الْعَلَالِ الْعَلَالَ اللْعَلَالِ اللْعَلَالَ الْعَلْمُ لَلْعَلَالِ الْعَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْعُلْمُ لَلْعُلِلْمُ اللْعَلَالِ الْعَلَالِ اللْعَلَالِ اللْعَلْمِ اللْعَلْمِ اللْعَلْمُ لَلْعَلَالِ اللْعَلَالِ الْعَلَالَ الْعَلْمُ لَا الْعُلْمُ لَاللَّهُ لَلْعَلَالِ اللْعَلْمُ لَلْعُلِلْمُ لَلْعُلِلْمُ لَلْعُلِمُ لَلْعُلِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْعُلْمُ لَلْمُ لَعْلِمُ لَلْعُلْمِ لَعْلَالِمُ لَلْمُ لَلْعُلِمُ لَلْعُلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْعُلْمُ لَلْعُلُولُ لَلْمُعِلْمِ لَلْمُعِلْمُ لَلْعُلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لْعُلِمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُعِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُلْمُ لَ
- ١٠٧ قال داود بن المغيرة ﴿ السِّرُّ أَمْلَكُ بِالْعَلَانِيَةِ مِنَ الْعَلَانِيَةِ بِالسِّرِّ، وَالْفِعْلُ أَمْلَكُ بِالْعَلَانِيَةِ مِنَ الْعَلَانِيَةِ بِالسِّرِّ، وَالْفِعْلُ أَمْلَكُ بِالْقَوْلِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْفِعْلِ». [الإخلاص والنبة ٣٧].
- ١٠٨ قال ابن القيم كَيْلَتْهُ: «وعَلَى قدرنية العَبْد وهمته وَمرَاده ورغبته فِي ذَلِك يكون توفيقه سُبْحَانَهُ وإعانته فالمعونة من الله تنزل على الْعباد على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم الفوائد ١٩٧].
- ١٠٩ قال ابن المبارك كِيْلِيْهِ: «رُبَّ عَمَلٍ صَغِيْرٍ تُكَثِّرُهُ النِّيَّةُ، وَرُبَّ عَمَلٍ كَثِيْرٍ تُصَغِّرُهُ النِّيَّةُ». [السير للذهبي ٧/ ٣٧٨].
- ١١- قال الجنيد كَلْلَهُ: ﴿ إِنَّ للهُ عبادًا عَقَلُوا، فلمّا عَقَلُوا عمِلُوا، فلمّا عمِلُوا أَخلَصُوا، فاستدعاهم الإخلاصُ إلى أبوابِ البرِّ أجمع ».[موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق ١٣/١].
- ١١١ قال ابن القيم كَنْلَتْهُ: «لا يجْتَمع الْإِخْلَاص فِي الْقلب ومحبة الْمَدْح وَالثنَاء والطمع فِي الْقلب ومحبة الْمَدْح وَالثنَاء والطمع فِيمَا عِنْد النَّاس إِلَّا كَمَا يجْتَمع المَاء وَالنَّار والضب والحوت».[الفوائد ص ١٤٨].

١١٢ - قال الفضيل بن عياض كَنْلَهُ: «لَقَلْعُ الْجِبَالِ بِالْإِبَرِ أَهْوَنُ مِنْ قَلْعِ رِئَاسَةٍ قَدْ ثَبَتَتْ فِي الْقُلُوبِ ». [ذكر أخبار أصبهان ١/٢١]

١١٣ - قال يحيى بن أبي كثير رَخِهِ اللهِ: «تَعَلَّمُوا النَّيَّةَ فَإِنَّهَا أَبْلَغُ مِنَ الْعَمَلِ ». [مصنف ابن أبي شية ٧٠/٣].

١١٤ - كان بعضهم يقول: « دلوني على عمل لا أزال به عاملًا لله تعالى، فقيل له: انو الخير، فانك لا تزال عاملًا وإن لم تعمل، فالنية تعمل وإن عدم ».[مختصر منهاج القاصدين «١/ ٣٦١].

٥١١- قال عبد الله بن الإمام أحمد كَالله لأبيه يوما: «أوصني يا أبت، فقال: يا بني انو الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير ». [الآداب الشرعية لابن مفلح ١٣٩/١].

١١٦ - قال أبو سليمان رَجِمُلَتْهُ: «إِنَّ الْخَاسِرَ مَنْ أَبْدَى لِلنَّاسِ صَالِحَ عَمَلِهِ، وَبَارَزَ بِالْقَبِيحِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ». [جامع العلوم والعكم ١/١١].

١١٧ - وقال رَحْلَلَهُ: « والبِرُّ هِمَّةُ التَّقيِّ ، ولو تعلَّقت جميع جوارحه بحبِّ الدُّنيا لردَّته يومًا نيَّتُهُ إلى أصلِهِ ». [جامع العلوم والحكم ٧٠/١].

١١٨ - قال مطرِّف بن عبدِ الله كَلَيْهُ: « صلاحُ القلب بصلاحِ العملِ ، وصلاحُ العملِ بصلاحِ العملِ بصلاحِ العملِ بصلاح النيَّةِ ». [جامع العلوم والحكم ٢٠٠١].

١١٩ - قال بعض السَّلَف: « مَنْ سرَّه أن يَكْمُلَ له عملُه ، فليُحسِن نيَّته ، فإنَّ الله - عَلَى - يأجُرُ العَبْدَ إذا حَسُنَت نيَّته حتى باللُّقمة ». [جامع العلوم والحكم ٢٠٠١].

• ١٢٠ - قال ابن عجلان كَلَمْهُ: « لا يصلحُ العملُ إلاَّ بثلاثٍ : التَّقوى لله، والنِّيَّةِ الحسنَةِ، والإِصابة ». [جامع العلوم والحكم ١٠٠١].

١٢١ – قال الفضيلُ بنُ عياضٍ كِلْلَهُ: «إنَّما يريدُ الله ﴿ مَنكَ نَيَّتَك وإرادتكَ ». [جامع العلوم والحكم ٧٠/١).

١٢٢ - قال سفيان الثوري رَحْمَلَهُ: (بَلَغَنِي أَنَّ الْعَبْدَ، يَعْمَلُ الْعَمَلَ سِرًّا فَلَا يَزَالُ بِهِ الشَّيْطَانُ
 حَتَّى يَعْلِبَهُ فَيُكْتَبَ فِي الْعَلَانِيَةِ ، ثُمَّ يَزَالُ الشَّيْطَانُ بِهِ حَتَّى يُحِبَّ أَنْ يُحْمَدَ عَلَيْهِ فَيُنْسَخَ مِنَ الْعَلَانِيَةِ فَيُشْبَتَ فِي الرِّيَاءِ). [حلية الأولياء ٣/٣].

١٢٣ - قال شداد بن أوس ضَيْطُنُهُ: « إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ قَالَ أَبُو دَاوُد: هِيَ حَبُّ الرِّيَاسَةِ ».[مجموع الفتاوى ٣/ ١٨٧].

١٢٤ - قال الإمام البيهقي رَحْلَللهُ: « الرِّيَاءُ، وَهُوَ الدَّاءُ الْعُضَالُ الَّذِي يَعْسُرُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ ». [الزهدالكبير ١٢/١].

٥١١- قال ابن القيم كَرِّلَهُ: «فَحَقِيقَةُ الْإِخْلَاصِ: تَوْجِيدُ الْمَطْلُوبِ. وَحَقِيقَةُ الصِّدْقِ: تَوْجِيدُ الطَّلَبِ وَالْإِرَادَةِ. وَلَا يُثْمِرَانِ إِلَّا بِالإسْتِسْلَامِ الْمَحْضِ لِلْمُتَابَعَةِ. فَهَذِهِ الْأَرْكَانُ الطَّيْرِ، وَأُصُولُ الطَّرِيقِ الَّتِي مَنْ لَمْ يَبْنِ عَلَيْهَا سُلُوكَهُ وَسَيْرَهُ فَهُو الظَّرِيقِ الَّتِي مَنْ لَمْ يَبْنِ عَلَيْهَا سُلُوكَهُ وَسَيْرَهُ فَهُو الظَّرِيقِ الَّتِي مَنْ لَمْ يَبْنِ عَلَيْهَا سُلُوكَهُ وَسَيْرَهُ فَهُو الظَّرِيقِ التِّي مَنْ لَمْ يَبْنِ عَلَيْهَا سُلُوكَهُ وَسَيْرَهُ فَهُو مَقْطُوعٌ. وَإِنَّ ظَنَّ أَنَّهُ سَائِرٌ، فَسَيْرُهُ إِمَّا إِلَى عَكْسِ جِهَةِ مَقْصُودِهِ، وَإِمَّا سَيْرُ الْمُقْعَدِ وَالْمُقَيَّدِ، وَإِمَّا سَيْرُ صَاحِبِ الدَّابَةِ الْجَمُوحِ. كُلَّمَا مَشَتْ خُطُوةً إِلَى قُدَّامٍ رَجَعَتْ عَشَرَةً إِلَى الْخَلْفِ. وَإِنْ لَمْ يَبْذُلُ جُهْدَهُ وَيُوحِدُ طَلَبَهُ: فَإِنْ عَدَمَ الْإِخْلَاصَ وَالْمُتَابَعَةَ: انْعَكَسَ سَيْرُهُ إِلَى خَلْفٍ. وَإِنْ لَمْ يَبْذُلُ جُهْدَهُ وَيُوحِدُ طَلَبَهُ: سَعْرَ الْمُقَيِّدِ. وَإِنِ اجْتَمَعَتْ لَهُ الثَّلَاثَةُ: فَذَلِكَ الَّذِي لَا يُجَارَى فِي مِضْمَارِ سَيْرِهِ. وَذَلِكَ سَعْنِ إِلَى مَنْ يَشَاءُ. وَاللهُ ثُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ». [مدارج السالكين بين منازل إيك نعبد وإيك نستعين ٢/ ١٩٥.

### 



# [۲] فصل في فضل التوحيد

١٢٦ – قال الإمام ابن القيم كَيْلَهُ: « كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ وَهِيَ الْكَلِمَةُ الَّتِي قَامَتْ بِهَا الْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ، وَفَطَرَ اللهُ عَلَيْهَا جَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ، وَعَلَيْهَا أُسِّسَتِ الْمِلَّةُ وَنُصِبَتِ الْقِبْلَةُ، وَجُرِّدَتْ سُيُوفُ الْجِهَادِ، وَهِيَ مَحْضُ حَقِّ اللهِ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ، وَهِيَ الْكَلِمَةُ الْعَاصِمَةُ لِلدَّمِ وَالْمَالِ وَالنُّرِّيَةِ فِي هَذِهِ الدَّارِ، وَالْمُنْجِيَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَهِيَ الْمَنْشُورُ لِلدَّمِ وَالْمَالِ وَالنُّرِّيَةِ فِي هَذِهِ الدَّارِ، وَالْمُنْجِيَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَهِيَ الْمَنْشُورُ اللَّذِي لا يُصِلُ إِلَى اللهِ مَنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِسَبَهِ، وَهِيَ كَلِمَةُ الْإِسْلَامِ، وَمِفْتَاحُ دَارِ السَّلَامِ، وَبِهَا انْقَسَمَ النَّاسُ إِلَى شَقِيٍّ وَسَعِيدٍ، وَمَقْبُولٍ وَطَرِيدٍ، وَبِهَا انْفَصَلَ دَارُ الثَّعْرِ مِنْ دَارِ السَّلَامِ، وَبِهَا انْقَسَمَ النَّاسُ إِلَى شَقِيٍّ وَسَعِيدٍ، وَمَقْبُولٍ وَطَرِيدٍ، وَبِهَا انْفَصَلَتْ دَارُ النَّعْيمِ مِنْ دَارِ الشَّقَاءِ وَالْهَوَانِ، وَهِي الْعَمُودُ الْحَامِلُ لِلْفَرْضِ وَالسُّنَّةِ، وَ «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لا إِلَهَ إِلَا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ» ». [الداء والمَالمَاء اللهُ دَخَلَ الْجَنَّة » فَ (مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لا إِلَهَ إِلَا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّة » ». [الداء المَالمِ اللهُ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّة » ». [الداء والمَالمِ اللهُ اللهُ وَالْمَالِ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَالْمَالِ اللهُ اللهُ وَالْمَالِ اللهُ اللهُ وَالْمَالِ اللهُ اللهُ وَالْمَالِ اللهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِ اللهُ اللهُ وَالْمَالَالَهُ وَالْمَالِ اللهُ اللهُ وَاللْمَالَةِ وَالْمَالِ وَالْمَالَالَةُ وَلَالِهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَالْمَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللللهُ وَاللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللهُ وَالللللهُ وَاللْمُ

١٢٧ - وقال صَحْلَتُهُ: « فالتوحيد ملجأ الطالبين، ومفزع الهاربين، ونجاة المكروبين، وغياث الملهوفين، وحقيقته إفراد الرب سبحانه بالمحبة والإجلال التعظيم، والذل والخضوع ». [إغاثة اللهفان ٢/١٣٥].

١٢٨ - وقال كَلَّلَهُ: « أسعد الناس بشفاعته عَلَيْهُ يوم القيامة أهل التوحيد، الذين جردوا التوحيد وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه، وهم الذين ارتضى الله سبحانه ». [إغاثة اللهفان ١٢٠٠].

١٢٩ - وقال كَمْلَتْهُ: (وَلَا تَتِمُّ لَهُ سَلَامَتُهُ-أي القلب- مُطْلَقًا حَتَّى يَسْلَمَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ:

مِنْ شِرْكٍ يُنَاقِضُ التَّوْحِيدَ، وَبِدْعَةٍ تُخَالِفُ السُّنَّةَ، وَشَهْوَةٍ تُخَالِفُ الْأَمْرَ، وَغَفْلَةٍ تُنَاقِضُ الذِّكْرَ، وَهَوًى يُنَاقِضُ التَّجْرِيدَ وَالْإِخْلَاصَ».[الداء والدواء ١٢٢].

٠ ١٣٠ - وقال كَلْمَتْهُ: (وَمِنْ أَعْظَمِ الْقِسْطِ التَّوْحِيدُ، وَهُوَ رَأْسُ الْعَدْلِ وَقِوَامُهُ، وَإِنَّ الشِّرْكَ لَطُلْمٌ عَظِيمٌ، فَالشِّرْكُ أَظْلَمُ الظُّلْمِ، وَالتَّوْحِيدُ أَعْدَلُ الْعَدْلِ». [الداء والدواء ١٢٨].

١٣١ - وقال رَحْلَتْهُ: «أعدل الْعدْل التَّوْجِيد فالعدل قرين التَّوْجِيد وَالظُّلم قرين الشَّرك». [الفوائد ٨١].

١٣٢ - وقال كَغُلَّلْهُ: « التَّوْحِيد والعفة وَالْعدْل جماع الْخَيْر كُله ». [الفوائد ٨٦].

١٣٣ - وقال كَاللَّهُ: «الْأُصُول الَّتِي انبنى عَلَيْهَا سَعَادَة العَبْد ثَلاثَة وَلكُل وَاحِد مِنْهَا ضد فَمن فقد ذَلِك الأَصْل حصل على ضِده التَّوْحِيد وضده الشّرك وَالسّنة وضدها الْبِدْعَة وَالطَّاعَة وضدها الْمعْصِيَة ولهذه الثَّلاثَة ضد وَاحِد وَهُوَ خلو الْقلب من الرَّغْبَة فِي الله وَفِيمَا عِنْده وَمن الرهبة مِنْهُ وَمِمَّا عِنْده ». [الفوائد ١٠٨].

١٣٤ - وقال كَلْنَهُ: «رَأْسِ الشُّكْرِ التَّوْحِيد وَرَأْسِ الصَّبْرِ ترك إِجَابَة دَاعِي الْهوى فَإِذَا كَانَ مُشْرِكًا مُتبعا هَوَاهُ لم يكن صَابِرًا وَلا شُكُورًا فَلا تكون الآيات نافعة لَهُ وَلا مُؤثرة فِيهِ إِيمَانًا». [الفوائد ١٣١].

١٣٥ – وقال كَالله: «التَّوْحِيد أصلف شَيْء وأنزهه وأنظفه وأصفاه فأدنى شَيْء يخدشه ويدنسه ويؤثّر فِيهِ فَهُو كأبيض ثوب يكون يؤثّر فِيهِ أدنى أثر وكالمرآة الصافية جدا أدنى شَيْء يُؤثر فِيهَا وَلِهَذَا تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الْخفية فَإِن بَادر صَاحبه وَقلع ذَلِك الأثر بضده وَإِلَّا استحكم وَصَارَ طبعا يتعسّر عَلَيْهِ قلعه». [الفوائد ١٩٥].

١٣٦ - وقال كَاللهُ: ﴿ إِن التوحيد واتباع الهوى متضادان فإن الهوى صنم ولكل عبد صنم

في قلبه بحسب هواه وإنما بعث الله رسله بكسر الأصنام وعبادته وحده لا شريك له وليس مراد الله سبحانه كسر الأصنام المجسدة وترك الأصنام التي في القلب بل المراد كسرها من القلب أولًا. قال الحسن بن علي المطوعي: صنم كل إنسان هواه فمن كسره بالمخالفة استحق اسم الفتوة ».[روضة المحين ٤٨٢].

١٣٧ - وقال كَالله: «فَأَعْظَمُ أَسْبَابِ شَرْحِ الصَّدْرِ: التَّوْحِيدُ، وَعَلَى حَسَبِ كَمَالِهِ وَقُوَّتِهِ وَزِيَادَتِهِ يَكُونُ انْشِرَاحُ صَدْرِ صَاحِبِهِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ, لِلْإِسْلَامِ فَهُو عَلَى نُورِ مِن رَّبِهِ عَهُ الله صَدْرَهُ, فَهُ عَلَى نُورِ مِن رَبِهِ عَهُ الله مَدْرَهُ مَكَرَهُ عَالَى: ﴿ فَمَن يُرِدِ الله أَن يَهْدِيهُ, يَشْرَحُ صَدْرَهُ, فَكَن يُرِدِ الله أَن يَهْدِيهُ, يَشْرَحُ صَدْرَهُ, فَكَن يُرِدِ الله أَن يَهْدِيهُ وَالشَّرُ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ, ضَيِقًا حَرَجًا كَأَنّما يَصَعَدُ فِي السَّمَآءُ ﴾ [الأنعام: ١٢٥]. فَالْهُدَى وَالتَّوْحِيدُ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ شَرْحِ الصّدْرِ، وَالشِّرْكُ وَالضَّلالُ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ شَرْحِ الصّدْرِ، وَالشَّرْكُ وَالضَّلالُ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ شَرِح الصّدْرِ، وَالشَّرْكُ وَالضَّلالُ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ شَرْحِ الصَّدْرِ، وَالشَّرْكُ وَالضَّلالُ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ شَرْحِ المَّذِي يَقْذِفُهُ الله فِي قَلْبِ الْعَبْدِ، وَهُو نُورُ أَسْبَابِ ضِيقِ الصَّدْرِ وَانْحِرَاجِهِ، وَمِنْهَا: النُّورُ اللّذِي يَقْذِفُهُ الله فِي قَلْبِ الْعَبْدِ ضَاقَ الْإِيمَانِ، فَإِنَّهُ يَشْرَحُ الصَّدْرَ وَيُوسَعْهُ وَيُفُوْرِحُ الْقَلْبُ. فَإِذَا فُقِدَ هَذَا النُّورُ مِنْ قَلْبِ الْعَبْدِ ضَاقَ وَحَرَجَ، وَصَارَ فِي أَضْيَقِ سِجْنِ وَأَصْعَبِهِ. ». [زادالمعاد ٢/٣٢].

١٣٨ - وقال كَلْهُ: «إِذَا طَلَعَتْ شَمْسُ التَّوْحِيدِ، وَبَاشَرَتْ جَوَانِبُهَا الْأَرْوَاحَ، وَنُورُهَا الْبَصَائِرَ، تَجَلَّتْ بِهَا الْأَرْوَاحُ فِي طَلَبِ مَنْ لَيْسَ الْبَصَائِرَ، تَجَلَّتْ بِهَا الْأَرْوَاحُ فِي طَلَبِ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ». [مدارج السالكين ٣/ ٢٣٩].

١٣٩ - وقال رَحْلَتْهُ: « التَّوْحِيدُ أَوَّلُ دَعْوَةِ الرُّسُلِ، وَأَوَّلُ مَنَازِلِ الطَّرِيقِ، وَأَوَّلُ مَقَامٍ يَقُومُ فِيهِ السَّالِكُ إِلَى اللهِ تَعَالَى ». [مدارج السالكين ٣/ ٤١١].

• ١٤٠ وقال كَلَّتُهُ: « فالمعطل جاحد لكمال المعبود، والممثل مشبه له بالعبيد، والموحد مبين لحقائق أسمائه وكمال أوصافه، وذلك قطب رحى التوحيد، فالمعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، والموحد يعبد ربا ليس كمثله شيء، له الأسماء الحسنى والصفات العلى وسع كل شيء رحمة وعلما ». [الصواعق المرسلة ١/١٤٧].

١٤١ - وقال كَلْلَهُ: « التَّوْحِيد مفزع أعدائه وأوليائه فَأَما أعداؤه فينجيهم من كرب الدُّنْيَا وشدائدها ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلُكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَحَيْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمُ يُشْرِكُونَ ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلُكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَحَيْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمُ يُشْرِكُونَ ﴿ فَإِنَا اللَّانُنِيَا وَالْآخِرَة وَشَدائدها ﴾ [العنكبوت: ٦٥]، وأما أولياؤه فينجيهم بِهِ من كربات الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وشدائدها ﴾ [الفوائد ٢٥].

١٤٢ - وقال كَلْللهُ: « إذا جرى على العَبْد مَقْدُور يكرههُ فَلهُ فِيهِ ستّة مشَاهد:

أَحدها: مشْهد التَّوْحِيد، وَأَن الله هُوَ الَّذِي قدّره وشاءه وخلقه وَمَا شَاءَ الله كَانَ وَمَا لم يَشَاء لم يكن .

الثَّانِي: مشْهد الْعدْل، وَأَنه مَاض فِيهِ حكمه عدل فِيهِ قَضَاؤُهُ.

الثَّالِث: مشْهد الرَّحْمَة، وَأَن رَحمته فِي هَذَا الْمَقْدُور غالبه لغضبه وانتقامه وَرَحمته حشوه. الرَّابِع: مشْهد الْحِكْمَة، وَأَن حكمته سُبْحَانَهُ اقْتَضَت ذَلِك لم يقدِّره سدى وَلا قَضَاهُ عَبَثا. الْخَامِس: مشْهد الْحَمد، وَأَن لَهُ سُبْحَانَهُ الْحَمد التَّام على ذَلِك من جَمِيع وجوهه.

السَّادِس: مشْهد العبوديّة، وَأَنه عبد مَحْض من كل وَجه تجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَام سيّده وأقضيته بِحكم كونه ملكه وَعَبده فيصرفه تَحت أَحْكَامه القدريّة كَمَا يصرفهُ تَحت أَحْكَامه الدينيّة فَهُو مَحل لجَرَيَان هَذِه الْأَحْكَام عَلَيْهِ » [الفوائد ٣٢].

١٤٣ - وقال كَلْقَهُ: « فَالتَّوْحِيدُ: يَفْتَحُ لِلْعَبْدِ بَابَ الْخَيْرِ وَالسُّرُورِ وَاللَّذَةِ وَالْفَرَحِ وَالْابْتِهَاجِ ). [زاد المعاد ١٨٦/٤].

١٤٤ وقال كَاللهُ: ( فَأَعْظَمُ النَّاسِ خِذْ لانًا مَنْ تَعَلَّقَ بِغَيْرِ اللهِ، فَإِنَّ مَا فَاتَهُ مِنْ مَصَالِحِهِ وَسَعَادَتِهِ وَفَلَاحِهِ أَعْظَمُ مِمَّا حَصَلَ لَهُ مِمَّنْ تَعَلَّقَ بِهِ، وَهُوَ مُعَرَّضٌ لِلزَّوَالِ وَالْفَوَاتِ، وَمَثَلُ الْمُتَعَلِّقِ بِغَيْرِ اللهِ كَمَثَلِ الْمُسْتَظِلِّ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ بِبَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ، وَهُو أَوْهَنِ الْبُيُوتِ، الْمُتَعَلِّقِ بِغَيْرِ اللهِ كَمَثَلِ الْمُسْتَظِلِّ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ بِبَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ، وَهُو أَوْهَنِ الْبُيُوتِ، لَلْمُتَعَلِّقِ بِغَيْرِ اللهِ كَمَثَلِ الْمُسْتَظِلِّ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ بِبَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ، وَهُو أَوْهَنِ الْبُيُوتِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَا بَعَعْمَلُ مَعَ اللّهِ إِلَهُا ءَاخَرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا كَمَذُولًا اللهِ اللهِ الإَسْراء: ٢٢]
 مَذْمُومًا لَا حَامِدَ لَكَ، مَخْذُولًا لَا نَاصِرَ لَكَ». [مدارج السالكين ١/٥٥٤].

١٤٥ - وقال كَاللهُ: «فَعَلَى قَدْرِ الْمَعْرِفَةِ يَكُونُ تَعْظِيمُ الرَّبِّ تَعَالَى فِي الْقَلْبِ. وَأَعْرَفُ اللهُ تَعْالَى مَنْ لَمْ يُعَظِّمهُ حَقَّ عَظَمَتِهِ. وَلا النَّاسِ بِهِ: أَشَدُّهُمْ لَهُ تَعْظِيمًا وَإِجْلَالًا. وَقَدْ ذَمَّ اللهُ تَعَالَى مَنْ لَمْ يُعَظِّمهُ حَقَّ عَظَمَتِهِ. وَلا وَصَفَهُ حَقَّ صِفَتِهِ. وَأَقْوَالُهُمْ تَدُورُ عَلَى هَذَا. فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَّا لَكُولًا لَا عَامَلُونُهُ مُعَامِلَةُ مِن توقرونُه ».[مداح السالكين ٢/ ٤٣٣].

١٤٦ - وقال رَخِيَلَتُهُ: «من أعظم الظُّلم وَالْجهل أَن تطلب التَّعْظِيم والتوقير من النَّاس وقلبك خَال من تَعْظِيم الله وتوقيره فانك توقّر الْمَخْلُوق وتجلّه أَن يراك فِي حَال لَا توقّر الله أَن يراك عَلَيْهَا ». [الفوائد ١٧٨].

١٤٧ - وقال كَلَّهُ: ﴿ فَأَيْنَ يَذْهَبُ مَنْ تَوَلَّى عَنْ تَوْحِيدِ رَبِّهِ وَطَاعَتِهِ، وَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسًا بِأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَكَذَّبَ رَسُولَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ مُتَابَعَتِهِ، وَحَادَ عَنْ شَرِيعَتِهِ، وَرَغِبَ عَنْ مِلَّتِهِ، وَاتَّبَعَ غَيْرَ شَرِيعَتِهِ، وَكَذَّبَ رَسُولَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ مُتَابَعَتِهِ، وَحَادَ عَنْ شَرِيعَتِهِ، وَرَغِبَ عَنْ مِلَّتِهِ، وَاتَّبَعَ غَيْرَ سُنَتِهِ، وَكَذَّبَ رَسُولَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ مُتَابَعَتِهِ، وَحَادَ عَنْ شَرِيعَتِهِ، وَرَغِبَ عَنْ مِلَّتِهِ، وَاتَّبَعَ غَيْرَ سُنَتِهِ، وَلَمْ يَتَمَسَّكُ بِعَهْدِهِ، وَمَكَّنَ الْجَهْلَ مِنْ نَفْسِهِ، وَالْهَوَى وَالْعِنَادَ مِنْ قَلْبِهِ، وَالْجُحُودَ وَالْعَنَادَ مِنْ قَلْبِهِ، وَالْمُخَالَفَةَ مِنْ جَوَارِحِهِ، فَقَدْ قَابَلَ خَبَرَ اللهِ بِالتَّكُذِيبِ، وَأَمْرَهُ وَالْكُفْرَ مِنْ صَدْرِهِ، وَالْعِصْيَانَ وَالْمُخَالَفَةَ مِنْ جَوَارِحِهِ، فَقَدْ قَابَلَ خَبَرَ اللهِ بِالتَّكْذِيبِ، وَأَمْرَهُ

بِالْعِصْيَانِ، وَنَهْيَهُ بِالِارْتِكَابِ، يُغْضِبُ الرَّبَ وَهُوَ رَاضٍ، وَيَرْضَى وَهُوَ عَصْبَانُ، يُحِبُّ مَا يُبْغِضُ، وَيُوَالِي مَنْ يُعَادِيهِ، وَيُعَادِي مَنْ يُوَالِيهِ، يَدْعُو إِلَى خِلَافِ مَا يُبْغِضُ، وَيُنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى، فَقَدِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ فَأَصَمَّهُ وَأَبْكَمَهُ يَرْضَى، وَيَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى، فَقَدِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ فَأَصَمَّهُ وَأَبْكَمَهُ وَأَعْمَاهُ، فَهُو مَيِّتُ الدَّارَيْنِ، فَاقِدُ السَّعَادَتَيْنِ، قَدْ رَضِيَ بِخِرْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، وَبَاعَ التَّجَارَةَ الرَّابِحَةَ بِالصَّفْقَةِ الْخَاسِرَةِ، فَقَلْبُهُ عَنْ رَبِّهِ مَصْدُودٌ، وَسَبِيلُ الْوُصُولِ إِلَى جَنَّتِهِ وَرَضَاهُ وَقُرْبِهِ عَنْهُ مَسْدُودٌ، فَهُو وَلِيُّ الشَّيْطَانِ وَعَدُوُّ الرَّحْمَنِ، وَحَلِيفُ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعُصْوِلِ اللهَ عَنْ مَاهُ وَعُدُو الرَّحْمَنِ، وَحَلِيفُ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعُصْيَانِ ». [عدابة الحياري ٢٠٥/١].

١٤٨ - وقال كَمْلَلْهُ: « فالمعرض عن التوحيد مشرك شاء أم أبي، والمعرض عن السنة مبتدع ضال شاء أم أبي ». [إغاثة اللهفان ٢٤٢/١].

١٤٩ - قال شيخ الإسلام رَحْمَلَهُ: «فَالِالْتِفَاتُ إِلَى الْأَسْبَابِ شِرْكٌ فِي التَّوْحِيدِ وَمَحْوُ الْأَسْبَابِ شِرْكٌ فِي التَّوْحِيدِ وَمَحْوُ الْأَسْبَابِ أَنْ تَكُونَ أَسْبَابًا نَقْصٌ فِي الْعَقْلِ وَالْإِعْرَاضُ عَنْ الْأَسْبَابِ بِالْكُلِّيَّةِ قَدْحٌ فِي الْعَقْلِ وَالْإِعْرَاضُ عَنْ الْأَسْبَابِ بِالْكُلِّيَّةِ قَدْحٌ فِي الْتَسْرَع». [النتاوى الكبرى ٥/ ٢٣٢].

١٥٠ - وقال كَالَمْهُ: « كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد، كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل الأهواء، وأعظمهم شركا، فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم، ولا أبعد عن التوحيد منهم ». [اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٢٨٢].
 ١٥١ - وقال كَالَمْهُ: «وَلَيْسَ لِلْقُلُوبِ شُرُورٌ وَلَا لَذَّةٌ تَامَّةٌ إلَّا فِي مَحَبَّةِ اللهِ وَالتَّقَرُّبِ إلَيْهِ بِمَا يُحِبُّهُ وَلا تُمْكِنُ مَحَبَّتُهُ إلَّا بِالْإِعْرَاضِ عَنْ كُلِّ مَحْبُوبٍ سِوَاهُ وَهَذَا حَقِيقَةُ لا إلَهَ إلَّا اللهُ».
 [مجموع الفتاوي ٢٨/ ٢٣].

١٥٢ - قال عمر بن عبد العزيز كَلْلَهُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَطَعْتُكَ فِي أَحَبِّ الأَشْيَاءِ إِلَيْكَ، وَهُوَ التَّوْحِيدُ، وَلَمْ أَعْصِكَ فِي أَبْغَضِ الأَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَهُوَ الْكُفْرُ، فَاغْفِرْ لِي مَا بَيْنَهُمَا». [سيرة عمر لابن الجوزي ٢٤٢].

١٥٣ - قال عون بن عبد الله رَحِّلَتْهِ: «إِذَا أَزْرَى أَحَدُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ، فَلَا يَقُولَنَّ: مَا فِيَّ خَيْرٌ، فَإِنَّ فِينَا التَّوْحِيدَ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: قَدْ خَشِيتُ أَنْ يُهْلِكَنِي مَا فِيَّ مِنَ الشَّرِّ». [الشعب١/٥٠].

١٥٤ - قال ابن عباس وعلى القَدَرُ نِظَامُ التَّوْجِيدِ، فَمَنْ وَحَّدَ اللهَ عَلَى، وَآمَنَ بِالْقَدَرِ، فَهِيَ الْعُرْوَةُ اللهَ عَمَالَى، وَكَذَّبَ بِالْقَدَرِ، نَقْضَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى الَّتِي لَا انْفِصَامَ لَهَا، وَمَنْ وَحَّدَ اللهَ تَعَالَى، وَكَذَّبَ بِالْقَدَرِ، نَقْضَ التَّوْجِيدَ».[القدر للفريابي ١٤٣].

٥٥١ - قال الفضيل بن عياض رَحِّلَتْه: «إنَّ الْعَمَلَ إذَا كَانَ خَالِصًا وَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا لَمْ يُقْبَلْ، وَإِذَا كَانَ خَالِصًا وَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا، وَالْخَالِصُ أَنْ يَكُونَ وَإِذَا كَانَ صَوَابًا، وَالْخَالِصُ أَنْ يَكُونَ لِيَّا لَمْ يُقْبَلْ، حَتَّى يَكُونَ خَالِصًا صَوَابًا، وَالْخَالِصُ أَنْ يَكُونَ لِللَّهِ. وَالصَّوَابُ أَنْ يَكُونَ عَلَى السُّنَّةِ». [اقتضاء الصراط المستقيم ٤٥١].

٢٥١ - قال أبو الدرداء ضَيْطِهُ: «ذُرْوَةُ الْإِيمَانِ أَرْبَعُ خِلَالٍ: الصَّبْرُ لِلْحُكْمِ، وَالرِّضَا بِالْقَدَرِ، وَالْإِخْلَاصُ للتَّوكُّلِ، وَالِاسْتِسْلَامُ لِلرَّبِّ». [الزهد لابن المبارك ٢/ ٣٢].

۱۵۸ - وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي كَلْلَهُ عن الاستواء: « كيف استوى على عرشه؟ فقال: إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه، ولم يخبرنا كيف استوى ». [عقيدة السلف وأصحاب الحديث ٨].

٩٥١ - قَالَ عَبَّادٌ يَعْنِي ابْنَ الْعَوَّامِ كَاللهُ: ﴿ قَدِمَ عَلَيْنَا شَرِيكُ وَاسِطَ فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّ عِنْدَنَا قَوْمًا يُنْكِرُونَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ: إِنَّ اللهَ عَلَى يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَقَالَ شَرِيكٌ: إِنَّمَا جَاءَنَا بِهَذِهِ يُنْكِرُونَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَنْ جَاءَ بِالسُّنَنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَالصِّيَامِ ، وَالزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَإِنَّمَا عَرَفْنَا اللهَ عَلَى بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَنْ جَاءَ بِالسُّنَنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَالصِّيَامِ ، وَالزَّكَاةِ ، وَالْحَبِّ ، وَإِنَّمَا عَرَفْنَا اللهَ عَلَى بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ ». [الشريعة / ٢١١].

١٦٠ - قال يحيى بن عمار كَالله: «العلومُ خَمْسَةٌ؛ علمٌ هُوَ حَيَاةُ الدِّين وَهُوَ علمُ التَّوحيد، وَعلمٌ هُوَ دَوَاءُ الدِّيْنِ وَهُوَ الفِقْهُ، وَعلمٌ هُوَ دَاء الدِّيْنِ وَهُوَ الفِقْهُ، وَعلمٌ هُوَ دَاء الدِّيْنِ وَهُوَ الفِقْهُ، وَعلمٌ هُوَ دَاء الدِّيْنِ وَهُوَ الكَلامُ». [السير للذهبي ١٧/ الدِّين وَهُوَ الكَلامُ». [السير للذهبي ١٧/].

١٦١ - قال الشافعي رَخِلَتُهُ: «آمَنْت بِاللهِ وَبِمَا جَاءَ عَنْ اللهِ عَلَى مُرَادِ اللهِ وَآمَنْت بِرَسُولِ اللهِ عَلَى مُرَادِ اللهِ وَآمَنْت بِرَسُولِ اللهِ عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَمْرَادِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَمْرَادِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَمْرَادِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَلَى عَمْرَادِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَلَى عَمْرَادِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَمْرَادِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَمْرَادِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَمْرَادِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْهِ عَلَى عَالْمَا عَلَى عَلَى

177 - قال عبد الله بن مسعود صَحَيْهُ: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ لِخَلْقِ اللهِ تَعَالَى فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ كَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتُهُ فَقَالَتْ لَهُ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَوَشِّمَاتِ وَالْمُتَوَشِّمَاتِ وَالْمُتَوَشِّمَاتِ وَالْمُتَوَلِّ اللهِ تَعَالَى؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَمَا لِي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ وَالْمُتَفَلِّ عَبْدُ اللهِ عَيْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا لَى اللهِ عَيْدُ اللهِ عَلَالَ عَلَى اللهِ عَلَالَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَالَ اللهِ عَلَالَ عَلَالِهُ اللهِ عَلَالَ اللهِ عَلَالَ اللهِ عَلَالَ عُلَالَهُ اللهِ عَلَالَ اللهِ عَلَالَ عَلَالَهُ عَلَالَ اللهِ عَلَالَهُ اللهِ عَلَالَهُ عَلَالَهُ عَلَالَ عَلَالَ اللهِ عَلَالَهُ عَلَالَهُ اللهِ عَلَالَ اللهِ عَلَالَهُ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَ اللهِ عَلَالَ اللهِ عَلَالَ اللهِ عَلَالَ اللهِ عَلَالَ عَلَا اللهِ عَلَالَ اللهِ عَلَالَ اللهِ عَلَالَ اللهِ عَلَالَهُ اللهِ عَلَالَ اللهِ عَلَالَهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَالَهُ اللهِ عَلَالَهُ اللهِ اللهُ اللهَا عَلَالْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَجَدْتُ هَذَا، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَمَآ ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحَدْتُهِ مَا اللهِ عَنْهُ فَأَنَهُواْ ﴾ [الحشر: ٧] ». [الشريعة ٢٠٠/١].

١٦٣ - قال سفيان الثوري رَخِلَتُهُ: «مَنْ زَعَمَ أَنَّ ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـدُ ﴿ آَلَ ﴾ [الإخلاص: ١] مَخْلُوقٌ فَقَدْ كَفَرَ بِاللهِ عَلَى ﴾. [حلية الأولياء ٢/ ٣٨٤].

١٦٤ - قال يحيى بن سعيد القطان رَخِلُتُهُ: «مَنْ زَعَمَ أَنَّ ﴿ قُلَ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـدُ ﴿ ۖ ﴾ مَخْلُوقٌ فَهُو زِنْدِيتٌ، وَاللهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَا هُوَ ». [حلية الأولياء ٣/١٠٩].

170 – قال أبو الفتح نصر بن مغيرة كَلَنْهُ: قيل لسفيان بن عيينة كَلَنْهُ: « الْإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ؟ قَالَ: أَلَيْسَ تَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ؟ ﴿ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا ﴾ [آل عمران: ١٧٣] فِي غَيْرِ مَوْضِع، قِيلَ: يَنْقُصُ؟ قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ يَزِيدُ إِلَّا وَهُو يَنْقُصُ ». [الشريعة ٢/ ٢٠٥].

١٦٦ - قال الأوزاعي رَحْلَتُهُ: « كَانَ مَنْ مَضَى مِنْ سَلَفِنَا لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ، وَإِنَّمَا الْإِيمَانُ اسْمٌ جَامِعٌ كَمَا يَجْمَعُ هَذِهِ الْأَدْيَانَ الْعَمَلُ مِنَ الْإِيمَانُ وَالْإِيمَانُ مِنَ الْعَمَلِ، وَإِنَّمَا الْإِيمَانُ اسْمٌ جَامِعٌ كَمَا يَجْمَعُ هَذِهِ الْأَدْيَانَ الْعُمْوَةُ الْعَمَلُ فَمَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَعَرَفَ بِقَلْبِهِ وَصَدَّقَ ذَلِكَ بِعَمَلِهِ فَتِلْكَ الْعُرُوةُ الْعُرُوةُ الْعُمَلُ فَمَنْ قَالَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَعْرِفْ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَصْدُقْهُ بِعَمَلِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَكَانَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ». [حلة الأولياء ٢/١٤٣].

١٦٧ - قال عبيد بن عمير رَخِيلِتهُ: «لَيْسَ الْإِيمَانُ بِالتَّمَنِّي وَلَكِنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ». [حلية الأولياء ٣/ ٢٧٢].

١٦٨ - قيل لوهب بن منبه يَخْلَتْهُ: ﴿ أَلَيْسَ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لَيْسَ مِنْ مِفْتَاحِ إِلَّا وَلَهُ أَسْنَانٌ، مَنْ أَتَى الْبَابَ بِأَسْنَانِهِ فُتِحَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الْبَابَ بِأَسْنَانِهِ لَمْ يُفْتَحْ لَهُ ﴾. [رواه البخاري معلقًا٢/ ٧١].

١٦٩ - قال وهب بن منبه كِلله: «الْإِيمَانُ قَائِدٌ وَالْعَمَلُ سَائِقٌ وَالنَّفْسُ بَيْنَهُمَا حَرُونٌ فَإِذَا قَادَ الْقَائِدُ وَلَمْ يَسُقِ السَّائِقُ لَمْ يُغْنِ ذَلِكَ شَيْئًا وَإِذَا سَاقَ السَّائِقُ وَلَمْ يَقُدِ الْقَائِدُ لَمْ يُغْنِ ذَلِكَ شَيْئًا وَإِذَا قَادَ الْقَائِدُ وَسَاقَ السَّائِقُ اتَّبَعَتْهُ النَّفْسُ طَوْعًا وَكَرْهًا وَطَابَ الْعَمَلُ».[محاسبة النفس

• ١٧ - قال عمرو بن الهيثم رَخِلَتْهُ: ﴿ خَرَجْنَا فِي سَفِينَةٍ، وَصَحِبَنَا فِيهَا قَدَرِيٌّ وَمَجُوسِيٌّ، فَقَالَ الْقَدَرِيُّ لِلْمَجُوسِيِّ: أَسْلِمْ، قَالَ الْمَجُوسِيُّ: حَتَّى يُرِيدَ اللهُ فَقَالَ الْقَدَرِيُّ: إِنَّ اللهَ يُرِيدُ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يُرِيدُ! قَالَ الْمَجُوسِيُّ: أَرَادَ اللهُ وَأَرَادَ الشَّيْطَانُ، فَكَانَ مَا أَرَادَ الشَّيْطَانُ! هَذَا شَيْطَانٌ قَوِيٌّ!! ». [الشريعة ٢/ ٩٦١].

١٧١ - قال أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي يَخْلَتْهُ: ﴿ مَسْأَلَةٌ يُقْطَعُ بِهَا الْقَدَرِيُّ يُقَالُ لَهُ أَخْبِرْنَا: أَرَادَ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْعِبَادِ أَنْ يُؤْمِنُوا فَلَمْ يَقْدِرْ، أَوْ قَدَرَ فَلَمْ يُرِدْ؟ فَإِنْ قَالَ: قَدَرَ وَلَمْ يُرِدْ، قِيلَ لَهُ: فَمَنْ يَهْدِي مَنْ لَمْ يُرِدِ اللهُ هِدَايَتَهُ؟ وَإِنْ قَالَ: أَرَادَ، فَلَمْ يَقْدِرْ، قِيلَ لَهُ: لَا يَشُكُّ جَمِيعُ الْخَلْقِ أَنَّكَ قَدْ كَفَرْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ ». [الشريعة ٢/ ٩٦٢].

١٧٢ - قال أبو عثمان رَخِلَتْهُ: ﴿ كَانَ عِيسَى عَلَيْكُ يُصَلِّي عَلَى رَأْسِ جَبَلِ فَأَتَاهُ إِبْلِيسُ فَقَالَ: أَنْتَ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِقَضَاءٍ وَقَدَرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَلْقِ نَفْسَكَ مِنَ الجبل وقل: قدر على. قال: يالعين! اللهُ يَخْتَبِرُ الْعِبَادَ، وَلَيْسَ لِلْعِبَادِ أَنْ يَخْتَبِرُوا الله عَجْكَ». [موسوعة ابن أبي الدنيا ١٧٣ - قال عمرو بن عثمان المكي يَخلِّلهُ: ﴿ اعْلَمْ رَحِمَكَ اللهُ أَنَّ كُلَّ مَا تَوَهَّمَهُ قَلْبُكَ أَوْ رَسَخَ فِي مَجَارِي فِكْرَتِكَ أَوْ خَطَرَ فِي مُعَارَضَاتِ قَلْبِكَ مِنْ حُسْنِ أَوْ بَهَاءٍ، أَوْ إِشْرَافٍ أَوْ ضِيَاءٍ أَوْ جَمَالٍ، أَوْ شَبْحِ مَاثِلٍ، أَوْ شَخْصٍ مُتَمَثِّلٍ، فَاللهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ كُلِّهِ بَلْ هُوَ تَعَالَى أَعْظَمُ وَأَجَلُّ وَأَكْمَلُ، أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ ۚ شَيْ أَ ۗ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْمِصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]؟، وَقَوْلِهِ ﷺ: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ, كُفُوًّا أَحَدُّا ۞ ﴾ [الإخلاص: ٤]، أي لا شَبَهَ وَلا نَظِيرَ وَلا مَسَاوِيَ وَلا مِثْلَ ». [حلية الأولياء ٣/ ٣٩٢].

١٧٤ - قال الإمام الذهبي رَخِلُتهُ: « كَمَا كَانَ جَمَاعَةٌ فِي أَيَّام النَّبِيِّ عَلَيْةٍ منتسبُوْنَ إِلَى صُحْبَتِهِ وَإِلَى ملَّتِهِ، وَهُم فِي البَاطنِ مِنْ مَرَدَةِ المُنَافقينَ، قَدْ لاَ يَعْرِفُهُم نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَلاَ يَعْلَمُ بِهِم قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمَّ نَعْلَمُهُم مَّرَّتَيْنِ ﴾ [التَّوبَةُ: ١٠١]، فَإِذَا جَازَ عَلَى سَيِّدِ البشر أَنْ لا يَعْلَمَ ببَعْض المُنَافِقينَ وَهُم مَعَهُ فِي المَدِيْنَةِ سنوَاتٍ، فَبِالأَوْلَى أَنْ يَخفَى حَالُ جَمَاعَةٍ مِنَ المُنَافِقينَ الفَارغينَ عَنْ دينِ الإِسْلاَم بَعْدَهُ -عَلَى العُلَمَاءِ مِنْ أُمَّتِه، فَمَا يَنْبَغِي لَكَ يَا فَقِيْهُ أَنْ تُبَادرَ إِلَى تكفير المسلم. إلا ببرهان قطعي، كَمَا لاَ يسوَغُ لَكَ أَنْ تعتقدَ العِرفَانَ وَالوِلاَيَةَ فِيْمَنْ قَدْ تَبرهنَ زَغَلُهُ، وَانْهَتَكَ بَاطنُهُ وَزَنْدَقَتُه، فَلاَ هَذَا وَلاَ هَذَا، بَلِ العَدلُ أَنَّ مَنْ رَآهُ المُسْلِمُوْنَ صَالِحًا مُحسِنًا ، فَهُوَ كَذَلِكَ، لأنهم شهداء لله فِي أَرضِهِ، إِذِ الأُمَّةُ لا تَجتمعُ عَلَى ضَلاَلَةٍ، وَأَنَّ مَنْ رَآهُ المُسْلِمُوْنَ فَاجرًا أَوْ مُنَافقًا أَوْ مُبْطِلًا ، فَهُوَ كَذَلِكَ، وَأَنَّ مَنْ كان طائفة من الأمة تضلله، وأن طائفة مِنَ الأُمَّةِ تُثْنِي عَلَيْهِ وَتبجِّلُهُ، وَطَائِفَةٌ ثَالثَةٌ تقِفُ فِيْهِ وَتتورَّعُ مِنَ الحطِّ عَلَيْهِ، فَهُوَ مِمَّنْ يَنْبَغِي أَنْ يُعْرَضَ عَنْهُ، وَأَنْ يفوَّضَ أَمرُه إِلَى اللهِ، وَأَنَّ يُسْتَغْفَرَ لَهُ فِي الجُمْلَةِ؛ لأَنَّ إِسْلاَمَهُ أَصْليُّ بِيقينِ، وضلالُه مشكوكٌ فِيْهِ، فَبِهَذَا تَسْتريحُ، وَيصفُو قَلْبُكَ مِنَ الغِلِّ لِلْمُؤْمِنينَ.

ثمَّ اعْلمْ أَنَّ أَهْلَ القِبْلَةِ كلَّهُم، مُؤْمِنَهُم وَفَاسقَهُم، وَسُنِيَهُم وَمُبْتَدِعَهُم -سِوَى الصَّحَابَةِ - لَمْ يُجمعُوا عَلَى مُسْلِمٍ بِأَنَّهُ شَقِيٌّ هَالكٌ، فَهَذَا الصِّدِيقُ فَرِدُ الأُمَّةِ، قَدْ علمتَ تَفَرُّقَهُم فِيْهِ، وَكَذَلِكَ عُمَرُ، وَكَذَلِكَ عُثْمَانُ، وَكَذَلِكَ عَلِيٌّ، وَكَذَلِكَ المُرْيسِيُّ، وَكَذَلِكَ عَلِيٌّ، وَكَذَلِكَ المَّرْيسِيُّ، وَكَذَلِكَ الْحَمْدُ بنُ الزُّبَيْرِ، وَكَذَلِكَ الحجَّاجُ، وَكَذَلِكَ المَأْمُونُ، وَكَذَلِكَ بشرٌ المَريسِيُّ، وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ بنُ الزُّبَيْرِ، وَكَذَلِكَ الحجَّاجُ، وَكَذَلِكَ المَأْمُونُ، وَكَذَلِكَ بشرٌ المَريسِيُّ، وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ بنُ الزُّبَيْرِ، وَكَذَلِكَ الحَيْرِ وَالشَّرِ إِلَى المَالْمُونَ وَكَذَلِكَ بشرٌ المَريسِيُّ، وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ بنُ كَنْ الزُّبَيْرِ، وَكَذَلِكَ الحَيْرِ وَالشَّرِ إِلَى وَلَا الْمَرْيسِيُّ، وَلَلْ المَنْرِ وَالشَّرِ إِلَى وَلَا الْمَرْيسِيُّ، وَلَا المَالْمِيْنَ وَمُبْتَدِعِيهِم حَنْبِ المَعْوِيُّ، وَالشَّرِ إِلاَ وَثَمَّ أُنَاسٌ مِنْ جهلَةِ المُسْلِمِيْنَ وَمُبْتَدِعِيهِم يَوْمِكَ هَذَا، فَمَا مِنْ إِمَامٍ كَامِلٍ فِي الحَيْرِ، إِلاَّ وَثَمَّ أُنَاسٌ مِنْ جهلَةِ المُسْلِمِيْنَ وَمُبْتَدِعِيهِم يَوْمَكَ هَذَا، فَمَا مِنْ إِمَامٍ كَامِلٍ فِي الحَيْرِ، إِلاَّ وَثَمَّ أُنَاسٌ مِنْ جهلَةِ المُسْلِمِيْنَ وَمُبْتَدِعِيهِم يَوْمُ مَنْ أَلُونَ مَنْ أَلُولُ عَلَيْهِ، وما من رأس في البدعةِ وَالتَّجَهُم وَالرَّفْضِ إِلاَّ وَلَهُ أُنَاسٌ يَسْتَصُرُونَ عَنْهُ، وَيدينُونَ بِقُولِ جُمْهُوْرِ الأُمَّةِ الخَالِينَ مِنَ الهُورَى وَالعِلْمِ». [السَي للنمي ٣/ ١١٥٨، ١١٥٨].





#### [ [٣] فصل في الاعتصام بالسنة واتباع آثار السلف وعدم الابتداع [ [ ٣]

١٧٥ – قال عبد الله بن مسعود ضَحْتُهُ: «مَنْ كان مُسْتنّا فَلْيَسْتن بِمَنْ قَدْ مَاتَ أُولئكَ أَصْحابُ مُحمد عَجَةٍ كانوا خَيرَ هذه الأمّة، وأَبَرها قُلوبا، وأَعْمقَها عِلْما، وأَقلّها تكلفا، قوم اخْتارَهُمُ اللهُ لِصُحْبَة نَبيه عَجَةٍ ونَقلِ دينه فَتَشبّهوا بأَخْلاقِهِم وطَرائِقِهم؛ فَهُمْ كانوا عَلَى الهَدْي المُستقِيم». وشح السنة للبغوي ١١٤/١].

١٧٦ - قال ابن القيم كَلِيَّلَهُ: «أقرب الْوَسَائِل إِلَى الله مُلازمَة السّنة وَالْوُقُوف مَعهَا فِي الظَّاهِر وَالْبَاطِن ودوام الافتقار إِلَى الله وَإِرَادَة وَجهه وَحده بالأقوال وَالْأَفْعَال وَمَا وصل أحد إِلَى الله إِلَى الله وَإِرَادَة وَجهه وَحده بالأقوال وَالْأَفْعَال وَمَا وصل أحد إِلَى الله إِلَا من هَذِه الثَّلَاثَة وَمَا انْقَطع عَنهُ أحد إِلَّا بانقطاعه عَنْهَا أَو عَن أَحدهَا». [الفوائد

١٧٧ - وقال رَحْلَتُهُ: «فَلَهُ ﷺ حَوْضَانِ عَظِيمَانِ: حَوْضٌ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ سُنَتُهُ وَمَا جَاءَ بِهِ، وَحَوْضٌ فِي الْآنْيَا هُمُ الشَّارِبُونَ مِنْ حَوْضِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَشَارِبُ وَمَحْرُومٌ وَمُسْتَقِلُ وَمُسْتَكْثِرٌ وَالَّذِينَ يَذُودُهُمْ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ عَنْ حَوْضِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَشَارِبٌ وَمَحْرُومٌ وَمُسْتَقِلُ وَمُسْتَكْثِرٌ وَالَّذِينَ يَذُودُهُمْ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ عَنْ حَوْضِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمُ النَّائِدِينَ كَانُوا يَذُودُونَ أَنْفُسَهُمْ وَأَتْبَاعَهُمْ عَنْ سُنَتِهِ وَيُؤْثِرُونَ عَلَيْهَا غَيْرَهَا فَمَنْ ظَمِأَ الْقِيَامَةِ هُمُ اللَّذِينَ كَانُوا يَذُودُونَ أَنْفُسَهُمْ وَأَتْبَاعَهُمْ عَنْ سُنَتِهِ وَيُؤْثِرُونَ عَلَيْهَا غَيْرَهَا فَمَنْ ظَمِأَ وَلُمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهَا شُرْبٌ فَهُو فِي الْآخِرَةِ أَشَدُّ ظَمَأً وَأَحَرُّ كَبِدًا».[اجتماع الجيوش الإسلامة ٢/ ٨٥].

١٧٨ - قال أبي بن كعب ضيفينه: «عَلَيْكُمْ بِالسَّبِيلِ وَالسُّنَةِ».[الزهد لأبي داود ٢٠٣].

١٧٩ - قال عبد الله بن مسعود ضيطنه: «الاقتِصَادُ فِي السُّنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الاَجْتِهَادِ فِي بِدْعَةٍ». [الزهد لأحمد بن حنبل ١٥٩].

• ١٨ - وقال صَيْطُهُ اللهُ وَا وَلا تَبْتَدِعُوا؛ فَقَدْ كُفِيتُمْ كُلَّ ضَلالَةٍ ». [الزهد لأحمد بن حنبل ١٦٢].

١٨١ - قال ابن عباس والمسلم عَلَيْكَ بِالْاسْتِقَامَةِ، وَاتِّبَاعِ الْأَثْرِ، وَإِيَّاكَ وَالتَّبَدُّعَ».[الإبانة ١٨١ - الله السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ أَقْرَبَ كَانَ قَوْلُهُ اللهَ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ أَقْرَبَ كَانَ قَوْلُهُ أَعْلَى وَأَفْضَلَ».[التسرية ١٨٢].

١٨٣ - وقال رَحْلَلُهُ: «لَا عَيْبَ عَلَى مَنْ أَظْهَرَ مَذْهَبَ السَّلَفِ وَانْتَسَبَ إِلَيْهِ وَاعْتَزَى إِلَيْهِ بَلْ يَجِبُ قَبُولُ ذَلِكَ مِنْهُ بِالِاتِّفَاقِ. فَإِنَّ مَذْهَبَ السَّلَفِ لَا يَكُونُ إِلَّا حَقًّا».[مجموع الفتاوى٤/ ١٤٩].

١٨٤ - قال ابن عون رَحَلُلَهُ: « المجتهد في العبادة مع الهوى يتصل جهده بعذاب الآخرة ». [الشرح والإبانة/ ١/١٣٠].

١- قال عنبسة بن سعيد كَيْلَلْهُ: «مَا ابْتَدَعَ رَجُلٌ بِدْعَةً إِلَّا غَلَّ صَدْرُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ١٣٠/١].

١٨٥ – قال الأوزاعي رَخِلَتْهُ: «عَلَيْكَ بآثارِ مَنْ سَلف وإِنْ رَفَضَكَ الناس، وإِيَّاك وآراءَ الرجال وإِنْ زَخْرَفُوها لكَ بالقَول؛ فإِنَ الأَمْرَ يَنْجلي وأَنتَ عَلى طريقٍ مُستقيم». [الشريعة/ ٢٣].
 ١٨٦ – وقال رَخِلَتْهُ: «نَدُورُ مَعَ السُّنَّةِ حَيْثُ دَارَتْ». [شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة ١/١٧].

١٨٧ – قال عون بن عبد لله رَحِمُلِللهُ: «مَنْ مَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ فَلَهُ بَشِيرٌ بِكُلِّ خَيْرٍ». [شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة ١/٤٧].

١٨٨ - قال أبو بكر عَلَيْهُ : «لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ، إِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ ». [رواه البخاري٣٠٩٣] و [مسلم ٢٧٥٩].

١٨٩ - قال مسلم بن يسار كَمْلَتْهُ: «إِنِّي لَأْصَلِّي فِي نَعْلِي، وَخَلْعُهُمَا أَهْوَنُ عَلَيَّ، مَا أَبْتَغِي بذَلِكَ إِلَّا السُّنَّةَ». [الطبقات الكبرى ٧/١٨٧].

• ١٩ - قال على نَفْتِيَّة: «مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ عَلَيْ لِقَوْلِ أَحَدٍ». [رواه البخاري ١٥٦٣].

١٩١ - قال الزهري رَحِّلَتْهُ: «كَانَ مَنْ مَضَى مِنْ عُلَمَائِنَا يَقُولُونَ: الْإعْتِصَامُ بِالسُّنَّةِ نَجَاةُ، وَالْعِلْمُ يُقْبَضُ قَبْضً سَرِيعًا، فَنَعْشُ الْعِلْمِ ثَبَاتُ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَفِي ذَهَابِ الْعِلْمِ ذَهَابُ ذَهَابُ ذَلِكَ كُلِّهِ». [مقدمة سنن الدارمي ٧٥].

١٩٢ - قال الحافظ ابن حجر رَحْلَلَهُ: «وَلَكِنَّ السُّنَّةَ إِذَا ثَبَتَتْ لَا يُبَالِي مَنْ تَمَسَّكَ بِهَا بِهَا مُخَالَفَةِ مَنْ خَالَفَهَا».[نتع الباري٢/ ٣٠١].

١٩٣ – قال الشافعي رَحْلَلُمُهُ: «لَقَدْ ضَلَّ مَنْ تَرَكَ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِقَوْلِ مَنْ بَعْدَهُ». [الفقيه والمتفقه// ٤٢٢].

١٩٤ - قال ابن القيم كَنْلَهُ وهو يتكلم على حرص أهل الحديث على اتباع السنة: «فَإِنَّهُمْ يَقْنُتُونَ حَيْثُ تَرَكُهُ، فَيَقْتَدُونَ بِهِ فِي فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ».[عون يَقْنُتُونَ حَيْثُ تَرَكَهُ، فَيَقْتَدُونَ بِهِ فِي فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ».[عون المعبود٤/٣١٧].

٥٩٥ - قال عَبْدُ اللهِ بْنُ شُمَيْطٍ رَحْلَلهُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: «رَأْسُ مَالِ الْمُؤْمِنِ دِينُهُ ، حَيْثُ مَا زَالَ رَالُ مَعَهُ، لَا يُخَلِّفُهُ فِي الرِّحَالِ، وَلَا يَأْتَمِنُ عَلَيْهِ الرِّجَالَ». [الزمد لأحمد ١٨٥].

١٩٦ - قال ابن بطة كَلْمُهُ: "فَلِلَّهِ دَرُّ أَقُوامٍ دَقَّتْ فِطَنُهُمْ وَصَفَتْ أَذْهَانُهُمْ، وَتَعَالَتْ بِهِمُ الْهِمَمُ فِي اتِّبَاعِ نَبِيِّهِمْ، وَتَنَاهَتْ بِهِمُ الْمَحَبَّةُ، حَتَّى اتَّبَعُوهُ هَذَا الِاتِّبَاعَ، فَبِمِثْلِ هَدْيِ هَؤُلاءِ الْهِمَمُ فِي اتِّبَاعِ نَبِيِّهِمْ، وَتَنَاهَتْ بِهِمُ الْمَحَبَّةُ، حَتَّى اتَّبَعُوهُ هَذَا الِاتِّبَاعَ، فَبِمِثْلِ هَدْيِ هَؤُلاءِ الْهِمَمُ فِي اتِّبَاعِ فَاهْتَدُوا، وَلِآثَارِهِمْ فَاقْتَفُوا تَرْشُدُوا، وَتُنْصَرُوا وَتُجْبَرُوا». [الإبانة ١/١٤٥].

١٩٧ – قال سفيان الثوري رَحِمُلِللهُ: «إِنِ اسْتَطَعْتَ، أَلَّا تَحُكَّ رَأْسَكَ إِلَّا بِأَثَرٍ فَافْعَلْ». [الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ١/١٤٢].

١٩٨ - قال شيخ الإسلام رَخِيلِتهُ: «مَنْ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لَمْ يَزْدَدْ مِنْ اللهِ إلَّا بُعْدًا». [مجموع الفتاوي٥٠/١٢].

- ١٩٩ قال البربهاري كَاللهُ: « عليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس ».[السنة للإمام البربهاري ١٨٨].
- ٢٠٠ قال الإمام أحمد بن حنبل كَلْلله: «أُصُولُ السُّنَةِ عندَنَا التَّمَسُّكُ بِمَا كَانَ عَليهِ أَصحَابُ رَسُولِ اللهِ وَالإِقتِدَاءُ بِهم، وَتَركُ البِدَعِ وَكُلُّ بِدعَةٍ ضَلالةٌ والسُّنةُ عِندَنَا آثارُ رسول اللهِ عَلَيْهِ».[طبقات الحنابلة ١/٢٤١].
- ١٠٠٠ قال السَّرِيُّ السَّقَطِيُّ رَخِلِتهُ: «قَلِيلٌ فِي سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ مَعَ بِدْعَةٍ، كَيْفَ يَقِلُّ عَمَلُ مَعَ تَقْوَى». [الزهد الكبير لليهقي ١/٣٤٠].
- ٢٠٢ قال أبو العالية الرّياحي كَاللهُ: (تَعَلَّمُوا الْإِسْلَامِ، فَإِذَا تَعَلَّمْتُمُوهُ؛ فَلَا تَرْغَبُوا عَنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ؛ فَإِنَّهُ الْإِسْلَامُ، وَلَا تُحَرِّفُوا يَمِينًا وَلَا شِمَالًا، وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ نَبِي عُلَيْكُمْ وَهَذِهِ الْأَهْوَاءَ النَّتِي تُلْقِي بَيْنَ النَّاسِ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. فَحُدَّثَ الْحَسَنُ بِذَلِكَ فَقَالَ: كَاللهُ، صَدَقَ وَنَصَحَ ». [الاعتصام للشاطي ١/ ٨٥].
- ٣٠٢- قال سهل بن عبد الله كَلِمَّلُهُ: «أُصُولُنَا خَمْسَةُ أَشْيَاءٍ: التَّمَسُّكُ بِكِتَابِ اللهِ، وَالِاقْتِدَاءُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهُ ﷺ، وَأَكْلُ الْحَلَالِ، وَاجْتِنَابُ الْآثَامِ، وَأَدَاءُ الْحُقُوقِ». [الزهد الكبير لليهقي ١/٤٤].
- ٢٠٤ قال عصام بن يوسف رَخِيلِتُهُ: «عَلَيْكُمْ بِالْآثَارِ وَإِيَّاكُمْ وَالرَّأْيَ فَإِنَّ أَصْحَابَ الرَّأْيِ أَيْ أَعْدَاءُ السَّنَّةِ أَعْيَتُهُمُ الْأَحَادِيثُ أَنْ يَحْفَظُوهَا فَإِنْ وَإِنْ وَأَرَأَيْتَ لَا يَكُونُ عِلْمًا». [ذم الكلام وأهله / ١٧٩].
- ٥٠٠ قال محمد بن سيرين رَخِلُتْهُ: « كانوا يقولون: إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق ».[الإبانة الكبرى ١/ ٣٧٥].

٢٠٦ - قال شاذ بن يحي عَلَيْهُ: « ليس طريق أقصد إلى الجنة من طريق من سلك الآثار». [السنة للبهاري ١١٢].

٢٠٧ - قال الحسن بن علي بن خلف تَحْلَتْهُ: « فالله الله في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد فإن الدين إنما هو التقليد يعني للنبي على وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ومن قبلنا لم يدعونا في لبس فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر ».[السنة البربهاري ١٢٠].

٨٠٢ - قال صالح بن مسلم كَلْشُهُ: قال لي عامر الشعبي كَلْشُهُ يوما وهو آخذ بيدي: «إِنَّمَا هَلَكْتُمْ حِينَ تَرَكْتُمُ الآثَارَ وَأَخَذْتُمْ بِالْمَقَايِيسِ». [حلية الأولياء ٢٠٠/٤].

٢٠٩ - قال الربيع بن سليمان كَلْلَهُ: « سَأَلَ رَجُلٌ الشَّافِعِيَّ عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: فَمَا تَقُولُ فَارْتَعَدَ وَانْتَفَضَ وَقَالَ: «أَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي إِذَا رَوَيْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلِةِ وَقُلْتُ بِغَيْرِهِ» ». [حلية الأولياء ٢٠٧/٩].

٠ ١ ٧ - وقال الشافعي كَلْلَهُ: «إِذَا وَجَدْتُمْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ شُنَّةً فَاتَّبِعُوهَا، وَلا تَلْتَفِتُوا إِلَى قَوْلِ أَحَدٍ». [حلية الأولياء ٢٠٧/٩].

٢١١ - قال أبو العباس بن عطاء رَحِيلَتْهُ: «مَنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ آدَابَ السُّنَّةِ غَمَرَ اللهُ قَلْبَهُ بِنُورِ الْمَعْرِفَةِ، وَلا مَقَامَ أَشْرَفُ مِنْ مُتَابَعَةِ الْحَبِيبِ فِي أَوَامِرِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَخْلَاقِهِ وَالتَّأَدُّبِ بِآدَابِهِ قَوْلًا وَفِعْلًا وَنِيَّةً وَعَقْدًا». [حلية الأولياء ٢٠٢/١٠].

٢١٢ – قال الجنيد رَخِلَتْهُ: «الطُّرُقُ كُلُّهَا مَسْدُودَةٌ عَلَى الْخَلْقِ إِلَّا مَنِ اقْتَفَى أَثَرَ الرَّسُولِ وَاتَّبَعَ سُنَّتَهُ وَلَزِمَ طَرِيقَتَهُ فَإِنَّ طُرُقَ الْخَيْرَاتِ كُلَّهَا مَفْتُوحَةٌ عَلَيْهِ».[مدارج السالكين٣/١١٨]. ٢١٢ - قال أبو عثمان الحيري كَلْلهُ: «مَنْ أَمَّرَ السُّنَّةَ عَلَى نَفْسِهِ قَوْلًا وَفِعْلًا، نَطَقَ بِالْبِدْعَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُوأً ﴾ بِالْبِدْعَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُوأً ﴾ [النور: ٥٤] ». [حلية الأولياء ٢١٤١].

٢١٤ - قال أبو حفص رَحْلَتْهُ: «مَنْ لَمْ يَزِنْ أَفْعَالَهُ وَأَحْوَالَهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلَمْ يَتَّهِمْ خَوَاطِرَهُ فَلَا تَعُدَّهُ فِي دِيوَانِ الرِّجَالِ». [حلية الأولياء ١٠٠/٢٣٠].

٢١٥ - قال أبو عبد الله الساجي رَحَلَهُ: «خَمْسُ خِصَالٍ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَعْرِفَهَا: إِحْدَاهُنَّ مَعْرِفَةُ اللهِ تَعَالَى، وَالثَّانِيَةُ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ، وَالثَّالِثَةُ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالرَّابِعَةُ الْعَمَلُ بِالسُّنَّةِ، وَالْخَامِسَةُ أَكْلُ الْحَلَالِ، فَإِنْ عَرَفَ اللهَ وَلَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ لَمْ يَنْتَفِعْ بِالْمَعْرِفَةِ، وَإِنْ عَرَفَ وَلَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ لَمْ يَنْتَفِعْ بِالْمَعْرِفَةِ، وَإِنْ عَرَفَ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى السُّنَةِ لَمْ يَنْفَعْهُ، وَإِنْ عَرَفَ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى السُّنَةِ لَمْ يَنْفَعْهُ، وَإِنْ عَرَفَ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى السُّنَةِ لَمْ يَنْقَعْهُ، وَإِنْ عَرَفَ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى السُّنَةِ لَمْ يَنْفَعْهُ، وَإِنْ عَرَفَ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَأْكُلُ مِنْ حَلَالٍ لَمْ يَنْتَفِعْ بِالْخَمْسِ». [حلية الأولياء ٢١٥/١٤].

٢١٦ - « ذُكِرَ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ - يَخْلَتْهُ - قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ، وَاجْتِهَادُهُمْ فِي الْعِبَادَةِ فَقَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا مَا كَانَ عَلَى الْأَمْرِ وَالسُّنَّةِ». ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَرَهْبَانِيَّةُ ٱبْتَدَعُوهَا مَا الْعِبَادَةِ فَقَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا مَا كَانَ عَلَى الْأَمْرِ وَالسُّنَّةِ». ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَرَهْبَانِيَّةُ ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَانَ عَلَى الْأَمْرِ وَالسُّنَّةِ». ثُمَّ قَالَ: «الْزَم كَنْبُنَهُا عَلَيْهِمْ فَلَيْهِمْ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «الْزَم

كنبتها عليهِم التحديد. ١٧]، قدم يقبل دلك مِنهم، ووبحهم عليهِ، تم قال. «الرَّالِينَ وَالسُّنَّةَ».[حلية الأولياء ٩/٨].

٢١٧ - قال الفضيل رَحْلُللهُ: «اسْلُكِ الْحَيَاةَ الطَّيِّبَةَ الْإِسْلَامَ وَالسُّنَّةَ ». [حلية الأولياء ٨/ ١٩٩].

٢١٨ - قال الأوزاعي يَعْلِللهُ: «اصْبِرْ نَفْسَكَ عَلَى السُّنَةِ وَقِفْ حَيْثُ وَقَفَ الْقَوْمُ وَقُلْ فِيمَا قَالُوا وَكُفْ عَمَّا كَفُّوا وَاسْلُكْ سَبِيلَ سَلَفِكَ الصَّالِحِ فَإِنَّهُ يَسَعَكَ مَا يَسَعَهُمْ».[شرح أصول اعتقاد الطل السنة ١/٤٧٤].

719 – قال عمر بن عبد العزيز وَ الله عنه وقف القوم، فَإِنَّهُم عَنْ عِلْم وَقَفُوا، وببَصر نافذ كفوا، وهُم عَلَى كَشْفِها كانوا أَقْوَى، وبالفضْلِ لَو كان فيها أَحْرى، فلئِن قُلتم: وببَصر نافذ كفوا، وهُم عَلَى كَشْفِها كانوا أَقْوَى، وبالفضْلِ لَو كان فيها أَحْرى، فلئِن قُلتم: حَدَثَ بَعدَهُم؛ فما أَحْدَثهُ إلا مَنْ خالفَ هَدْيَهُم، ورَغِبَ عَنْ سُنتِهم، وَلَقَدْ وصفوا منه ما يشفي، وتَكلَّموا منه بما يَكْفي، فما فوقهُم مُحسر وما دُونهُم مُقصر، لقد قصر عَنْهُم قَومٌ فَجفَوْا وتجاوزهُم آخرون فَعلَوْا، وَإنهم فيما بين ذلك لَعلى هُدى مُستقيم».[البدع والنهي عنها لابن وضاح ٢١/١].

• ٢٢- قال الأوزاعي رَحْلَتُهُ: «خَمْسٌ كَانَ عَلَيْهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهَ وَالتَّابِعُونَ بِإِحْسَانٍ: لُزُومُ الْجَمَاعَةِ، وَاتَّبَاعُ السُّنَّةِ، وَعِمَارَةُ الْمَسْجِدِ، وَتِلاَوَةُ الْقُرْآنِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ». [حلة الأولياء ٢/ ١٤٢].

٢٢١ - قال وهب بن منبه وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْبِهِ عَنْ عَيْبِ عَيْبِهِ عَنْ عَيْبِ غَيْرِهِ، وَطُوبَى لِمَنْ نَظَرَ فِي عَيْبِهِ عَنْ عَيْبِ غَيْرِه، وَطُوبَى لِمَنْ غَيْرِ تَوَاضَعَ لِلَّهِ مِنْ غَيْرِ مَسْكَنَةٍ، وَرَحِمَ أَهْلَ الذُّلِّ وَالْمَسْكَنَةِ، وَتَصَدَّقَ مِنْ مَالٍ جُمِعَ مِنْ غَيْرِ مَسْكَنَةٍ، وَرَحِمَ أَهْلَ الذُّلِّ وَالْمَسْكَنَةِ، وَتَصَدَّقَ مِنْ مَالٍ جُمِعَ مِنْ غَيْرِ مَعْصِيةٍ، وَجَالَسَ أَهْلَ الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَأَهْلَ الْحِكْمَةِ، وَوَسِعَتْهُ السُّنَّةُ، وَلَمْ يَتَعَدَّهَا إِلَى الْبِدْعَةَ». [صنة الصفوة ٤/٧٤].

٢٢٢ - قال رفيع أبو العالية رَخِلِللهُ: «مَا أَدْرِي أَيُّ النِّعْمَتَيْنِ أَفْضَلُ، أَنْ هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ، أَوْ عَالَىٰ عَافَانِي مِنَ الْأَهْوَاءِ». [حلية الأولياء ٢١٨/٢].

٢٢٣ - قال يونس بن عبيد رَخِيلِتهُ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَعَزُّ مِنْ شَيْئَيْنِ: دِرْهَمٌ طَيِّبٌ، وَرَجُلٌ يَعْمَلُ عَلَى سُنَّةٍ».[الزهد الكبير ١/٣٣٨].

٢٢٤ - قال عبد الله بن عون كَيْلِلهُ: «ثَلاَثُ أُحِبُّهُنَّ لِنَفْسِي وَلِإِخْوَانِي: هَذِهِ السُّنَّةُ أَنْ يَتَعَلَّمُوهُ وَيَسْأَلُوا عَنْهُ، وَيَدَعُوا النَّاسَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ». يَتَعَلَّمُوهُ وَيَسْأَلُوا عَنْهُ، وَيَدَعُوا النَّاسَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ». [البخاري- الفتح ١/ ٢٤٨].

٢٢٥ - قال عبد الله بن عباس وطلُّها: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ سَتُحْدِثُونَ وَيُحْدَثُ لَكُمْ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مُحْدِثًا فَعَلَيْكُمْ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ».[إعلام الموقعين ١٩٣/].

٢٢٦ - عن العلاء بن المسيب عن أبيه يَخلُّه قال: «إنا نتبع وَلا نبتدع، ونقتدي وَلا نبتدي، وَلنْ نضل مَا تمسكنا بالآثار». [الحجة في بيان المحجة ١/٢٢٢].

٢٢٧ - قال عبد الله بن فيروز الديلمي كِمْلِللهُ: «بَلَغَنِي أَنَّ أَوَّلَ الدِّين تَرْكًا : السُّنَّةُ، يَذْهَبُ الدِّينُ سُنَّةً سُنَّةً، كَمَا يَذْهَبُ الْحَبْلُ قُوَّةً قُوَّةً». [سنن الدارمي رقم ١٠٥].

٢٢٨ - قال أيوب رَخِرَلتُهُ: ﴿إِنَّهُ لَيَبْلُغُنِي مَوْتُ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ فَكَأَنَّمَا يَسْقُطُ عُضْوٌ مِنْ أَعْضَائِي ). [حلية الأولياء ٩/ ٢٧١].

٢٢٩ - قال ابن كثير رَحْمُلُتُهُ عند قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا ٓ إِلَيْهِ ﴾ [الأحقاف: ١١]، وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، فَيَقُولُونَ: فِي كُلِّ فِعْلِ وَقَوْلٍ لم يثبت عن الصحابة وللسلم هُوَ بِدْعَةٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتْرُكُوا خَصْلَةً مِنْ خِصَالِ الخير إلا وقد بادروا إليها».[تفسير ابن كثير ٧/ ٢٧٩].

· ٢٣- قال الفضيل كَلْلَهُ: «إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا يَحْيَى بِهِمُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَهُمْ أَصْحَابُ سُنَّةٍ مَنْ كَانَ يَعْقِلُ مَا يَدْخُلُ جَوْفَهُ مِنْ حِلِّهِ كَانَ فِي حِزْبِ اللهِ تَعَالَى ». [حلية الأولياء ٨/ ١٠٤].

٢٣١ - قال المعتمر بن سليمان التيمي حَمِلَتْهُ: « مات صاحب لي كان يطلب الحديث فجزعت عليه فرأى أبي جزعي عليه فقال: يا معتمر كان صاحبك هذا على السنة؟ قلت: نعم، قال: فلا تجزع عليه و لا تحزن عليه ». [صفة الصفوة ٢/ ١٧٦]. ٢٣٢ - قال أبوبكر المروذي رَخِلَتْهُ: «قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ: مَنْ مَاتَ عَلَى الإِسْلاَمِ وَالسُّنَّةِ، مَاتَ عَلَى الإِسْلاَمِ وَالسُّنَّةِ، مَاتَ عَلَى خَيْرٍ؟ فَقَالَ: اسكتْ، بَلْ مَاتَ عَلَى الخَيْرِ كُلِّهِ».[المناقب لابن الجوزي ١٨٠].

٢٣٣ – قال الحسن البصري تَخْلَلْهُ: «لا يصحُّ القول إلا بعمل، ولا يصحُّ قول وعمل إلا بنية، ولا يصحُّ قول وعمل إلا بنية، ولا يصحُّ قول وعمل ونية إلا بالسنة». [اعتقاد أهل السنة ١/٧٥].

٢٣٤ – قال أيوب يَخِلَتْهُ: « إن من سعادة الحدث، والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة ». [شرح أصول الاعتقاد ٢٠/١].

٥ ٢٣ - قال الحسن رَحِيَلَتْهُ: ﴿إِنَّ هَذَا الْحَقَّ جَهَدَ النَّاسَ وَحَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ شَهَوَاتِهِمْ فَوَاللهِ مَا صَبَرَ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ عَرَفَ فَضْلَهُ وَرَجَا عَاقِبَتَهُ». [حلية الأولياء ٢/١٩٧].

الصِّرَاطِ، تَخْطَفُهُ وَتَعُوقُهُ عَنِ الْمُرُورِ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَثُرَتْ هُنَا وَقَوِيَتْ فَكَذَلِكَ هِيَ هُنَاكَ: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِللَّعِبِيدِ ﴾ [فصلت: ٤٦]». [مداج السالكين ٢٣/١].

٢٣٧ – قال الحسن الصري تَخلِلهُ: « لا تغتر بقولك: المرء مع من أحب، إن من أحب قوما اتبع آثارهم، ولن تلحق الأبرار حتى تتبع آثارهم، وتأخذ بهديهم، وتقتدي بسنتهم، وتمسي وتصبح وأنت على مناهجهم، حريصًا أن تكون منهم، وتسلك سبيلهم، وتأخذ طريقتهم، وإن كنت مقصرًا في العمل ». [الحِكم الجديرة بالإذاعة ٤٨].

٢٣٨- قال الشاطبي كَلْمَهُ: «إِنَّ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّة نَبِيِّهِ لَمْ يَتُرُكَا فِي سَبِيلِ الْهِدَايَةِ لِقَائِلٍ مَا يَقُولُ وَلا أَبْقَيَا لِغَيْرِهِمَا مَجَالًا يُعْتَدُّ فِيهِ، وَأَنَّ الدِّينَ قَدْ كَمُلَ، وَالسَّعَادَةَ الْكُبْرَى فِيمَا وَضَعَ، وَالطِّلْبَةَ فِيمَا شَرَعَ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَضَلَالٌ وَبُهْتَانٌ وَإِفْكٌ وَخُسْرَانٌ، وَأَنَّ الْعَاقِدَ عَلَيْهِمَا بِكِلْتَا يَدَيْهِ مُسْتَمْسِكٌ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقَى مُحَصِّلٌ لِكَلِمَتَيِ الْخَيْرِ دُنْيَا وَأُخْرَى، وَمَا سِوَاهُمَا فَأَحْلَامٌ وَخَيَالاتٌ وَأَوْهَامٌ».[الاعتصام ٢/١٦].

٢٣٩ - قال إِبراهيم النخعي رَخَلِلهُ: « لو أَن أَصْحابَ مُحمّدٍ عَلَيْ مَسَحُوا عَلَى ظُفْرٍ لما غَسَلته؛ التماس الفضل في اتِّباعهم ». [الإبانة ١/١٦١].

• ٢٤٠ قال رجل للإمام أحمد أوصني رَخِلَتْهُ فقال: «أَعِزَّ أَمْرَ اللهِ حَيْثُمَا كُنْت يُعِزَّكَ اللهُ». [الآداب الشرعية لابن مفلح ٢/٦٨].

## [٤] فصل في صفات أهل السنة

٢٤١ - قال ابن القيم رَحِينَهُ في وصف قيم وتوضيح طيب الأهل السنة مع أهل البدع:

- «١»: « أَهْلُ السُّنَّةِ: يَتْرُكُونَ أَقْوَالَ النَّاسِ للسُّنَّة، وَأَهْلَ الْبِدَعِ يَتْرُكُونَهَا لِأَقْوَالِ النَّاسِ.
- «٢»: أَهْلُ السُّنَّةِ: يَعْرِضُونَ أَقْوَالَ النَّاسِ عَلَى السُّنَّة فَمَا وَافَقَهَا قَبِلُوهُ وَمَا خَالَفَهَا طَرَحُوهُ، وَأَهْلُ الْبِدَعِ يَعْرِضُونَهَا عَلَى آرَاءِ الرِّجَالِ، فَمَا وَافَقَ آرَاءَهَا مِنْهَا قَبِلُوهُ وَمَا خَالَفَهَا تَرَكُوهُ وَتَأَوَّلُوهُ.
- «٣»: أَهْلُ السُّنَّةِ يَدْعُونَ عِنْدَ التَّنَازُعِ إِلَى التَّحَاكُمِ إِلَيْهَا دُونَ آرَاءِ الرِّجَالِ وَعُقُولِهَا وَأَهْلُ الْبِدَعِ يَدْعُونَ إِلَى التَّحَاكُمِ إِلَى آرَاءِ الرِّجَالِ وَمَعْقُولَاتِهَا.
- (٤»: أَهْلُ السُّنَّةِ: إِذَا صَحَّتْ لَهُمُ السُّنَّةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمْ يَتَوَقَّفُوا عَنِ الْعَمَلِ بِهَا وَاعْتِقَادِ مُوجِبِهَا عَلَى أَنْ يُوَافِقَهَا مُوَافِقٌ، بَلْ يُبَادِرُونَ إِلَى الْعَمَلِ بِهَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى مَنْ وَاغْتِقَادِ مُوجِبِهَا عَلَى أَنْ يُوَافِقَهَا مُوَافِقٌ، بَلْ يُبَادِرُونَ إِلَى الْعَمَلِ بِهَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى مَنْ وَافْقَهَا أَوْ خَالَفَهَا... قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ مَنِ اسْتَبَانَتْ لَهُ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنْ مَنِ اسْتَبَانَتْ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ، وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ عَلَامَاتِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّهُمْ لَا يَتُرُكُونَهَا إِذَا ثَبَتَتْ عِنْدَهُمْ لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ كَائِنًا مَنْ كَانَ.
- «٥»: أَهْلُ السُّنَّةِ: لَا يَنْتَسِبُونَ إِلَى مَقَالَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَلَا إِلَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ غَيْرِ الرَّسُولِ ﷺ فَلَيْسَ لَهُمْ لَقَبٌ يُعْرَفُونَ بِهِ وَلَا نِسْبَةٌ يَنْتَسِبُونَ إِلَيْهَا، إِذَا انْتَسَبَ سِوَاهُمْ إِلَى الْمَقَالَاتِ فَلَيْسَ لَهُمْ لَقَبُ يُعْرَفُونَ بِهِ وَلَا نِسْبَةٌ يَنْتَسِبُونَ إِلَيْهَا، إِذَا انْتَسَبَ سِوَاهُمْ إِلَى الْمَقَالَاتِ اللّهُ لَهُ اللهُمُحْدَثَةِ وَأَرْبَابِهَا، كَمَا قَالَ بَعْضُ أَئِمَّةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَقَدْ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ: السُّنَّةُ مَا لَا اسْمَ لَهُ

سِوَى السُّنَّةِ، وَأَهْلُ الْبِدَع يَنْتَسِبُونَ إِلَى الْمَقَالَةِ تَارَةً كَالْقَدَرِيَّةِ وَالْمُرْجِئَةِ، وَإِلَى الْقَائِلِ تَارَةً كَالْهَاشِمِيَّةِ وَالنَّجَّارِيَّةِ وَالضَّرَاوِيَّةِ، وَإِلَى الْفِعْلِ تَارَةً كَالْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِضِ، وَأَهْلُ السُّنَّةِ بَرِيئُونَ مِنْ هَذِهِ النِّسَبِ كُلِّهَا، وَإِنَّمَا نِسْبَتُهُمْ إِلَى الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ .

«٦»: أَهْلُ السُّنَّةِ: إِنَّمَا يَنْصُرُونَ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ وَالْآثَارَ السَّلَفِيَّةَ، وَأَهْلُ الْبِدَعِ يَنْصُرُونَ مَقَالَاتِهِمْ وَمَذَاهِبَهُمْ .

«٧»: أَهْلُ السُّنَّةِ: إِذَا ذَكَرُوا السُّنَّةَ وَجَرَّدُوا الدَّعْوَةَ إِلَيْهَا نَفَرَتْ مِنْ ذَلِكَ قُلُوبُ أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَهُمْ نَصِيبٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ. وَلَّوْا عَلَىٰ أَدَبَارِهِمْ نُفُورًا ﴿ اللَّهُ ﴾ [الإسراء: ٤٦] وَأَهْلُ الْبِدَعِ إِذَا ذَكَرْتَ لَهُمْ شُيُوخَهُمْ وَمَقَالَاتِهِمُ اسْتَبْشَرُوا بِهَا فَهُمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَ إِذَا هُمْ اللَّهِ الزمر: ١٤٥].

«٨»: أَهْلُ السُّنَّةِ: يَعْرِفُونَ الْحَقَّ وَيَرْحَمُونَ الْخَلْقَ فَلَهُمْ نَصِيبٌ وَافِرٌ مِنَ الْعِلْم وَالرَّحْمَةِ، وَرَبُّهُمْ تَعَالَى وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، وَأَهْلُ الْبِدَعِ يُكَذِّبُونَ بِالْحَقِّ وَيُكَفِّرُونَ الْخَلْقَ، فَلَا عِلْمَ عِنْدَهُمْ وَلَا رَحْمَةً، وَإِذَا قَامَتْ عَلَيْهِمْ حُجَّةُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَدَلُوا إِلَى حَبْسِهِمْ وَعُقُولِهِمْ إِذَا أَمْكَنَهُمْ، وَرَثَةُ فِرْعَوْنَ فَإِنَّهُ لَمَّا قَامَتْ عَلَيْهِ حُجَّةُ مُوسَى وَلَمْ يُمْكِنْهُ عَنْهَا جَوَابٌ قَالَ: ﴿ لَهِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ أَن الشعراء: ٢٩].

«٩»: أَهْلُ السُّنَّةِ: إِنَّمَا يُوَالُونَ وَيُعَادُونَ عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّهِمْ ﷺ وَأَهْلُ الْبِدَع يُوَالُونَ وَيُعَادُونَ عَلَى أَقْوَالٍ ابْتَدَعُوهَا .

«١٠»: أَهْلُ السُّنَّةِ: لَمْ يُؤَصِّلُوا أُصُولًا حَكَّمُوهَا وَحَاكَمُوا خُصُومَهُمْ إِلَيْهَا وَحَكَمُوا

عَلَى مَنْ خَالَفَهَا بِالْفِسْقِ وَالتَّكْفِيرِ، بَلْ عِنْدَهُمُ الْأُصُولُ كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ ﷺ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ.

«١١»: أَهْلُ السُّنَّةِ: إِذَا قِيلَ لَهُمْ قَالَ اللهُ وَقَالَ رَسُولُهُ ﷺ وَقَفَتْ قُلُوبُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ وَلَمْ تَعْدُهُ إِلَى مَاذَا قَالَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، وَأَهْلُ الْبِدَعِ بِخِلَافِ ذَلِكَ.

(۱۲»: أَهْلُ السُّنَةِ لَيْسَ لَهُم هوى سِوَى السُّنَةِ: وَأَهْلُ الْبِدَعِ يَأْخُذُونَ مِنَ السُّنَةِ مَا وَافَقَ أَهْوَاءَهُمْ، صَحِيحًا كَانَ أَوْ ضَعِيفًا وَيَتُرُكُونَ مَا لَمْ يُوَافِقْ أَهْوَاءَهُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُسْتَنُكَرَةِ النِّبِي هِيَ تَحْرِيفٌ لَهُ عَنْ الطَّحِيحَةِ، فَإِذَا عَجَزُوا عَنْ رَدِّهِ نَفَوْهُ عِوَجًا بِالتَّأْوِيلَاتِ الْمُسْتَنُكَرَةِ النِّبِي هِيَ تَحْرِيفٌ لَهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَأَهْلُ السُّنَةِ لَيْسَ لَهُمْ هَوًى فِي غَيْرِهَا ». اهد مختصرًا من [مختصر الصواعن المرسلة ٢٠٢-٢٠١]. مَوَاضِعِهِ وَأَهْلُ السُّنَةِ لَيْسَ لَهُمْ هَوَى فِي غَيْرِهَا ». اهد مختصرًا من [مخصر الصواعن المرسلة ٢٠٢-٢٠١]. ٢٤٢ - وقال رَحِيلَةُ وهو يتكلم على صفات أهل السنة: « إنهم إلى محض سنته منتسبون يدينون دين الحق أنى توجهت ركائبه ويستقرون معه حيث استقرت مضاربه، لا تزلزلهم شبهات المبطلين، فهم الحكام على أرباب المقالات والمميزون لما فيها من الحق والشبهات يردون على كل مبطل، ويتكلمون على من خالفهم بالعدل والإنصاف ».[بدائع الفوائد/ ٢٩٢]. بتصرف.

٢٤٣ - قيل لسهل بن عبد الله كَمْلَمْهُ: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة قال: «إِذَا عَرَفَ مِنْ نَفْسِهِ عَشْرَ خِصَالٍ: لا يَتْرُكُ الْجَمَاعَة ، وَلا يَشُبُّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَى وَلا يَخْرُجُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالسَّيْفِ ، وَلا يُكذِّبُ بِالْقَدَرِ ، وَلا يَشُكُّ فِي الْإِيمَانِ ، وَلا يُمَارِي فِي الدِّينِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالسَّيْفِ ، وَلا يُتُرُكُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَيْنِ ، وَلا يَتْرُكُ الصَّلاةَ عَلَى مَنْ يَمُوتُ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِالذَّنْبِ ، وَلا يَتْرُكُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَيْنِ ،

3 ٢٤٤ - قال أبو عثمان الصابوني وَ الله السنة علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة، وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع، الذين يدعون إلى النار، ويدلون أصحابهم على دار البوار، وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله ». [عقيدة السلف وأصحاب العديث ٣٧].

٥٤ ٢ - قال رجال لأبي بكر بن عياش رَحْلُلهُ « يا أبا بكر مَن السنّي؟ قال: الذي إذا ذُكِرَتِ الأهواء لم يتعصب لشيء منها». [السرللذهبي ١١٤/١].

٢٤٦ – قال الشافعي رَحْلَلْتُهُ: «كل متكلم على الكتاب والسنة، فهو الجد، وما سواه، فهو هذيان ».[ترجمة الأئمة الأربعة ١/١٢٥].

٢٤٧ - قال أيوب رَحْلَلَهُ: «إِنَّهُ لَيَبْلُغُنِي مَوْتُ الرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِي فَكَأَنَّهُ يَسْقُطُ عُضْوٌ مِنْ أَعْضَائِي».[الزهد الكبير لليهقي ٢١٢١].

٢٤٨ – قال السمعاني وَ اللهُ عَلَيْهُ: ( وَمَعْلُومٌ أَنَّ الِاتِّبَاعَ هُوَ الْأَخْذُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الَّتِي صَحَّتْ عَنْهُ وَالْخُضُوعُ لَهَا وَالتَّسْلِيمُ لِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَوَجَدْنَا أَهْلَ الْأَهْوَاءِ بِمَعْزِلٍ عَنْ ذَلِكَ، فَهَذِهِ عَلَامَةٌ ظَاهِرَةٌ وَدَلِيلٌ وَاضِحٌ يَشْهَدُ لِأَهْلِ السُّنَّةِ بِاسْتِحْقَاقِهَا، وَعَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ بِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِهَا». [مختصر الصواعق ١٦٠٠٢].

٧٤٩ - قال شيخ الإسلام كَاللهُ: «أَهْلُ السُّنَّةِ نَقَاوَةُ الْمُسْلِمِينَ، فَهُمْ خَيْرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ». [منهاج السنة ٥/ ١٥٨].

• ٧٥٠ - قال الزهري كَلْمُهُ: «مِنَ اللهِ عَلَى الرِّسَالَةُ، وَعَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ البَلاَغُ، وَعَلَينَا التَّسْلِيمُ ». [رواه البخاري ٢/٢٧٣٨].

# [٥] فصل في غربة أهل السنة

١٥١- قال عبد الله بن المبارك رَخِلَتْهِ: «اعْلَمْ أَيْ أخي أن الموت اليوم كَرَامَةُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ نَشْكُو وَحْشَتَنَا، وَذَهَابَ الْإِخْوَانِ، لَقِيَ اللهَ عَلَى اللهَ نَشْكُو وَحْشَتَنَا، وَذَهَابَ الْإِخْوَانِ، وَقِلَةَ الْأَعْوَانِ، وَظُهُورَ الْبِدَعِ، وَإِلَى اللهِ نَشْكُو عَظِيمَ مَا حَلَّ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ ذَهَابِ الْعُلَمَاءِ وَأَهْلِ اللهُنَّةِ وَظُهُورِ الْبِدَعِ». [البدع لابن وضاح ١٠٢/١].

٢٥٢ - قال شيخ الإسلام تَخَلَّتُهُ: « أهل الإسلام قليل في أهل العالم وأهل السنة قليل في أهل الإسلام ولذلك قال سبحانه: ﴿ وَإِن تُطِعِّ أَكَثَرَ مَن فِ الْأَرْضِ يُضِ لُوكَ عَن سَكِيلِ أَهل الإسلام ولذلك قال سبحانه: ﴿ وَإِن تُطِعِّ أَكَثَرَ مَن فِ الْأَرْضِ يُضِ لُوكَ عَن سَكِيلِ اللهَ عَام ١١٦] ».

٢٥٣ – قال سفيان الثوري تَخْلَلهُ: «إِذَا بَلَغَكُ عَنْ رَجُلٍ بِالْمَشْرِقِ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ وَآخَر بِالْمَشْرِقِ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ وَآخَر بِالْمَغْرِبِ، فَابْعَثْ إِلَيْهِمَا بِالسَّلَامِ وَادْعُ اللهَ لَهُمَا فَمَا أَقَلَّ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ». [شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة ١/٧١].

٢٥٤ – قال الحسن البصري رَخِمَالُهُ: «يَا أَهْلَ السُّنَّةِ تَرَفَّقُوا رَحِمَكُمُ اللهُ ، فَإِنَّكُمْ مِنْ أَقَلِّ النَّاسِ». [شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة ٢٦٢].

٥٥٧- وقال كَلْلَهُ: «الْمُؤْمِنُ فِي الدُّنْيَا كَالْغَرِيبِ لَا يُنَافِسُ فِي عِزِّهَا وَلَا يَجْزَعُ مِنْ ذُلِّهَا، لِلنَّاسِ حَالٌ وَلَهُ حَالٌ النَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ وَنَفْسُهُ مِنْهُ فِي شُغُلِ». [الزهد لأحمد بن حنبل ٣٢١].

٢٥٦ – قال سفيان الثوري كَخْلَلْهُ: «اسْتَوْصُواْ بِأَهْلِ السُّنَّةِ خَيْرًا ؛ فَإِنَّهُمْ غُرَبَاء». [شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٤٩/١]. ٢٥٧ – قال يونس بن عبيد رَحْلِللهُ: «أَصْبَحَ مَنْ إِذَا عُرِّفَ السُّنَّةَ عَرَفَهَا غَرِيبًا، وَأَغْرَبُ مِنْهُ مَنْ يُعَرِّفُهَا». [شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة ١/١٨٥].

٢٥٨ - قال القاسم بن سلام يَحَلِّنهُ: « المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله ». [عقيدة السلف وأصحاب الحديث ٢١].

٢٥٩ – قال الحسن البصري تَعْلَقُهُ: «السُّنَّةُ – وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ – بَيْنَ الْغَالِي وَالْجَافِي. فَاصْبِرُوا عَلَيْهَا رَحِمَكُمُ اللهُ، فَإِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ كَانُوا أَقَلَّ النَّاسِ فِيمَا مَضَى، وَهُمْ أَقَلُّ النَّاسِ فِيمَا مَضَى، وَهُمْ أَقَلُّ النَّاسِ فِيمَا بَقِيَ، الَّذِينَ لَمْ يَذْهَبُوا مَعَ أَهْلِ الْإِتْرَافِ فِي إِتْرَافِهِمْ، وَلَا مع أهل البدع في بدعتهم، وَصَبَرُوا عَلَى سُنَتِهِمْ حَتَّى لَقَوْا رَبَّهُمْ، فَكَذَلِكَ فكونوا».[كشف الكربة ١/١٣].

٢٦٠ قال ابن رجب كَلْلله: « إنما ذل المؤمن آخر الزمان لغربته بين أهل الفساد من أهل الشبهات والشهوات ، فكلهم يكرهه ويؤذيه لمخالفة طريقته لطريقتهم ومقصوده لمقصودهم ومباينته لما هم عليه ». [كشف الكربة ١١/١].

٢٦١ - قال ابن القيم عَلَيْهُ: «فَأَهْلُ الْإِسْلَامِ فِي النَّاسِ غُرَبَاءُ، وَالْمُؤْمِنُونَ فِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ غُرَبَاءُ، وَالْمُؤْمِنُونَ فِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ غُرَبَاءُ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمُؤْمِنِينَ غُرَبَاءُ.

وَأَهْلُ السُّنَّةِ الَّذِينَ يُمَيِّزُونَهَا مِنَ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ فَهُمْ غُرَبَاءُ، وَالدَّاعُونَ إِلَيْهَا الصَّابِرُونَ عَلَى أَذَى الْمُخَالِفِينَ هُمْ أَشَدُّ هَوُّلاءِ غُرْبَةً، وَلَكِنَّ هَوُّلاءِ هُمْ أَهْلُ اللهِ حَقَّا، فَلا غُرْبَةَ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّمَا غُرْبَتُهُمْ بَيْنَ الْأَكْثَرِينَ، الَّذِينَ قَالَ اللهُ عَلَى فِيهِمْ: ﴿ وَإِن تُطِعِّ أَصَّرُ مَن فِ الْأَرْضِ وَإِنَّمَا غُرْبَتُهُمْ بَيْنَ الْأَكْثَرِينَ، الَّذِينَ قَالَ اللهُ عَلَى فِيهِمْ: ﴿ وَإِن تُطِعْ أَصَّرُ مَن فِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَدِينِهِ، يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَدِينِهِ، وَغُرْبَتُهُمْ هِيَ الْغُرْبَةُ الْمُوحِشَةُ ﴾.[الأنعام: ١١٦]، فَأُولَئِكَ هُمُ الْغُرَبَاءُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَدِينِهِ، وَغُرْبَتُهُمْ هِيَ الْغُرْبَةُ الْمُوحِشَةُ ﴾.[المالكين ١٩٦٣].

٢٦٢ – قال ابن القيم كَلْهُ: "وَمِنْ صِفَاتِ هَؤُلاءِ الْغُرَبَاءِ الَّذِينَ غَبَطَهُمُ النَّبِيُّ عَيْ التَّمَسُّكُ بِالسُّنَّةِ، إِذَا رَغِبَ عَنْهَا النَّاسُ، وَتَرْكُ مَا أَحْدَثُوهُ، وَإِنْ كَانَ هُو الْمَعْرُوفُ عِنْدَهُمْ وَتَجْرِيدُ اللَّوْحِيدِ، وَإِنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ أَكْثَرُ النَّاسِ، وَتَرْكُ الاِنْتِسَابِ إِلَى أَحَدٍ غَيْرِ اللهِ وَرَسُولِهِ، لا شَيْخَ التَّوْحِيدِ، وَإِنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ أَكْثَرُ النَّاسِ، وَتَرْكُ الاِنْتِسَابِ إِلَى أَحَدٍ غَيْرِ اللهِ وَرَسُولِهِ، لا شَيْخَ وَلا طَرِيقَةَ وَلا مَذْهَبَ وَلا طَائِفَةَ، بَلْ هَؤُلاءِ الْغُرَبَاءُ مُنْتَسِبُونَ إِلَى اللهِ بِالْعُبُودِيَّةِ لَهُ وَحْدَهُ، وَهَؤُلاءِ هُمُ الْقَابِضُونَ عَلَى الْجَمْرِ حَقًا، وَأَكْثَرُ وَإِلَى رَسُولِهِ بِالِاتِّبَاعِ لِمَا جَاءَ بِهِ وَحْدَهُ، وَهَؤُلاءِ هُمُ الْقَابِضُونَ عَلَى الْجَمْرِ حَقًا، وَأَكْثَرُ النَّاسِ بَلْ كُلُّهُمْ لائِمٌ لَهُمْ. فَلِغُرْبَتِهِمْ بَيْنَ هَذَا الْخَلْقِ: يَعُدُّونَهُمْ أَهْلَ شُذُوذٍ وَبِدْعَةٍ، وَمُفَارَقَةٍ لللسَّوَادِ الْأَعْظَمِ ». [مدارج السالكين ٢/٨٥].

٢٦٢ – قال يونس بن عبيد كَالله: « العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة وأعجب منه المجيب إلى السنة ».[السنة للبربهاري ١٩٥١].

٢٦٤ - قال ابوعبدالله القرطبي رَخِلَلهُ: "وَيَرْحَمُ اللهُ السَّلَفَ الصَّالِحَ، فَلَقَدْ بَالَغُوا فِي وَصِيَّةِ كُلِّ ذِي عَقْلٍ رَاجِحٍ، فَقَالُوا: مَهْمَا كُنْتَ لَاعِبًا بِشَيْءٍ فَإِيَّاكَ أَنْ تَلْعَبَ بِدِينِكَ».[تفسير كُلِّ ذِي عَقْلٍ رَاجِحٍ، فَقَالُوا: مَهْمَا كُنْتَ لَاعِبًا بِشَيْءٍ فَإِيَّاكَ أَنْ تَلْعَبَ بِدِينِكَ».[تفسير القرطبي ٢٥/١].

٥٢٦٥ - قال سفيان بن عيينة رَحِيلَتُهُ: « اسلكوا سبل الحق ولا تستوحشوا من قلة أهلها ». [الزهد الكبير لليهقي ١/ ١٣١].

٢٦٦ – قال الفضيل بن عياض رَخِلَتْهُ: «اتَّبِعْ طُرُقَ الْهُدَى وَلا يَضُرُّكَ قِلَّةُ السَّالِكِينَ وَإِيَّاكَ وَطُرُقَ الضَّلَالَةِ وَلا تَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ الْهَالِكِينَ». [الاعتصام للشاطبي ١/١١٢].

٢٦٧ - قال أبو العالية كَلْلَهُ: «كُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّهُ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ الْمُؤْمِنُ فِيهِ أَذَلَّ مِنَ الْأَمَةِ، أَكْيَسُهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ الَّذِي يَرُوغُ بِدِينِهِ رَوَغَانَ الثَّعْلَبِ».[الزهد الكبير ٩٧]. ٢٦٨ - قال العلاء بن زياد رَحِّلُتُهُ: "إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ أَقَلُّكُمُ الَّذِي ذَهَبَ عُشْرُ دِينِهِ وَسَيَأْتِي عَلَيْهِ عَشْرُ دِينِهِ وَسَيَأْتِي عَلَيْهِ عُشْرُ دِينِهِ». [حلة الأولياء ٢٤٦/٢].

٢٦٩ – قال الحسن البصري يَخْلِنهُ: «لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَقْوَامًا كَانُوا أَأْمَرَ النَّاسِ بِالْمَعْرُوفِ وَآخَذَهُمْ بِهِ وَأَنْهَى النَّاسِ عِنْ مُنْكَرٍ، وَأَتْرَكَهُمْ لَهُ وَلَقَدْ بَقِينَا فِي أَقْوَامٍ أَأَمْرِ النَّاسِ بِالْمَعْرُوفِ وَآخَذَهُمْ بِهِ وَأَنْهَى النَّاسِ عِنْ مُنْكَرٍ، وَأَوْقَعِهِمْ فِيهِ فَكَيْفَ الْحَيَاةُ مَعَ هَوُلاء؟». [حلة الأولياء وَأَبْعَدِهِمْ مِنْهُ وَأَنْهَى النَّاسِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَوْقَعِهِمْ فِيهِ فَكَيْفَ الْحَيَاةُ مَعَ هَوُلاء؟». [حلة الأولياء ١٥٥٨].

• ٢٧٠ صلى الحسن البصري كَلْهُ الجمعة وجلس فبكى فقيل له: ما يبكيك يا أبا سعيد؟! فقال: « تلومونني على البكاء ولو أن رجلا من المهاجرين اطلع من باب مسجدكم ما عرف شيئا مما كان عليه على عهد رسول الله على أنتم اليوم عليه إلا قبلتكم هذه ».[إغاثة اللهفان ٢٠٦١].

٢٧١ - قال معاوية بن قرة كَلِمَّة: «أَدْرَكْتُ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمُ الْيَوْمَ الْيَوْمَ الْيَوْمَ الْيَوْمَ إِلَّا الْأَذَانَ». [حلية الأولياء ٢٩٩/٢].

٢٧٢ - قال الحسن رَحِّلُتهُ: ﴿إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ مُصِيبَةً عَلَيْكَ، مَنْ إِذَا رَأَيْتَهُ وَجَدْتَ عِنْدَهُ نَصِيحَةً فَبَيْنَا أَنْتَ كَذَلِكَ إِذْ فَقَدْتَهُ». [الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي ٢/ ٥٩٢].

٢٧٣- قال إبراهيم بن أدهم كَلَّلَهُ: «لَا يَقِلُ مَعَ الْحَقِّ فَرِيدٌ وَلَا يَقْوَى مَعَ الْبَاطِلِ عَدِيدٌ». [حلية الأولياء ٨/١٦].

٢٧٤ قيل: «لا تسأل عن الهالك كيف هلك فإن المغريات كثيرة ولكن اسأل عن الناجي
 كيف نجا فإن المنجيات قليلة».



## [٦] فصل في تعريف البدعة

٥٧٧- قال أبو إسحاق الشاطبي رَخِلِتهُ: "فَالْبِدْعَةُ إِذَنْ عِبَارَةٌ عَنْ: طَرِيقَةٍ فِي الدِّينِ مُخْتَرَعَةٍ، تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ، يُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا الْمُبَالَغَةُ فِي التَّعَبُّدِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ". [الاعتصام ١/ ٣٧].

٢٧٦ – قال شيخ الإسلام كَلْمَة: «وَالْبِدْعَةُ الَّتِي يُعَدُّ بِهَا الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ مَا اشْتَهَرَ عِنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ بِالسُّنَّةِ مُخَالَفَتُهَا لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ».[الفتاوى الكبرى٤/ ١٩٤].

٢٧٧- قال ابن رجب رَحِّلَهُ: (وَالْمُرَادُ بِالْبِدْعَةِ: مَا أُحْدِثَ مِمَّا لَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرِيعَةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ، فَأَمَّا مَا كَانَ لَهُ أَصْلُ مِنَ الشَّرْعِ يَدُلُّ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ شَرْعًا، وَإِنْ كَانَ بِدْعَةً لُغَةً». [جامع العلوم والحكم ٢/٧٢].

٢٧٨ - وقال رَحْلَتُهُ: "فَكُلُّ مَنْ أَحْدَثَ شَيْئًا، وَنَسَبَهُ إِلَى الدِّينِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلُ مِنَ الدِّينِ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، فَهُو ضَلَالَةٌ، وَالِدَيْنُ بَرِيءٌ مِنْهُ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَسَائِلُ الإعْتِقَادَاتِ، أَوِ الْأَعْمَالُ، أَوِ الْأَقْوَالُ الظَّاهِرَةُ وَالْبَاطِنَةُ». [جامع العلوم والحكم ١٢٨/٢].

٢٧٩ قال ابن القيم عَلَيْهُ: « وصاحب البدعة يتقرب إلى الله بما لم يأمر به ولم يشرعه ولا أحبه ». [شفاء العليل ٥٠٥].

### [٧] فصل في خطورة البدع وآثارها على الفرد والمجتمع

٢٨٠ قال شيخ الإسلام رَحْلَتْهُ: ولهذا قال من قال من السلف: «الْبِدَعُ بَرِيدُ الْكُفْرِ
 وَالْمَعَاصِي بَرِيدُ النِّفَاقِ». [مجموع الفتاوى ٥/ ٥٥٢].

٨١ - وقال رَحْمُلِللهُ: «الْبِدَعُ بَابَ الْإِلْحَادِ». [مجموع الفتاوى ٥/٢٥٥].

٢٨٢ - وقال رَحْلَتْهُ: « فَإِنَّ الْبِدَعَ لَا تَزَالُ تُخْرِجُ الْإِنْسَانَ مِنْ صَغِيرٍ إِلَى كَبِيرٍ، حَتَّى تُخْرِجَهُ إِلَى الْإِلْحَادِ وَالزَّنْدُقَةِ ». [مجموع الفتاوى ١٤١/٢].

٢٨٣ - وقال رَحْلَلْلهُ: « فَالْبِدَعُ تَكُونُ فِي أَوَّلِهَا شِبْرًا ثُمَّ تَكْثُرُ فِي الِاتِّبَاعِ حَتَّى تَصِيرَ أَذْرُعًا وَأَمْيَالًا وَفَرَاسِخَ ». [مجموع الفتاوى ٨/ ٤٢٥].

٢٨٤ - قال ابن القيم كَلْهُ: ﴿ فَإِنَّ الْبِدَعَ تَسْتَدْرِجُ بِصَغِيرِهَا إِلَى كَبِيرِهَا، حَتَّى يَنْسَلِخَ صَاحِبُهَا مِنَ الدِّينِ، كَمَا تَنْسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ، فَمَفَاسِدُ الْبِدَعِ لَا يَقِفُ عَلَيْهَا إِلَّا أَرْبَابُ الْبَصَائِرِ، وَالْعِمْيَانُ ضَالُّونَ فِي ظُلْمَةِ الْعَمَى ﴾. [مداج السائعين ١/٢٣٩].

٢٨٥ - وقال حَرِّلَةُ: « ولهذا كانت البدعة قرينة الشرك في كتاب الله تعالى، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْفَوْلَحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبِغْى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنْزِلُ فَلْ إِنَّا عَلَى ٱللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ آلَ الْحَراف: ٣٣]. فالإثم والبغي قرينان، والشرك والبدعة قرينان ». [إغانة اللهفان ١/٣٣].

٢٨٦ – قال القرطبي رَحِّلَتْهُ في بني إسرائيل: « قِيلَ لَهُمْ: قُولُوا حِطَّةٌ فَقَالُوا حِنْطَةٌ، فَزَادُوا حَرْفًا فِي الْمُرِيعَةِ عَظِيمَةُ حَرْفًا فِي الْكَلَامِ فَلَقُوا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَقُوا، فالزِّيَادَةَ فِي الدِّينِ وَالِابْتِدَاعِ فِي الشَّرِيعَةِ عَظِيمَةُ الْخُطَرِ شَدِيدَةُ الضَّرَرِ. هَذَا فِي تَغْييرِ كَلِمَةٍ هِيَ عِبَارَةٌ عَنِ التَّوْبَةِ أَوْجَبَتْ كُلَّ ذَلِكَ مِنَ الْعَذَابِ فَهَا ظَنَّكَ بِتَغْيِيرِ مَا هُوَ مِنْ صِفَاتِ المُعْبُودِ!». [تفسر القرطي/ سورة البقرة: آية ٥٩].

٢٨٧ - قال الإمام مالك تَحْلَمْهُ: « من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، فقد زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْهُ خَانَ الرِّسَالَةَ؛ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ ٱلْيُوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ [المائدة: ٣]». [الاعتصام ١/ ٢٤].

٢٨٨ - قال الإمام إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني كَالله: «وعَلاماتُ أَهلِ البدَعِ عَلى أَهلها بادية ظاهرة، وأَظهرُ آياتهم وعَلاماتهم شدَةُ مُعاداتهم لحمَلة أُخبار النبِيِّ عَلَيْهِ
 واحتقارهم لهُم». [عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث، ٢٩٩].

٢٨٩ - قال حسان بن عطية يَحْلِللهُ: «مَا ابْتدَعَ قومٌ بِدْعة في دينهم إلا نُزِعَ مِنْ سُنتِهِم مثلُها». [الإبداع في بيان كمال الشرع وخطر الابتداع ١/ ٢٥].

• ٢٩- قال ابن القيم كَالله: «وَلا تَجِد مبتدعا فِي دينه قط إِلَّا وَفِي قلبه حرج من الْآيَات التَّيى تخالف بدعته». [الفوائد ٨٢].

٢٩١ – قال أبو محمد عبد الحق الإشبيلي تَخَلَّتُهُ: "وَاعْلَم أَن سوء الخاتمة -أعاذنا الله مِنْهَا - لَا يكون لمن استقام ظَاهره وَصلح بَاطِنه وَإِنَّمَا يكون ذَلِك لمن كَانَ لَهُ فَسَاد فِي الْعقل وإصرار على الْكَبَائِر وإقدام على العظائم فَرُبمَا غلب ذَلِك عَلَيْهِ حَتَّى ينزل بِهِ الْمَوْت قبل التَّوْبَة ويشب عَلَيْهِ قبل الْإِنَابَة وَيَأْخُذهُ قبل إصْلَاح الطوية فيصطلمه الشَّيْطَان عِنْد تِلْكَ الدهشة وَالْعِيَاذ بِالله ثمَّ العياذ بِالله أَن يكون لمن كَانَ

مُسْتَقِيمًا لَم يَتَغَيَّر عَن حَالَه وَيخرج عَن سنته وَيَأْخُذ فِي غير طَرِيقه، فَيكون ذَلِك سَببا لسوء الخاتمة وشؤم الْعَاقِبَة وَالْعِيَاذ بِالله ﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مُّ وَإِذَا أَرَادَ الخاتمة وشؤم الْعَاقِبَة وَالْعِيَاذ بِالله ﴿ إِنَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مُّ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ ﴾ [الرعد: ١١] ». [العاقبة في ذكر الموت والآخرة المدن والآخرة

٢٩٢ – قال ابن المبارك رَخِمْلِنهُ: «صَاحِبُ الْبِدْعَةِ عَلَى وَجْهِهِ الظُّلْمَةُ ، وَإِنِ ادَّهَنَ كُلَّ يَوْمٍ ثَكَرْثِينَ مَرَّةً». [شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة ١/٧١].

٢٩٣ - قال أيوب السختياني رَخْلَلهُ: «مَا ازْدَادَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ عِبَادَةً إِلَّا ازْدَادَ مِنَ اللهُ بُعْدًا». [الاعتصام ١/ ١٥٥].

٢٩٤ - قال ابن القيم رَخِلَتْهُ: « فَصَاحِبُ السُّنَّةِ: حَيُّ الْقَلْبِ، مُسْتَنِيرُ الْقَلْبِ، وَصَاحِبُ السُّنَّةِ: حَيُّ الْقَلْبِ، مُسْتَنِيرُ الْقَلْبِ، وَصَاحِبُ السُّنَّةِ: حَيُّ الْقَلْبِ، مُسْتَنِيرُ الْقَلْبِ، وَصَاحِبُ الْبِدْعَةِ: مَيِّتُ الْقَلْبِ مُظْلِمُهُ ». [اجتماع الجيوش ٢/٣].

٧٩٥ - قال أبو قلابة رَحْلُتُهُ: «مَا ابْتَدَعَ الرَّجُلُ بِدْعَةً إِلَّا اسْتَحَلَّ السَّيْفَ». [الشريعة ١/٢٦].

٢٩٦ - قال عبدالله الديلمي رَخِلَله، سمعت ابن عمرو يقول: «مَا ابْتُدِعَتْ بِدْعَةٌ؛ إِلا ازْدادَتْ مضيا، وَلا نُزِعَت سنةٌ؛ إِلَّا ازْدادَت هَرَبا». [شر أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة ١/٣٣].

٢٩٧ – قال سفيان الثوري رَحْلَلُهُ: «الْبِدْعَةُ أَحَبُّ إِلَى إِبْلِيسِ مِنَ الَمْعَصِيَّةِ؛ لَأَنَّ الْمَعْصِيَّةَ يُتَابُ مِنْهَا وَالْبِدْعَةَ لَا يُتَابُ مِنْهَا». [مجموع الفتاوى ١١/ ٤٧٢].

٢٩٨ – قال ابن القيم كَلْللهُ: « إذا انضافت الأقوال الباطلة إلى الظنون الكاذبة وأعانتها الأهواء الغالبة، فلا تسأل عن تبديل الدين بعد ذلك ». [إغاثة اللهفان ٢/١٤٦].

٢٩٩ - قال أبو عمرو الشيباني رَخِيلِتهُ: «كَانَ يُقَالُ: يَأْبَى اللهُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ بِتَوْبَةٍ ، وَمَا انْتَقَلَ
 صَاحِبُ بِدْعَةٍ إِلَا إِلَى شَرِّ مِنْهَا».[البدع لابن وضاح ٢٠٧/٢].

مُ ٣٠٠ قَالَ سَفَيانَ بِنَ عَيَيْنَةَ وَعَلَيْهُ: ﴿ لَيْسَ فِي الْأَرْضِ صَاحِبُ بِدْعَةٍ إِلَّا وَهُوَ يَجِدُ ذِلَّةً تَغْشَاهُ ، قَالَ: وَهِيَ فِي كِتَابِ اللهِ ، قَالُوا: وَأَيْنَ هِيَ مِنْ كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: أَمَا سَمِعْتُمْ قَوْلَهُ تَعْشَاهُ ، قَالَ: وَهِيَ فِي كِتَابِ اللهِ ، قَالُوا: وَأَيْنَ هِيَ مِنْ كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: أَمَا سَمِعْتُمْ قَوْلَهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّ ٱلنَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ سَيَنَاهُمُ عَضَبُ مِن رَّبِهِم وَذِلَةٌ فِي ٱلْحَيْوَ ٱلدُّنَيَّ وَكَذَالِكَ بَعْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال



١٠٠ - قال عثمان صَحِيَّة : «مَا أَسَرَّ أَحَدٌ سَرِيرَةً إِلَا أَظْهَرَهَا اللهُ عَلَى صَفَحَاتِ وَجْهِهِ وَفَلَتَاتِ لِسَانِهِ». [الآداب الشرعية ١٣٦/١].

٣٠٢- قال أبو عثمان إسماعيل الصابوني كَلْلهُ: « وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي عَلَيْهُ، واحتقارهم لهم، واستخفافهم بهم ». [عقيدة السلف وأصحاب الحديث ٣٠].

٣٠٣- قال أحمد بن سنان القطان رَحْلَلهُ: «لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مُبْتَدِعٌ إِلَا وَهُوَ يُبْغِضُ أَهْلَ الْحَدِيثِ مِنْ قَلْبِهِ». [الحجة في بيان المحجة ١٧/١]. الْحَدِيثِ مِنْ قَلْبِهِ». [الحجة في بيان المحجة ١٧/١].

٤ • ٣- قال أبو حاتم الرازي رَخِلَلله: «عَلامةُ أَهلِ البدَعِ الوَقيعةُ فِي أَهلِ الأَثَر». [شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة ١/ ١٧٩].

٥ • ٣- قال الأوزاعي رَحْلَلُهُ: «مَنْ سَتَرَ عَنَّا بِدْعَتَهُ لَمْ تُخْفِ عَلَيْنَا أُلْفَتُهُ». [الإبانة ٢/٢٥١].

٢٠٦ قال معاذ بن معاذ رَحْلَله: «الرَّجُلُ وَإِنْ كَتَمَ رَأْيَهُ لَمْ يَخْفَ ذَاكَ فِي ابْنِهِ ، وَلا صَدِيقِهِ ،
 وَلا فِي جَلِيسِهِ». [الإبانة ٢/٤٧٦].

٣٠٧ - عن محمد بن عبيد الله الغلابي كَلَلْهُ قال كان يقال: « يَتَكَاتَمُ أَهْلُ الْأَهْوَاءِ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا التَّالُفَ وَالصَّحْبَةَ ». [الإبانة ٢٩٠٢].

٨٠٣- قال الإمام أحمد رَحْلَلْهُ في وصفه لأهل البدع: «هُمْ مُخْتَلِفُونَ فِي الْكِتَابِ مُخَالِفُونَ لِللهِ مَخَالِفُونَ لِللهِ مِنْ الْكَلامِ، وَيُلْبِسُونَ عَلَى لِلْكِتَابِ، مُتَّفِقُونَ عَلَى مُخَالَفَةِ الْكِتَابِ يَتَكَلَّمُونَ بِالْمُتَشَابِهِ مِنْ الْكَلامِ، وَيُلْبِسُونَ عَلَى جُهَّالِ النَّاسِ بِمَا يَتَكَلَّمُونَ بِهِ مِنْ الْمُتَشَابِهِ». [الآداب الشرعية ١/٣١٣].

٩٠٣- قال وكيع رَحْلَتُهُ: «إِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْتُبُونَ مَا لَهُمْ وَمَا عَلَيْهِمْ وَأَهْلَ الْأَهْوَاءِ لَا يَكْتُبُونَ إِلَّا مَا لَهُمْ». [ذم الكلام وأمله ٢/ ١٨٨].

· ٣١٠ قال ابن سيرين رَخِلَتُهُ: «أَسْرَعَ النَّاسِ رِدَّةً أَهْلُ الْأَهْوَاءِ». [الاعتصام ١/ ١١٣].

٣١٢ - قال ابن القيم كَلْلهُ: «عُلَمَاء السوء جَلسُوا على بَابِ الْجنَّة يدعونَ إِلَيْهَا النَّاس بأقوالهم ويدعونهم إِلَى النَّار بأفعالهم فكلما قَالَت أَقْوَالهم للنَّاس هلمّوا قَالَت أفعالهم لا تسمعوا مِنْهُم فَلَو كَانَ مَا دعوا إِلَيْهِ حَقًا كَانُوا أول المستجيبين لَهُ فهم فِي الصُّورَة أدلاء وَفِي الْحَقِيقَة قطّاع الطّرق». [النوائد ٢١].

٣١٣- وقال كَلَّلَهُ: «نواب إبليس فِي الأرض: وهم الَّذِي يثبطون النَّاس عَن طلب الْعلم والتفقه فِي الدِّين فَهَوُّ لاءِ أضر عَلَيْهِم من شياطين الْجِنِّ فانهم يحولون بَين الْقُلُوب وَبَين هدى الله وَطَرِيقه». [مفتاح دار السعادة ١٦٠/١].

٢١٤ - قال شاه الكرماني رَخِهِلِنهُ: «عَلَامَةُ الرُّكُونِ إِلَى الْبَاطِلِ التَّقُرُّبُ إِلَى الْمُبْطِلِينَ». [حلية الأولياء ٢٠٠/١٠٠].

٥ ٣ ٦ - قال ابن مسعود صَحَيَّهُ: «كَيْفَ بِكُمْ إِذَا لَبِسَتْكُمْ فِتْنَةٌ يَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ ، وَيَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ ، وَقَالُوا: وَمَتَى ذَاكَ يَا أَبَا عَبْدِ الْكَبِيرُ ، وَقَالُوا: وَمَتَى ذَاكَ يَا أَبَا عَبْدِ الْكَبِيرُ ، وَقَالُوا: وَمَتَى ذَاكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: ذَاكَ إِذَا قَلَتْ أُمَنَاؤُكُمْ ، وَكَثْرَتْ أُمَرَاؤُكُمْ ، وَقَلَّ فُقَهَاؤُكُمْ ، وَكَثُرَ قُرَّاؤُكُمْ ، وَتَلُو اللَّهُ عَيْرِ الدِّينِ ، وَالتَّمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ». [حلة الأولياء ٢٩٩/٢].

### [٩] فصل في التحذير من البدع وأهلها

٣١٦ – قال حذيفة بن اليمان صُحِيَّة: « كلّ عبادة لم يَتَعبدْ بها أَصْحابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فلاَ تَتَعبدُ وا بها؛ فإن الأوَّلَ لَمْ يَدع للآخِر مَقالاً؛ فاتَّقوا اللهَ يا مَعْشَر القرَّاء، خُذوا طَريقَ مَنْ كان قَبلكُم ». [بالأمر بالاتباع للسيوطي ٦٢].

٣١٧ – قال الإمام أبو عثمان الصابوني كَلَيْهُ: « واتفقوا مع ذلك على القول بِقَهر أَهلِ البدعِ، وإِذْ لالِهِم، وإِخْزائهم، وإِبْعادهم، وإِقْصائهم، والتباعُد عَنهم، ومِن مصاحَبتهم، ومُعاشرتهم، والتقرب إلى الله – على – بمجانبتهم، ومُهاجرتهم». [عقيدة أصحاب الحديث ٢٩].

٣١٨ - قال داود السجستاني قلت: لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رَحَلَلُهُ: ﴿ أَرَى رَجُلًا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ أَتْرُكُ كَلَامَهُ قَالَ: لَا أَوْ تُعْلِمُهُ أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي رَأَيْته مَعَهُ صَاحِبُ بِدْعَةٍ فَإِنْ تَرَكَ كَلَامَهُ فَكَلِّمُهُ ، وَإِلَّا فَأَلْحِقْهُ بِهِ ﴾. [الآداب الشرعة ١/٢٥١].

٣١٩ - قال ابن القيم كَلْنَهُ في بيان أنواع الأقلام: « القلم الثاني عشر القلم الجامع وهو قلم الرد على المبطلين ورفع سنة المحقين وكشف أباطيل المبطلين على اختلاف أنواعها وأجناسها وبيان تناقضهم وتهافتهم وخروجهم عن الحق ودخولهم في الباطل وهذا القلم في الأفلاك نظير الملوك في الأنام وأصحابه أهل الحجة الناصرون لما جاءت به الرسل المحاربون لأعدائهم وهم الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة المجادلون لمن

خرج عن سبيله بأنواع الجدال وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل وعدو لكل مخالف للرسل فهم في شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام في شأن ».[التيان في أقسام القرآن ١٣١].

· ٣٢- قال الأوزاعي مَعْلَلهُ: « اتقوا الله معشر المسلمين، واقبلوا نصح النّاصحين، وعظة الواعظين، واعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون، وعن من تأخذون، وبمن تقتدون، ومن على دينكم تأمنون؛ فإن أهل البدع كلُّهم مبطلون، أفَّاكون، آثمون، لا يرعوون، ولا ينظرون، ولا يتقون، ولا مع ذلك يؤمنون على تحريف ما تسمعون، ويقولون ما لا يعلمون في سرد ما يذكرون وتسديد ما يفترون؛ والله محيط بما يعلمون. فكونوا لهم حذرين، منهم هار بين، رافضين، مجانبين؛ وإنّ علماءكم الأوّلون، ومن صلح من الآخرين كذلك كانوا يفعلون ويأمرون؛ واحذروا أن تكونوا على الله مظاهرين، ولدينه هادمين، ولعراه ناقضين موهنين، بتوقير المبتدعين والمحدثين؛ فإنه قد جاء في توقيرهم ما تعلمون، وأيّ توقير لهم أو تعظيم اشدّ من أن تأخذوا منهم الدّين، وتكونوا بهم مقتدين، ولهم مصدّقين موادعين، مؤالفين، معينين لهم بما يصنعون، على استهواء من يستهوون، وتأليف من يتالُّفون من ضعفاء المسلمين، لرأيهم الذي يرون، ودينهم الذي يدينون؛ وكفى بذلك مشاركةً لهم فيما يفعلون ».[تأريخ دمشق لابن عساكر ١/ ٥٩/١].

٣٢١ قال ابن القيم كَنْ الله ومن أنواع مكايده ومكره: أن يدعو العبد بحسن خلقه وطلاقته وبشره إلى أنواع من الآثام والفجور فيلقاه من لا يخلصه من شره إلا تجهمه والتعبيس في وجهه والإعراض عنه فيحسن له العدو أن يلقاه ببشره وطلاقة وجهه وحسن كلامه فيتعلق به فيروم التخلص منه فيعجز فلا يزال العدو يسعى بينهما حتى يصيب

حاجته فيدخل على العبد بكيده من باب حسن الخلق وطلاقة الوجه ومن ههنا وصى أطباء القلوب بالإعراض عن أهل البدع وأن لا يسلم عليهم ولا يريهم طلاقة وجهه ولا يلقاهم إلا بالعبوس والإعراض ». [إغاثة اللهفان ١٢٠/١].

٣٢٢ قال أبو توبة الحلبي تَخلَّلُهُ، حدثنا أصحابنا: «أَنَّ ثَوْرًا لَقِيَ الأَوْزَاعِيَّ، فَمدَّ يَدَه إِلَيْهِ، فَأَبَى الأَوْزَاعِيُّ أَنْ يَمدَّ يَدَه إِلَيْهِ، وَقَالَ: يَا ثَوْرُ! لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا، لَكَانَتِ المُقَارَبَةُ، وَلَكِنَّهُ الدُّنْيَا، لَكَانَتِ المُقَارَبَةُ، وَلَكِنَّهُ الدِّيْنُ ». [السير للذهبي ٢/ ٣٤٥].

٣٢٣- قال إسماعيل بن عبيد الله رَحِيَلَتُهُ: «لَا تُجَالِسْ ذَا بِدْعَةٍ ، فَيُمْرِضُ قَلْبَكَ ، وَلَا تُجَالِسْ مَفْتُونًا ، فَإِنَّهُ مُلَقَّنٌ حُجَّتَهُ». [الإبانة ٢/٤٤٣].

٣٢٤ - قال الهروي كَلِّلَهُ: «عُرضتُ عَلَى السَّيْف خَمْسَ مَرَّات، لاَ يُقَالَ لِي: ارْجِع عَنْ مَذْهَبك. لَكِن يُقَالَ لِي: الْجِع عَنْ مَذْهَبك. لَكِن يُقَالَ لِي: اسْكُتْ عَمَّنْ خَالفك. فَأَقُولُ: لاَ أَسكُتُ ».[السير للذهبي ٣٥/ ٤٨٦].

٣٢٥ قال الفضيل بن عياض كَالله: « من جلس مع صاحب بدعة فاحذره ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعط الحكمة وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة ». [شح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١/ ٢٦١].

٣٢٦- قال أحمد بن حنبل تَخْلَله: «أَهْلُ الْبِدَعِ مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُجَالِسَهُمْ ، وَلَا يُخَالِطَهُمْ ، وَلَا يَأْنَسَ بِهِمْ ».[الإبانة ٢/ ٤٧٥].

٣٢٧- قال الإمام أحمد رَحِيَلَتُهُ: «وَلا تُشَاوِرْ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فِي دِينِك، وَلا تُرَافِقْهُ فِي سَفَرك». [الآداب الشرعية ١٨/٥].

٣٢٨- قال ابن الجوزي كَلِّلَهُ: «اللهَ اللهَ مِنْ مُصَاحَبَةِ هَؤُلاءِ، وَيَجِبُ مَنْعُ الصَّبْيَانِ مِنْ مُحَالَطَتِهِمْ لِئَلَّا يَثْبُتَ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَاشْغَلُوهُمْ بِأَحَادِيثِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لِتُعْجَنَ مُخَالَطَتِهِمْ لِئَلَّا يَثْبُتَ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَاشْغَلُوهُمْ بِأَحَادِيثِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لِتُعْجَنَ بِهَا طَبَائِعُهُمْ». [الآداب الشرعة ٣/ ٥٧٨].

٣٢٩ قال الإمام البربهاري تَخَلَّتُهُ: « مثل أصحاب البدع مثل العقارب يدفنون رءوسهم وأيديهم في التراب ويخرجون أذنابهم فإذا تمكنوا لدغوا وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس فإذا تمكنوا بلغوا ما أرادوا ». [طبقات الحنابلة ٢/٤٤].

٣٣٠ قال سلام ابن مطيع رَخِلَتْهُ: "وَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ لِأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ: يَا أَبَا
 بَكْرٍ أَسْأَلُكَ عَنْ كَلِمَةٍ، فَوَلَّى وَهُوَ يَقُولُ بِيَدِهِ: "وَلا نِصْفِ كَلِمَةٍ")".[حلبة الأولياء ٢١٨/٩].

٣٣١- عن هشام بن حسان الأزدي كَيْلَمْهُ قال: ﴿ إِن أَيُوبِ السختيانِي دُعِيَ إِلَى غُسْلِ مَيِّتٍ، فَخَرَجَ مَعَ الْقَوْمِ، فَلَمَّا كَشَفَ عَنْ وَجْهِ الْمَيِّتِ عَرَفَهُ، فَقَالَ: ﴿أَقْبِلُوا قِبَلَ صَاحِبِكُمْ ، فَلَسْتُ أُغَسِّلُهُ، رَأَيْتُهُ يُمَاشِي صَاحِبَ بِدْعَةٍ ﴾. [الإبانة ٢/٢٧٤].

٣٣٢ - قال سعيد بن جبير كَلْنَهُ: « لأن يصحب ابني فاسقًا سنيًا أحب إليّ من أن يصحب عابدًا مبتدعًا ». [السنة للربهري ١٢٤].

٣٣٣ - قيل للأوزاعي رَخَلِللهُ: «إِنَّ رَجُلًا يَقُولُ: أَنَا أُجَالِسُ أَهْلَ السُّنَّةِ ، وَأُجَالِسُ أَهْلَ الْبِدَعِ ، فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: هَذَا رَجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُسَاوِيَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ». [الإبانة ٢/٢٥٦].

٣٣٤ - قال يحيى بن سعيد عن الزبرقان رَحْلَتْهُ: «نَهَانِي أَبُو وَائِلٍ أَنْ أُجَالِسَ أَصْحَابَ أَرَأَيْتَ». [ذم الكلام وأهله ٢/ ٢٨٢].

٥٣٥ - قال سفيان الثوري رَخِلِللهُ: «مَنْ أَصْغَى بِسَمْعِهِ إِلَى صَاحِبِ بِدْعَةٍ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ صَاحِبُ بِدْعَةٍ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ صَاحِبُ بِدْعَةٍ خَرَجَ مِنْ عِصْمَةِ اللهِ وَوُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ». [حلية الأولياء ٢٦٠/٧].

٣٣٦ - قال الفضيل كَلْلَهُ: (وَاحْذَرُوا الدُّخُولَ عَلَى صَاحِبِ الْبِدَعِ؛ فَإِنَّهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْحَقِّ». [شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة ١/ ٢٦١].

٣٣٧ قال على بن خالد كَرِّلَهُ: « قلت يَا أَبًا عبد الله - يعني الإمام أحمد - فلان يروي الحَدِيث سَاكن خاشع، فهل يؤخذ عنه، قال: فَغَضب أَحْمد وَجعل يَقُول لا يغرك خشوعه وَلينه لا تغتروا بتنكيس رَأسه فَإِنَّهُ رجل سوء لا يعرفهُ إِلّا من قد خَبره لا تكلمه وَلا كرَامَة لَهُ كل من حدث بِأَحَادِيث رَسُول الله وَكَانَ مبتدعا يجلس إِلَيْهِ لا وَلا كرَامَة وَلا نعْمَة عين لهُ كل من حدث بِأَحَادِيث رَسُول الله وَكَانَ مبتدعا يجلس إِلَيْهِ لا وَلا كرَامَة وَلا نعْمَة عين الهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَكانَ مبتدعا يجلس إلَيْهِ الله وَلا كرَامَة وَلا نعْمَة عين الهُ عَلَى الله عَلَى الله وَكَانَ مبتدعا يجلس إلَيْهِ الله وَلا كرَامَة والا نعْمَة عين الهُ عَلَى الله وَكانَ من المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ٢٢٣/٢].

٣٣٨- قال ميمون بن مهران رَخِلِللهُ: «ثَلَاثُ لَا تَبْلُونَ نَفْسَكَ بِهِنَّ: «لَا تَدْخُلْ عَلَى السُّلْطَانِ وَإِنْ قُلْتَ أَعَلِّمُهَا كِتَابَ اللهِ، وَلَا تُصْغِيَنَّ وَإِنْ قُلْتَ أُعَلِّمُهَا كِتَابَ اللهِ، وَلَا تُصْغِيَنَّ بِسَمْعِكَ لِذِي هَوًى، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا يَعْلَقُ بِقَلْبِكَ مِنْهُ». [حلية الأولياء ٤/ ١٨].

٣٣٩ قال أبو قلابة وَخَلَتْهُ: «يَا أَيُّوبُ، احْفَظْ عَنِّي ثَلَاثَ خِصَالٍ: إِيَّاكَ وَأَبْوَابَ السُّلْطَانِ وَإِيَّاكَ وَمُجَالَسَةَ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ، وَالْزَمْ سُوقَكَ فَإِنَّ الْغِنَى مِنَ الْعَافِيَةِ». [جامع بيان العلم ١/١٣٥]. • ٢٤ قال أبو القاسم الأصبهاني وَخَلِتْهُ: «وَترك مجالسة أهل الْبِدْعَة، ومعاشرتهم سنة لِئَلَّا تعلق بقلوب ضعفاء الْمُسلمين بعض بدعتهم، وَحَتَّى يعلم النَّاس أَنهم أهل الْبِدْعَة، وَلِئَلَّا يكون مجالستهم ذَرِيعَة إِلَى ظُهُور بدعتهم». [الحجة في بيان المحجة ٢/٥٥٠].

٣٤١- قال الحسن كَلْلَهُ: «لَا تُمَكِّنْ أُذُنَيْكَ صَاحِبَ هَوَى فَيَمْرَضْ قَلْبُكَ ، وَلَا تُجِيبَنَّ أُمِيرًا ، وَإِنْ دَعَاكَ لِتَقْرَأَ عِنْدَهُ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنَّكَ لَا تَخْرُجُ مِنْ عِنْدِهِ إِلَّا بِشَرِّ مَا دَخَلْتَ». [الشعب لليهقي ٧/ ٢٠].

٣٤٢ قال الحسن كَلَيْهُ: « إن سركم أن تسلموا ويسلم لكم دينكم، فكفوا أيديكم عن دماء المسلمين، وكفوا بطونكم عن أموالهم، وكفوا ألسنتكم عن أعراضهم، ولا تجالسوا أهل البدع، ولا تأتوا الملوك فيلبسوا عليكم دينكم ». [مارواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين ٤].

٣٤٣ قال عمرو بن قيس الملائي كَلْللهُ: «لا تُجَالِسْ صَاحِبَ زَيْغٍ فَيَزِيغَ قَلْبُكَ». [حلية الأولياء ٥/١٠٣].

٣٤٤ كان عبد الرحمن بن مهدي كَلْلهُ: «يَكْرَهُ الْجُلُوسَ إِلَى أَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَأَصْحَابِ اللَّا عُبِهِ اللَّا عُبِهِ الْمَارِيَهُمْ فَقُلْتُ لَهُ: أَتَرَى لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَتْ لَهُ خُصُومَةٌ، الأَهْوَاءِ، وَيَكْرَهُ أَنْ يُجَالِسَهُمْ أَوْ يُمَارِيَهُمْ فَقُلْتُ لَهُ: أَتَرَى لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَتْ لَهُ خُصُومَةٌ، وَقَدْ جَاءَ فِيمَنْ وَقَرَ وَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ عَهْدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ؟ قَالَ: «لا، مَشْيُكَ إِلَيْهِمْ تَوْقِيرٌ، وَقَدْ جَاءَ فِيمَنْ وَقَرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ مَا جَاءً»».[علية الأولياء ١٨/٩].

٣٤٥ – قال الفضيل كَلْلَهُ: «إِنَّ اللهَ عَلَىٰ وَمَلَائِكَتَهُ يَطْلُبُونَ حِلَقَ الذِّكْرِ فَانْظُرُ مَعَ مَنْ يَكُونُ مَجْلِسُكَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَعَلَامَةُ النِّفَاقِ أَنْ يَقُومَ مَجْلِسُكَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَعَلَامَةُ النِّفَاقِ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ وَيَقْعُدَ مَعَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ. وَأَدْرَكْتُ خِيَارَ النَّاسِ كُلُّهُمْ أَصْحَابُ سُنَّةٍ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْ أَصْحَابِ الْبِدْعَةِ». [شر أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة ١/٢٦٧].

٣٤٦ قال أبو الجوزاء كَالله: « لأن تجاورني القردة والخنازير في دار أحب إلى من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء ». [الإبانة ٢/٢١].

٣٤٧ - قال غالب القطان رَخِلِللهُ: «رَأَيْتُ مَالِكَ بْنَ دِينَارٍ فِي الْمَنَامِ فَكَأَنَّهُ قَاعِدٌ فِي مَسْجِدِهِ النَّذِي كَانَ يَجْلِسُ فِيهِ عَلَيْهِ قُبْطِيَّتَانِ قَالَ سَعِيدٌ: يَعْنِي مَتَاعَ مِصْرٍ، وَهُوَ يَقُولُ: بِأُصْبُعَيْهِ هَكَذَا: طِنْفَانِ مِنَ النَّاسِ لَا تُجَالِسُوهُمَا فَإِنَّ مُجَالَسَتَهُمَا مُفْسِدَةٌ لَقَلْبُ كُلِّ مُسْلِمٍ: صَاحِبُ بِدْعَةٍ قَدْ غَلَا فِيهَا وَصَاحِبُ دُنْيًا مُتْرَفٍ فِيهَا». [حلية الأولياء ٢/ ٣٩٧].

٣٤٨ - قال الإمام أحمد بن حنبل كَالله: «أُصُولُ السُّنَةِ عِنْدَنَا التَّمَسُّكُ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَالإِقْتِدَاءُ بِهِمْ، وَتَرْكُ الْبِدَعِ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ فَهِيَ ضَلَالَةٌ، وَتَرْكُ الْبِدَعِ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ فَهِيَ ضَلَالَةٌ، وَتَرْكُ الْبُحُومَاتِ، وَالْجُدَالِ». [الآداب الشرعة ١/١٥٢]. النُحُصُومَاتِ، وَالْجُدَالِ». [الآداب الشرعة ١/١٥٢]. ٣٤٩ - قال الإمام أبو عثمان الصابوني كَلِللهُ: وهويذكر موقف السلف من أهل البدع: «ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يجادلونهم ولايصحبونهم ولايسمعون كلامهم ولايجالسونهم ولايجادلونهم في الدين ولايناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوسواس والخطرات الفاسدة ماجرت ،وفيه أنزل الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلّذِينَ الدِينَ اللهُ عَنْهُمْ حَتَى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَرِّمِةً ﴾ [ الأنعام ٢٨]». [عبدة السك وأصحاب الحديث عَرِّمةً أَلَا اللهُ عَنْهُمْ حَتَى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَرِّمةً أَلَا اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وأصحاب اللهُ وأَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وأَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وأَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

• ٣٥٠ قال شيخ الإسلام كَلَّهُ: "وَمِثْلُ أَئِمَّةِ الْبِدَعِ مِنْ أَهْلِ الْمَقَالَاتِ الْمُخَالِفَةِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ فَإِنَّ بَيَانَ حَالِهِمْ وَتَحْذِيرَ الْأُمَّةِ مِنْهُمْ وَاجِبٌ وَالسُّنَّةِ أَوْ الْعِبَادَاتِ الْمُخَالِفَةِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ فَإِنَّ بَيَانَ حَالِهِمْ وَتَحْذِيرَ الْأُمَّةِ مِنْهُمْ وَاجِبٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى قِيلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: الرَّجُلُ يَصُومُ وَيُصَلِّي وَيَعْتَكِفُ أَحَبُّ إلَيْك بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى قِيلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: الرَّجُلُ يَصُومُ وَيُصَلِّي وَيَعْتَكِفُ أَحَبُّ إلَيْك أَوْ يَتَكَلَّمُ فِي أَهْلِ الْبِدَعِ؟ فَقَالَ: إِذَا قَامَ وَصَلَّى وَاعْتَكَفَ فَإِنَّمَا هُوَ لِنَفْسِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ فِي أَهْلِ الْبِدَعِ وَاقْتَالَ: إِذَا قَامَ وَصَلَّى وَاعْتَكَفَ فَإِنَّمَا هُوَ لِنَفْسِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ فِي أَهْلِ الْبِدَعِ وَإِنَّمَا هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ هَذَا أَفْضَلُ». [مجموع الفتاوى ٢٨/ ٢٣١].

١ ٥ ٣- قال الفضيل بن عياض رَخِيلَتْهُ: ﴿ لأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ، وَلا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ سُنَّةٍ يُمَالِي صَاحِبَ بِدْعَةٍ إِلَّا مِنَ النَّفَاقِ».

٣٥٢ - قال شيخ الإسلام كَمْلَلهُ: « الرادُّ على أهل البدع مجاهد حتى كان يحيى بن يحيى يقول، الذآبَ عن السنة أفضل من الجهاد ». [نقض المنطق ١٢].

٣٥٣ - قال شيخ الإسلام يَخْلِللهُ: «فَلَا بُدَّ مِنْ التَّحْذِيرِ مِنْ تِلْكَ الْبِدَعِ وَإِنْ اقْتَضَى ذَلِكَ ذِكْرَهُمْ وَتَعْيِينَهُمْ اللهِ المجموع الفتاوى ٢٨/ ٢٣٣].

٤ ٥ ٣- قال ابن القيم رَحِينَتُهُ: «وَلِهَذَا اشْتَدَّ نَكِيرُ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ لَهَا-أي البدعة-، وَصَاحُوا بِأَهْلِهَا مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَحَذَّرُوا فِتْنَتَهُمْ أَشَدَّ التَّحْذِيرِ، وَبَالَغُوا فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يُبَالِغُوا فِي مِثْلِهِ فِي إِنْكَارِ الْفَوَاحِشِ وَالظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ، إِذْ مَضَرَّةُ الْبِدَعِ وَهَدْمُهَا لِلدِّينِ وَمُنَافَاتُهَا لَهُ أَشَدُّ». [مدارج السالكين ١/ ٣٧٢].

٥٥٥- قال الإمام أحمد بن حنبل رَحْلَتُهُ: «إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ مُقِيمٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ وَهُوَ يَعْلَمُ بِذَلِكَ لَمْ يَأْثُمْ إِنْ هُوَ جَفَاهُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَإِلَّا كَيْفَ يَتَبَيَّنُ لِلرَّجُلِ مَا هُوَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَرَ مُنْكِرًا وَلا جَفْوَةً مِنْ صَدِيقٍ؟ ﴾.[الآداب الشرعية ١/٢٨٩].

٣٥٦- قال رجل لابن سيرين كَنْلَهُ: ﴿إِنَّ فُلانًا يُرِيدُ أَنْ يَأْتِيَكَ، وَلا يَتَكَلَّمُ بِشَيْءٍ قَالَ: قُلْ لِفُلَانٍ: لا مَا يَأْتِينِي ، فَإِنَّ قَلْبَ ابْنِ آدَمَ ضَعِيفٌ ، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ أَسْمَعَ مِنْهُ كَلِمَةً ، فَلا يَرْجِعُ قَلْبِي إِلَى مَا كَانَ». [الإبانة ٢/ ٤٤٦].

٣٥٧ - قال أسماء بن عبيد الضبعي يَخْلُنه: «وَدَخَلَ رَجُلانِ مِنْ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، فَقَالا: يَا أَبَا بَكْرٍ نُحَدِّتُكَ بِحَدِيثٍ؟ فَقَالَ: «لا». قَالا: فَنَقْرَأُ عَلَيْكَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: «لَتَقُومَانِ عَنِّي أَوْ لَأَقُومُ عَنْكُمَا». قَالَ: فَقَامَ الرَّجُلَانِ فَخَرَجَا: فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا أَبَا بَكْرٍ وَمَا عَلَيْكَ أَنْ يَقْرأً عَلَيْكَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، فَقَالَ لَهُ ابْنُ سِيرِينَ: «إِنِّي الْقَوْمِ: يَا أَبَا بَكْرٍ وَمَا عَلَيْكَ أَنْ يَقْرأً عَلَيْكَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، فَقَالَ لَهُ ابْنُ سِيرِينَ: «إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْرَأً عَلَيَّ آيَةً فَيُحَرِّ فَانِهَا فَيقِرُّ ذَلِكَ فِي قَلْبِي». [حلية الأولياء ٢١٨/٩].

٣٥٨- قال الحارث رَعَلَتْهُ: «أَكَلْتُ عِنْدَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ أَكْلَةً ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ الْمُبَارَكِ فَقَالَ: «لا كَلَّمْتُكَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا»». [شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة ١/ ٢٧٤].

٣٥٩ - قال معمر رَخِلَتْهُ: «كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ طَاوُسٍ فِي غَدِيرٍ لَهُ، إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ صَالِحٌ، يَتَكَلَّمُ فِي الْقَدَرِ، فَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَأَدْخَلَ ابْنُ طَاوُسٍ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَقَالَ لِابْنِهِ: «أَدْخِلْ يَتَكَلَّمُ فِي الْقَدَرِ، فَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَأَدْخَلَ ابْنُ طَاوُسٍ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْكَ وَقَالَ لِابْنِهِ: «أَدْخِلْ أُصْبُعَيْكَ فِي أُذُنَيْكَ وَاشْدُدْ، حَتَّى لَا تَسْمَعَ مِنْ قَوْلِهِ شَيْئًا، فَإِنَّ الْقَلْبَ ضَعِيفٌ»». [الإبانة ٢/ ٤٤٦].

٣٦٠- قال مفضل بن مهلهل كَلْلَهُ: «لَوْ كَانَ صَاحِبُ الْبِدْعَةِ إِذَا جَلَسْتَ إِلَيْهِ يُحَدِّثُكَ بِبِدْعَتِهِ حَذَرْتَهُ ، وَفَرَرْتَ مِنْهُ ، وَلَكِنَّهُ يُحَدِّثُكَ بِأَحَادِيثِ السُّنَّةِ فِي بُدُوِّ مَجْلِسِهِ ، ثُمَّ يُدْخِلُ عَلَيْكَ بِدْعَتَهُ ، فَلَعَلَّهَا تَلْزَمُ قَلْبَكَ ، فَمَتَى تَخْرُجُ مِنْ قَلْبِكَ». [الإبانة ٢/٤٤٤].

٣٦١- قال الإمام أحمد رَخِلِللهُ: ﴿ وَإِيَّاكُم أَنْ تَكْتُبُوا -يَعْنِي: عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ الأَهْوَاءِ، قَلِيْلًا وَلاَ كَثِيْرًا - عَلَيْكُمُ بِأَصْحَابِ الآثَارِ وَالسُّنَنِ». [سير أعلام النبلاء ٢٣١/١١].

٣٦٢ عن عمر بن الخطاب ضي قال: «إِنَّ أَصْحَابَ الرَّأْيِ أَعْدَاءُ السُّنَةِ أَعْيَتْهُمُ الْأَحَادِيثُ أَنْ يَحْفَظُوهَا وَتَفَلَّتَتْ مِنْهُمْ فَلَمْ يَعُوهَا وَاسْتَحْيُوا حِينَ سُئِلُوا أَنْ يَقُولُوا لَا عِلْمَ لَنَا فَعَارَضُوا السُّنَنَ بِرَأْيِهِمْ إِيَّاكَ وَإِيَّاهُمْ». [ذم الكلام وأهله ٢٠١/٢].

٣٦٣ - عن سعيد بن المسيب يَعْلَشُهُ: «أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُكَرِّرُ الرُّكُوعَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: «لا، وَلَكِنْ يُعَذِّبُكَ عَلَى خِلافِ فَقَالَ: «لا، وَلَكِنْ يُعَذِّبُكَ عَلَى خِلافِ السُّنَّةِ»). [مصنف عبدالرزاق ٣/ ٥٠].

٣٦٤ – قال الألباني كَلْمَهُ: « وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب كَلْمَهُ تعالى وهو سلاح قوي على المبتدعة الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم انها ذكر وصلاة ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة! ! وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة في الذكر والصلاة ونحو ذلك ».[الإرواء ٢/٢٣٦].

٣٦٥ - قال أبو إدريس الخولاني رَخِلَتْهُ: «لَأَنْ أَرَى فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ نَارًا لَا أَسْتَطِيعُ إِطْفَاءَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَى فِيهِ بِدْعَةً لَا أَسْتَطِيعُ تَغْيِيرَهَا». [حلية الأولياء ٥/١٢٤].

٣٦٦ - عن عبد الله بن عمر ولي الله على الله الله عن عبد الله بن عمر ولي الله الله الله والله والله والله والموادث ١٧].

٣٦٧ - قال حبيب بن أبي الزبرقان، كان محمد بن سيرين يَحْلَشُهُ: « إِذَا سَمِعَ كَلِمَةً، مِنْ صَاحِبِ بِدْعَةٍ ، وَضَعَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: لا يَحِلُّ لِي أَنْ أُكَلِّمَهُ حَتَّى يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ». [الإبانة٢/٢٧].

٣٦٨ – قال أبو محمد البربهاري يَحْلَتْهُ: « إذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر ».[السنة البربهاري ١٤٨].

٣٦٩ - قال ابن عباس وطلعها: «لا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ عَام إِلَّا أَحْدَثُوا فِيهِ بِدعَة، وأماتوا فِيهِ سنة حَتَّى يَحْيَى الْبدع، وَتَمُوت السنة». [الحجة في بيان المحجة ٢/ ٤٠٧].

• ٣٧٠ قال أيوب السختياني رَخِهُلِنهُ: «إِذَا حَدَّثْتَ الرَّجُلَ بِالسُّنَّةِ فَقَالَ دَعْنَا مِنْ هَذَا حسْبُنَا الْقُرْآنُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ ضَالُّ ». [ذم الكلام وأهله ٢/٢٥].

٣٧١ قال يحي بن معين تَعَلَيْهُ: « لأن يكونوا خصمائي يوم القيامة - يعني: أهل البدع - خير من أن يكون خصمي رسول الله على بتركي الذب عن سنته. يقول: لم لم تذب الكذب عن حديثي ».[تدريب الرامي ٣٦٩/٢].

٣٧٢ - قال شيخ الإسلام رَخِلِللهُ: «وَمَنْ كَانَ مُحْسِنًا لِلظَّنِّ بِهِمْ - وَادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ حَالَهُمْ - عَرَفَ حَالَهُمْ فَإِنْ لَمْ يُبَايِنْهُمْ وَيُظْهِرْ لَهُمْ الْإِنْكَارَ وَإِلَّا أُلْحِقَ بِهِمْ وَجُعِلَ مِنْهُمْ». [مجموع الفتاوي ٢/ ١٣٣].

٣٧٣ - قال أبو العالية الرياحي كَلْلَهُ: «عليكم بالأمر الأوَّل الذي كانوا عَلَيْهِ قبل أن يفترقوا». [تلبيس إبليس ٨].

٣٧٤ قال سفيان الثوري تَحَلَّلُهُ: « دخل قاص مسجد سيار أبي الحكم فجعل يقص فقام سيار فقعد على باب المسجد يستاك، وكان القاص يعجب منه فقال له سيار: أنا في سنة وأنت في بدعة ». [تأريخ واسط ٨٦].

٣٧٥- قال الحسن كَلْلَهُ: «بَلَغَنَا أَنَّ إِبْلِيسَ قَالَ: سَوَّلْتُ لَأُمَّةِ مُحَمَّدٍ الْمَعَاصِيَ فَقَطَعُوا ظَهْرِي بِالِاسْتِغْفَارِ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ تَمَحَّلْتُ لَهُمْ فَسَوَّلْتُ لَهُمْ ذَنُوبًا لَا يَسْتَغْفِرُونَ اللهَ مِنْهَا ، هَذِهِ الْأَهْوَاءُ». [الزهد لهناد ٢/٤٦٤].

٣٧٦ قال بندار كَ اللهُ: « ذُكرت الآراء عند عبد الرحمن بن مهدي بالبصرة فأنشأ يقول: ويسن النَّبِ مَ مُحَمَّ لِ أَخْبَ ارُ \* \*نِعْ مَ الْمَطِيَّ قُ لِلْفَتَ مَ الْآثُ الْ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَن الْآثُ اللهُ اللهُ عَن الْآثَ اللهُ ا

وَلَرُبَّمَا جَهِلَ الْفَتَى أَثَرَ الْهُدَى \* \* وَالشَّدَمْسُ بَازِغَدةٌ لَهَا أَنْدُوارُ

[الحجة في بيان المحجة ١/٢٢٢].

٣٧٧ - قال ابن سيرين رَخِيلِتْهُ: ( مَا أَخَذَ رَجُلٌ بِبِدْعَةٍ فَرَاجَعَ سُنَّةً ). [سنن الدارمي رقم ٢٢٧].

٣٧٨ - قال الفضيل رَخِهُمَّة: «مِنْ عَلَامَةِ الْبَلَاءِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ صَاحِبَ بِدْعَةٍ». [حلية الأولياء

٣٧٩ قال الفضيل رَحِيِّلِتُهُ: «مَنْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَاوَرَهُ فَقَصَرَ عَمَلُهُ فَدَلَّهُ عَلَى مُبْتَدَعٍ فَقَدْ غَشَّ الْإِسْلَامَ» [اللاكائي ٢/١٣٧].

٣٨٠ قال الفضيل بن عياض رَحِّلِتهُ: «نَظَرَ الْمُؤْمِنُ إِلَى الْمُؤْمِنِ جَلاءُ الْقَلْبِ ، وَنَظَرُ اللَّمُؤْمِنِ إِلَى الْمُؤْمِنِ جَلاءُ الْقَلْبِ ، وَنَظَرُ اللَّهُ إِلَى صَاحِبِ الْبِدْعَةِ يُورِثُ الْعَمَى». [حلية الأولياء ٨/١٠٣].

٣٨١- قال إبراهيم بن المغيرة رَحِيَلَتْهُ: «سَأَلْتُ سُفْيَانَ: أَأْصَلِّي خَلْفَ مَنْ يَقُولُ: الْإِيمَانُ قَوْلٌ بِلَا عَمَلِ؟ قَالَ: «لا ، وَلا كَرَامَةً»».[حلية الأولياء ٧/٢٠].

٣٨٢ - قال مالك بن أنس رَحْلُللهُ: ﴿إِيَّاكُمْ وَأَصْحَابَ الرَّأْيِ فَإِنَّهُمْ أَعْدَاءُ أَهْلِ السُّنَّةِ». [حلية الأولياء ٢/ ٣٢٦].

٣٨٣ - عن حسان بن عطية رَخِلَتْهُ قال: «مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِي دِينِهِمْ إِلاَّ نَزَعَ اللهُ مِنْ سُنَتِهِمْ مِثْلَهَا، ثُمَّ لا يُعِيدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ».[سن الدارمي رقم ١٠٦].

٣٨٤- قال أيوب السختياني كَلَيْهُ: «مَا ازْدَادَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ اجْتِهَادًا إِلَّا ازْدَادَ مِنَ اللهِ بُعْدًا». [الاعتصام ١/ ١٥٥].

٣٨٥- قال سعيد بن عامر كَاللهُ: "مَرِضَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ فَبَكَى فِي مَرَضِهِ بُكَاءً شَدِيدًا، فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ أَتَجْزَعُ مِنَ الْمَوْتِ، قَالَ: لا وَلَكِنْ مَرَرْتُ عَلَى قَدَرِيٍّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ أَتَجْزَعُ مِنَ الْمَوْتِ، قَالَ: لا وَلَكِنْ مَرَرْتُ عَلَى قَدَرِيٍّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَيلُهُ عَلَيْهِ ». [حلية الأولياء ٣/ ٣٠].

٣٨٦- قال عمر بن عبد العزيز رَخِلُللهُ: ﴿إِذَا رَأَيْتَ الْقَوْمَ يَتَنَاجَوْنَ فِي دِينِهِمْ دُونَ الْعَامَّةِ فَاعْلَمْ أَنَّهُمْ عَلَى تَأْسِيسِ ضَلَالَةٍ». [سن الدارمي رقم ٣٢٧].

٣٨٧- قال الشاطبي كَلْلَهُ، وهو يتكلم عن أهل البدع والأهواء: «فَإِنَّ تَوْقِيرَ صَاحِبِ الْبِدْعَةِ مَظِنَّةٌ لِمَفْسَدَتَيْنِ تَعُودَانِ عَلَى الْإِسْلَامِ بِالْهَدْم:

إِحْدَاهُمَا: الْتِفَاتُ الْجُهَّالِ وَالْعَامَّةِ إِلَى ذَلِكَ التَّوْقِيرِ، فَيَعْتَقِدُونَ فِي الْمُبْتَدِعِ أَنَّهُ أَفْضَلُ النَّاسِ، وَأَنَّ مَا هُوَ عَلَيْهِ خَيْرٌ مِمَّا عَلَيْهِ غَيْرُهُ، فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى اتِّبَاعِهِ عَلَى بِدْعَتِهِ دُونَ اتِّبَاعِ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى سُنَّتِهِمْ.

وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ إِذَا وُقِّرَ مِنْ أَجْلِ بِدْعَتِهِ صَارَ ذَلِكَ كَالْحَادِي الْمُحَرِّضِ لَهُ عَلَى إِنْشَاءِ الِابْتِدَاعِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَتَحْيَا الْبِدَعُ، وَتَمُوتُ السُّنَنُ، وَهُوَ هَدْمُ الْإِسْلَامِ بِعَيْنِهِ ». [الاعتصام 1/ ١١٤].

٣٨٨ - قال ابن القيم كَمْلَتْهُ: «فالْمُعْرِض عن التوحيد مشرك شاءأم أبى، والمعرض عن السنة مبتدع ضال شاء أم أبي ». [إغانة اللهفان ٢٤٢/١].

٣٨٩ وقال كَيْلَتْهُ: « إن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن ». [إغاثة اللهفان المهان]. (الماله المهان

• ٣٩- قال بعض السلف: « قطاع الطرق أربعة: ملحد يشكك في دين الله، وعاصٍ يزين لك المعاصي ومبتدع ينفرك عن السنة، وغافلًا ينسيك ذكرالله ».

٣٩١ قال الفضيل بن عياض كَالله: « من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله على محمد على محمد وحمد روج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى

يرجع ». [شرح السنة للبربهاري ١٣٧].

٣٩٢ قال عمرو بن قيس الملائي كَالله: «إِذَا رَأَيْتَ الشَّابَ أَوَّلَ مَا يَنْشَأُ مَعَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَارْجُهُ، وَإِذَا رَأَيْتَهُ مَعَ أَهْلِ الْبِدَعِ، فَايْئَسْ مِنْهُ، فَإِنَّ الشَّابَ عَلَى أَوَّلِ نُشُوئِهِ». [الإبانة لابنبطه ٩٤].

٣٩٣- قال عبد الله بن مسعود ضَيْطُهُمُّ: «يَجِيءُ قَوْمٌ يَتْرُكُونَ مِنَ السُّنَّةِ مِثْلَ هَذَا- يَعْنِي مَفْصِلَ الأُصْبُع - فَإِنْ تَرَكْتُمُوهُمْ جَاءُوا بِالطَّامَّةِ الْكُبْرَى». [شر أصول اعتقاد أهل السنة ١/١].

٣٩٤ - قال الشاطبي رَخِلَتُهُ: «فَإِنَّ فِرْقَةَ النَّجَاةِ ـ وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ ـ مَأْمُورُونَ بِعَدَاوَةِ أَهْلِ الْبِدَع، وَالتَّشْرِيدِ بِهِمْ، وَالتَّنْكِيلِ بِمَنِ انْحَاشَ إِلَى جِهَتِهِمْ». [الاعتصام ١/ ١٥٨].

٣٩٥ - قال الإمام الآجري كَعْلَشْهُ: «رَحِمَ اللهُ عَبْدًا حَذِرَ هَذِهِ الْفِرَقَ، وَجَانَبَ الْبِدَعَ وَلَمْ يَبْتَدِعْ، وَلَزِمَ الْأَثْرَ فَطَلَبَ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ، وَاسْتَعَانَ بِمَوْلاهُ الْكَرِيم». [الشريعة ١/٤١١].

٣٩٦ - قال أبو عبدالله عبيد الله بن بطة العكبري يَخْلِنه: «فَالله الله مَعْشَر الْمُسْلِمِينَ ، لا يَحْمِلَنَ أَحَدًا مِنْكُمْ حُسْنُ ظَنِّهِ بِنَفْسِهِ ، وَمَا عَهِدَهُ مِنْ مَعْرِفَتِهِ بِصِحَّةِ مَذْهَبِهِ عَلَى الْمُخَاطَرَةِ بِحِمِلَنَ أَحَدًا مِنْكُمْ حُسْنُ ظَنِّهِ بِنَفْسِهِ ، وَمَا عَهِدَهُ مِنْ مَعْرِفَتِهِ بِصِحَّةِ مَذْهَبِهِ عَلَى الْمُخَاطَرَةِ بِدِينِهِ فِي مُجَالَسَةِ بَعْضِ أَهْلِ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ ، فَيَقُولُ: أَدَاخِلُهُ لِأَنَاظِرَهُ ، أَوْ لِأَسْتَخْرِجَ مِنْهُ مَذْهَبَهُ ، فَإِنَّهُمْ أَشَدُّ فِتْنَةً مِنَ الدَّجَّالِ ، وَكَلَامُهُمْ أَلْصَقُ مِنَ الْجَرَبِ ، وَأَحْرَقُ لِلْقُلُوبِ مِنَ اللَّهَبِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَمَاعَةً مِنَ النَّاسِ كَانُوا يَلْعَنُونَهُمْ ، وَيَسُبُّونَهُمْ ، فَجَالَسُوهُمْ عَلَى اللَّهَبِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَمَاعَةً مِنَ النَّاسِ كَانُوا يَلْعَنُونَهُمْ ، وَيَسُبُّونَهُمْ ، فَجَالَسُوهُمْ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْكَارِ ، وَالرَّدِ عَلَيْهِمْ ، فَمَا زَالَتْ بِهِمُ الْمُبَاسَطَةُ وَخَفْيُ الْمَكْرِ ، وَدَقِيقُ الْكُفْرِ حَتَّى صَبَوْا إِلَيْهِمْ ». [الإبانة ٢/١٧٠٤].

٣٩٧ - قال سفيان الثوري رَحْلُللهُ: «مِنَ الْعَجَبِ أَنْ يُظَنَّ بِأَهْلِ الشَّرِّ الْخَيْرَ». [حلية الأولياء ٧/ ٥٦].

### [١٠] فصل في التحذير من مجالسة أهل البدع

٣٩٨ – قال إبراهيم الحربي رَخْلِللهُ: «إِيَّاكُم أَنْ تَجْلِسُوا إِلَى أَهْلِ البِدَعِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَقْبَلَ بَبِدْعَةٍ لَيْسَ يُفْلِح ». [السير للذهبي ٢٥/٣٦٣].

٣٩٩ - قال عبد الله بن عون كَالله: «مَنْ يُجَالِسُ أَهْلَ الْبِدَعِ أَشَدُّ عَلَيْنَا مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ». [الإبانة ٢/٣٧٢].

• • ٤ - قال ابن عباس وطلعها: «لا تُجَالِسْ أَهْلَ الأَهْوَاءِ، فَإِنَّ مُجَالَسَتَهُمْ مَمْرَضَةٌ لِلْقُلُوبِ». [الإبانه لابن بطه ٢/ ٤٣٤].

١٠١ - قال أبو القاسم الأصبهاني وَ الله قال علماء السلف: «وَلا يجوز مجالسة أهل المعاصِي الله فسقهم، وَلا مجالسة أهل البدع الله في الله البدع الله في الله المعاصِي الله فسقهم، ولا مجالسة أهل البدع الله في الله المعاصِي الله في الله

٢٠٤ - قال هشام بن حسان كان الحسن البصري ومحمد بن سيرين يَخْلَتْهُ يقولان: «لَا تُجَالِسُوا أَصْحَابَ الأَهْوَاءِ وَلَا تُجَادِلُوهُمْ وَلَا تَسْمَعُوا مِنْهُمْ ». [سن الدارمي رقم ١٤٥].

٤٠٣ - قال الإمام البربهاري رَخِيلَتْهُ: « وإذا رأيت الرجل جالسًا مع رجل من أهل الأهواء فحذّره وعرّفه فإن جلس معه بعد ماعلم فاتقه فإنه صاحب هوى ». [شر السنة ١٢١].

٤٠٤ - قال ابن دينار سمعت مصعب بن سعد رَخِلَتْهُ يقول: «لَا تُجَالِسْ مَفْتُونًا ، فَإِنَّهُ لَنْ يُخْطِئَكَ إِحْدَى اثْنَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَفْتِنَكَ فَتُتَابِعَهُ ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِيَكَ قَبْلَ أَنْ تُفَارِقَهُ». [الإبانة ٢/٨٥٤].

- ٥٠٠٥ قال إبراهيم النخعي عَلَيْهُ: «لا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْأَهْوَاءِ، فَإِنَّ مُجَالَسَتَهُمْ تَذْهَبُ بِنُورِ الْمُؤْمِنِينَ». [الإبانة الْإِيمَانِ مِنَ الْقُلُوبِ، وَتُسْلِبُ مَحَاسِنَ الْوُجُوهِ، وَتُورِثُ الْبِغْضَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ». [الإبانة الْإِيمَانِ الْمُؤْمِنِينَ». [الإبانة الْإِيمَانِ اللهُ اللهُ
- ٢٠٠٥ قال مجا هد رَخْلَللهُ: «لا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْأَهْوَاءِ ، فَإِنَّ لَهُمْ عُرَّةً كَعُرَّةِ الْجَرَبِ». [الإبانة / ٤٤١].
- ٧٠٠ قال الفضيل بن عياض رَحِّلَتْهُ: «مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ، وَمَنْ كَانَ مَجْلِسُهُ مَعَ الْمَسَاكِينِ نَفَعَهُ، وَلَا تَجْلِسُ مَعَ صَاحِبِ هَوًى الْمَسَاكِينِ نَفَعَهُ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَجْلِسَ مَعَ مَنْ يُفْسِدُ عَلَيْكَ قَلْبَكَ، وَلَا تَجْلِسْ مَعَ صَاحِبِ هَوًى ، فَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكَ مَقْتَ اللهِ». [الإبانة ٢/٤٦٣].
- ٨٠٠ حال ابن المبارك رَحْلَتهُ: «يَكُونُ مَجْلِسُكَ مَعَ الْمَسَاكِينِ ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَجْلِسَ مَعَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ». [الإبانة ٢/ ٤٦٣].
- ٩٠٥ قال يحيى بن أبي كثير رَخِيلِتُهُ: «إِذَا لَقِيتَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فِي طَرِيقٍ فَخُذْ فِي غَيْرِهِ». [الشريعة ١/ ٤٥٨].
- ١٠ = قال أبو قلابة كَلْنه: (لا تُجَالِسُوا أَهْلَ الأَهْوَاءِ، وَلا تُجَادِلُوهُمْ، فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَغْمِسُوكُمْ فِي الضَّلَالَةِ، أَوْ يُلْبِسُوا عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ بَعْضَ مَا لُبِّسَ عَلَيْهِمْ». [الشريعة ١/ ٤٣٥].
   ١١ = قال سفيان الثوري كَمْلَتْهُ: (إِنِّي لأَلْقَى الرَّجُلَ أَبْغَضُهُ ، فَيَقُولُ لِي: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟

فَيَلِينُ لَهُ قَلْبِي ، فَكَيْفَ بِمَنْ أَكَلَ ثَرِيدَهُمْ ، وَوَطِئ بِسَاطَهَمْ». [حلية الأولياء ٧/١١].

## ا [١١] نصل في أن أهل الأهواء والبدع ليس لهم حرمة في الغيبة

#### ١٢٤ - قال بعضهم:

القدد عُ ليس بغيبةٍ في ستةٍ \* \*متظلّ م ومعرّ ف ومحذّ ر ومجاهر فسقًا ومستفتٍ ومن \* \*طلب الإعانة في إزالة منكر [رياض الصالحين ٤١٢].

٤١٣ - قال عاصم الأحول رَحْلَتْهُ: «جَلَسْتُ إِلَى قَتَادَةَ فَذَكَرَ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ فَوَقَعَ فِيهِ وَنَالَ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ: أَبَا الْخَطَّابِ أَلَا أَرَى الْعُلَمَاءَ يَقُولُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ، فَقَالَ: «يَا أُحَيْوِلُ، أَلَا تَدْرِي أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَيَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُذْكَرَ حَتَّى يُحْذَرَ»».[حلية الأولياء ٢/ ٣٣٥].

٤١٤ - كان شعبة بن الحجاج رَحْمُلِتْهُ يقول: «تَعَالُوْا نَغْتَابُ فِي اللهِ سَاعَةً». [السير للذهبي ٧/٢٢٣].

٥١٥ - قال بعضهم للإمام أحمد عَلِيَّهُ: ﴿ أَنَّهُ يَثْقُلُ عَلَيَّ أَنْ أَقُولَ فُلَانٌ كَذَا وَفُلانٌ كَذَا.

فَقَالَ: إِذَا سَكَتَّ أَنْتَ وَسَكَتَّ أَنَا فَمَتَى يُعْرَفُ الْجَاهِلُ الصَّحِيحُ مِنْ السَّقِيمِ». [مجموع الفتاوى

٤١٦ - قال ابن رجب عَرِينهُ: « فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرًا من الاقتداء بهم ». [الفرق بين النصيحة والتعيير ١٣].

١٧ ٤ - قال رافع بن أشرس رَخِلِللهُ: «وَمِنْ عُقُوبَةِ الْفَاسِقِ الْمُبْتَدِعِ أَنْ لَا تُذْكَرَ مَحَاسِنُهُ». [الصمت لابن أبي الدنيا ٢٦٠].

١٨ ٤ - قال الصلت بن طريف، قلت للحسن وَ الرَّجُلُ الْفَاجِرُ الْمُعْلِنُ بِفُجُورِهِ، وَلا كَرَامَةً ». [الصمت لابن أبي الدنيا ١٤٤].

١٩ ٤ - قال زيد بن أسلم كَلْلَهُ: «إِنَّمَا الْغِيبَةُ لِمَنْ لَمْ يُعْلِنْ بِالْمَعَاصِي».[الصمت لابن أبي الدنيا

٠ ٤٢٠ قال إبراهيم التيمي رَخِيلِتُهُ: «ثَلَاثٌ كَانُوا لَا يُعِدُّونَهُنَّ مِنَ الْغِيبَةِ: الْإِمَامُ الْجَائِرُ، وَالْمُبْتَدِعُ، وَالْفَاسِقُ الْمُجَاهِرُ بِفِسْقِهِ ». [الغية والنميمة ٨٩].

١٢١ - قال ابن أبي زمنين رَخِيلَتُهُ: (وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ اَلسُّنَةِ يَعِيبُونَ أَهْلَ اَلأَهْوَاءِ اَلْمُضِلَّةِ،
 وَيَنْهَوْنَ عَنْ مُجَالَسَتِهِمْ وَيُخَوِّفُونَ فِتْنَتَهُمْ وَيُخْبِرُونَ بِخَلَاقِهِمْ، وَلَا يَرَوْنَ ذَلِكَ غِيبَةً لَهُمْ وَلَا طَعْنًا عَلَيْهِمْ». [أصول السنة لابن أبي زمنين٢٩٣].

٤٢٢ - قال الحسن البصري رَخِيِّلَهُ: «مَنْ دَعَا لِظَالِمٍ بِالْبَقَاءِ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى الله». [النية والنميمة ٩٣].

٤٢٣ - وقال رَحْلِللهِ: « ثلاثة ليست لهم حرمة في الغيبة: أحدهم صاحب الهوى الذي يدعو إلى هواه». [الزهد لأحمد بن حنبل ٢٨٨].

٤٢٤ - وقال كَمْلَتْهُ: «لَيْسَ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ وَلا لِفَاسِقٍ يُعْلِنُ بِفِسْقِهِ غِيبَةٌ".[اعتقاد أهل السنة

٥٢٥ – قال ابن رجب يَخلَتْهُ: « أهل البدع والضلالة ومن تشبه منهم بالعلماء وليس منهم، عجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرًا من الاقتداء بهم ». [الفرق بين النصيحة والتعيير ٣٣].

٢٢٦ - قال أبو صالح الفراء كَلْلهُ: «حَكَيتُ لِيُوسُفَ بنِ أَسْبَاطٍ عَنْ وَكِيْعٍ شَيْئًا مِنْ أَمرِ الفِتَن، فَقَالَ: ذَاكَ يُشْبِهُ أُسْتَاذَهُ. يَعْنِي: الحَسَنَ بنَ حَيٍّ. فَقُلْتُ لِيُوسُفَ: أَمَا تَخَافُ أَنْ تَكُوْنَ الفِتَن، فَقَالَ: ذَاكَ يُشْبِهُ أُسْتَاذَهُ. يَعْنِي: الحَسَنَ بنَ حَيٍّ. فَقُلْتُ لِيُوسُفَ: أَمَا تَخَافُ أَنْ تَكُوْنَ هَذِهِ غِيبَةً؟ فَقَالَ: لِمَ يَا أَحْمَقُ، أَنَا خَيْرٌ لِهَؤُلاءِ مِنْ آبَائِهِم وَأُمَّهَاتِهِم، أَنَا أَنْهَى النَّاسَ أَنْ يَعْمَلُوا بِمَا أَحْدَثُوا، فَتَتْبَعُهُم أَوْزَارُهُم، وَمَنْ أَطْرَاهُم كَانَ أَضَرَّ عَلَيْهِم». [السير للذهبي ٧/٤٥].

### ال [١٢] فصل في الحث على هجر أهل البدع والأهواء

٤٢٧ – قال ابن عبد البر كَالله: « أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه أو يولد به على نفسه مضرة في دينه أو دنياه فإن كان ذلك فقد رخص له في مجانبته وبعده ورب صرم جميل خير من مخالطة مؤذية ». [التمهيد ٢/٧٧].

٤٢٨ - قال النووي كَلْلَهُ: « الحادية عشر: اسْتِحْبَابُ هِجْرَانِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْمَعَاصِي الظَّاهِرَةِ وَتَرْكِ السَّلَامِ عَلَيْهِمْ وَمُقَاطَعَتِهِمْ تَحْقِيرًا لَهُمْ وَزَجْرًا».[شر مسلم١٠/١٠].

٤٢٩ – قال ابن قدامة تَحْلَله: « من السنة: هجران أهل البدع ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة، والإصغاء إلى كلامهم ».[لمعة الاعتقاد ٢٢].

٤٣٠ قال أبو محمد بن أبي حاتم كَالله: "وَسَمِعْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ يَأْمُرَانِ بِهِجْرَانِ أَهْلِ
 الزَّيْغِ وَالْبِدَعِ يُغَلِّظَانِ فِي ذَلِكَ أَشَدَّ التَّعْلِيظِ ، وَيُنْكِرَانِ وَضْعَ الْكُتُبِ بِرَأْيٍ فِي غَيْرِ آثَارٍ ،
 وَيَنْهَيَانِ عَنْ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْكَلَامِ وَالنَّظَرِ فِي كُتُبِ الْمُتَكَلِّمِينَ ، وَيَقُولَانِ: لَا يُفْلِحُ صَاحِبُ
 كَلَام أَبَدًا». [شر أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة ١/١٩٧].

٤٣١ – قال الإمام أحمد كَلَّلَهُ: (وَيَجِبُ هَجْرُ مَنْ كَفَرَ، أَوْ فَسَقَ بِبِدْعَةٍ، أَوْ دَعَا إلَى بِدْعَةٍ مُضِلَّةٍ، أَوْ خُافَ الإغْتِرَارَ بِهِ، وَالتَّأَذِّي دُونَ غَيْرِهِ». مُضِلَّةٍ، أَوْ خُافَ الإغْتِرَارَ بِهِ، وَالتَّأَذِّي دُونَ غَيْرِهِ». [الأداب الشعة (١٩٩٧].

٤٣٢ - قال صاحب منظومة الآداب رَحْلَلْهُ:

وهجران من أبدى المعاصي سنة \* \*وقد قيل إن يردعه أوجب وأكد وقيل على المعاصي سنة \* \*ولاقه وجيه مكفهر مربّد وقيل على الإطلاق ما دام معلنا \* \*ولاقه وجيه مكفهر مربّد الإطلاق ما دام معلنا \* \*ولاقه وجيه مكفهر مربّد وقيل على الأداب ١/ ٢٥٦].

٤٣٢ - قال ابن مفلح رَخِلَتْهُ: «يُسَنُّ هَجْرُ مَنْ جَهَرَ بِالْمَعَاصِي الْفِعْلِيَّةِ وَالْقَوْلِيَّةِ وَالِاعْتِقَادِيَّة» [الآداب الشرعية ٢/٩١].

٤٣٤ – قال ابن منظور يَخْلِللهُ: « إنّ هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة على مرّ الأوقات ما لم تظهر منهم التّوبة والرّجوع إلى الحقّ ».[الخرائطي في مساوئ الأخلاق ٢٠٠].



٤٣٥ - قال ابن مفلح رَخَلَتْهُ: «وَيَحْرُم النَّظَر فِيمَا يُخْشَى مِنْهُ الضَّلَال وَالْوُقُوع فِي الشَّكِّ وَالشُّبْهَة، وَنَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَخَلَتْهُ - عَلَى الْمَنْع مِنْ النَّظَر فِي كُتُبِ أَهْلِ الْكَلَام وَالْبِدَع الْمُضِلَّة وَقِرَاءَتِهَا وَرِوَايَتِهَا». [الآداب الشرعة ١/٢٥٢].

٤٣٦ - سئل أبو زرعة رَحِمَلَتْهُ، عن الحارث المحاسبي وكتبه فقال: «إِيَّاكَ وَهَذِهِ الْكُتُبَ، هَذِهِ كُتُبُ بِدَعٍ وَضَلَالَاتٍ، عَلَيْكَ بِالْأَثْرِ فَإِنَّكَ تَجِدُ فِيهِ مَا يُغْنِيكَ قِيلَ لَهُ فِي هَذِهِ الْكُتُبِ عِبْرَةٌ، فَقَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي كِتَابِ اللهِ عِبْرَةٌ فَلَيْسَ لَهُ فِي هَذِهِ الْكُتُبِ عِبْرَةٌ، ثم قال: مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إِلَى الْبِدَع ». [سؤلات البرذعي ٢٥] و[السير للذهبي ٢١/١١].

٤٣٧ – قال الإمام ابن القيم كَلَمْتُهُ قَالَ الْمَرُّوذِيُّ: قُلْت لِأَحْمَدَ: «اسْتَعَرْت كِتَابًا فِيهِ أَشْيَاءُ رَدِيئَةٌ، تَرَى أَنْ أَخْرِقَهُ أَوْ أَحْرِقَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

وَقَدْ «رَأَى النَّبِيُّ عَلَيْ بِيَدِ عُمَرَ كِتَابًا اكْتَبَهُ مِنْ التَّوْرَاةِ، وَأَعْجَبَهُ مُوَافَقَتُهُ لِلْقُرْآنِ، فَتَمَعَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ عَلَيْ حَتَّى ذَهَبَ بِهِ عُمَرُ إِلَى التَّنُّورِ فَأَلْقَاهُ فِيهِ».

، فَكَيْفَ لَوْ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ مَا صُنِّفَ بَعْدَهُ مِنْ الْكُتُبِ الَّتِي يُعَارِضُ بَعْضُهَا مَا فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَةِ؟ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ... وَكُلُّ هَذِهِ الْكُتُبِ الْمُتَضَمَّنَةِ لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ: غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهَا، بَلْ مَأْذُونٌ فِي مَحْقِهَا وَإِثْلَافِهَا، وَمَا عَلَى الْأُمَّةِ أَضَرُّ مِنْهَا... وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ هَذِهِ الْكُتُبَ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى الْأُمَّةِ أَضَرُّ مِنْهَا... وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ هَذِهِ الْكُتُبَ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى الْكُتُبَ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى الْكُتُب أَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى الْكَلْفُهَا وَإِعْدَامُهَا، وَهِيَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ إِنْلَافِ آلاتِ

اللَّهْوِ وَالْمَعَازِفِ، وَإِتْلَافِ آنِيَةِ الْخَمْرِ، فَإِنَّ ضَرَرَهَا أَعْظَمُ مِنْ ضَرَرِ هَذِهِ، وَلَا ضَمَانَ فِيهَا، كَمَا لَا ضَمَانَ فِي كَسْرِ أَوَانِي الْخَمْرِ وَشَقِّ زِقَاقِهَا». [الطرق الحكمية ٢٣٢].

#### ٤٣٩ - قال ابن القيم رَحِمُ لِللهُ:

يامن يظن بأننا حفنا عليهم \* كتبهم تنبيك عن ذا الشان فانظر ترى لكن نرى لك تركها \* \*حذرًا عليك مصائد الشيطان فشباكها والله ليم يعلق بها \* \*من ذي جناح قاصر الطيران فشباكها والله ليم يعلق بها \* \*من ذي جناح قاصر الطيران إلا رأيت الطير في قفص الردى \* \*يبكي ليه نوحٌ على الأغصان ويظلل يخبط طالبًا لخلاصه \* \*فتضيق عنه فرجة العيدان والذنب ذنب الطير خلّى أطيب الث \* \*مرات في عالٍ من الأفنان وأتى إلى تلك المزابل يبتغي ال \* \*فضلات كالحشرات والديدان والديدان ينا قسوم والله العظيم نصيحة \* \*من مشفق وأخ لكم معوان النونية ١٨٠٠.

• ٤٤٠ قال شيخ الإسلام يَحْلِلهُ: لما ذكر بأن كل ما رغّب في المعصية ونهى عن الطاعة فهو من معصية الله قال: «وَمِنْ هَذَا الْبَابِ سَمَاعُ كَلَامِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالنَّظَرُ فِي كُتُبِهِمْ لِمَنْ يَضُرُّهُ ذَلِكَ وَيَدْعُوهُ إِلَى سَبِيلِهِمْ وَإِلَى مَعْصِيةِ اللهِ». [الفتاوى ١٥/ ٣٣٦].

1 ٤٤ - قال الفضل بن زياد كَلَّتُهُ: « سألت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - عن الكرابيسي و ما أظهر؟ فكلح وجهه ثم قال: انما جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها، تركوا آثار رسول الله على و أصحابه، و أقبلوا على هذه الكتب ».[المعرفة والتأريخ للفسوي ٣/٤٤].

٢٤٢ - قال إبراهيم بن أدهم كَلْله: «كَثْرَةُ النَّظَرِ إِلَى الْبَاطِلِ تَذْهَبُ بِمَعْرَفَةِ الْحَقِّ مِنَ القَلْبِ». [حلية الأولياء ٨/ ٢٢].

#### ومواعظ السلف

### [١٤] فصل في ذم الجدال والخصومات في الدين وغيره

2٤٣ قال الإمام أحمد كَلَّهُ: « عَلَيْكُمْ بِالسُّنَةِ وَالْحَدِيثِ، وَمَا يَنْفَعُكُمُ اللهُ بِهِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْحَوْضَ وَالْجِدَالَ وَالْمِرَاءِ، فَإِنَّهُ لا يُفْلِحُ مَنْ أَحَبَّ الْكَلامَ، وَكُلُّ مَنْ أَحْدَثَ كَلامًا لَمْ وَالْخَوْضَ وَالْجِدَالَ وَالْمِرَاءِ، فَإِنَّهُ لا يُفْلِحُ مَنْ أَحَبَّ الْكَلامَ، وَكُلُّ مَنْ أَحْدَثَ كَلامًا لَمْ يَكُنْ آخِرُ أَمْرِهِ إِلّا إِلَى بِدْعَةٍ، لِأَنَّ الْكَلامَ لا يَدْعُو إِلَى خَيْرٍ، وَلا أُحِبُّ الْكَلامَ وَلا الْخَوْضَ وَلا الْجِدَالَ ، وَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَنِ وَالْآثَارِ وَالْفِقْهِ الَّذِي تَنْتَفِعُونَ بِهِ، وَدَعُوا الْجِدَالَ، وَكَلامَ أَهْلِ وَلا الْجَدَالَ ، وَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَنِ وَالْآثَارِ وَالْفِقْهِ الَّذِي تَنْتَفِعُونَ بِهِ، وَدَعُوا الْجِدَالَ، وَكَلامَ أَهْلِ النَّاسَ وَلا يَعْرِفُونَ هَذَا ، وَيُجَانِبُونَ أَهْلَ الْكَلامِ ، وَعَاقِبَةُ الْكَلامِ لا النَّاسَ وَلا يَعْرِفُونَ هَذَا ، وَيُجَانِبُونَ أَهْلَ الْكَلامِ ، وَعَاقِبَةُ الْكَلامِ لا النَّاسَ وَلا يَعْرِفُونَ هَذَا ، وَيُجَانِبُونَ أَهْلَ الْكَلامِ ، وَعَاقِبَةُ الْكَلامِ لا يَلْقَنْ وَسَلَّمَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنْ كُلِّ هَلَكَةٍ». [الإبانة ٢/ ٢٥٥].

٤٤٤ - عن أبي جعفر رَحِمَلِتُهُ قال: «لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْخُصُومَاتِ ، فَإِنَّهُمْ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِ اللهِ ». [تفسير الطبري ٧/٢٢].

280- قال معن بن عيسى كَلْهُ: انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي ، قال: فلحقه رجل يقال له : أبو الجويرية ، كان يتهم بالإرجاء ، فقال: «يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، اسْمَعْ مِنِّي شَيْئًا أُكَلِّمُكَ بِهِ وَأُحَاجُّكَ وَأُخْبِرُكَ بِرَأْيِي؛ قَالَ لَهُ مَالِكٌ: فَإِنْ غَلَبْتَنِي؟ عَبْدِ اللهِ ، اسْمَعْ مِنِّي شَيْئًا أُكلِّمُكَ بِهِ وَأُحَاجُكَ وَأُخْبِرُكَ بِرَأْيِي؛ قَالَ لَهُ مَالِكٌ: فَإِنْ غَلَبْتَنِي؟ قَالَ: فَإِنْ جَاءَنَا رَجُلٌ آخَرُ فَكَلَّمَنَا فَعَلَبْنَا؟ . قَالَ: نَتَّبِعُهُ ، فَقَالَ قَالَ: إِنْ غَلَبْتُكَ اتَّبَعْتَنِي؟ قَالَ: فَإِنْ جَاءَنَا رَجُلٌ آخَرُ فَكَلَّمَنَا فَعَلَبْنَا؟ . قَالَ: نَتَبِعُهُ ، فَقَالَ مَالِكُ: يَا عَبْدَ اللهِ ، بَعَثَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدًا عَلَى بِدِينٍ وَاحِدٍ وَأَرَاكَ تَنْتَقِلُ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ ». وَالْمِيهَ هُ رَاكَ تَنْتَقِلُ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ اللهِ اللهِ عَبْدَ اللهِ ، بَعَثَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدًا عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٢٤٦ - قال عمر بن عبد العزيز رَحْلَله: «مَنْ جَعَلَ دِينَهُ غَرَضًا لِلْخُصُومَاتِ أَكْثَرَ التَّنَقُّلَ». [الشريعة ٥/٢٦٦].

- ٧٤٧ قال معاوية بن قرة رَحِينَ «إِيَّاكُمْ وَهَذِهِ الْخُصُومَاتِ فَإِنَّهَا تُحْبِطُ الْأَعْمَالَ». [حلية الأُولِيه ٤٤٧].
- ٤٤٨ جاء رجل إلى الحسن رَخِلَتْهُ فقال: «يَا أَبَا سَعِيدٍ، تَعَالَ حَتَّى أُخَاصِمَكَ فِي الدِّينِ، فَقَالَ الْحَسَنُ: أَمَّا أَنَا فَقَدْ أَبْصَرْتُ دِينِي، فَإِنْ كُنْتَ أَضْلَلْتَ دِينَكَ فَالْتَمِسْهُ».[الشريعة ١/٤٣٨].
- ٤٤٩ قال عمران القصير كَاللهُ: «إِيَّاكُمْ وَالْمُنَازَعَةَ وَالْخُصُومَةَ، وَإِيَّاكُمْ وَهَؤُلاءِ الَّذِينَ
   يَقُولُونَ أَرَأَيْتَ أَرَأَيْتَ». [الشريعة للآجري ١٩٠/].
- ٥ ٤ قال الأوزاعي رَحْلَتْهُ: «لَا تُمَكِّنُوا صَاحِبَ بِدْعَةٍ مِنْ جَدَلٍ؛ فَيُورِثَ قُلُوبَكُمْ مِنْ فِتْنَتِهِ ارْتِيَابًا». [البدع لابن وضاح ٢/١٠٦].
  - ٥١ ٥ ٤ قال الحسن رَحْلُللهُ: «إِنَّمَا يُخَاصِمُ الشَّاكُّ فِي دِينِهِ». [الصمت لابن أبي الدنيا ٢٩٣].
- ٢٥٢ قال أيوب السختياني رَخِيلِتُهُ: «لَا أَعْلَمُ الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ يُخَاصِمُ إِلَّا بِالْمُتَشَابِهِ». [الإبانة ٢/١٠٠].
- 20٣ قال الهيثم بن جميل كَلْهُ: قلت لمالك: « يا أبا عبدِ الله الرجلُ يكونُ عالمًا بالسُّنن يُجادل عنها ؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسُّنَةِ، فإنْ قُبِلَ منه، وإلا سكت ». [جامع العلوم ١٤٤٨].
- ٤٥٤ قال إسحاق بن عيسى: كان مالك رَخِلَتْهُ يقول: « المِراء والجِدال في العلم يَذهبُ بنور العلم من قلب الرجل ». [جامع العلوم ٢٤٨/١].
- ٥٥٥ قال لقمان كَلْلَهُ لابنه: «يَا بُنَيَّ، لَا تَعَلَّمِ الْعِلْمَ لِتُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ تُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، وَتُرَائِيَ بِهِ فِي الْمَجَالِسِ». [سن الدارمي رقم ٤١١].
- ٢٥٦ قال الشافعي رَخِلُللهُ: « الْمِرَاءُ فِي الْعِلْمِ يُقَسِّي الْقُلُوبَ وَيُورِّثُ الضَّغَائِنَ ». [الآداب الشرعية ١/ ٢٥٥].

- ٤٥٧ قال بلال بن سعد كَمْلَلْهُ: «إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ لَجُوجًا مُمَارِيًا مُعْجَبًا بِنَفْسِهِ، فَقَدْ تَمَّتْ خَسَارَتُهُ». [الشعب للبيهقي ١٧/١١].
- ٤٥٨ قال زياد بن حدير رَحِّلَتُهُ: قال لي عمر صَّيَّتُهُ: «هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الإِسْلامَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لا، قَالَ: يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ، وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ، وَحُكْمُ الأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ». [سنن الدارمي رقم ٢٣٣].
- ٥٥٩ قال عمر بن الخطاب ضَيْ الله سَيَأْتِي نَاسٌ يُجَادِلُونَكُمْ بِشُبُهَاتِ الْقُرْآنِ فَخُذُوهُمْ بِالله عَلَامُ بِكِتَابِ الله ». [سن الدارمي رقم ١٢٩].
- ٦٠ قال الحسن وَ اللهُ وَ اللهُ وَ لَا يُدَارِي وَ لَا يُمَارِي، يَنْشُرُ حِكْمَةَ اللهِ، فَإِنْ قُبِلَتْ حَمِدَ اللهَ وَإِنْ رُدَّتْ حَمِدَ اللهَ وَإِنْ رُدَّتْ حَمِدَ اللهَ عَلَى ». [الشريعة ١/ ٤٧٤].
- ٤٦١ قال الشافعي رَحِيِّلَهُ: «مَا نَاظَرْتُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا أَحْبَبْتُ أَنْ يُوَفَّقَ وَيُسَدَّدَ وَيُعَانَ، وَيَكُونَ عَلَيْهِ رِعَايَةٌ مِنَ اللهِ وَحِفْظٌ. وَمَا نَاظَرْتُ أَحَدًا إِلَّا وَلَمْ أَبَالِ بَيَّنَ اللهُ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِي أَوْ لِسَانِهِ». [حلية الأولياء ٩/١١٨].
- ٤٦٢ وقال كَمْلِللهُ: «مَا نَاظَرْتُ أَحَدًا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يُخْطِئ، وَمَا فِي قَلْبِي مِنْ عِلْمٍ، إِلا وَدُتُ أَنَّهُ عِنْدَ كُلِّ أَحَدٍ، وَلا يُنْسَبُ إِلَيَّ». [آداب الشانعي ١/ ٦٨].
  - ٢٦٣ ٥ وقال رَحِمْ اللهُ: «مَا نَاظَرْتُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا عَلَى النَّصِيحَةِ». [حلية الأولياء ٩/١١٨].
- ٤٦٤ عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه يَحْلَنْهُ، قال: «إِيَّاكُمْ وَالْخُصُومَةَ فِي الدِّينِ، فَإِنَّهَا تَشْغَلُ الْقَلْبَ، وَتُورِثُ النِّفَاقَ». [حلية الأولياء ٣/ ١٨٤].
- ٥٦٥ قال الأحنف بن قيس كِلللهُ: «كَثْرَةُ الْخُصُومَةِ تُنْبِتُ النَّفَاقَ فِي الْقَلْبِ». [الحجة في بيان المحجة ١/٣٤٠].

٢٦٦ - قال محمد بن واسع يَخلِنهُ: «رَأَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِزٍ فِي الْمَسْجِدِ، وَقَرِيبًا مِنْهُ نَاسٌ يَتَجَادَلُونَ، فَرَأَيْتُهُ قَامَ فَنَفَضَ ثِيَابَهُ، وَقَالَ: «إِنَّمَا أَنْتُمْ حِرَابٌ»».[حلية الأولياء ٢/٥١٠].

٤٦٧ - قال عمر بن عبد العزيز رَحْلَلهُ: «احْذَرِ الْمِرَاءَ، فَإِنَّهُ لَا تُؤْمَنُ فِتْنَتُهُ، وَلَا تُفْهَمُ حِكْمَتُهُ". [حلية الأولياء ٥٠/١٠].

٨٦٤ - وقال رَحْلُلتْهُ: ﴿إِذَا سَمِعْتَ الْمِرَاءَ فَاقْصُرْ ﴾. [الصمت لابن أبي الدنيا ١٠١].

٢٦٩ - قال ميمون بن مهران كَلِيَّلَهُ: «لا تُمَارِيَنَّ عَالِمًا، وَلا جَاهِلًا، فَإِنَّكَ إِنْ مَارَيْتَ عَالِمًا خَزَنَ عَنْكَ عَلْمَهُ، وَإِنْ مَارَيْتَ جَاهِلًا خَشُنَ بِصَدْرِكَ». [حلة الأولياء ٤/٢٨].

• ٤٧٠ - قيل لميمون بن مهران رَخِيلِتُهُ: (يَا أَبَا أَيُوبَ، مَا لَكَ لَا تُفَارِقُ أَخًا لَكَ عَنْ قِلَى؟ قَالَ: إِنِّي لَا أُمَارِيهِ وَلَا أُشَارِيهِ». [الصمت لابن أبي الدنيا ١٠٨].

٧٧١ - قال عبد الرحمن بن أبي ليلى رَجْلَتْهُ: «لَا أُمَارِي صَاحِبِي، فَإِمَّا أَنْ أُكْذِبَهُ، وَإِمَّا أَنْ

٤٧٢ – قال معروف الكرخي رَخِلَتْهُ: «إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَتْحَ عَلَيْهِ بَابَ الْعَمَلِ وَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَ الْعَمَلِ وَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَ الْعَمَلِ وَفَتَحَ عَلَيْهِ بَابَ الْجَدَلِ». [الشعب عَنْهُ بَابَ الْجَدَلِ وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرَّا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَ الْعَمَلِ وَفَتَحَ عَلَيْهِ بَابَ الْجَدَلِ». [الشعب الْجَدَلِ عَلَيْهِ بَابَ الْجَدَلِ عَلَيْهِ بَابَ الْجَدَلِ عَلَيْهِ بَابَ الْجَدَلِ وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرَّا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَ الْعَمَلِ وَفَتَحَ عَلَيْهِ بَابَ الْجَدَلِ ». [الشعب اللّه في ١٣٩٣].

٤٧٣ - قال مسلم بن يسار رَخِينَهُ: ﴿إِيَّاكُمْ وَالْمِرَاءَ فَإِنَّهَا سَاعَةُ جَهْلِ الْعَالِمِ، وَبِهَا يَبْتَغِي الشَّيْطَانُ زَلَّتَهُ ﴾. [أخلاق العلماء، للآجري ٥٧].

٤٧٤ - قال محمد بن الحسين رَحِيَلَتْهُ: «مِنْ صِفَةِ الْجَاهِلِ ، الْجَدَلُ ، وَالْمِرَاءُ ، وَالْمُغَالَبَةُ ، وَالْمُغَالَبَةُ ، وَالْمُغَالَبَةُ ، وَالْمُغَالَبَةُ ، وَالْمُغَالَبَةُ ، وَالْمُعَالَبَةُ ، وَالْمُعَالَبَةُ ، وَالْمُعَالَبَةُ ،

٤٧٥ - قال بعض الحكماء: «إِنَّ الْمِرَاءَ أَكْثَرُهُ يُغَيِّرُ قُلُوبَ الْإِخْوَانِ ، وَيُوَرِّثُ التَّفْرِقَةَ بَعْدَ الْأَنْسِ». [أخلاق العلماء، للآجري ٥٩].

٤٧٦ - قال بعضهم يوصي ولدًا له: «دَعِ الْمِرَاءَ فَإِنَّ نَفْعَهُ قَلِيلٌ، وَهُوَ يُهَيِّجُ الْعَدَاوَةَ بَيْنَ الإِخْوَانِ». [سنن الدارمي رقم ٣٢٣].

٧٧٧ - قال الأوزاعي رَحْلَلهُ: «إِذَا أَرَادَ اللهُ عَلَى بِقَوْمٍ شَرَّا فَتَحَ عَلَيْهِمْ الْجِدَالَ، وَمَنَعَهُمْ الْعَمَلَ». [الآداب الشرعية ١/٢٥٤].

٤٧٨ - قال لقمان رَخِهُلُمْهُ لابنه: « يا بُني لا تُمَارِيَنَّ حَكِيمًا، وَلا تُجَادِلَنَّ لَجُوجًا، وَلا تُعَاشِرَنَّ طَلُومًا، وَلا تُحَادِلَنَّ لَجُوجًا، وَلا تُعَاشِرَنَّ طَلُومًا، وَلا تُصَاحِبَنَّ مُتَّهَمًا». [الآداب الشرعية ١٨/١].

٤٧٩ - وَقَالَ أَيْضًا يَخِلَتْهُ: «أَيْضًا يَا بُنَيَّ مَنْ قَصَّرَ فِي الْخُصُومَةِ خَصِمَ، وَمَنْ بَالَغَ فِيهَا أَثِمَ، فَقُلْ الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ فَلَا تُبَالِ مَنْ غَضِبَ». [الآداب الشرعية ١٨/١].

٤٨٠ قال وهب بن منبه وَ الْمِرَاءَ وَالْجِدَالَ عَنْ أَمْرِكَ، فَإِنَّكَ لَا تُعْجِزُ أَحَدَ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، فَكَيْفَ تُمَارِي وَتُجَادِلُ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ؟ وَرَجُلٍ أَنْتَ أَعْلَمُ مِنْهُ، وَلَا يُطِيعُكَ، فَاقْطَعْ ذَلِكَ عَلَيْكَ».الشريعة ٢٤ مِنْهُ، فَكَيْفَ تُمَارِي وَتُجَادِلُ مَنْ أَنْتَ أَعْلَمُ مِنْهُ، وَلَا يُطِيعُكَ، فَاقْطَعْ ذَلِكَ عَلَيْكَ».الشريعة ٢٤ مِنْهُ، وَلا يُطِيعُكَ، فَاقْطَعْ ذَلِكَ عَلَيْكَ».الشريعة ٢٤ منه أَنْ أَنْتَ أَعْلَمُ مِنْهُ، وَلا يُطِيعُكَ، فَاقْطَعْ ذَلِكَ عَلَيْكَ».الشريعة ٢٤ منه أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَعْلَمُ مِنْهُ، وَلا يُطِيعُكَ، فَاقْطَعْ ذَلِكَ عَلَيْكَ ...

٤٨١ - كان مالك بن أنس كَلْمُهُ «إِذَا جَاءَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ قَالَ: أَمَا إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَدِينِي، وَأَمَّا أَنْتَ فَشَاكٍ إِلَى شَاكٍ مِثْلِكَ فَخَاصَمَهُ». [حلة الأولياء ٢٢٤/٦].

٤٨٢ - قال مالك بن أنس رَخِلَتْهُ: «كُلَّمَا جَاءَ رَجُلٌ أَجْدَلُ مِنْ رَجُلٍ تَرَكْنَا مَا نَزَلَ بِهِ جِبْرِيلُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَيِّيْةً لِجَدَلِهِ». [الآداب الشرعية ١/٤٥١].

### ٥١] فصل في ذمّ اتباع الهوى

٤٨٢ - قال على ضَيْطُنُهُ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمُ اثْنَتَانِ: طُولُ الْأَمَلِ، وَاتِّبَاعُ الْهَوَى، فَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ، وَاتِّبَاعُ الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ». [نضائل الصحابة، للإمام أحمد المُحَالُ اللهُ وَيُ الْمَوْلُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ، وَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ». [نضائل الصحابة، للإمام أحمد ١/ ٥٣٠].

٤٨٤ - قال ابن عبّاس وطليها: «مَا ذَكَرَ اللهُ عَلَى الْهَوَى فِي مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ إِلا ذَمَّهُ». [ذم الهوى

٨٥ - قَالَ الشَّعْبِيُّ رَحْلُللهِ: ﴿ إِنَّمَا سُمِّيَ هَوًى لأَنَّهُ يَهْوِي بِصَاحِبِهِ ﴾. [ذم الهوى ١٦].

٤٨٦ - قال الحسن البصري رَحِمُلُتهُ: « الهوى شرّ داء خالط قلبا ». [السنة لعبدالله بن أحمد ١٣٣/١].

٤٨٧ - وقال أيضا رَحْلَلُهُ: ﴿ أَفْضَلُ الْجِهَادِ جِهَادُ الْهَوَى ﴾. [أدب الدنيا والدين ١٤١].

٨٨٤ - قال عبد الرّحمن بن مهديّ كَلْلله: «أَهْلُ الْعِلْمِ يَكْتُبُونَ مَا لَهُمْ وَمَا عَلَيْهِمْ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَكْتُبُونَ مَا لَهُمْ وَمَا عَلَيْهِمْ، وَأَهْلُ الْعَلْمِ يَكْتُبُونَ مَا لَهُمْ وَمَا عَلَيْهِمْ، وَأَهْلُ الْأَهْوَاءِ لَا يَكْتُبُونَ إِلَّا مَا لَهُمْ». [اقتضاء الصراط المستقيم ١/ ٧٢].

٨٩ - قال قتادة كَرْلَلهُ: « إنّ الرّجل إذا كان كلّما هوى شيئا ركبه، وكلّما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى، فقد اتّخذ إلهه هواه ». [أضواء اليان ٢/ ٣٣٠].

• ٩ ٤ - قال أبو العالية الرّياحيّ رَحْلَتْهُ: ( وَإِيّاكُمْ وَهَذِهِ الْأَهْوَاءَ الَّتِي تُلْقِي بَيْنَ النّاسِ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ». [الاعتصام ١/ ٨٥].

٩١ - قال يونس بن عبيد كَمْلَهُ: «أُوصِيكُمْ بِثَلَاثٍ ، فَخُذُوهَا عَنِّي حَيِيتُ أَوْ مُتُّ: لَا تُمَكِّنْ سَمْعَكَ مِنْ صَاحِبِ هَوَّى ، وَلا تَخْلُ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ لَكَ بِمَحْرِم ، وَلَوْ أَنْ تَقْرَأَ عَلَيْهَا الْقُرْآنَ ، وَلَا تَدْخُلَنَّ عَلَى أَمِيرٍ ، وَلَوْ أَنْ تَعِظَهُ ». [الإبانة ٢/٢٤].

٤٩٢ - قال الشَّافعيّ رَخِلَتْهُ: «لَأَنْ يَلْقَى اللهَ الْعَبْدُ بِكُلِّ ذَنْبِ مَا خَلَا الشِّرْكَ بِاللهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَهْوَاءِ ».[حلية الأولياء ٩/ ١١١].

٤٩٣ - قال أبو عثمان النّيسابوريّ رَخِلَتْهِ: «مَنْ أَمَّرَ السُّنَّةَ عَلَى نَفْسِهِ قَوْلًا وَفِعْلًا نَطَقَ بِالْحِكْمَةِ وَمَنْ أَمَّرَ الْهَوَى عَلَى نَفْسِهِ نَطَقَ بِالْبِدْعَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُوأً ﴾ [النور/ ٤٥]». [الاعتصام ١/ ٧٧].

٤٩٤ - سئل أبو حفص الحدّاد رَخِلَتْهُ عن البدعة فقال: «التَّعَدِّي فِي الْأَحْكَام، وَالتَّهَاوُنُ فِي السُّنَنِ، وَاتِّبَاعُ الْآرَاءِ وَالْأَهْوَاءِ، وَتَرْكُ الِاتِّبَاعِ وَالِاقْتِدَاءِ». [الاعتصام ١/ ٢٧].

٥٩٥ - قال آخر: «خَيْرُ النَّاسِ مَنْ أَخْرَجَ الشَّهْوَةَ مِنْ قَلْبِهِ، وَعَصَى هَوَاهُ فِي طَاعَةِ رَبِّهِ». [أدب

٤٩٦ - وقال آخر: «الْهَوَى مَطِيَّةُ الْفِتْنَةِ، وَالدُّنْيَا دَارُ الْمِحْنَةِ، فَانْزِلْ عَنْ الْهَوَى تَسْلَمْ، وَاعْرِضْ عَنْ الدُّنْيَا تَغْنَمْ، وَلَا يَغُرَّنَّكَ هَوَاك بِطَيِّبِ الْمَلَاهِي وَلَا تَفْتِنُك دُنْيَاك بِحُسْنِ الْعَوَارِيّ، فَمُدَّةُ اللَّهْوِ تَنْقَطِعُ وَعَارِيَّةُ الدَّهْرِ تُرْتَجَعُ، وَيَبْقَى عَلَيْك مَا تَرْتَكِبُهُ مِنْ الْمَحَارِم، وَتَكْتَسِبُهُ مِنْ الْمَآثِمِ». [أدب الدنيا والدين ٤١].

٩٧ ٤ - قال بعض السّلف: « شرّ إله عبد في الأرض الهوى ». [الهوى وأثره في الخلاف ٢٣].

٩٨ ٤ - قال بعضهم:

إنّسي بليست بسأربع يرميننسي \* \* بالنبّسل مسن قسوس لها تسوتير إبليس والدّنيا ونفسي والهوى \* \* ياربّ أنت على الخلاص قدير [بطائر ذوي التميز للفيروز آبادي ٥/ ٣٩٥].

٩٩ ٤ - قال بعض الحكماء: « مَنْ أَطَاعَ هَوَاهُ، أَعْطَى عَدُوَّهُ مُنَاهُ ». [أدب الدنيا والدين ٣٤].

٠٠٥ سئل محمد بن كعب القرظي رَحْلَتْهُ: «مَا عَلَامَةُ الْخُذْلانِ؟ قَالَ: أَنْ يَسْتَقْبِحَ الرَّجُلُ
 مَا كَانَ يَسْتَحْسِنُ وَيَسْتَحْسِنُ مَا كَانَ قَبِيحًا». [حلية الأولياء ٣/ ٢١٤].

١٠٥- قال ابن القيم رَحِينَ « اتباع الهوى يغلق عن العبد أبواب التوفيق ويفتح عليه أبواب الخذلان ». [روضة المحبين ٤٧٩].

٧٠٥ - وقال كَلَّهُ: « إن لكل عبد بداية ونهاية فمن كانت بدايته اتباع الهوى كانت نهايته الذل والصغار والحرمان والبلاء المتبوع بحسب ما اتبع من هواه...فلو تأملت حال كل ذي حال سيئة زرية لرأيت بدايته الذهاب مع هواه وإيثاره على عقله ومن كانت بدايته مخالفة هواه وطاعة داعي رشده كانت نهايته العز والشرف والغنى والجاه عند الله وعند الناس » . [روضة المحين ٤٨٣].

٣٠٥ - قال أبو على الدقاق رَحِيْلَتْهُ: «مَنْ مَلَكَ شَهْوَتَهُ فِي حَالِ شَبِيبَتِهِ صَيْرَهُ اللهُ مَلِكًا فِي حَالِ ثَبِيبَتِهِ صَيْرَهُ اللهُ مَلِكًا فِي حَالِ ثُهُولَتِهِ». [روضة المحبين ٤٨٣].

٤٠٥ قال الفضيل بن عياض عَلَيْهُ: « من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق ». [روضة المحبين ٤٧٩].

- ٥٠٥ قال ابن القيم كَلِيَّةُ: « الهوى رق في القلب وغل في العنق وقيد في الرجل ». [روضة المحين ٤٨٤].
- ٥٠٦ قيل لأبي يَزِيد رَخِلِلله: « فُلان يمشي فِي ليلة إِلَى مَكَّة، فَقَالَ: الشَّيْطَان يمشي فِي ساعة من المشرق إِلَى المغرب فِي لعنة الله ».[البريقة المحمودية ١١٢/١].
- ٥٠٧ قيل لعبد الله بن محمد النيسابوري وَ الله الله على الماء فقال إن من مخالفة هواه فهو أعظم من المشى على الهواء والماء ». [صفة الصفوة ١/٣٤٥].
- ٩٠٥ وقال الإمام مالك بن أنس رَخْلَتْهُ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا ارْتَكَبَ جَمِيعَ الْكَبَائِرِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ
   شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ لَرَجَوْتُ لَهُ مَنْ مَاتَ عَلَى السُّنَّةِ فَلْيِبْشِرْ». [ذم الكلام وأهله ٥/٢١].
- ٠ ١ ٥ عن محمد بن النضر الحارثي رَخِيلَتُهُ: «إِنَّ أَصْحَابَ الْأَهْوَاءِ قَدْ أَخَذُوا فِي تَأْسِيسِ الضَّلَالَةِ وَطَمْسِ الْهُدَى ، فَاحْذَرُوهُمْ». [الإبانة ٢/٢٢].
- ١١٥- قال الفضيل رَحْلَتُهُ: «إِنِّي أُحِبُ مَنْ أُحَبَّهُمُ اللهُ وَهُمُ اللَّهِ يَسَلِّمُ مِنْهُمْ أَصْحَابُ مُ مَنْ أَجْمَ اللهُ وَهُمُ اللهُ وَهُمُ اللهُ وَهُمْ أَصْحَابُ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ». [حلية الأولياء ٨/١٠٣].
- ١٢ ٥ قال الفضيل بن عياض عَلَيْهُ: «مَا عَلَى الرَّجُلِ إِذَا كَانَ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ هَوًى ، وَلا يَشْتِمُ السَّلَفَ وَلا يُخَالِطُ السُّلْطَانَ». [حلية الأولياء ٨/ ١٠٤].
- ١٣ ٥ قال عبدالله بن داود رَحَمْلَتْهُ: «مِنْ عَلَامَاتِ الْحَقِّ الْبُغْضُ لِمَنْ يَدِينُ بِالْهَوَى وَمَنْ
   أَحَبَّ الْحَقَّ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبُغْضُ لِأَصْحَابِ الْهَوَى». [حلية الأولياء ٢٩٢/١٠].

١٤٥ - قال ابن القيم كَالَّهُ: « إذا حال غيمُ الهوى بين القلوبِ وبينَ شمسِ الهُدى تحيَّرَ السَّالِكُ »[بدائع الفوائد ٣/ ١٢٠٢].

٥١٥ - قال ابن المبارك رَحْلُللهُ:

ومن البلاء وللبلاء علامة \* \* أن لا يسرى لك عن هواك ننوع العبد عبد النفس في شهواتها \* \* والحرر يشبع تسارة ويجوع (روضة المحين ٤٨٤).

١٦٥- وقال بعضهم:

# [١٦] فصل في ذم التلون في الدين

١٧ ٥ - عن أبي الشعثاء كَالله قال: خرجنا مع أبي مسعود الأنصاري عَلَيْه فقلنا له: اعهد النا فقال: «عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَلُزُومِ جَمَاعَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَنْ يَجْمَعَ جَمَاعَةَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَنْ يَجْمَعَ جَمَاعَة مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ، فَإِنَّ اللهِ وَعَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ، وَإِنَّ دَيْنَ اللهِ وَاحِدٌ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّلُوُّنَ فِي دَيْنِ اللهِ، وَعَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَاحْدُر، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّلُوُّنَ فِي دَيْنِ اللهِ، وَعَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَاحْدُر، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّلُوُّنَ فِي دَيْنِ اللهِ، وَعَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَاحْدُر، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّلُوُّنَ فِي دَيْنِ اللهِ، وَعَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَاحْدُر، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّلُوُّنَ فِي دَيْنِ اللهِ اللهِ وَاحْدُلُهُ مِنْ فَاجِرٍ». [المستدرك على الصحيحين للحاكم ٤/٢٥٥].

١٨ ٥ - قال خالدبن سعد كَلَّتُهُ: «إِنَّ حُذْيَفَةَ - ضَيْنَهُ - لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ -ضَيْنِهُ - فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ اعْهَدْ إِلَيْنَا فَقَالَ حُذَيْفَة: أَو لَم يَأْتِكَ الْيَقِينُ اعْلَمْ أَنَّ الضَّلالَةَ حَقَّ الضَّلالَةِ أَنْ تَعْرِفَ مَا كُنْتَ تُنْكِرُ وَأَنْ تُنْكِرَ مَا كُنْتَ تَعْرِفُ وَإِيَّاكَ وَالتَّلُوُّنَ فِي دِينِ اللهِ فَإِنَّ دِينَ اللهِ وَاحِدٌ». [الحجة في بيان المحجة ١/٩].

١٩٥٥ قال إبراهيم النخعي رَحْلُللهُ: ﴿ كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّلَوُّنَ فِي الدِّينِ ﴾. [حلية الأولياء ٤/٣٣٣].

• ٢ ٥ - قَالَ مَالِكُ رَحِيْلَتْهُ: « الدَّاءُ الْعُضَالُ التَّنَقُّلُ فِي الدِّينِ ». [الإبانة ٢/٥٠٦].

٥٢١ - قال ابوعبدالله القرطبي رَحَمُلُهُ: «وَيَرْحَمُ اللهُ السَّلَفَ الصَّالِحَ، فَلَقَدْ بَالَغُوا فِي وَصِيَّةِ كُلِّ ذِي عَقْلٍ رَاجِحٍ، فَقَالُوا: مَهْمَا كُنْتَ لاعِبًا بِشَيْءٍ فَإِيَّاكَ أَنْ تَلْعَبَ بِدِينِكَ». [تفسير القرطبي كُلِّ ذِي عَقْلٍ رَاجِحٍ، فَقَالُوا: مَهْمَا كُنْتَ لاعِبًا بِشَيْءٍ فَإِيَّاكَ أَنْ تَلْعَبَ بِدِينِكَ». [تفسير القرطبي ١٢٥/١١].

٢٢٥ - قال عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَخَلَلهُ: « مَنْ جَعَلَ دِينَهُ غَرَضًا لِلْخُصُومَاتِ أَكْثَرَ التَّنَقُّلَ ». [الإبانة ٢/٢٥].

# [۱۷] فصل في ذمّ النفاق

٣٢٥ – قال ابن أبي مليكة وَ اللهُ عَلَى إِيمَانِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ». [رواه البخاري ١٨/١]. النّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ، مَا مِنْهُمْ أَحَدُّ يَقُولُ: إِنّهُ عَلَى إِيمَانِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ». [رواه البخاري ١٨/١]. ١٢٥ – قال عمر بن الخطّاب صَلْحُهُ : «تُوشِكُ الْقُرَى أَنْ تُخرِّبَ وَهِي عَامِرَةٌ، قِيلَ وَكَيْفَ تُخرَّبُ وَهِي عَامِرَةٌ، قِيلَ وَكَيْفَ تُخَرَّبُ وَهِي عَامِرَةٌ، قِيلَ وَكَيْفَ تُخَرَّبُ وَهِي عَامِرَةٌ؟ قَالَ: إِذَا عَلَا فُجَّارُهَا أَبْرَارَهَا، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ مُنَافِقُوهَا». [الجواب الكاني ٥٣]. تُخرَّبُ وَهِي عَامِرَةٌ؟ قَالَ: إِذَا عَلَا فُجَّارُهَا أَبْرَارَهَا، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ مُنَافِقُوهَا». [الجواب الكاني ٥٠]. من النّفاقِ: اخْتِلَافُ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، وَاخْتِلَافُ النّفَاقُ: الْحَيْلُ وَالْعَمَلِ، وَاخْتِلَافُ اللّهَوْلِ وَالْعَمَلِ، وَاخْتِلَافُ اللّهُ وَالْعَمَلِ، وَالْعَمَلِ، وَالْمَخْرَجِ، وَأَصْلُ النّفَاقِ، وَالّذِي بُنِي عَلَيْهِ النّفَاقُ: الْكَذِبُ». السّرِ وَالْمَذْخَلِ وَالْمَخْرَجِ، وَأَصْلُ النّفَاقِ، وَالّذِي بُنِي عَلَيْهِ النّفَاقُ: الْكَذِبُ». السّرِ وَالْمَدْخَلِ وَالْمَخْرَجِ، وَأَصْلُ النّفَاقِ، وَالّذِي بُنِي عَلَيْهِ النّفَاقُ: الْكَذِبُ».

٢٦٥ - قال حذيفة بن اليمان عَلَيْهُ : « إنّ المنافقين اليوم شرّ منهم على عهد النّبيّ ، كانوا يومئذ يسرّون، واليوم يجهرون » [رواه البخاري- الفتح ١٣/١٣/١].

٧٢٥- قال ابن القيم كِمْلِللهُ: «كَادَ الْقُرْآنُ أَنْ يَكُونَ كُلُّهُ فِي شَأْنِهِمْ-أي المنافقين-، لِكَثْرَتِهِمْ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ وَفِي أَجْوَافِ الْقُبُورِ». [مدارج السالكين ١/٣٦٤].

٧٢٥ - وقال كَلْلهُ: ( النفاقُ: الدّاءُ العُضَال ). [مدارج السالكين ١/٣٥٤].

٥٢٩ - قال الطبري كَلْلَهُ: « يَقُولُ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿ هُمُ ٱلْعَدُولُ ﴾ يَا مُحَمَّدُ ﴿ فَأَحَدَرُهُمْ ﴾ قَالِنَّ أَلْسِنَتَهُمْ إِذَا لَقُوكُمْ مَعَكُمْ وَقُلُوبُهُمْ عَلَيْكُمْ مَعَ أَعْدَائِكُمْ، فَهُمْ عَيْنُ لِأَعْدَائِكُمْ عَلَيْكُمْ مَعَ أَعْدَائِكُمْ، فَهُمْ عَيْنُ لِأَعْدَائِكُمْ عَلَيْكُمْ ». [تفسير الطبري ٣٩٦/٢٣].

• ٥٣ - قال الحسن رَحْلِللهُ: « مَا خَافَهُ - أي النفاق - إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلاَ أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقٌ ». [رواه البخاري

٥٣١ – سأل أبان الحسن كَمْلَتْهُ: « هل تخاف النفاق؟ قال: وما يؤمنني وقد خاف عمر بن الخطاب ضيع لله ؟! ». [صفة المنافق ٧٢].

٥٣٢ - سئل الإمام أحمد كَلِيَّهُ: «مَا تَقُولُ فِيمَنْ لا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ النِّفَاقَ؟ فَقَالَ: وَمَنْ يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ النِّفَاقَ » [جامع العلوم والحكم ٢/٤٩٣].

٥٣٣ - عن المعلى بن زياد قال: سمعت الحسن يَخْلَتْهُ يحلف في هذا المسجد: « بالله الذي لا إله إلا هو، مَا مَضَى مُؤْمِنٌ قَطُّ وَلا بَقِيَ إِلَّا وَهُوَ مِنَ النِّفَاقِ مُشْفِقٌ، وَمَا مَضَى مُنَافِقٌ قَطُّ وَلا بَقِىَ إِلَّا وَهُوَ مِنَ النِّفَاقِ آمِنٌ. وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَخَفِ النِّفَاقَ، فَهُوَ مُنَافِقٌ». [جامع

٥٣٤ - قال الحسن رَحْلِللهُ: «الْكَذِبُ جِمَاعُ النِّفَاقِ». [الصمت لابن أبي الدنيا ٢٥٠].

٥٣٥ - قال مالك بن دينار يَخْلَلهُ: ﴿أُقْسِمُ لَكُمْ لَوْ نَبَتَ لِلْمُنَافِقِينَ أَذْنَابٌ مَا وَجَدَ الْمُؤْمِنُونَ أَرْضًا يَمْشُونَ عَلَيْهَا ». [حلية الأولياء ٢/ ٣٧٦].

٥٣٦ - قال مكحول عَمْلَتُهُ: ﴿ لَا تُعَاهِدُوا السَّفِيهَ وَلَا الْمُنَافِقَ، فَمَا نَقَضُوا مِنْ عَهْدِ اللهِ أَكْبَرُ مِنْ عَهْدِكُمْ ». [حلية الأولياء ٥/ ١٨٤].

٥٣٧ – قال أبو الدرداء ضَيْكُ اللهُ عَيْدُوا بِاللهِ مِنْ خُشُوعِ النِّفَاقِ، قِيلَ لَهُ: وَمَا خُشُوعُ النِّفَاقِ؟ قَالَ: أَنْ يُرَى الْجَسَدُ خَاشِعًا وَالْقَلْبُ لَيْسَ بِخَاشِعٍ». [الزهد المحمد بن حنبل ١١٧].

٥٣٨ - قال سهل بن عبد الله يَحْلَله: « لا يعرف الرِّيَاء إلا مخلص وَلا النِّفَاق إلا مُؤمن وَلا الْجَهْل إلا عَالم وَلا الْمعْصِية إلا مُطِيع ». [شعب الإيمان للبهقي ٥/ ٣٤٩]. ٥٣٩ - قال الإمام ابن القيم كَلْلهُ: «تَاللهِ لَقَدْ قَطَّعَ خَوْفُ النَّفَاقِ قُلُوبَ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ، لِعِلْمِهِمْ بِنُفُوسِهِمْ حَتَّى خَشَوْا أَنْ يَكُونُوا مِنْ لِعِلْمِهِمْ بِنُفُوسِهِمْ حَتَّى خَشَوْا أَنْ يَكُونُوا مِنْ جُمْلَةِ الْمُنَافِقِينَ ». [مدارج السالكين ١/ ٣٦٥].



• ٤ ٥ - قال عبد الله بن مسعود ضَيَّاتُهُ: «الْإقْتِصَادُ فِي السُّنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الْإجْتِهَادِ فِي بِدْعَةٍ». [الزهد لأحمد بن حنبل ١٥٩].

القوّتين تغلب عليها: قوّة الإقدام والشّجاعة، أم قوّة الانكفاف والإحجام والمهانة؟ وقد القوّتين تغلب عليها: قوّة الإقدام والشّجاعة، أم قوّة الانكفاف والإحجام والمهانة؟ وقد اقتطع أكثر النّاس إلّا أقلّ القليل في هذين الواديين، وادي التّقصير، ووادى المجاوزة والتّعدّي، والقليل منهم جدّا الثّابت على الصّراط الّذي كان عليه رسول الله على وهو الوسط ».[إغانة اللهنان ١/١٣٦].

٧٤٠ - قال الحسن رَخِيلَتْهُ: ﴿ وُضِعَ دِينُ اللهِ دُونَ الْغُلُوِّ وَفَوْقَ التَّقْصِيرِ ﴾. [الزهد لأحمد بن حنبل ٢٨٢].

٥٤٣ - قال ابن حجر تَخْلِللهُ: « لا يتعمّق أحد في الأعمال الدّينيّة ويترك الرّفق إلّا عجز وانقطع فيغلب». [فنع الباري ١١١٧/١].

٤٤ - وقال كَلْلَهُ: «الْأَخْذَ بِالْعَزِيمَةِ فِي مَوْضِعِ الرُّخْصَةِ تَنَطُّعٌ كَمَنْ يَتْرُكُ التَّيَمُّمَ عِنْدَ الْعَجْزِعَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فَيُفْضِي بِهِ اسْتِعْمَالُهُ إِلَى حُصُولِ الضَّرَرِ». [فتح الباري ١١٧/١].

٥٤٥ - قال قتادة كَلَّلَهُ: ﴿إِنَّمَا خُلِقَتْ هَذِهِ النُّجُومُ لِثَلَاثِ خِصَالٍ: خَلَقَهَا اللهُ زِينَةً لِلسَّمَاءِ، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا، فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ بِرَأْيِهِ وَأَخْطأَ حَظَّهُ، وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ». [تفسير ابن كثير ٨/١٧٧].

٧٤٦ - قال أبو جعفر الطَّحاويّ رَخِلَتُهُ: «وَدِينُ اللهِ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَاحِدٌ، وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَام، وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُوِّ وَ التَّقْصِيرِ، وَبَيْنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ، وَبَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ، وَبَيْنَ الْأَمْنِ وَالْإِيَاسِ».[شرح الطحاوية، لابن العز، نسخة الألباني ٥٨٥].

٧٤٥ - قال ابن عقيل رَجِلتُهُ قال لي رجل: « أنغمس في الماء مرارا كثيرة وأشكّ: هل صحّ لي الغسل أم لا؟ فما ترى في ذلك؟ فقلت له: يا شيخ اذهب، فقد سقطت عنك الصّلاة. قال: وكيف؟ قال: لأنّ النّبيّ عَلِي الله قال: رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتّى يفيق، والنّائم حتّى يستيقظ، والصّبيّ حتّى يبلغ، ومن ينغمس في الماء مرارا ويشكّ هل أصابه الماء أم لا فهو مجنون ». [إغاثة اللهفان ١/١٥٤].

٨٥٥ - قال عُبَادَةَ بْنَ نُسَيِّ الْكِنْدِيَّ كِمُلَنَّهُ لجماعة: «أَذْرَكْتُ أَقْوَامًا مَا كَانُوا يُشَدِّدُونَ تَشْدِيدَكُمْ، وَلا يَسْأَلُونَ مَسَائِلَكُمْ ». [سنن الدارمي رقم ١٣٧].

٥٤٩ - قال مخلد بن الحسين كَيْلَتْهُ: «مَا نَدَبَ اللهُ الْعِبَادَ إِلَى شَيْءٍ إِلَّا اعْتَرَضَ فِيهِ إِبْلِيسُ بِأَمْرَيْنِ مَا يُبَالِي بِأَيِّهِمَا ظَفِرَ إِمَّا غُلُوًّا فِيهِ وَإِمَّا تَقْصِيرًا عَنْهُ". [حلة الأولياء ٨/٢٦٦].

• ٥٥- قال العلامة المعلمي رَخِيْلَتُهُ: « الغلو في الأفاضل من أوسع أودية الباطل». [التنكيل

١٥٥- قال الشاطبي رَجِي لللهُ: (وَلَقَدْ زَلَّ -بِسَبَبِ الْإِعْرَاضِ عَنِ الدَّلِيلِ وَالِاعْتِمَادِ عَلَى الرِّجَالِ - أَقْوَامٌ خَرَجُوا بِسَبَبِ ذَلِكَ عَنْ جَادَّةِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينِ وَاتَّبَعُوا أَهْ وَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْم فَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ". [الاعتصام ٣/ ٣١٨].

٥٢٥ - قال ابن القيم رَخِلُتْهُ: قال بعض السلف: «مَا أَمَرَ اللهُ بِأَمْرِ إِلَّا وَلِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَزَعَتَانِ، إِمَّا إِلَى تَفْرِيطٍ، وَإِمَّا إِلَى مُجَاوَزَةٍ، وَهِيَ الْإِفْرَاطُ، وَلَا يُبَالِي بِأَيِّهِمَا ظَفَرَ». [مدارج السالكين ٢/١٠٨].



٥٥٣ - قال ابن مسعود ضَيَّا اللهُ عَلَيْهُ : «تَكَلَّمُوا بِالْحَقِّ تُعْرَفُوا، وَاعْمَلُوا بِهِ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ». [الآداب الشرعية ١/٥١].

٥٥٤ - كتب عمر بن عبد العزيز رَخِيلِتُهُ إلى عامل له: «أَمَّا بَعْدُ فَالْزَمِ الْحَقَّ يُنْزِلْكَ الْحَقُّ مَنَازِلَ أَهْلِ الْحَقِّ، وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ». [حلية الأولياء ٥٠٧].

٥٥٥ - عن ابن مسعود ضَيْطِيّه أنّه كان يخطب ويقول: «أَيهَا النَّاس عَلَيْكُم بِالطَّاعَةِ وَالْجَمَاعَة فَإِنَّهُمَا حَبل الله الَّذِي أَمر بِهِ». [الدر المتور ٢/ ٢٨٥].

٥٥٧ - قال ابن مسعود ضَيْطِهُ : «الْجَمَاعَة مَا وَافق الْحق وَأَن كنت وَحدك ». [الباعث على انكار البدع والحوادث ٢٢].

٥٥٨ وقال عَلَيْهِ (إِن هَذَا الصِّرَاط محتضر تحضره الشَّيَاطِين ينادون يَا عبد الله هلمَّ هَذَا هُوَ الطَّرِيق ليصدوا عَن سَبِيل الله فَاعْتَصمُوا بِحَبل الله فَإِن حَبل الله الْقُرْآن (الدرالمئور ٢/ ٢٨٥).
 ٩٥٥ قال معاذ بن جبل عَلَيْهِ : (يَدُ اللهِ فَوْقَ الْجَمَاعَةِ، فَمَنْ شَذَّ لَمْ يُبَالِ اللهُ بِشُذُوذِهِ (الإبانة الإبانة).

• ٦٥ - قال الأوزاعي كَلَّلَهُ: «خَمْسُ كَانَ عَلَيْهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ وَالتَّابِعُونَ بِإِحْسَانٍ: لُزُومُ الْجَمَاعَةِ، وَاتَّبَاعُ السُّنَّةِ، وَعِمَارَةُ الْمَسْجِدِ، وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ». [حلية الأولياء ٢/ ١٤٢].

٢١٥- ومن أقوال الشّعراء:

تأبى الرّماح إذا اجتمعن تكسرّا \* \* وإذا افترقسن تكسرّت أفسرادا من الرّماح إذا اجتمعن تكسرّت أفسرادا من الإمام أبو شامة كَلْقُهُ: «وَحَيْثُ جَاءَ الأَمر بِلُزُوم الْجَمَاعَة فَالْمُرَاد بِهِ لُزُوم الْحق واتباعة وان كَانَ المتمسك بِالْحَقِّ قَلِيلا والمخالف كثيرا لِأَن الْحق الَّذِي كَانَت عَلَيْهِ الْجَمَاعَة الأولى من النّبِي عَلَيْهِ وَأَصْحَابه رضى الله عَنْهُم وَلا نظر الى كَثْرَة أهل الْبَاطِل بعدهمْ ». [الباعث على انكار البدع والحوادث ٢٢].

حَال أبو إسحاق الشاطبي رَخِلَتْهُ: «والفرقة من أخص أَوْصَافِ الْمُبْتَدِعَةِ، لِأَنَّهُ خَرَجَ
 عَنْ حُكْمِ اللهِ، وَبَايَنَ جَمَاعَةَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ». [الاعتصام ١/ ١١٣].

378 - قال شيخ الإسلام كَمْلَتْهُ: «والبدعة مقرونة بالفرقة كَمَا ان السّنة مقرونة بِالْجَمَاعَة فَيُقَال أهل السنة وَالْجَمَاعَة كَمَا يُقَال أهل الْبدْعَة والفرقة» .[الاستقامة ٢/١].

٥٦٥ - قال الشافعي كَلِمَّة: «مَا أَوْرَدْتُ الْحَقَّ وَالْحُجَّةَ عَلَى أَحَدٍ فَقَبِلَهَا مِنِّي إِلَّا هِبْتُهُ وَاعْتَقَدْتُ مَوَدَّتَهُ، وَلَا كَابَرَنِي أَحَدٌ عَلَى الْحَقِّ، وَدَفَعَ الْحُجَّةَ الصَّحِيحَةَ إِلَّا سَقَطَ مِنْ عَيْنِي وَرَفَضْتُهُ». [صفة الصفوة ٢/ ٥٥٢].

٢٦٥ - قال ابن مسعو دضِّ الْحَقُّ تَقِيلٌ مَرِيُّ، وَالْبَاطِلُ خَفِيفٌ وَبِيُّ، وَرُبَّ شَهْوَةٍ تُورِثُ حُزْنًا طَوِيلًا». [حلية الأولياء ١/١٣٤].

٧٧٥- قال الجنيد رَحْلَلُهُ: ﴿إِذَا أَصَبْتَ مَنْ يَصْبِرُ عَلَى الْحَقِّ فَتَمَسَّكْ بِهِ، قَالَ: قُلْتُ: وَأَنَّى بِهِ؟ هَاتِ مَنْ يَصْبِرُ لِي عَلَى سَمَاعِ الْحَقِّ لا يَتَعَرَّضُ إِلَيْهِ». [حلية الأولياء ٢٦٧/١٣].

٥٦٨ - قال شيخ الإسلام كَعْلَلْهُ: ﴿ وَلَا يُشْرَعُ اجْتُمَاعُ طَائِفَةً وَتَحَرُّبُهُم عَلَى التناصر المطلق، بحيث ينصر بَعضُهم بعضًا في الحق والباطل، بل الواجب على كل أحدٍ اتباع كتابُ الله وسنة رسوله عَلَيْكَةً ».[جامع المسائل ١١٩١/١].

٥٦٩ - وقال كَمْلَلَّهُ: «وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُنَصِّبَ لِلْأُمَّةِ شَخْصًا يَدْعُو إِلَى طَرِيقَتِهِ وَيُوَالِي وَيُعَادِي عَلَيْهَا غَيْرَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ وَلَا يُنَصِّبَ لَهُمْ كَلَامًا يُوَالِي عَلَيْهِ وَيُعَادِي غَيْرَ كَلَام اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ بَلْ هَذَا مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الْبِدَعِ الَّذِينَ يُنَصِّبُونَ لَهُمْ شَخْصًا أَوْ كَلَامًا يُفَرِّ قُونَ بِهِ بَيْنَ الْأُمَّةِ يُوَالُونَ بِهِ عَلَى ذَلِكَ الْكَلَامِ أَوْ تِلْكَ النِّسْبَةِ وَيُعَادُونَ ». [مجموع الفتاوى

• ٧٠ - وقال كِمْلَتْهُ: «أَمَرَ اللهُ بِالْجَمَاعَةِ والائتلاف، وَنَهَى عَنْ الْفُرْقَةِ وَالِاخْتِلَافِ؛ وَلِهَذَا قِيلَ: مَا يَكْرَهُونَ فِي الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِمَّا يُجْمِعُونَ مِنْ الْفُرْقَةِ». [الفتاوى الكبرى٣/ ٤٥٦].

١٧٥- قال سليمان الداراني كَيْلَيُّهُ: «لَوْ شَكَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي الْحَقِّ مَا شَكَكْتُ فِيهِ وَحْدِي». [حلية الأولياء ٩/٢٥٦].

٥٧٢ - قال ابن عبد البر يَحْلَلهُ: «أَعِزَّ الْحَقَّ يَذِلَّ لَكَ الْبَاطِلُ». [الآداب الشرعية ١/٥٥].

٧٣٥- قال مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِّيرِ كِمُلِّلَهُ: ﴿ لَوْ كَانَتِ الْأَهْوَاءُ كُلُّهُا وَاحِدًا لَقَالَ الْقَائِلُ: لَعَلَّ الْحَقَّ فِيهِ، فَلَمَّا تَشَعَّبَتْ وَتَفَرَّقَتْ عَرَفَ كُلُّ ذِي عَقْلِ أَنَّ الْحَقَّ لا يتفرّق ». [الاعتصام ١/ ٩٦].

## [ ۲۰] فصل في بيان معرفة قدر الصحابة ﷺ أجمعين

٥٧٤ - قال عبد الله بن مسعود ضَلِحَانه: «مَنْ كان مُسْتنّا فَلْيَسْتن بِمَنْ قَدْ مَاتَ أُولئكَ أَصْحابُ مُحمد عَلَيْ كانوا خيرَ هذه الأمَّة، وأَبرها قُلوبا، وأَعْمقها عِلْما، وأَقلّها تكلفا، قوم اخْتارَهُمُ اللهُ لِصُحْبَة نَبيه عَلَيْ ونَقلِ دينه فَتَشبّهوا بأَخْلاقِهِم وطَرائِقِهم؛ فَهُمْ كانوا عَلَى الهَدي المُستقِيم». [شر السنة ١/٢١٤].

وكانوا لعباد الله نصحاء، رحلوا إلى الآخرة قبل أن يصلوا إليها وخرجوا من الدنيا وهم بعد فيها ». [مروج الذهب ومعادن الجوهر ٣/ ٧٠].

٧٧٥ - قال ابن عمر رطينها: «لا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ ، فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً، خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ».[صحح ابن ماجه ١/ ٢٣٤].

٥٧٨ - قال الشافعي رَحَلَتُهُ: "وَقَدْ أَثْنَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ وَسَبَقَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مِنْ الْفَضْلِ مَا لَيْسَ لِأَحَدِ بَعْدَهُمْ، فَرَحِمَهُمْ اللهُ وَهَنَّأَهُمْ بِمَا آتَاهُمْ مِنْ ذَلِكَ بِبُلُوغِ أَعْلَى مَنَازِلِ الصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، أَدَّوْا إِلَيْنَا سُنَنَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَشَاهَدُوهُ وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ فَعَلِمُوا مَا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَامًا وَحَرَمًا وَعَرْمًا وَإِرْشَادًا، وَعَرَفُوا مِنْ سُنَتِهِ مَا عَرَفْنَا وَجَهْلِنَا، وَهُمْ فَوْقَنَا وَجَهْلِنَا، وَهُمْ فَوْقَنَا عَلَيْهِ مَا عَرَفْنَا وَجَهْلِنَا، وَهُمْ فَوْقَنَا عِلَى مُنَا لَهُ عَلَيْهِ مَا عَرَفْنَا وَجَهْلِنَا، وَهُمْ فَوْقَنَا وَعَرْمًا وَإِرْشَادًا، وَعَرَفُوا مِنْ سُنَتِهِ مَا عَرَفْنَا وَجَهْلِنَا، وَهُمْ فَوْقَنَا وَعَهْ لِنَا وَكَوْرَع وَعَقْلِ ". [إعلام الموقعين ١٨٠٨].

٥٧٥ - قال السفاريني تَخْلَتُهُ: «وَلا يَرْتَابُ أَحَدُ مِنْ ذَوِي الْأَلْبَابِ أَنَّ الصَّحَابَةَ الْكِرَامَ هُمُ النَّذِينَ حَازُوا قَصَبَاتِ السَّبْقِ، وَاسْتَوْلُوا عَلَى مَعَالِي الْأُمُورِ مِنَ الْفَضْلِ وَالْمَعْرُوفِ وَالصَّدْقِ، فَالسَّعِيدُ مَنِ اتَّبَعَ صِرَاطَهُمُ الْمُسْتَقِيمَ، وَاقْتَفَى مَنْهَجَهُمُ الْقَوِيمَ، وَالتَّعِيسُ مَنْ عَدَلَ عَنْ طَرِيقِهِمْ، وَلَمْ يَتَحَقَّقْ بِتَحْقِيقِهِمْ، فَأَيُّ خُطَّةِ رُشْدٍ لَمْ يَسْتَوْلُوا عَلَيْهَا؟ وَأَيُّ خَصْلَةِ عَدْلُ عَنْ طَرِيقِهِمْ، وَلَمْ يَتَحَقَّقْ بِتَحْقِيقِهِمْ، فَأَيُّ خُطَّةٍ رُشْدٍ لَمْ يَسْتَوْلُوا عَلَيْهَا؟ وَأَيُّ خَصْلَةِ خَيْرٍ لَمْ يَسْبِقُوا إِلَيْهَا؟ تَاللَّهِ لَقَدْ وَرَدُوا يَنْبُوعَ الْحَيَاةِ عَذْبًا صَافِيًا زُلالًا، وَوَطَّدُوا قَوَاعِدَ الدِّينِ خَيْرٍ لَمْ يَسْبِقُوا إِلَيْهَا؟ تَاللَّهِ لَقَدْ وَرَدُوا يَنْبُوعَ الْحَيَاةِ عَذْبًا صَافِيًا زُلالًا، وَوَطَّدُوا قَوَاعِدَ الدِّينِ خَيْرٍ لَمْ يَسْبِقُوا إِلَيْهَا؟ تَاللَّهِ لَقَدْ وَرَدُوا يَنْبُوعَ الْحَيَاةِ عَذْبًا صَافِيًا زُلالًا، وَوَطَّدُوا قَوَاعِدَ الدِّينِ وَالْمَعْرُوفِ فَلَمْ يَدُعُوا لِإَحْدِ بَعْدَهُمْ مَقَالًا، فَتَحُوا الْقُلُوبَ بِالْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ وَالْإِيمَانِ، وَالْمَانِ وَبَذْلِ النَّفُوسِ النَّفِيسَةِ فِي مَرْضَاةِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ، فَلَا مَعْرُوفَ وَالْمَاسِكُوهُ، ولا اللَّهُمْ عُرِف، ولا بُرهمَانَ إِلَّا مَا بِعُلُومِهِمْ كُشِفَ، وَلا سَبِيلَ نَجَاةٍ إِلَا مَا سَلَكُوهُ، ولا

خَيْرَ سَعَادَةٍ إِلَّا مَا حَقَّقُوهُ وَحَكَوْهُ، فَرِضْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ مَا تَحَلَّتِ الْمَجَالِسُ بِنَشْرِ ذِكْرِهِمْ، وَمَا تَنَمَّقَتِ الطُّرُوسُ بِعُرْفِ مَدْحِهِمْ وَشُكْرِهِمْ». [لوامع الأنوار البهية ٢/ ٣٧٩-٣٨٠].

• ٥٨٠ - قال الإمام أبو نعيم الأصبهاني كَلْلَهُ عن الصحابة وليُسُّم: «سمحت نُفُوسهم وليُسُّم بِالنَّفسِ وَالْمَال وَالْولد والأهل وَالدَّار، ففارقوا الأوطان وَهَاجرُوا الإخوان، وَقتلُوا الْآبَاء والإخوان وبذلوا النَّفُوس صابرين، وأنفقوا الأمْوَال محتسبين وناصبوا من ناوأهم متوكلين فآثروا رِضَاء الله على الْغناء، والذل على الْعِزّ، والغربة على الوطن». [الإمامة والردعلي الرافضة ٢٠٩-٢١].

٥٨١ - قال شيخ الإسلام كَلَّهُ: «فَكُلُّ خَيْرٍ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلامِ، وَالْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ، وَالْمَعَارِفِ وَالْعِبَادَاتِ، وَدُخُولِ الْجَنَّةِ، وَالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ، وَعُلُوِّ كَلِمَةِ اللهِ - فإنما بِبَرَكَةِ مَا فَعَلَهُ الصَّحَابَةُ، الَّذِينَ بَلَّغُوا وَانْتِصَارِهِمْ عَلَى الْكُفَّارِ، وَعُلُوِّ كَلِمَةِ اللهِ - فإنما بِبَرَكَةِ مَا فَعَلَهُ الصَّحَابَةُ، الَّذِينَ بَلَّغُوا الدِّينَ، وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَكُلُّ مُؤْمِنٍ آمَنَ بِاللهِ فَلِلصَّحَابَةِ رَاللهِ فَلِلصَّحَابَةِ رَاللهِ فَضْلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». [منهاج السنة ٢/٣٥٦].

 ٥٨٣ - قال الإمام أحمد كله: « من الحجة الثابتة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله على كلهم أجمعين والكف عن ذكر مساويهم والخلاف الذي شجر بينهم فمن سب أصحاب رسول الله على أو أحد منهم أو تنقصه أو طعن عليهم أو عرض بعيبه أو عاب أحدًا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا ، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة ». [شرح أصول اعتقاد أمل السنة ١/٧١/١٠١١].

٥٨٤ - سئل عمر بن عبد العزيز يَخْلَتْهُ: « عَن قتال يَوْم الْجمل وَيَوْم صفّين، وَقيل: لَو قلت فِيهَا بِرَأْيِك: فَقَالَ دِمَاء لم أغمس فِيهَا يَدي أغمس فِيهَا لساني». [الحجة في بيان المحجة ٢/ ٥٢١].

٥٨٥ - قال ابن قدامة كَلَيْهُ: « ومن السنة تولي أصحاب رسول الله على ومحبتهم، وذكر محاسنهم، والترحم عليهم، والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقيتهم ».[لمعة الاعتقاد ٢٣].

٥٨٦ - قال الحافظ ابن حجر تَحْلَقُهُ: « اتفق أهل الإسلام على أن جميع الصحابة عدول ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة ».[الإصابة ١٠/١].

٥٨٧ - قال الإمام الطحاوي تَخْلِللهُ في عقيدته: «وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالْأَثْرِ وَأَهْلِ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ لَا يُذْكَرُونَ إِلَّا بِالْجَمِيلِ وَمَنْ ذَكَرَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالْأَثْرِ وَأَهْلِ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ لَا يُذْكَرُونَ إِلَّا بِالْجَمِيلِ وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فهو على غير السبيل». [الطحاوية ٨٢].

٥٨٨ - ذُكِرَ بَيْنَ يَدَي الإمام مالك بن أنس رَحَلَتُهُ: « رَجُلٌ يَنْتَقِصُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَرَأَ مَالِكٌ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَآهُ عَلَى الْكُفَّادِ ﴾ إلى قوله: ﴿ لِيَغِيظَ بِهِمُ

ٱلْكُفَّارُّ ﴾ [الفتح: ٢٩] ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ فِي قَلْبِهِ غِلٌّ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْكِيةٍ ، فَقَدْ أَصَابَتْهُ الآيةُ ». [شرح السنة للبغوي ١٩٩٩].

٨٩ ٥ - قال قتادة بن دعامة السدوسي كِمْلَتْهُ: «أَحَقُّ مَنْ صَدَّقْتُمْ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الَّذِيْنَ اخْتَارَهُم اللهُ لِصُحْبَةِ نَبيِّهِ، وإقامَةِ دِيْنِهِ». [أخْرَجَهُ أَحْمَدُ ٣/ ١٣٤].

• ٩ ٥ - قال بعض القوم للحسن البصري خَلَتْهُ: أخبرنا عن صفة أصحاب رسول الله عليه الله عليه الله عليه قال: فبكى وقال: «ظَهَرَتْ مِنْهُمْ عَلَامَاتُ الْخَيْرِ فِي السَّمَاءِ، وَالسَّمْتِ، وَالْهَدْي، وَالصِّدْقِ، وَخُشُونَةِ مَلَابِسِهِمْ بِالِاقْتِصَادِ، وَمَمْشَاهُمْ بِالتَّوَاضُع، وَمَنْطِقِهِمْ بِالْعَمَلِ، وَمَطْعَمِهِمْ، وَمَشْرَبِهِمْ بِالطَّيِّبِ مِنَ الرِّزْقِ، وَخُضُوعِهِمْ بِالطَّاعَةِ لِرَبِّهِمْ تَعَالَى، وَاسْتِقَادَتِهِمْ لِلْحَقِّ فِيمَا أَحَبُّوا وَكَرِهُوا، وَإِعْطَائِهِمُ الْحَقُّ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ظَمَأَتْ هَوَاجِرُهُمْ وَنَحَلَتْ أَجْسَامُهُمْ وَاسْتَحَقُّوا بِسَخَطِ الْمَخْلُوقِينَ رِضَا الْخَالِقِ لَمْ يُفَرِّطُوا فِي غَضِبِ وَلَمْ يَحِيفُوا فِي جَوْرٍ وَلَمْ يجَاوِزُوا حُكْمَ اللهِ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ، شَغَلُوا الْأَلْسُنَ بِالذِّكْرِ بَذَلُوا دِمَاءَهُمْ حِينَ اسْتَنْصَرْهُمْ، وَبَذَلُوا أَمْوَالَهُمْ حِينَ اسْتَقْرَضَهُمْ وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ خَوْفُهُمْ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ، حَسُنَتْ أَخْلَاقُهُمْ وَهَانَتْ مَئُونَتُهُمْ وَكَفَاهُمُ الْيَسِيرُ مِنْ دُنْيَاهُمْ إِلَى آخِرَتِهِمْ ». [حلية الأولياء ٢/١٥٠].

٩١٥ - قال ابن أبي حاتم كَنْلَتْهُ: « فأما أصحاب رسول الله علي فهم الذين شهدوا الوحى والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل وهم الذين اختارهم الله عجل ـ لصحبة نبيه علي ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه فرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلامًا وقدوة فحفظوا عنه عليه ما بلغهم عن الله ـ على ـ وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهى وحظر وأدب ووعوه وأتقنوه ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله ونهيه ومراده بمعاينة رسول الله علي ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله وتلقفهم منه واستنباطهم عنه، فشرفهم الله ـ كل - بما من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمز وسماهم عدول الأمة فقال ـ كل ـ في محكم كتابه: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطَا والمنه والغمز وسماهم عدول الأمة فقال ـ كل ـ في محكم كتابه: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطَا لِنَكُووُو أُنهُمَدَاءً عَلَى النّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٣] ففسر النبي كل عن الله ـ عز ذكره ـ قوله ﴿ وَسَطًا ﴾ قال: عدلًا فكانوا عدول الأمة وأئمة الهدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنة، ونلدب الله ـ كل ـ إلى التمسك بهديهم والجري على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم، فقال: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَثَبِعُ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱللهُدَىٰ وَيَثَبِعُ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلمُؤْمِنِينَ نُولَهِ مَا تَبَيْ لَهُ الله النبي كل قد حض ما تَوَلَى وَنُصُلِه عِمْ النبي عَلَى النبليغ في أخبار كثيرة ووجدناه يخاطب أصحابه فيها منها أن دعا لهم فقال: نضر الله على التبليغ في أخبار كثيرة ووجدناه يخاطب أصحابه فيها منها أن دعا لهم فقال: نضر الله امرءا سمع مقالتي فحفظها ووعاها حتى يبلغها غيره » [البح والعديل ١٨٧١].

٩٢ ٥ - قال بعض السلف: «مَثَلُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ مَثَلُ الْعَيْنِ، وَدَوَاءُ الْعَيْنِ تَرْكُ مَسِّهَا». [زاد المعاد ٤٠/٤].

٥٩٣ - قال القاضي أبو بكر بن العربي كَمْلَالهُ: « ما رضيت النصارى واليهود، في أصحاب موسى وعيسى، ما رضيت الروافض في أصحاب محمد عليه حين حكموا عليهم بأنهم قد اتفقوا على الكفر والباطل ». [العواصم من القواصم ١/١٩٢].

٩٤ - قال أيوب السختياني كَلْمَهُ: «مَنْ أَحَبَّ أَبَا بَكْرٍ فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ أَحَبَّ عُمَرَ فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ أَحَبَّ عُمَرَ فَقَدْ أَوْضَحَ السَّبِيلَ، وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ إِلْعُرُوةِ اللهِ، وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ اللهِ عَلِيًّ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ». [البداية بِالْعُرُوةِ اللهِ عَلِيَّ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ». [البداية والنهاية ٥/ ٢٥١].

٥٩٥ - قال الإمام مالك بن أنس رَحَمُلُتُهُ: «مَنْ كَانَ يُبْغِضُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، أو كَانَ فِي قَلْبِهِ عَلَيْهِم غِلٌّ فَلَيْسَ لَهُ حَقٌّ فِي فَيْءِ المُسْلِمِيْنَ، ثمَّ قَرَأ: ﴿ مَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ ﴾ إلى قوله ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ [الحشر:٦- ١٠] ». [الجامع لأحكام القرآن

٩٦ ٥ – قال الطحاوي كَمْلَلَّهُ: ﴿ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ. وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ. وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ. وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ». [العقيدة الطحاوية بشرح ابن

٩٧ ٥ - قال ابن أبي زمنين المالكي يَخْلَتْهُ: «وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ اَلسُّنَّةِ أَنْ يَعْتَقِدَ اَلْمَرْءُ اَلْمَحَبَّةَ لِأَصْحَابِ اَلنَّبِيِّ عَلَيْهُ وَأَنْ يَنْشُرَ مَحَاسِنَهُمْ وَفَضَائِلَهُمْ، وَيُمْسِكَ عَنْ اَلْخَوْضِ فِيمَا دَارَ بَيْنَهُمْ. وَقَدْ أَثْنَى اللهُ عَلَى فِي غَيْرِ مَوْضِعِ مِنْ كِتَابِهِ ثَنَاءً أَوْجَبَ اَلتَّشْرِيفَ إِلَيْهِمْ بِمَحَبَّتِهِمْ وَالدُّعَاءِ لَهُمْ ١٠. [أصول السنة ٢٦٣].

٩٨ ٥ - عن أبي برزة الأسلمي ضَيْطَتُهُ: أنه دخل على زياد فقال: «إِنَّ مِنْ شَرِّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةَ. فَقَالَ لَهُ: اسْكُتْ، فَإِنَّكَ مِنْ نُخَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ. فَقَالَ: يَا لِلْمُسْلِمِينَ، وَهَلْ كَانَ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ نُخَالَةٌ؟ بَلْ كَانُوا لُبَابًا، بَلْ كَانُوا لُبَابًا، وَاللهِ لَا أَدْخُلُ عَلَيْكَ مَا كَانَ فِيَّ الرُّوحُ ». [مسند ابن الجعد ٢٠٥].

٩٩٥ - عن شعيب بن حرب رَحْلُتُهُ قال: قلت لمالك بن مغول أوصني قال: «أَوْصِنِي قَالَ: أُوصِيكَ بِحُبِّ الشَّيْخَيْنِ، أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، قُلْتُ: إِنَّ اللهَ أَعْطَى مِنْ ذَلِكَ خَيْرًا كَثِيرًا، قَالَ: أَيْ لْكُعُ، وَاللهِ لأَرْجُو لَكَ عَلَى حُبِّهِمَا مَا أَرْجُو لَكَ عَلَى التَّوْحِيدِ». [طبقات المحدثين لأبي الشيخ ٢/ ٢٤٤].

- • ٦ قال مسروق رَحِمُلِنهُ: «حُبُّ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَعْرِفَةُ فَضْلِهِمَا مِنَ السُّنَّةِ». [المعرفة والتأريخ ٢ / ١٠].
- ٦٠١ قال عبد الله بن مسعود فَيْكُنْهُ: «كَانَ إِسْلَامُ عُمَرَ فَتْحًا، وَكَانَتْ هِجْرَتُهُ نَصْرًا، وَكَانَتْ إِمَامَتُهُ رَحْمَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ حَتَّى أَسْلَمَ عُمَرُ، قَاتَلَهُمْ
   حَتَّى تَرَكُوا سَبِيلَنَا».[طبقات ابن سعد ٢٠٠٠].
- ٢٠٢ قال الثوري رَخِلَلهُ: «لَا يَجْتَمِعُ حُبُّ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ إِلَّا فِي قُلُوبِ نُبَلَاءِ الرِّجَالِ». [حلية الأولياء ٧/ ٣٢].
- ٦٠٢- كان أئمة السلف يقولون: «مُعَاوِيَةُ ضَيَّاتُهُ بِمَنْزِلَةِ حَلْقَةِ البَابِ: مَنْ حَرَّكَهُ اتَّهَمْنَاهُ على مَنْ فَوْقَهُ». [تأريخ دمشق لابن عساعر ٢١٠/٥٩].
- ٦٠٤ قال الربيع بن نافع رَحْلَلْهُ: «مُعَاوِيَةُ بْنُ أبي سُفْيَانَ سِتْرُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَإِذَا
   كَشَفَ الرَّجُلُ السِّتْرُ اجْتَرَأَ على ما وَرَاءَهُ» . [تأريخ دمشق لابن عساعر ٥٩/٢١٠].
- ٥٠٠- سئل المعافى بن عمران كَمْلَهُ: «أَيْنَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ؟ فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ غَضَبًا شَدِيدًا، وَقَالَ: لَا يُقَاسُ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَدٌ، مُعَاوِيَةُ صَاحِبُهُ، وَصِهْرُهُ، وَكَاتِبُهُ، وَأَمِينُهُ عَلَى وَحْيِ اللهِ». [تاريخ دمشق لابن عساعر ٢٠٨/٥٩].
- ٦٠٦- جاء رجل إلى الإمام أبي زرعة الرازي رَخِلَتْهُ فقال: «يا أبا زُرْعَةَ، أنا أُبْغَضُ مُعَاوِيَةَ؟ قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ قَالَ: لِأَنَّهُ قَالَ: لِأَنَّهُ قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: لِمَ عَاوِيَةَ رَبُّ رَحِيْمٌ، وَخَوْلُكَ أَنْتَ بَيْنَهُما وَلِيْكُ أَجْمَعِينَ؟ ». [تاريخ دمش لابن وخصم مُعَاوِيَة خَصْمٌ كَرِيْمٌ. فَأَيْشَ دُخُولُكَ أَنْتَ بَيْنَهُما وَلِيْكُ أَجْمَعِينَ؟ ». [تاريخ دمش لابن عليه ١٤١/٥٩].
- ٦٠٧ وسئل عبد الله بن المبارك رَخِيلتُهُ عن معاوية ضَيْحَتُهُ فقال: «مَا أَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ
   رَسُولُ اللهِ ﷺ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمْدَهُ، فَقَالَ خَلْفَهُ: ربنا ولك الحمد، فقيل له: أَيُّهما أفضل؟

هو أو عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ؟ فَقَالَ: لَتُرَابٌ فِي مَنْخَرَيْ مُعَاوِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَيْرٌ وَأَفْضَلُ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ». [تاريخ دمشق لابن عساعر ٥٩/٢٠٩].

٦٠٨ - سئل الإمام أحمد رَحَلْتُهُ: « عَنْ رَجُلٍ تَنَقَّصَ مُعَاوِيَةَ وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أيقال له رافضي؟ فقال: إنه لم يجترئ عَلَيْهِمَا إِلَّا وَلَهُ خَبِيئَةُ سُوءٍ، مَا انْتَقَصَ أحد أحدا من الصحابة إِلَّا وَلَهُ دَاخِلَةُ سُوءٍ». [تأريخ دمشق لابن عساعر ٥٩/٢٠٩].

٦٠٩ قال ابن المبارك رَخِيلَتْه: «مُعَاوِيَةُ عِنْدَنَا مِحْنَةٌ فَمَنْ رَأَيْنَاهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ شَزْرًا اتَّهَمْنَاهُ عَلَى الْقَوْم. يَعْنِي الصَّحَابَةَ». [تاريخ دمشق لابن عساعر ٥٩/٢٠٩].

• ١٦٠ قال الحافظ ابن رجب كَلْلهُ: « من أين في الأمم مثل أبي بكر الصديق؟،أو عمر الذي ما سلك طريقا إلا هرب الشيطان من ذلك الطريق؟!، أو عثمان الصابر على مرِّ الضيق؟، أو علي بحر العلم العميق؟،أو حمزة والعباس؟،أفيهم مثل طلحة والزبير القرينين؟ أو مثل ابن عوف وأبي عبيدة، ومن مثل الإثنين؟ إن شبهتم بهم أبعدتم القياس؟!! ». [لطائف المعارف ٢٨٠].

711 قال الإمام الشوكاني رَحْالله في معرض الرد على الزمخشري في طعنه على الصحابي الحليل عبدالله بن عمرو بن العاص على أن الني أين يَا مَحْمُودُ، أَتَدْرِي مَا صَنَعْتَ، وَفِي الجليل عبدالله بن عمرو بن العاص على " فَإلَى أَيْنَ يَا مَحْمُودُ، أَتَدْرِي مَا صَنَعْتَ، وَفِي أَيِّ وَادٍ وَقَعْتَ، وَعَلَى أَيِّ جَنْبٍ سَقَطْتَ؟ وَمَنْ أَنْتَ حَتَّى تَصْعَدَ إلى هذا المكان وتتناول نجوم السماء بيدك الْقَصِيرَةِ وَرِجْلِكَ الْعَرْجَاءِ، أَمَا كَانَ لَكَ فِي مُكَسَّرِي طَلَبَتِكَ مِنْ أَهْلِ النَّحْوِ وَاللَّغَةِ مَا يَرُدُّكَ عَنِ الدُّخُولِ فِيمَا لَا تَعْرِفُ وَالتَّكَلُّمِ بِمَا لَا تَدْرِي، فَيَا لَلَّهِ الْعَجَبَ مَا النَّحْوِ وَاللَّعَةِ مَا يَرُدُّكَ عَنِ الدُّخُولِ فِيمَا لَا تَعْرِفُ وَالتَّكَلُّمِ بِمَا لَا تَدْرِي، فَيَا لَلَّهِ الْعَجَبَ مَا

يَفْعَلُ الْقُصُورُ فِي عِلْمِ الرِّوَايَةِ وَالْبُعْدُ عَنْ مَعْرِفَتِهَا إِلَى أَبْعَدِ مَكَانٍ مِنَ الْفَضِيحَةِ لِمَنْ لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَ نَفْسِهِ وَلا أَوْقَفَهَا حَيْثُ أوقفها الله سبحانه».[فتح القدير ٢/٢٥٩].

## المعين التحذير من سب الصحابة أو بغضهم ﴿ أَجَمِعِينَ الْ

٦١٢ - قال عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ رَحْلَتْهُ: ﴿ أَنْ رَجُلًا نَالَ مِنْ عَائِشَة رَطِيلُها عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ،
 فَقَالَ: أَغْرِبْ مَقْبُوحًا مَنْبُوحًا أَتُؤْذِي حَبِيبَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [رواه الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح

٦١٣ - قال بشر بن الحارث يَخلَتْهُ: «مَنْ شَتَمَ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَهُوَ كَافِرٌ وإنْ صَامَ وصَلَّى وزَعَمَ أَنَّهُ مِنَ المُسْلِمِيْنَ». [رواه ابن بطة ١٦١/١].

١١٤ - قال الإمام أحمد رَخَلَتْهُ: « من شتم أصحاب النبي عَلَيْهُ لا نأمن أن يكون قد مرق عن الدين ». [السنة للاخلال ٣/ ٤٩٣].

٥ ١٦- قال المروزي رَخِلَتْهِ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ الإَمَامَ أَحْمَدَ: عَمَّنْ شَتَمَ أَبَا بَكْرٍ، وعُمَرَ، وعُمَرَ، وعُثَمَانَ، وعَائِشَةَ رَجِيلُهُ. فَقَالَ: مَا أَرَاهُ على الإِسْلام».[الشرح والإبانة للإمام ابن بطة ١٦٢].

717 - قال ابن أبي العز عَلَيْهُ: «فَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَكُونُ فِي قَلْبِهِ غِلُّ لِخِيَارِ الْمُؤْمِنِينَ، وَسَادَاتِ أَوْلِيَاءِ اللهِ تَعَالَى بَعْدَ النَّبِيِّينَ؟ بَلْ قَدْ فَضَلَتْهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى بِخَصْلَةٍ، قِيلَ لِلْيَهُودِ: مَنْ خَيْرُ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ؟ قَالُوا: أَصْحَابُ مُوسَى، وَقِيلَ لِلنَّصَارَى: مَنْ خَيْرُ أَهْلِ لِلْيَهُودِ: مَنْ خَيْرُ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ؟ قَالُوا: أَصْحَابُ مُوسَى، وَقِيلَ لِلنَّصَارَى: مَنْ خَيْرُ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ؟ قَالُوا: أَصْحَابُ مُوسَى، مَوْ هَنْ شَرُّ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ؟ قَالُوا: أَصْحَابُ مِلْتَكُمْ؟ قَالُوا: أَصْحَابُ مُوسَى، مَوْ خَيْرٌ مِمَّنِ اسْتَثْنُوهُمْ بِأَضْعَافٍ مُخَمَّدٍ! ! لَمْ يَسْتَثْنُوهُمْ إِلَا الْقَلِيلَ، وَفِيمَنْ سَبُّوهُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِمَّنِ اسْتَثْنُوهُمْ بِأَضْعَافٍ مُضَاعَفَةٍ». [شرح العقيدة الطحاوية ٢١٥-٢٥٥].

٦١٧ - قال أبو المظفر السمعاني كَمْلَتْهُ: «التَّعُرُّضُ إلى جَانِبِ الصَّحَابَةِ عَلامَةٌ على خُذْلانِ فَاعِلِهِ؛ بَلْ هُوَ بِدْعَةٌ وضَلالَةٌ». [نتح الباري ٤/ ٤٦٥].

١٨٨ - قال مالك وَ اللَّذِي يَشْتِمُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ لَيْسَ لَهُ سَهْمٌ، أَوْ قَالَ: نَصِيبٌ فِي الْإِسْلَام ». [السنة للخلال ٣/ ٤٩٣].

٦١٩ قال أبو العرب رَحْلَلْهُ: «من لم يحب الصَّحَابَة فَلَيْسَ بِثِقَة وَلا كَرَامَة». [فتح الباري
 ٢/٩٨].

• ٢٢ - قال السرخسي رَحِّلَتُهُ: «فَمن طعن فيهم فَهُوَ ملحد منابذ لِلْإِسْلَامِ دواؤه السَّيْف إِن لم يتب».[أصول السرخسي ٢/ ١٣٤].

١٢١ قال الإمام النووي تَخْلَتْهُ: "وَاعْلَمْ أَنَّ سَبَّ الصَّحَابَةِ وَ اللَّهِ حَرَامٌ مِنْ فَوَاحِشِ الْمُحَرَّمَاتِ سَوَاءٌ مَنْ لاَبَسَ الْفِتَنَ مِنْهُمْ وَغَيْرُهُ". [شر مسلم ١٩٣/١٦].

7٢٢ - قال محمد بن الحسين الآجري كَلَّهُ: «لَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ مَنْ سَبَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَى لِأَنَّهُ خَالَفَ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَلَحِقَتْهُ اللَّعْنَةُ مِنَ اللهِ عَلَى لِلهِ وَمِنْ رَسُولِهِ وَمِنَ اللهِ عَلَى لِلهِ عَلَى لِلهِ عَدْلًا لا فَرِيضَةً وَلا تَطَوُّعًا، الْمَلائِكَةِ وَمِنْ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَلا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلًا لا فَرِيضَةً وَلا تَطَوُّعًا، وَهُو ذَلِيلٌ فِي الدُّنْيَا، وَضِيعُ الْقَدْرِ، كَثَّرَ اللهُ بِهِمُ الْقُبُورَ، وَأَخْلَى مِنْهُمُ الدُّورَ». [الشريمة ١٦٤٨]. وَهُو ذَلِيلٌ فِي الدُّنْيَا، وَضِيعُ الْقَدْرِ، كَثَّرَ اللهُ بِهِمُ الْقُبُورَ، وَأَخْلَى مِنْهُمُ الدُّورَ». [الشريمة ١٦٤٨]. ٢٢٣ - قال أبو زرعة كَلِّلهُ: ﴿إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَنْتَقِصُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَنْدَنَا حَقٌ ، وَالقُرْآنَ حَقٌ ، وَإِنَّمَا أَدَى إِلَيْنَا هَذَا اللهُ عَلْمُ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ عَلَى عَنْدَنَا حَقٌ ، وَالقُرْآنَ حَقٌ ، وَإِنَّمَا أَدَى إِلَيْنَا هَذَا القُرْآنَ وَالسُّنَنَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَنْدَنَا حَقٌ ، وَالقُرْآنَ وَالسُّنَنَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الكِمَا اللهُ المُولِ اللهِ عَلَى اللهُ الكَالِكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِهُ اللهُ اللهُه

٦٢٤ قال شيخ الإسلام كَالله: «مَنْ لَعَنَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كَمْعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَنَحْوِهِمَا... فَإِنَّهُ مُسْتَحِقٌ لِلْعُقُوبَةِ الْبَلِيغَةِ بِاتِّفَاقِ أَئِمَّةِ الدِّينِ ، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَنَحْوِهِمَا... فَإِنَّهُ مُسْتَحِقٌ لِلْعُقُوبَةِ الْبَلِيغَةِ بِاتِّفَاقِ أَئِمَّةِ الدِّينِ ، وَتَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ: هَلْ يُعَاقَبُ بِالْقَتْلِ؟ أَوْ مَا دُونَ الْقَتْلِ؟ ». [مجمع النتاوى ٣٥/ ٥٥].

ما تقول فيمن ينتقص أصحاب رسول الله و قال: قال - لي أمير المؤمنين المهدي - يا أبا بكر ما تقول فيمن ينتقص أصحاب رسول الله و قال: «قلت زنادقة ، قال ما سمعت أحدًا قال هذا قبلك، قال: قلت: هم أرادوا رسول الله بنقص، فلم يجدوا أحدًا من الأمة يتابعهم على ذلك، فتنقصوا هؤلاء عند أبناء هؤلاء، وهؤلاء عند أبناء هؤلاء، فكأنهم قالوا: رسول الله و يصحبه صحابة السوء وما أقبح بالرجل أن يصحبه صحابة السوء فقال: ما أراه إلا كما قلت ». [تأريخ بغداد ۱۱/ ۱۷۰].

٦٢٦- قال الإمام أحمد رَخِيلَتُه: «إِذَا رَأَيْتَ أَحَدًا يَذْكُرُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِسُوءٍ فَاتَهِمْهُ عَلَى الإِسْلَام ». [شر أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٧/١٢٥٢].

١٢٧ - قال أبو عبد الله الخلال عَلَيْهُ: «مَنْ تَنَقَّصَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنْ فَلَا يَنْطَوِي إِلَّا عَلَى بَلِيَّةٍ، وَلَهُ خَبِيئَةُ سَوْءٍ، إِذَا قَصَدَ إِلَى خَيْرِ النَّاسِ، وَهُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَى بَلِيَّةٍ، وَلَهُ خَبِيئَةُ سَوْءٍ، إِذَا قَصَدَ إِلَى خَيْرِ النَّاسِ، وَهُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَى بَلِيَّةٍ، وَلَهُ خَبِيئَةُ سَوْءٍ، إِذَا قَصَدَ إِلَى خَيْرِ النَّاسِ، وَهُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَى بَلِيَّةٍ، وَلَهُ خَبِيئَةُ سَوْءٍ، إِذَا قَصَدَ إِلَى خَيْرِ النَّاسِ، وَهُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَى بَلِيَّةٍ، وَلَهُ خَبِيئَةُ سَوْءٍ، إِذَا قَصَدَ إِلَى خَيْرِ النَّاسِ، وَهُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَى بَلِيَّةٍ، وَلَهُ خَبِيئَةُ سَوْءٍ، إِذَا قَصَدَ إِلَى خَيْرِ النَّاسِ، وَهُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَى بَلِيَّةٍ، وَلَهُ خَبِيئَةُ سَوْءٍ، إِذَا قَصَدَ إِلَى خَيْرِ النَّاسِ، وَهُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَى بَلِيَّةٍ، وَلَهُ خَبِيئَةُ سَوْءٍ، إِذَا قَصَدَ إِلَى خَيْرِ النَّاسِ، وَهُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٦٢٨ - قال الطحاوي كَلْلَهُ: ﴿ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَلا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، وَلِا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، وَلا نَذْكُرُهُمْ إِلَا بِخَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، وَلا نَذْكُرُهُمْ إِلَا بِخَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، وَلا نَذْكُرُهُمْ إِلَا بِخَيْرٍ وَكُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ ﴾. [العقيدة الطحاوية بشرح ابن أبي العز الحنفي ٢/٤٠٤].

## [٢٢] فصل في أقوال السلف في الرافضة

٩ ٢٢ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَخَلِللهُ: « الرَّفْضُ مُشْتَقٌّ مِنَ الشِّرْكِ وَالْإِلْحَادِ وَالنِّفَاقِ ». [منهاج السنة ٧/ ٢٧].

• ٦٣ - وقال رَحْلِللهُ: « فَإِنَّ الَّذِي ابْتَدَعَ الرَّفْضَ كَانَ يَهُودِيًّا أَظْهَر الْإِسْلَامَ نِفَاقًا وَدَسَّ إلَى الْجُهَّالِ دَسَائِسَ يَقْدَحُ بِهَا فِي أَصْلِ الْإِيمَانِ ».[مجمع الفتاوى ٤/٨/٤].

١٣١ - وقال حَمْلَةُ: ( فَالَّذِي ابْتَدَعَ الرَّفْضَ كَانَ مَقْصُودُهُ إِفْسَادَ دِينِ الْإِسْلَامِ، وَنَقْضَ عُرَاهُ، وَقَلْعَهُ بِعُرُوشِهِ... وَهَذَا مَعْرُوفٌ عَنِ ابْنِ سَبَأٍ وَأَتْبَاعِهِ، وَهُوَ الَّذِي ابْتَدَعَ النَّصَّ فِي عَلِيٍّ، وَالْتَدَعَ النَّصَّ فِي عَلِيٍّ،
 وَابْتَدَعَ أَنَّهُ مَعْصُومٌ ( ).[منهاج السنة ٧/٧].

٢٣٢ - قال عبد الله بن الإمام أحمد ﴿ لَمُلَلَّهُ: « سَأَلْتُ أَبِي: مَنِ الرَّافِضَةُ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَبِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّالَةُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّالَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَا

٦٣٣ - وقال الإمام أحمد رَحِيلِته: « والرافضة: هم الذين يتبرؤن من أصحاب محمد رسول الله علي ويسبونهم وينتقصونهم ».[طبقات الحنابلة لابن أبي يعلي ١/٣٣].

377- قال شيخ الإسلام كَلْلله: « فأبوبكر وعمر - سَلَقَهَا - أبغضتهما الرافضة ولعنتهما، دون غيرهم من الطوائف ».[مجموع الفتاوى ٤/ ٤٣٥].

م٣٥ قال ابن حزم كَالله عندما ناظر النصارى وأحضروا له كتب الرافضة للرد عليه:
 « فَإِن الروافض لَيْسُوا من الْمُسلمين إِنَّمَا هِيَ فرقة حدث أُولهَا بعد موت النَّبِي ﷺ بخمس

وَعشْرين سنة وَكَانَ مبدؤها إِجَابَة من خذله الله تَعَالَى لدَعْوَة من كَاد الْإِسْلَام وَهِي طَائِفَة تجري مجْرى الْيَهُود وَالنَّصَارَى فِي الْكَذِب وَالْكَفْر ». [النصل في الملل والنحل لابن حزم ٢/ ٧٨].

177- قال محمود شكري الألوسي البغدادي تَعْلَلْهُ: « ولعمري إن كفر الرافضة أشهر من كفر إبليس، وبغضهم للصحابة - والله الله على على من سب الاصحاب ١٠٥١.

٦٣٧ - قال عبد القاهر البغدادي كَلِيَّلَهُ: « ما رأينا ولا سمعنا بنوع من الكفر إلا وجدنا شعبة منه في مذهب الراوافض ». [الملل والنحل ٥٠-٥٣].

١٣٨ - قال ابن القيم كَمْلَلُهُ: « أخرج الروافض الإلحاد والكفر، والقدح في سادات الصحابة والله وعن الله عليه الله عليه وأوليائه وأنصاره، في قالب محبة أهل البيت، والتعصب لهم، وموالاتهم ».[إغانة اللهفان٢/ ٨١].

٦٣٩ قال الحسن بن علي بن خلف البربهاري كَلْلَهُ: « واعلم أن الأهواء كلها ردية، تدعوا إلى السيف، وأردؤها وأكفرها الرافضة ،والمعتزلة، والجهمية، فإنهم يريدون الناس على التعطيل والزندقة ». [شرالسنة ١٥].

• ١٤٠ قال شيخ الإسلام كَلَّهُ: « وَمَنْ اعْتَقَدَ مِنْ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْعِلْمِ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ قِتَالَ هَوُلاءِ بِمَنْزِلَةِ قِتَالِ الْبُغَاةِ الْخَارِجِينَ عَلَى الْإِمَامِ بِتَأْوِيلِ سَائِغٍ ... فَهُوَ غالط جَاهِلٌ بِحَقِيقَةِ هَوُلاءِ بِمَنْزِلَةِ قِتَالِ الْبُغَاةِ الْخَارِجِينَ عَلَى الْإِمَامِ بِتَأْوِيلِ سَائِغٍ ... فَهُو غالط جَاهِلٌ بِحَقِيقَةِ شَرِيعَةِ الْإِسْلامِ .... لأن هُؤلاء خَارِجُونَ عَنْ نَفْسِ شَرِيعَةِ رَسُولِ اللهِ عَيْ وَسُنَتِهِ شَرًّا مِنْ خُرُوجِ الْخَوَارِجِ الحرورية وَلَيْسَ لَهُمْ تَأْوِيلٌ سَائِغٌ؛ فَإِنَّ التَّأْوِيلَ السَّائِغَ هُوَ الْجَائِزُ الَّذِي يُقِرُّ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ جَوَابٌ كَتَأْوِيلِ الْعُلَمَاءِ الْمُتَنَازِعِينَ فِي مَوَارِدِ الْإَجْتِهَادِ. وَمَا عُلَاءً عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ جَوَابٌ كَتَأْوِيلِ الْعُلَمَاءِ الْمُتَنَازِعِينَ فِي مَوَارِدِ الْاجْتِهَادِ. وَمَا عُولِ الْعُلَمَاءِ الْمُتَنَازِعِينَ فِي مَوَارِدِ الْاجْتِهَادِ. وَمَا عُولِ الْعُلَمَاءِ الْمُتَنَازِعِينَ فِي مَوَارِدِ الْاجْتِهَادِ. وَمَا شُنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَلَكِنَّ لَهُمْ تَأُويلٌ مِنْ جِنْسِ تَأْوِيلِ مَانِعِي

الزَّكَاةِ وَالْخَوَارِجِ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. وَتَأْوِيلُهُمْ شَرُّ تَأْوِيلَاتِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ ».[مجموع الفتاوى ٢٨. ٤٨٦].

781 – قال الإمام ابن كثير كِرِّلَهُ عند قوله تعالى: « ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ الْسِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّا عُبَنَهُمُ مَّ تَرَبَهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ اللّهِ وَرِضَونَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثْرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَئِةِ وَمَثْلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ وَعَازَرَهُ وَالسَّتَعْلَظَ فَاسْتَوَى السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَئِةِ وَمَثْلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ وَعَازَرَهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَى سُوقِهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَمِلُوا الصَّلَاحِتِ مِنْهُم مَعْفِرةً وَلَا يَعْ مُن اللّهُ وَعَمِلُوا الصَّلَاحُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَافِقُهُ فَا الصَّحَابَةُ فَهُو وَافَقَهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى ذَلِكَ » [النفسير ١/٢٦٢].

قال الإمام القرطبي رَحْلَللهُ: « لَقَدْ أَحْسَنَ مَالِكٌ فِي مَقَالَتِهِ وَأَصَابَ فِي تَأْوِيلِهِ ».[تفسير القرطبي ١٦/١٦].

78٢ - قال الإمام مالك رَحِيْلَتُهُ عن الرافضة: « إنما هؤلاء قوم أرادوا القدح في النبي رَجِيْقُ فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يقال: رجل سوء، ولو كان صالحًا كان أصحابه صالحين ». [الصارم المسلول ٣/ ١٠٨].

78٣ – قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي كَلَّهُ: « فهؤلاء الإمامية ـ يعني: الشيعة الاثنا عشرية ـ خارجون عن السنة، بل عن الملة، واقعون في الزنا ـ يعني: في نكاح المتعة ـ، وما أكثر ما فتحوا على أنفسهم أبواب الزنا في القبل والدبر، فما أحقهم أن يكونوا أولاد زنا ». [رسالة في الردعلي الرافضة ٢٩/].

3 3 3 - وقال كَالله: « وبهذا وأمثاله تعرف أن الرافضة أكثر الناس تركًا لما أمر الله، وإتيانًا لما حرمَه، وأن كثيرًا منهم ناشيء عن نطفة خبيثة، موضوعة في رحم حرام، ولذا لا ترى منهم إلا الخبيث اعتقادًا وعملًا، وقد قيل كل شيء يرجع إلى أصله ». [رسالة في الرد على الرافضة /٢٩].

٥٤٠ - قال الإسفراييني رَخَلِتْهُ عن الرافضة: « وَلَيْسوا فِي الْحَال على شَيْء من الدّين ... وَلا مزيد على هَذَا النَّوْع من الْكفْر إذْ لا بَقَاء فِيهِ على شَيْء من الدّين ».[التبصرة في الدين ٢٤].

787 – قال أبو حامد محمد المقدسي كَلْتُه: « لا يخفى على كل ذي بصيرة وفهم من المسلمين، أن أكثر ما قدمناه في الباب قبله من عقائد هذه الطائفة الرافضة على اختلاف أصنافها كفر صريح، وعناد مع جهل قبيح، لا يتوقف الواقف مع تكفيرهم، والحكم عليهم بالمروق من دين الإسلام وضلالهم ». [الردعلى الرافضة ٢٠٠].

٦٤٨ - قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ كَوْلَتْهُ: « ليس بين الرافضة والنصاري إلا نسبة الولد لله ». [الدر السنية ٢/٦٨].

- ٦٥٠ قال القاضي أبو بكر بن العربي كَالله: « ما رضيت النصارى واليهود، في أصحاب موسى وعيسى، ما رضيت الروافض في أصحاب محمد علي من حكموا عليهم بأنهم قد اتفقوا على الكفر والباطل ». [العواصم من القواصم ١٩٢/١].
- ١٥١ قال علقمة رَحِيلَتْهُ: « لقد غلت هذه الشيعة في علي صَحِيفَهُ كما غلت النصارى في عيسى بن مريم » .[السنة لعبدالله بن أحمد ٢٠٨٢].
- ٢٥٢ قال الإمام الزهري: « ما رأيت قومًا أشبه بالنصارى من السبئية. قال أحمد بن يونس: هم الرافضة ».[موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام ٢/ ٣٥٢].
- ٦٥٣ قال شيخ الإسلام كَمْلَلْهُ عَنْ الشَّعْبِيِّ كَمْلَلْهُ: « إِنَّ مِحْنَتَهُمْ -أي الرافضة مِحْنَةُ الْيَهُودِ:
- [1] قَالَتِ الْيَهُودُ: لَا يَصْلُحُ الْمُلْكُ إِلَّا فِي آلِ دَاوُدَ، وَكَذَلِكَ قَالَتِ الرَّافِضَةُ: لَا تَصْلُحُ الْإِمَامَةُ إِلَّا فِي وَلَدِ عَلِيٍّ.
- [٢] وَقَالَتِ الْيَهُودُ: لَا جِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَبْعَثَ اللهُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، وَيَنْزِلَ سَيْفٌ مِنَ السَّمَاءِ، وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ قَالُوا: لَا جِهَادَ فِي. سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَخْرُجَ الرِّضَا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ، وَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: اتَّبَعُوهُ.
  - [٣] وَالْيَهُودُ لَا يُصَلُّونَ الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ، وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ.
    - [٤] وَالْيَهُودُ إِذَا صَلَّوْا زَالُوا عَنِ الْقِبْلَةِ شَيْئًا، وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ.
      - [٥] وَالْيَهُودُ تَنُودُ. فِي صَلَاتِهَا، وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ.
      - [٦] وَالْيَهُودُ يُسْدِلُونَ أَثْوَابَهُمْ. فِي الصَّلَاةِ، وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ.

- [٧]- وَالْيَهُودُ لَا يُخْلِصُونَ بِالسَّلَامِ إِنَّمَا يَقُولُونَ: سَامٌ عَلَيْكُمْ، وَهُوَ الْمَوْتُ، وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ.
- [٨]- وَالْيَهُودُ عَادَوْا جِبْرِيلَ، فَقَالُوا: هُوَ عَدُوُّنَا، وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ قَالُوا: أَخْطَأَ جِبْرِيلُ لْوَحْي.
  - [٩] وَالْيَهُودُ يَسْتَحِلُّونَ أَمْوَالَ النَّاسِ، وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ يَسْتَحِلُّونَ مَالَ كُلِّ مُسْلِم.
    - [١٠] وَالْيَهُودُ يَسْتَحِلُّونَ دَمَ كُلِّ مُسْلِم، وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ.
      - [١١]- وَالْيَهُودُ يَرَوْنَ غِشَّ النَّاسِ، وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ.
    - [١٢] وَالْيَهُودُ لَا يَعُدُّونَ الطَّلَاقَ شَيْئًا إِلَّا عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ، وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ.
- [١٣]- وَالْيَهُودُ لَيْسَ لِنِسَائِهِمْ صَدَاقٌ إِنَّمَا يُمَتِّعُوهُنَّ، وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ يَسْتَجِلُّونَ لُمُتْعَةً.
  - [ ١٤] وَالْيَهُودُ لَا يَرَوْنَ الْعَزْلَ عَنِ السَّرَارِي، وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ.
- [١٥] وَالْيَهُودُ يُحَرِّمُونَ الْجِرِّيَّ، وَالْمَرْمَاهَى -نوع من أنواع السمك -، وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ.
  - [١٦] وَالْيَهُودُ حَرَّمُوا الْأَرْنَبَ، وَالطِّحَالَ، وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ.
  - [١٧]- وَالْيَهُودُ لَا يَرَوْنَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ.
  - [١٨] وَالْيَهُودُ لَا يُلْحِدُونَ أي في قبورهم -، وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ.
  - [١٩] وَالْيَهُودُ يُدْخِلُونَ مَعَ مَوْتَاهُمْ فِي الْكَفَنِ سَعَفَةً رَطْبَةً، وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ.

ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيِّ عَلَيْهُ: وَفَضُلَتْهُمُ الْيَهُودُ، وَالنَّصَارَى بِخَصْلَةٍ. قِيلَ لِلْيَهُودِ: مَنْ خَيْرُ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ؟ قَالُوا: خَوَارِيُّ مِلَّتِكُمْ؟ قَالُوا: حَوَارِيُّ مُحَمَّدٍ ».انظر: [منهاج السنة ١/٣٠-٣٣]. عِيسَى، وَقِيلَ لِلرَّافِضَةِ: مَنْ شَرُّ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ؟ قَالُوا: حَوَارِيُّ مُحَمَّدٍ ».انظر: [منهاج السنة ١/٣٠-٣٣]. عِيسَى، وَقِيلَ لِلرَّافِضَةِ: مَنْ شَرُّ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ؟ قَالُوا: حَوَارِيُّ مُحَمَّدٍ ».انظر: [منهاج السنة ١/٣٠-٣٣]. [٢٠] أنهم يضاهون اليهود الذين رموا مريم الطاهرة بالفاحشة بقذف زوجة رسول

[ ۲۰] أنهم يضاهون اليهود الذين رموا مريم الطاهرة بالفاحشة بقذف زوجة رسول
 الله عليه عائشة المبرأة بالبهتان وسلبوا بسبب ذلك الإيمان.

[ ٢١] - ومنها ترك الجمعة والجماعة، وكذلك اليهود فإنهم لا يصلون إلا فرادي.

[٢٢]- ومنها تركهم قول آمين وراء الإمام في الصلاة فإنهم لا يقولون آمين يزعمون أن الصلاة تبطل به.

[٢٣] - ومنها: شدة عداوتهم للمسلمين، وأخبر الله عن اليهود: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوة لأهل السنة عَدَوة للهُ عَن الناس عداوة لأهل السنة والجماعة حتى أنهم يعدونهم أنجاسًا.

[۲۶] - ومنها: أنهم يجمعون بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها يشابهون ليهود.

[۲۰] - ومنها: قولهم إن من عداهم من الأمة لا يدخلون الجنة بل يخلدون في النار، وقد قال اليهود والنصارى: ﴿ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى ﴾ [البقرة: 111].

[٢٦] - ومنها: تخلفهم عن نصر أئمتهم كما خذلوا عليًا وحسينًا وزيدًا وغيرهم والله الله الرافضة ما أعظم دعواهم في حب أهل البيت وأجبنهم عن نصرتهم،

وقد قال اليهود لموسى: ﴿ فَأَذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا ٓ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ۞ ﴾ [المائدة: ٢٤].

[ ٢٧] - ومنها: أن اليهود ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما كانوا، وكذلك هؤ لاء ضربت عليهم الذلة حتى أحبوا التقية من شدة خوفهم وذلهم.

[۲۸] - ومنها: أن اليهود يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون: هذا من عند الله، وهؤلاء يكتبون الكذب ويقولون هذا من كلام الله تعالى ويفترون الكذب على رسوله وأهل بيته والله على أجمعين.

[ ٢٩] - ومن ذلك أن اليهود والرافضة لا يعدلون في حبهم ولا بغضهم، ولا يقتصدون في توليهم ولا في تبريهم، بل كلتا الطائفتين مسرفة في هذا وهذا، ظالمة في هذا وذاك.

[٣٠] - ومن ذلك أن اليهود يتعشقون القبور ويهيمون بها هيامًا ويصيرونها مساجد غلوًا وافتتانًا، وقد قال الرسول على: «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». وكذلك الرافضة يغلون في القبور والمشاهد غلوًا قبيحًا غلو اليهود، ويتعشقونها كاليهود وأشد حتى أصاروها مشاهد ومعابد ومساجد وهم يحجون إليها كما يحج المسلمون إلى البيت الحرام من كل مكان.

[٣١] - ومن ذلك أن اليهود يغلون في تقديس الأحبار والرهبان إلى حد العبادة والتأليه كما قال تعالى: ﴿ اَتَّخَادُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللهِ ﴾ [التوبة: ٣١]، وكذلك الرافضة يغلون في أئمتهم غلو تأليه وعبادة، ويقدسونهم ويضعونهم في درجات هي فوق مستوى البشر والخلق.

[٣٢] - يدعي اليهود أنهم شعب الله المختار، وأنهم خاصة الله من بين كل الشعوب وأمته المعدسة، ويدعي الرافضة أنهم شيعة الله وأنصار الله، وأنهم خاصة الله وصفوته من خلقه.

[٣٣] - ومن ذلك أن اليهود وغيرهم كالنصارى ليس لدينهم ولما يأثرونه ويذكرونه عن أنبيائهم أسانيد صحيحة ولا ضعيفة، ولا لمن يروون عنهم كتب تراجم صحيحة معتبرة لها أسانيد متصلة بها يعرف حال الرواة الدينية والعلمية والخلقية، وكذلك الرافضة ليس لعقائدهم ومفرداتهم التي باينوا بها أهل السنة والجماعة واختصوا بها وصاروا بها رافضة مستقلين عن غيرهم أسانيد صحيحة ولا روايات متصلة مقبولة ولا لمن يروون عنهم ما يروون من هذه المفاريد والخصائص تراجم معروفة صحيحة ينقدون بها هؤلاء الرواة ويعلمون بها مكانتهم العلمية والدينية والخلقية.

[٣٤] - يعتقد اليهود أنه لولا اليهود لم يخلق الله هذا الكون ولولاهم لانعدمت البركة من الأرض، ويزعم الرافضة أنه لولا الرافضة لم يخلق الله هذا الكون ولولاهم ما أنعم الله على أهل الأرض.

[٣٥] - ومن ذلك أيضًا أن اليهود يقولون بالتقية وكتمان الحق والموافقة على الباطل، وكذلك الرافضة يقولون هذه المقالة ويسرفون في ذلك، ولهم في هذه التقية روايات غريبة. انظر: [الرد على الرافضة للإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي ٣٤]. [تهذيب كتاب بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود ٢٥].

٢٥٤ – قال شيخ الإسلام كَعْلَلْهُ عن الرافضة: « وَهُمْ أَعْظَمُ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْقِبْلَةِ إِشْرَاكًا بِالْبَشَرِ ». [مجموع الفتاوى ٢٠٣/١٠].

والافتراء أقرب كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل الأهواء ، وأعظمهم شركا ، فلا والافتراء أقرب كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل الأهواء ، وأعظمهم شركا ، فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم، ولا أبعد عن التوحيد منهم ». [اقتضاء الصراط المستقيم ٢/٢٨٦]. ٢٥٦ – وقال كِنلَةُ عن الرافضة: « وَفِيهِمْ مِنَ الشَّرْكِ وَالْغُلُوِّ مَا لَيْسَ فِي سَائِرِ طَوَائِفِ الْمُثَةِ؛ وَلِهَذَا أَظْهَرُ مَا يُوجَدُ الْغُلُوُّ فِي طَائِفَتَيْنِ: فِي النَّصَارَى وَالرَّافِضَةِ ». [منهاج السنة ١/٢٨٤]. الأُمَّةِ؛ وَلِهَذَا أَظْهَرُ مَا يُوجَدُ الْغُلُوُ فِي طَائِفَتَيْنِ: فِي النَّصَارَى وَالرَّافِضَةِ ». [منهاج السنة ١/٢٨٤]. ١٥٧ – قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ كَيْلَتْهُ: « وعندهم المشهد الحسيني، وقد اتخذه الرافضة وثنا بل ربًا مدبرًا، وخالقًا ميسرًا وأعادوا به

المجوسية، وأحيوا به معاهد اللات والعزى، وما كان عليه أهل الجاهلية، وكذلك مشهد العباس ومشهد علي... والرافضة يصلون لتلك المشاهد ويركعون ويسجدون لمن في تلك المعاهد، وقد صرفوا من الأموال والنذور لسكان تلك الأجداث والقبور ما لا يصرف عشر معشاره للملك العلي الغفور ». [مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ٣٨٧/٣].

١٥٨ - قال شيخ الإسلام كَلْلَهُ: ( وَالنَّفَاقُ وَالزَّنْدَقَةُ فِي الرَّافِضَةِ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي سَائِرِ الطَّوَائِفِ، بَلْ لا بُدَّ لِكُلِّ مِنْهُمْ مِنْ شُعْبَةِ نِفَاقٍ ). [مجموع الفتاوى ٢٨/ ٢٨٨].

٩٥٦- وقال كَنْلَثْهُ: ﴿ وَأَمَّا الرَّافِضِيُّ فَلَا يُعَاشِرُ أَحَدًا إِلَّا اسْتَعْمَلَ مَعَهُ النِّفَاقَ، فَإِنَّ دِينَهُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ دِينٌ فَاسِدٌ، يَحْمِلُهُ عَلَى الْكَذِبِ وَالْخِيَانَةِ، وَغِشِّ النَّاسِ، وَإِرَادَةِ السُّوءِ بِهِمْ، فَهُوَ لَا يَأْلُوهُمْ خَبَالًا، وَلَا يَتْرُكُ شَرَّا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا فَعَلَهُ بِهِمْ ﴾. [منهاج السنة ١/ ٢٩٩]. · ٦٦٠ وقال كَغَلَّلُهُ: « وَفِي الْجُمْلَةِ فَعَلَامَاتُ النِّفَاقِ مِثْلُ الْكَذِبِ وَالْخِيَانَةِ وَإِخْلَافِ الْوَعْدِ وَالْغَدْرِ لَا يُوجَدُ فِي طَائِفَةٍ أَكْثَرَ مِنْهَا فِي الرَّافِضَةِ. وَهَذَا مِنْ صِفَاتِهِمُ الْقَدِيمَةِ، حَتَّى إِنَّهُمْ كَانُوا يَغْدِرُونَ بِعَلِيِّ وَبِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ». [منهاج السنة ٧/ ١٥١].

٦٦١ - وقال كَمْلَتْهُ: « وَلِهَذَا كَانَ الرَّفْضُ أَعْظَمَ أَبْوَابِ النِّفَاقِ وَالزَّنْدَقَةِ. فَإِنَّهُ يَكُونُ الرَّجُلُ وَاقِفًا ثُمَّ يَصِيرُ مُفَضِّلًا ثُمَّ يَصِيرُ سَبَّابًا ثُمَّ يَصِيرُ غَالِيًا ثُمَّ يَصِيرُ جَاحِدًا مُعَطِّلًا، وَلِهَذَا انْضَمَّتْ إِلَى الرَّافِضَةِ أَئِمَّةُ الزَّنَادِقَةِ مِنْ الْإِسْمَاعِيلِيَّة، وَالنُّصَيْرِيَّةِ، وَأَنْوَاعِهِمْ مِنْ الْقَرَامِطَةِ، وَالْبَاطِنِيَّةِ، وَالدُّرْزِيَّةِ، وَأَمْثَالِهِمْ مِنْ طَوَائِفِ الزَّنْدَقَةِ، وَالنِّفَاقِ ». [مجموع الفتاوي ٤/٩/٤].

٦٦٢ – وقال رَجْلَتْهُ: ﴿ وَلِهَذَا كَانَ الرَّفْضُ أَعْظَمَ بَابِ وَدِهْلِيزِ إِلَى الْكُفْرِ وَالْإِلْحَادِ ﴾. [منهاج

٦٦٣ - وقال كَنْلَلهُ: ﴿ وَأَمَّا الرَّافِضَةُ، فَأَصْلُ بِدْعَتِهِمْ عَنْ زَنْدَقَةٍ، وَإِلْحَادٍ، وَتَعَمُّدُ الْكَذِب كَثِيرٌ فِيهِمْ، وَهُمْ يُقِرُّونَ بِذَلِكَ حَيْثُ يَقُولُونَ: دِينُنَا التَّقِيَّةُ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ بِلِسَانِهِ خِلَافَ مَا فِي قَلْبِهِ، وَهَذَا هُوَ الْكَذِبُ وَالنَّفَاقُ، وَيَدَّعُونَ مَعَ هَذَا أَنَّهُمْ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ، وَيَصِفُونَ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ بِالرِّدَّةِ، وَالنِّفَاقِ فَهُمْ فِي ذَلِكَ، كَمَا قِيلَ: رَمَتْنِي بِدَائِهَا، وَانْسَلَّتْ ». [منهاج السنة ١/٣٠].

٦٦٤ - وقال كَمْلَتْهُ: ﴿ وَالرَّافِضَةُ لَيْسَ لَهُمْ سَعْيٌ إِلَّا فِي هَدْمِ الْإِسْلَامِ، وَنَقْضِ عُرَاهُ، وَإِفْسَادِ قَوَاعِدِهِ ». [منهاج السنة ٧/٢٩٧].

٥٦٦- وقال كَنْلَمُهُ: ﴿ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنِ الْمُنَافِقِينَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، وَالرَّافِضَةُ تَجْعَلُ هَذَا مِنْ أُصُولِ دِينِهَا وَتُسَمِّيهِ التَّقِيَّةَ، وَتَحْكِي هَذَا عَنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِينَ بَرَّ أَهُمُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ، حَتَّى يَحْكُوا. عَنْ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ أَنَّهُ قَالَ: التَّقِيَّةُ دِينِي وَدِينُ آبَائِي، وَقَدْ نَزَّهَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَغَيْرِهِمْ عَنْ ذَلِكَ، بَلْ كَانُوا مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ صِدْقًا وَتَحْقِيقًا لِلْإِيمَانِ، وَكَانَ دِينُهُمُ التَّقْوَى لا التَّقِيَّةَ ﴾.[منهاج السنة ٢/٢٦].

٦٦٦- وقال كَلِيْهُ: « قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: إِنَّ الرَّافِضَةَ دَسِيسَةُ الزَّنْدَقَةِ، وَإِنَّهُ وُضِعَ عَلَيْهَا ». [منهاج السنة ٧/ ٤٥٩].

إن الروافضَ شرُّمن وطِيءَ الحَصَى \* \* مسن كسلِّ إنسسٍ نساطقٍ أو جسانِ

٦٦٧ - قال الإمام القحطاني رَحْلِللهُ في [نونيه ٢١]:

مِنْهُم الله السنة ٥/ ١٦٠].

مدحوا النّبي وخونوا أصحابه \* \* ورموهُم بسالظلم والعدوانِ حبّسوا قرابته وسبّوا صحبه \* \* جددلان عند الله منتقضانِ حبّسوا قرابته وسبّوا صحبه \* \* جددلان عند الله منتقضانِ ١٦٨٨ قال شيخ الإسلام كَمْلَتْهُ ضمن حديثه عن الرافضة: « وَاللهُ يَعْلَمُ، وَكَفَى بِاللهِ عَلِيمًا ، لَيْسَ فِي جَمِيعِ الطَّوَائِفِ الْمُنْتَسِبَةِ إِلَى الإِسْلامِ مَعَ بِدْعَةٍ وَضَلالَةٍ شَرُّ مِنْهُمْ: لا أَجْهَلَ وَلا أَكْذَبَ، وَلا أَظْلَمَ، وَلا أَقْرَبَ إِلَى الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ، وَأَبْعَدَ عَنْ حَقَائِقِ الْإِيمَانِ

٦٦٩ - وقال رَحْلَللهُ: « فَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّهُمْ شَرُّ مِنْ عَامَّةِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ... وَأَيْضًا فَغَالِبُ أَيْمَتِهِمْ زَنَادِقَةٌ؛ إِنَّمَا يُظْهِرُونَ الرَّفْضَ. لِأَنَّهُ طَرِيقٌ إِلَى هَدْمِ الْإِسْلَامِ ». [مجموع الفتاوي ٢٨/ ٤٨٢].

• ٦٧٠ وقال رَخْلِللهُ عن الرافضة: « إِنَّهُمْ شَرُّ مِنْ عَامَّةِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَأَحَقُّ بِالْقِتَالِ مِنْ الْخُوَارِج ». [مجمع الفتاوى ٢٨/ ٤٨٨].

١٧١ - وقال رَحْلَللهُ: « وَمَذْهَبُ الرَّافِضَةِ شَرُّ مِنْ مَذْهَبِ الْخَوَارِجِ الْمَارِقِينَ ». [مجموع الفتاوى ٨٢/٢٨].

٦٧٢ – سئل الإمام مالك رَحْلَلْلهُ: « عن أشر الطوائف، فقال: الروافض ». [ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري ٥ / ٣٠٧].

٦٧٣ - قال الشافعي رَخ لِللهِ: « الروافض شر عصابة ». [مناقب الشافعي للرازي١٤٢].

٦٧٤ - قال العلامة حماد الأنصاري رَخِلَتْهُ: « أخطر الناس على الإسلام: الرافضة واليهود
 المجموع في ترجمة الأنصاري٢/ ٥٣٢].

٥٧٥ - قال شيخ الإسلام كَمْلَتْهُ عن الرافضة أنهم: « أَضَرَّ عَلَى المُسْلِمِيْنَ مِنْ جَمِيْعِ الأَعْدَاءِ ». [منهاج السنة ٣٩/٣].

٦٧٦ - قال صاحب المنتقى رَحِمُلِنهُ: « إِن الرَّفْض مأوى شَرَّ الطوائف ». [المنتقى من نهاج الاعتدال ٧٧].

٧٧٧ - قال شيخ الإسلام رَحْلَتْهِ: ﴿ وَلَا رَيْبَ أَنَّ الرَّافِضَةَ مِنْ شِرَارِ الزَّائِغِينَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْفِتْنَةَ الَّذِينَ ذَمَّهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ عَلِيْهُ ﴾. [منهاج السنة ٢٧٨/٦].

٦٧٨ - وقال رَحْلِللهُ: « ذَكرَ الْعُلَمَاءُ: أَنَّ الرَّ فْضَ أَسَاسُ الزَّنْدَقَةِ ». [مجموع الفتاوى ٢٠٢/٤].

٦٧٩ - وقال رَحْلَتْهُ: « أَمَّا الْفِتْنَةُ فَإِنَّمَا ظَهَرَتْ فِي الْإِسْلَامِ مِنَ الشِّيعَةِ، فَإِنَّهُمْ أَسَاسُ كُلِّ فِتْنَةٍ وَشَارً، وَهُمْ قُطْبُ رَحَى الْفِتَنِ ». [منهاج السنة ٢٤٢].

٠٨٠ - وقال كَلَّشُهُ: « وَأَنَّ أَصْلَ كُلِّ فِتْنَةٍ وبَلِيَّة هم الشيعة ومن انضو إِلَيْهِمْ، وَكَثِيرٌ مِنَ الشَّيُوفِ الَّتِي سُلَّت فِي الْإِسْلَامِ إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ جِهَتِهِمْ، وَبِهِمْ تَسَتَّرَتِ الزَّنَادِقَةُ ». [منهاج السنة /٢٤٨].

١٨١ - وقال رَحْرَلَتُهُ: « فَلْيَنْظُرْ كُلُّ عَاقِلٍ فِيمَا يَحْدُثُ فِي زَمَانِهِ، وَمَا يَقْرُبُ مِنْ زَمَانِهِ مِنَ الْفِتَنِ وَالشُّرُورِ وَالْفَسَادِ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنَّهُ يَجِدُ مُعْظَمَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الرَّافِضَةِ، وَتَجِدُهُمْ مِنْ أَفْتَنِ وَالشُّرُورِ وَالْفَسَادِ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنَّهُ يَجِدُ مُعْظَمَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الرَّافِضَةِ، وَتَجِدُهُمْ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ فِتَنَا وَشَرَّا ». [منهاج السنة ٢٤٩/٦].

٦٨٢ - وقال كَمْلَتْهُ: ﴿ وَالرَّافِضَةُ إِذَا تَمَكَّنُوا لَا يَتَّقُونَ ﴾. [منهاج السنة ١/ ٣٧٥].

7۸۳ – قال الإمام الشوكاني تَخَلِّلهُ: « وَاعْلَم أَن لَهَذِهِ الشنعة الرافضيّة، والبدعة الخبيثة ذيلا هُو أشر ذيل وويلا هُو أقبح ويل. وَهُو أَنهم لما علمُوا أَن الْكتاب وَالسّنة يناديان عَلَيْهِم هُو أشر ذيل وويلا هُو أقبح ويل. وَهُو أَنهم لما علمُوا أَن الْكتاب وَالسّنة يناديان عَلَيْهِم بالخسار، والبوار بأعلا صَوت، عَادوا السّنة المطهرة، وقدحوا فيها، وَفِي أَهلها بعد قدحهم فِي الصَّحَابَة وَلِي مَ اللهُ خَالفين للشيعة لأهل الْبَيْت. فأبطلوا السّنة المطهرة بأسرها، وتمسكوا فِي مقابلها، وتعوضوا عَنْها بأكاذيب مفتراة مُشْتَمِلة على الْقدح المكذوب المتفرى فِي الصَّحَابَة وَفِي جَمِيع الحاملين بأكاذيب مفتراة مُشْتَمِلة على الْقدح المكذوب المتفرى فِي الصَّحَابَة وَفِي جَمِيع الحاملين للسّنة المهتدين بهديها، العاملين بِمَا فِيهَا الناشرين لَهَا فِي النَّاس من التَّابِعين وتابعيهم إلَى هَلِه الْغَايَة». [فطر الولي على حديث الولي للشوكاني ٥٠٣-٢٠٦].

١٨٤ قال الإمام الآجري رَحْلَلْهُ: ﴿ إِنَّ الرَّافِضَةَ أَسْوَأُ النَّاسِ حَالَةً، وَإِنَّهُمْ كَذْبَةٌ فَجَرَةٌ ،
 وإنهم الأنْجَاسِ الأرْجَاسِ ».[الشريعة للآجري ه/٢٥١].

٦٨٥ قال الشعبي تَخْلَتْهُ: ( أحذركم أهل هَذِهِ الْأَهْوَاءَ الْمُضِلَّةَ، وَشَرُّهَا الرَّافِضَةُ، لَمْ
 يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ رَغْبَةً وَلَا رَهْبَةً، وَلَكِنْ مَقْتًا لأهل الاسلام وبغيا عليهم ). [سهاج السنة / ٢٣/].

7٨٦ – قال محب الدين الخطيب كَرْلَتُهُ عن الرافضة: « ومن استكشف عن عقائدهم الخبيثة، وما انطووا عليه علم أن ليس لهم في الإسلام نصيب، وتحقق كفرهم لديه، ورأى منهم كل أمر عجيب، واطلع على كل أمر غريب، وتيقن أنهم قد أنكروا الحسي، وخالفوا البديهي الأوّلي، ولا يخطر ببالهم عتاب، ولا يمر على أذهانهم عذاب أو عقاب، فإن جاءهم الباطل أحبوه ورضوه، وإذا جاءهم الحق كذبوه وردوه ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثُلِ الَّذِى

اَسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا آضَاءَتَ مَا حَوْلَهُ، ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَنتِ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ يَكُمُ عُمْ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَنتِ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهُ عَمْى عَلَى قلوبهم الران، فلا يعون عُمْى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهِ وَ اللَّهِ مِن تَضييعهم الإسلام والمُولِه، فيا ويلهم من تضييعهم الإسلام ويا خسارتهم مما وقعوا فيه من حيرة الشبه والأوهام ﴾. [مخصر التحفة الاثني عشرية: ٢٠٠].

١٨٧ - ذكر الإمام ابن كثير كَالله عن الأعمش كَالله أنه قال: « تَرَوَّحَ إِلَيْنَا جِنِّيُّ، فَقُلْتُ لَهُ:
 مَا أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَيْكُمْ؟ فَقَالَ الأُرْزَ. قَالَ: فَأَتَيْنَاهُمْ بِهِ، فَجَعَلْتُ أَرَى اللَّقَمَ تُرْفَعُ وَلا أَرَى
 أَحَدًا. فَقُلْتُ: فِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَهْوَاءِ الَّتِي فِينَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فَمَا الرَّافِضَةُ فِيكُمْ؟ قَالَ شَرُّنَا ».[تفسر ابن كثير ٨/٢٤٢].

١٨٨ - قال شيخ الإسلام رَخِلَتْهُ: « وَمِنْ أَعْظَمِ خَبَثِ الْقُلُوبِ أَنْ يَكُونَ فِي قَلْبِ الْعَبْدِ غِلُّ لِخِيَارِ الْمُؤْمِنِينَ، وَسَادَاتِ أَوْلِيَاءِ اللهِ بَعْدَ النَّبِيِّينَ ». [منهاج السنة ١/٢٢].

 ٦٨٩ وقال رَحْلَلْهُ عن مذهب الرافضة أنه: « قَدْ جَمَعَ عَظَائِمَ الْبِدَعِ الْمُنْكَرَةِ، فَإِنَّهُمْ جَهْمِيَّةٌ قَدَريَّةٌ رَافِضَةٌ ». [منهاج السنة ٤/ ١٣١].

• ٦٩- وقال رَحْلَتُهُ: ﴿ وَلَا رَيْبَ أَنَّ الرَّافِضَةَ مِنْ شِرَارِ الزَّائِغِينَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْفِتْنَةَ، الَّذِينَ ذَمَّهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾. [منهاج السنة ٤/ ١٣١].

١٩١- وقال كَاللهُ عن الرافضة: « وَشَرُّ هَؤُلاءِ وَضَرَرُهُمْ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ، لَا يُحْصِيهِ الرَّجُلُ الْفَصِيحُ فِي الْكَلَام ».[مجموع الفتاوى ٢٥٩/٢٥].

٦٩٢ – وقال كِمْلَتْهُ: « وَنَحْنُ قَدْ عَلِمْنَا بِالْمُعَايَنَةِ وَالتَّوَاتُرِ أَنَّ الْفِتَنَ وَالشُّرُورَ الْعَظِيمَةَ الَّتِي لَا تُسَابِهُهَا فِتَنُّ، إنما تخرج عنهم ». [منهاج السنة: ٦/٢٧٦].

٦٩٣ - قال الشوكاني كَغْلَلْهُ: ﴿ وَقَد جَرَّ بِنَا وَجَرَّبَ مَن قَبِلَنَا فَلَم يَجِدُوا رَجُلًا رَافِضِيًّا يَتَنَزَّهُ عَن مُحَرَّمَاتِ الدِّين كَائِنًا مَن كَانَ وَلا تَغتَرَّ بِالظُّوَاهِرِ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ قَد يَترُكُ المَعصِيَةَ في المَلاً وَيَكُونُ أَعَفَّ النَّاسِ عَنهَا في الظَّاهِرِ، وَهُوَ إِذَا أَمكَنَتهُ فُرصَةٌ انتَهَزَهَا انتِهَازَ مَن لا يَخَافُ نَارًا وَلا يَرجُو جَنَّةً ». [طلب العلم ٧٠-٧١].

٣٩٤ - « التشيع بذرة نصرانية زرعتها يد يهودية في أرض مجوسية ». [نصائح وفتاوى إسلامية حقائق عن الشيعة الرافضية الإمامية ١٥].

٦٩٥ – قال محمد صديق حسن خان القنوجي كَثِلَتْهُ: « الرافضة أخبث الطوائف في الدنيا ٧. [ موسوعة فرق الشيعة ٨٩].

٦٩٦ - قال شيخ الإسلام كِلله عن الرافضة: ﴿ وَأَعْظَمُ عِبَادَتِهِمْ عِنْدَهُمْ لَعْنُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ: مُسْتَقْدِمُهُمْ وَمُسْتَأْخِرُهُمْ ﴾.[مجموع الفتاوي ٢٨/٨٨].

٦٩٧- وقال كَلْلَهُ: ﴿ لَا يُوجَدُ فِي أَئِمَّةِ الْفِقْهِ الَّذِينَ يُرْجَعُ إِلَيْهِمْ رَافِضِيٌّ، وَلَا فِي أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَلَا فِي أَئِمَّةِ الزُّهْدِ وَالْعِبَادَةِ، وَلَا فِي الْجُيُوشِ الْمُؤَيَّدَةِ الْمَنْصُورَةِ جَيْشُ رَافِضِيٌّ، وَلَا فِي الْمُلُوكِ الَّذِينَ نَصَرُوا الْإِسْلَامَ وَأَقَامُوهُ وَجَاهَدُوا عَدُوَّهُ مَنْ هُوَ رَافِضِيُّ، وَلَا فِي الْوُزَرَاءِ الَّذِينَ لَهُمْ سِيرَةٌ مَحْمُودَةٌ مَنْ هُوَ رَافِضِيٌّ ».[منهاج السنة ٢/ ٨١].

٦٩٨ - وقال رَحْمُلُمْهُ عن الرافضة: ﴿ إِنَّ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ الْغِلِّ وَالْغَيْظِ عَلَى كِبَارِ الْمُسْلِمِينَ وَصِغَارِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ وَغَيْرِ صَالِحِيهِمْ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِ أَحَدٍ ».[مجموع الفتاوي ٢٨/ ٢٨٨].

٦٩٩ - وقال رَحْمُلُمْهُ: ﴿ لَا نَعْلَمُ طَائِفَةً أَعْظَمَ تَعَصُّبًا فِي الْبَاطِلِ مِنَ الرَّافِضَةِ ﴾.[منهاج السنة ٤/١٣٧].

• • ٧ - قال ابن القيم كَاللهُ: « الرافضة أبعد النَّاس من الإخلاص وأغشهم للائمة، وأشدهم بعدا عَن جمَاعَة الْمُسلمين ». [مفتاح دار السعادة ٢/٣٧].

١٠٧- قال أبو العالية تَخْلَله: « نعمتان لله علي لا أدري أيهما أفضل أو قال أعظم: أن هداني للإسلام، والأخرى: أن عصمني من الرافضة ». [الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص/ ١٦٥].

٧٠٢- قال الإمام الآجري رَحِّلَهُ : ﴿ إِنَّ الرَّافِضَةَ أَسُوأُ النَّاسِ حَالَةً، وَأَنَّهُمْ كَذْبَةٌ فَجَرَةٌ، وَأَنَّ عَلِيًّا صَلِّيًّهُ وَذُرِّيَّتَهُ الطَّيِّبَةَ أَبْرِيَاءُ مِمَّا تَنْحَلَهُ الرَّافِضَةُ إِلَيْهِمْ ... وَقَدْ بَرَّأَ اللهُ الْكَرِيمُ عَلِيًّا صَلِّيًّهُ وَذُرِّيَّتَهُ الطَّيِّبَةَ مِنْ مَذَاهِبِ الرَّافِضَةِ الْأَنْجَاسِ الْأَرْجَاسِ ». [الشريعة ٥/٢٥٣٤].

٧٠٣ - قال ابن الجوزي عَلَيْهُ: « ومقابح الرافضة أكثر من أن تحصى، وَقَدْ حَرُموا الصلاة لكونهم لا يغسلون أرجلهم في الوضوء، والجماعة لطلبهم إماما معصوما، وابتلوا بسب الصحابة والمحابة والمحابة والمحابة والمحابة والمحابة المحابة والمحابة المحابة المحابة المحابة والمحابة المحابة ال

٧٠٤ قال شيخ الإسلام رَخِلِللهُ: « فَلَيْسَ الضَّلَالُ وَالْبغَيُّ فِي طَائِفَةٍ مِنْ طَوَائِفِ الْأُمَّةِ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي الرَّافِضَةِ ». [منهاج السنة ٢٦٨/٦].

٥٠٧- قال الشوكاني كَلْلله عن الرافضة: « فإن هؤلاء المخذولين لما أرادوا رَدّ هذه الشريعة المطهرة ومخالفتها: طعنوا في أعراض الحاملين لها، الذين لا طريق لنا إليها إلا من طريقهم، واستزلُّوا أهل العقول الضعيفة بهذه الذريعة الملعونة، والوسيلة الشيطانية، فهم يُظهرون السَّبّ واللَّعْن لخير الخليقة، ويُضْمرون العناد للشريعة، ورفع أحكامها عن العباد ». [نر الجوهر على حديث أبي ذر، الورقة: ١٥-١٦].

٧٠٦ قال الشوكاني تَخْلَلْهُ: « إن أصل دعوة الروافض كِيَاد الدِّيْن، ومخالفة شريعة المسلمين ». [نثر الجوهر ١٥-١٦].

٧٠٧- قال شيخ الإسلام تَخَلِّلهُ: ﴿ وَالرَّافِضَةُ، وَالْجَهْمِيَّةُ هُمُ الْبَابُ لِهَوُّلَاءِ الْمُلْحِدِينَ، مِنْهُمْ يَدْخُلُونَ إِلَى سَائِرِ أَصْنَافِ الْإِلْحَادِ فِي أَسْمَاءِ اللهِ، وَآيَاتِ كِتَابِهِ الْمُبِينِ، كَمَا قَرَّرَ ذَلِكَ رُءُوسُ الْمُلْحِدَةِ مِنَ الْقَرَامِطَةِ الْبَاطِنِيَّةِ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ ﴾ . [منهاج السنة ١٣].

٨٠٧- وقال حَمْلَتْهُ: « وَلِهَذَا دَخَلَتْ عَامَّةُ الزَّنَادِقَةِ مِنْ هَذَا الْبَابِ، فَإِنَّ مَا تَنْقُلُهُ الرَّافِضَةُ مِنَ الْأَكَاذِيبِ تَسَلَّطُوا بِهِ عَلَى الطَّعْنِ فِي الْإِسْلَامِ، وَصَارَتْ شُبَهًا عِنْدَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ كَذِبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ خِبْرَةٌ بِحَقِيقَةِ الْإِسْلَامِ ».[منهاج السنة ٧/ ٩].

٧٠٩ قال يُوسُفَ بْنَ أَسْبَاطٍ كَلْهُ: « أُصُولُ الْبِدَعِ أَرْبَعٌ: الرَّوَافِضُ، وَالْخَوَارِجُ، وَالْقَدَرِيَّةُ، وَالْمُرْجِئَةُ، ثُمَّ تَتَشَعَّبُ كُلُّ فِرْقَةٍ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ طَائِفَةً، فَتِلْكَ اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِرْقَةً، وَالْقَالِثَةُ وَالسَّبْعُونَ الْجَمَاعَةُ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّهَا النَّاجِيَةُ» ». [الشريعة الاَجري ٢٠٣/١].

١٠- قال شيخ الإسلام رَحِمْلَتْهُ: « أَوَّلُ بِدْعَةٍ حَدَثَتْ فِي الْإِسْلَامِ بِدْعَةُ الْخَوَارِجِ وَالشِّيعَةِ
 حَدَثَتَا فِي أَثْنَاءِ خِلَافَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ صَلِّيْهُ فَعَاقَبَ الطَّائِفَتَيْنِ. أَمَّا الْخُوارِجُ فَقَاتَلُوهُ فَقَتَلَهُمْ وَأَمَّا الشِّيعَةُ فَحَرَّقَ غَالِيَتَهُمْ بِالنَّارِ ».[مجموع الفتاوى ٣/٢٧].

١١ - وقال كَاللهُ: « أَوَّلُ مَنْ وَضَعَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ فِي السَّفَرِ لِزِيَارَةِ الْمَشَاهِدِ الَّتِي عَلَى الْقُبُورِ: أَهْلُ الْبِدَعِ مَنَّ الرَّافِضَةِ وَنَحْوِهِمْ الَّذِينَ يُعَطِّلُونَ الْمَسَاجِدَ وَيُعَظِّمُونَ الْمَشَاهِدَ يَدْعُونَ بُيُوتَ اللهِ اللَّذِي أَمَرَ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَيُعْبَدَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَيُعَظِّمُونَ الْمَشَاهِدَ

الَّتِي يُشْرَكُ فِيهَا وَيُكَذَّبُ وَيُبْتَدَعُ فِيهَا دِينٌ لَمْ يُنَزِّلُ اللهُ بِهِ سُلْطَانًا؛ فَإِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ إِنَّمَا فِيهِمَا ذِكْرُ الْمَسَاجِدِ؛ دُونَ الْمَشَاهِدِ ».[مجموع الفتاوي ٢٧/ ١٩١].

٧١٢ - قال شيخ الإسلام كَمْلَتْهُ عن الرافضة: « فَقَدْ رَأَيْنَا وَرَأَى الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ إِذَا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ بِعَدُوِّ كَانُوا مَعَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ». [منهاج السنة ٢٨/٣].

٧١٣- وقال كِلله: « إذا صار لليهود دَوْلَةً بِالْعِرَاقِ وَغَيْرِهِ تَكُونُ الرَّافِضَةُ مِنْ أَعْظَمِ أَعوانهم ». [منهاج السنة ٢٧٨/].

١٤ - وقال رَحْلَلْهُ عن الرافضة: « مُعَاوَنَتُهُمْ لِلْيَهُودِ أَمْرٌ شَهِيرٌ حَتَّى جَعَلَهُمُ النَّاسُ لَهُمْ
 كَالْحَمِيرِ ». [منهاج السنة ١/١١].

٥ ٧ ٧ - وقال كَنْلَتُهُ: « فَهَلْ يُوجَدُ أَضَلُّ مِنْ قَوْمٍ يُعَادُونَ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ؟ ». [منهاج السنة ٣/ ٣٧٤].

٧١٦ وقال كَلْلَهُ: ﴿ وَلِهَذَا الرَّافِضَةُ يُوَالُونَ أَعْدَاءَ الدِّينِ الَّذِينَ يِعْرِفُ كُلُّ أَحَدٍ مُعَادَاتَهُمْ مِنَ الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِكِينَ: مُشْرِكِي التَّرْكِ، وَيُعَادُونَ أَوْلِيَاءَ اللهِ الَّذِينَ هُمْ خِيَارُ أَهْلِ الدِّينِ، وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِكِينَ: مُشْرِكِي التَّرْكِ، وَيُعَادُونَ أَوْلِيَاءَ اللهِ الَّذِينَ هُمْ خِيَارُ أَهْلِ الدِّينِ، وَسَادَاتُ الْمُتَّقِينَ... وَهُمْ كَانُوا مِنْ أَعْظَمِ الْأَسْبَابِ فِي اسْتِيلَاءِ النَّصَارَى قَدِيمًا عَلَى بَيْتِ الْمَقْدِس حَتَّى اسْتَنْقَذَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ ﴾. [منهاج السنة ١١٠٠٤].

٧١٧ - وقال وَ اللهُ عَلَمُهُ: « فَإِنَّهُمْ أَعْظَمُ ذَوِي الْأَهْوَاءِ جَهْلًا وَظُلْمًا يُعَادُونَ خِيَارَ أَوْلِيَاءِ اللهِ تَعَالَى مِنْ بَعْدِ النَّبِيِّنَ، مِنَ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ مِنْ بَعْدِ النَّبِيِّنَ، مِنَ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارَى، وَالْمُشْرِكِينَ، وَالْمُشْرِكِينَ، وَالْمُشْرِكِينَ، وَالْمُشْرِكِينَ، وَالْمُشْرِكِينَ، وَالْمُشْرِكِينَ، وَالنَّصَارَى، وَالنَّصَارَى، وَالْمُشْرِكِينَ، وَأَصْنَافِ الْمُنْ الضَّالِينَ ». [منهاج السنة ١٠٠١].

٧١٨- وقال كِلْلَهُ: « فَأَيُّ سَعْيِ أَضَلُّ مِنْ سَعْيِ مَنْ يَتْعَبُ التَّعَبَ الطَّوِيلَ، وَيُكْثِرُ الْقَالَ وَالْقِيلَ. وَيُفَارِقُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَلْعَنُ السَّابِقِينَ، وَالتَّابِعِينَ، وَيُعَاوِنُ الْكُفَّارَ، وَالْقِيلَ. وَيُعْتَضِدُ بِشُهُودِ الزُّورِ، وَالْمُنَافِقِينَ، وَيَعْتَضِدُ بِشُهُودِ الزُّورِ، وَالْمُنَافِقِينَ، وَيَعْتَضِدُ بِشُهُودِ الزُّورِ، وَيُدَلِّي أَتْبَاعَهُ بِحَبْلِ الْغُرُورِ ». [منهاج السنة ١/١٢١].

١٩ ح وقال رَحْلَتْهُ عن الرافضة أنهم: « أَضَرُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ جَمِيعِ الْأَعْدَاءِ ». [منهاج السنة ٥/١٥٩].

٧٢٠ قال ابن حزم كِلله: « وَاعْلَمُوا رحمكم الله أَن جَمِيع فرق الضَّلَالَة لم يجر الله على أَيْديهم خيرا وَلا فتح بهم من بِلَاد الْكفْر قَريَّة وَلا رفع لِلْإِسْلامِ راية وَمَا زَالُوا يسعون فِي قلب نظام الْمُسلمين ويفرقون كلمة الْمُؤمنِينَ ويسلون السَّيْف على أهل الدّين ويسعون فِي الأَرْض مفسدين أما الْخَوَارِج والشيعة فَأَمرهمْ فِي هَذَا أشهَر من أَن يتكلَّف ذكره... فَالله الله أَيها الْمُسلمُونَ تحفظُوا بدينكم... فلزموا الأثر ودعوا كل محدثة بِدعة وكل بِدعة ضَلَالة وكل ضَلالة وكل ضَلالة فِي النَّار ». [الفصل في الملل والنحل ١٧١٤].

٧٢١- قال الإمام ابن القيم كَلْهُ: « وَرَأَيْنَا الرَّافِضَةَ بِالْعَكْسِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، فَإِنَّهُ قَطُّ مَا قَامَ لِلْمُسْلِمِينَ عَدُوُّ مِنْ غَيْرِهِمْ إِلَّا كَانُوا أَعْوَانَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَكَمْ جَرُّوا عَلَى الْإِسْلَامِ وَكَمْ جَرُّوا عَلَى الْإِسْلَامِ مَا قَامَ لِلْمُسْلِمِينَ عَدُوً مِنْ عَسْكَرِ هُولَاكُو وَذَوِيهِ مِنَ وَأَهْلِهِ مِنْ بَلِيَّةٍ؟ وَهَلْ عَاثَتْ سُيُوفُ الْمُشْرِكِينَ عُبَّادِ الْأَصْنَامِ مِنْ عَسْكَرِ هُولَاكُو وَذَوِيهِ مِنَ التَّتَارِ إِلَّا مِنْ تَحْتِ رُءُوسِهِمْ؟ وَهَلْ عُطِّلَتِ الْمَسَاجِدُ، وَحُرِّقَتِ الْمَصَاحِفُ، وَقُتِلَ سَرَوَاتُ النَّتَارِ إِلَّا مِنْ تَحْتِ رُءُوسِهِمْ؟ وَهَلْ عُطِّلَتِ الْمَسَاجِدُ، وَحُرِّقَتِ الْمَصَاحِفُ، وَقُتِلَ سَرَوَاتُ النَّتَارِ إِلَّا مِنْ تَحْتِ رُءُوسِهِمْ؟ وَهَلْ عُطِّلَتِ الْمَسَاجِدُ، وَحُرِّقَتِ الْمَصَاحِفُ، وَقُتِلَ سَرَوَاتُ الْمُسْلِمِينَ وَعُلَمَاؤُهُمْ وَعُبَّادُهُمْ وَخَلِيفَتُهُمْ، إِلَّا بِسَبَيهِمْ وَمِنْ جَرَّائِهِمْ؟ وَمُظَاهَرَتُهُمْ لِللْمُشْرِكِينَ وَالنَّصَارَى مَعْلُومَةٌ عِنْدَ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَةِ، وَآثَارُهُمْ فِي الدِّينِ مَعْلُومَةٌ آهِ. [مدارج

٧٢٢ - وقال كَ اللَّهُ عن الرافضة أنهم: « والوا كل عَدو لَهُم من النَّصَارَى وَالْيَهُود وَالْمُشْرِكين فاستعانوا فِي كل زمَان على حَرْبِ الْمُؤمنِينَ الموالين الصحاب رَسُول الله عَلَيْهُ بِالمشركين وَالْكفَّار وصرحوا بأَنَّهُم خير مِنْهُم ». [مفتاح دار السعادة ١/ ٢٥٤].

٧٢٣ - وقال كَنْلَتْهُ: « والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون ومن حبل الله منقطعون وعلى مسبة أصحاب رسول الله على عاكفون وللسنة وأهلها محاربون ولكل عدو لله ورسوله ودينه مسالمون ». [حادي الأرواح ١٩٦].

٧٢٤- قال شيخ الإسلام يَحْلَتُهُ: « أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، فَالسَّيْفُ عَلَيْهِمْ مَسْلُولٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا تَقُومُ لَهُمْ رَايَةٌ، وَلَا يَثْبُتُ لَهُمْ قَدَمٌ وَلَا تَجْتَمِعُ لَهُمْ كَلِمَةٌ، وَلَا تُجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ، دَعْوَتُهُمْ مَدْحُوضَةٌ، وَكَلِمَتُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ، وَجَمْعُهُمْ مُتَفَرِّقٌ، كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا اللهُ ﴾. [منهاج السنة ١/ ١٢١].

٥٧٧- قال شيخ الإسلام كَمْلَتْهُ: ﴿ إِنَّ الرَّافِضَةَ أَكْذَبُ طَوَائِفِ الْأُمَّةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَهُمْ أَعْظَمُ الطُّوائِفِ الْمُدَّعِيَةِ لِلْإِسْلَامِ غُلُوًّا وَشِرْكًا ».[مجموع الفتاوي ٢٧/ ١٧٥].

٧٢٦ قال الإمام الشافعي رَخِلِتُهُ: ﴿ لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ أَكْذَبَ فِي الدَّعْوَى ، وَلا أَشْهَدَ بِالزُّورِ مِنَ الرَّافِضَةِ ». [الإبانة ٢/ ٥٤٥].

٧٢٧ - قال شيخ الإسلام رَخِهَلِيهُ: ﴿ فَإِنَّ الْقَوْمَ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَقِ تَكْذِيبًا بِالْحَقِّ وَتَصْدِيقًا بِالْكَذِب؛ وَلَيْسَ فِي الْأُمَّةِ مَنْ يُمَاثِلُهُمْ فِي ذَلِكَ ». [منهاج السنة ٨/ ٣٧١]. ٧٢٨- وقال كَلْشَهُ: « وَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالنَّقْلِ، وَالرِّوَايَةِ، وَالْإِسْنَادِ عَلَى أَنَّ الرَّافِضَةَ أَكْذَبُ الطَّوَائِفِ، وَالْإِسْنَادِ عَلَى أَنَّ الرَّافِضَةَ أَكْذَبُ الطَّوَائِفِ، وَالْكَذِبُ فِيهِمْ قَدِيمٌ، وَلِهَذَا كَانَ أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ يَعْلَمُونَ امْتِيَازَهُمْ بِكَثْرَةِ الْكَذَبُ الطَّوَائِفِ، وَالْكَذِبُ فِيهِمْ قَدِيمٌ، وَلِهَذَا كَانَ أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ يَعْلَمُونَ امْتِيَازَهُمْ بِكَثْرَةِ الْكَذِب ». [منهاج السنة ١/٢١].

٧٢٩ - وقال عَلَيْهُ عن الرافضة: « وهم مِنْ أَكْذَبِ النَّاسِ فِي النَّقْلِيَّاتِ، وَمِنْ أَجْهَلِ النَّاسِ فِي النَّقْلِيَّاتِ، وَمِنْ أَجْهَلِ النَّاسِ فِي النَّقْلِيَّاتِ، يُصَدِّقُونَ مِنَ الْمَنْقُولِ بِمَا يَعْلَمُ الْعُلَمَاءُ بِالإضْطِرَارِ أَنَّهُ مِنَ الْأَبَاطِيلِ، وَيُكَذِّبُونَ بِالْمَعْلُومِ مِنَ الْإضْطِرَارِ الْمُتَوَاتِرِ أَعْظَمَ تَوَاتُرٍ فِي الْأُمَّةِ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ ». [منهاج السنة وَيُكَذِّبُونَ بِالْمَعْلُومِ مِنَ الْإضْطِرَارِ الْمُتَوَاتِرِ أَعْظَمَ تَوَاتُرٍ فِي الْأُمَّةِ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ ». [منهاج السنة ١٨٥].

• ٧٣ - قال الأعمش رَخِلَتْهُ: ﴿ أَدْرَكْتُ النَّاسَ، وَمَا يُسَمُّونَهُمْ إِلَّا الْكَذَّابِينَ، يَعْنِي -الرافضة

€. [منهاج السنة ١/ ٢٧].

٧٣١- قال شيخ الإسلام وَ اللهُ يَعْلَمُ أَنِّي مَعَ كَثْرَةِ بَحْثِي وَ تَطَلَّعِي إِلَى مَعْرِفَةِ أَقْوَالِ النَّاسِ وَمَذَاهِبِهِمْ مَا عَلِمْتُ رَجُلًا لَهُ فِي الْأُمَّةِ لِسَانُ صِدْقٍ يُتهم بِمَذْهَبِ الْإِمَامِيَّةِ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يُقال: إِنَّهُ يَعْتَقِدُهُ فِي الْبَاطِنِ ». [منهاج السنة ٤/ ١٣١].

٧٣٧- قال ابن الجوزي كَلِّلهُ: « وغلو الرافضة في حب علي ضَيَّته حملهم عَلَى أن وضعوا أحاديث كثيرة في فضائله أكثرها تشينه وتؤذيه ... ولهم مذاهب في الفقه ابتدعوها وخرافات تخالف الإجماع... في مسائل كثيرة يطول ذكرها خرقوا فيها الإجماع وسول لهم إبليس وضعها عَلَى وجه لا يستندون فيه إِلَى أثر ولا قياس بل إِلَى الواقعات، ومقابح الرافضة أكثر من أن تحصى ».[صدالخاط ٨٩-٩٠].

٧٣٣ قال شيخ الإسلام رَخِلُتُهُ عن الرافضة: ﴿ فَإِنَّهُمْ أَدْخَلُوا فِي دِينِ اللهِ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا لَمْ يَكْذِبْهُ غَيْرُهُمْ، وَرَدُّوا مِنَ الصِّدْقِ مَا لَمْ يَرُدَّهُ غَيْرُهُمْ، وَحَرَّفُوا الْقُرْآنَ تَحْرِيفًا لَمْ يُحَرِّفْهُ غَيْرُهُمْ ».[منهاج السنة ٣/ ٤٠٤].

٧٣٤ - وقال رَحْلَتُهُ: ﴿ وَأَمَّا الرَّافِضَةُ فَإِنَّهُمْ إِنْ شَهِدُوا شَهِدُوا بِمَا لَا يَعْلَمُونَ، أَوْ شَهِدُوا بِالزُّورِ الَّذِي يَعْلَمُونَ أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُمْ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ يَخْلِنهُ: مَا رَأَيْتُ قَوْمًا أَشْهَدَ بِالزُّورِ مِنَ الرَّافِضَةِ ». [منهاج السنة ٣/ ٥٠٢].

٧٣٥ وقال رَحْلَتْهُ عن الرافضة: ﴿ لَمَّا كَانَ أَصْلُ مَذْهَبِهِمْ مُسْتَنِدًا إِلَى جَهْلِ كَانُوا أَكْثَرَ الطُّوائِفِ كَذِبًا وَجَهْلًا ». [منهاج السنة ١/ ٧٥].

٧٣٦ قال ابن القيم كِمْلِللهُ: ﴿ وَأَمَّا مَا وَضَعَهُ الرَّافِضَةُ فِي فَضَائِلَ عَلِيٍّ فَأَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُعَدَّ. قَالَ الْحَافِظُ أَبُو يَعْلَى الْخَلِيلِيُّ فِي كِتَابِ «الإِرْشَادِ» وَضَعَتِ الرَّافِضَةُ فِي فَضَائِلَ عَلِيِّ ظَيُّجُهُ وَأَهْلِ الْبَيْتِ نحو ثلاث مئة أَلْفِ حَدِيثٍ. وَلا تَسْتَبْعِدُ هَذَا فَإِنَّكَ لَوْ تَتَبَّعْتَ مَا عِنْدَهُمْ مِنْ ذَلِكَ لَوَجَدْتَ الأَمْرَ كَمَا قال ».[المنار المنيف ١١٦/١].

٧٣٧- قال شيخ الإسلام يَحْلُللهُ: ﴿ وَالرَّافِضَةُ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ إِظْهَارًا لِمَوَدَّةِ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَلَا يُظْهِرُ أَحَدُهُمْ دِينَهُ، حَتَّى إِنَّهُمْ يَحْفَظُونَ مِنْ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، وَالْقَصَائِدِ الَّتِي فِي مَدْحِهِمْ، وَهِجَاءِ الرَّافِضَةِ مَا يَتَوَدَّدُونَ بِهِ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ، وَلا يُظْهِرُ أَحَدُهُمْ دِينَهُ، كَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يُظْهِرُونَ دِينَهُمْ لِلْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ ».[منهاج السنة ٢/٤٢٣].

٧٣٨- وقال كِمْلَتْهُ: ﴿ وَمَنْ جَعَلَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَرًّا مِنْ إِبْلِيسَ، فَمَا أَبْقَى غَايَةً فِي الإفْتِرَاءِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَالْعُدْوَانِ عَلَى خَيْرِ الْقُرُونِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ، وَاللهُ يَنْصُرُ رُسُلَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، وَالْهَوَى إِذَا بَلَغَ بِصَاحِبِهِ إِلَى هَذَا الْحَدِّ فَقَدْ أَخْرَجَ صَاحِبَهُ عَنْ رِبْقَةِ الْعَقْلِ، فَضْلًا عَنِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ، فَنَسْأَلُ اللهَ الْعَافِيَةَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ ». [منهاج السنة ٦/٤٢٣].

٧٣٩ قال ابن المبارك رَحْلِللهُ: « الدّين لأهل الحَدِيث وَالْكَلَام والحيل لأهل الرَّأْي وَالْكذب للرافضة ». [المنتقى من منهاج الاعتدال ٤٨٠/١].

• ٧٤ - قال هَارُونَ الرَّشِيدَ كَنِلَتْهُ: ﴿ طَلَبْتُ أَرْبَعَةً فَوَجَدْتُهَا فِي أَرْبَعَةٍ، طَلَبْتُ الْكُفْرَ فَوَجَدْتُهُ فِي الْجَهْمِيَّةِ، وَطَلَبْتُ الْكَلامَ وَالشَّغَبَ فَوَجَدْتُهُ مَعَ الْمُعْتَزِلَةِ، وَطَلَبْتُ الْكَذِبَ فَوَجَدْتُهُ عِنْدَ الرَّافِضَةِ، وَطَلَبْتُ الْحَقَّ فَوَجَدْتُهُ مَعَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ».[شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ٥٥].

٧٤١ قال الحسن بن علي بن خلف البربهاري يَخْلَتْهُ: ﴿ وَأَمَّا الرَّافِضَةُ فَأَشَدُّ النَّاسِ اخْتِلَافًا وَتَبَايْنًا وَتَطَاعُنًا ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَخْتَارُ مَذْهَبًا لِنَفْسِهِ يَلْعَنُ مَنْ خَالَفَهُ عَلَيْهِ ، وَيُكَفِّرُ مَنْ لَمْ يَتْبَعْهُ ﴾. [الإبانة ٢/٢٥٥].

٧٤٢ قال شيخ الإسلام كَغَلَّتُهُ: ﴿ وَالرَّافِضَةُ مِنْ جَهْلِهِمْ وَكَذِبِهِمْ يَتَنَاقَضُونَ تَنَاقُضًا كَثِيرًا بَيِّنًا إِذْ هُمْ فِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ». [منهاج السنة ٤/ ٢٨٥].

٧٤٣ قال الإمام الشوكاني رَحْلُللهُ: ﴿ لَا أَمَانَةَ لِرَافِضِيِّ قَطَّ عَلَى مَن يُخَالِفُهُ فِي مَذَهَبِهِ وَيَلِينُ بِغَيرِ الرَّفضِ، بَل يَستَحِلُّ مَالَهُ وَدَمَهُ عِندَ أَدنَى فُرصَةٍ تَلُوحُ لَهُ، لأَنَّهُ عِندَهُ مُبَاحُ الدَّمِ وَالمَالِ، وَكُلُّ مَا يُظهِرُهُ مِنَ المَوَدَّةِ فَهُوَ تُقيَةُ يَذهَبُ أَثَرُهُ بِمُجَرَّدِ إِمكَانِ الفُرصَةِ ». [أدب الطلب ومنتهى الأدب

٧٤٤ - وقال كَنْلَهُ: ﴿ وَقد جربنَا هَذَا تجريبا كثيرا فَلم نجد رَافِضِيًّا يخلص الْمَوَدَّة لغير رَافِضِي، وَإِن آثره بِجَمِيعٍ مَا يملكهُ، وَكَانَ لَهُ بِمَنْزِلَة الخول وتودد إِلَيْهِ بِكُل مُمكن، وَلم نجد فِي مَذْهَب من الْمذَاهب المبتدعة وَلا غَيرهَا مَا نجده عِنْد هَؤُلاءِ من الْعَدَاوَة لمن خالفهم ». [أدب الطلب ومنتهى الأدب ٩٥].

٥٧٧- قال شيخ الإسلام رَحْلُللهُ: « وَهَؤُلاءِ الرَّافِضَةُ مِنْ أَجْهَلِ خَلْقِ اللهِ وَأَضَلِّهِمْ وَأَعْظَمِهِمْ كَذِبًا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ وَالصَّحَابَةِ وَالْقُرَابَةِ وَغَيْرِهِمْ ».[مجموع الفتاوي ٤/٥٠٧].

٧٤٦ وقال رَحْلَتْهُ: « الشِّيعَةَ مِنْ أَجْهَلِ الطَّوَائِفِ، وَأَضْعَفِهَا عَقْلًا وَعِلْمًا، وَأَبْعَدِهَا عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ عِلْمًا وَعَمَلًا، وَلِهَذَا دَخَلَتْ الزَّنَادِقَةُ عَلَى الْإِسْلَامِ مِنْ بَابِ الْمُتَشَيِّعَةِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا ».[إقامة الدليل على إبطال التحليل ٣/ ٢٥٣].

٧٤٧ - وقال رَحْمُلُمُّهُ: ﴿ وَهُمُ الْغَايَةُ فِي الْجَهْلِ وَقِلَّةِ الْعَقْلِ، يَبْغُضُونَ مِنَ الْأُمُورِ مَا لَا فَائِدَةَ لَهُمْ فِي بُغْضِهِ، وَيَفْعَلُونَ مِنَ الْأُمُورِ مَا لَا مَنْفَعَةَ لَهُمْ فِيهِ إِذَا قُدِّرَ أَنَّهُمْ عَلَى حَقِّ ». [منهاج السنة

٧٤٨ - وقال كِمْلَتْهُ: ﴿ وَقَدِ اتَّفَقَ عُقَلَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي طَائِفَةٍ مِنْ طَوَائِفِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ أَكْثَرُ جَهْلًا وَضَلَالًا وَكَذِبًا وَبِدَعًا، وَأَقْرَبُ إِلَى كُلِّ شَرٍّ، وَأَبْعَدُ عَنْ كُلِّ خَيْرٍ مِنْ طَائِفَتِهِ - يعني الرافضة ». [منهاج السنة ٢/ ٢٠٧].

٧٤٩ وقال كَلَيْهُ: « والرافضة أمة مخذولة ليس لها عقل صحيح ولا نقل صريح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة ». [اقتضاء الصراط المستقيم ١/٤٣٩].

• ٧٥٠ قال الإمام محمد بن عبد الوهاب كِللَّهُ: « فانظر أيها المؤمن إلى سخافة رأي هؤلاء الأغبياء، يختلقون ما يرده بديهة العقل، وصراحة النقل. وقولهم هذا مستلزم تكذيب ما ثبت قطعًا في الآيات والأحاديث: من عدم رجوع الموتى إلى الدنيا فالمجادلة مع هؤلاء الحمر تُضَيّع الوقت. لو كان لهم عقل لما تكلموا أي شيء يجعلهم مسخرة للصبيان ويمج كلامهم أسماع أهل الإيقان. لكن الله سلب عقولهم، وخذلهم في الوقيعة في خلص أوليائه لشقاوة سبقت لهم ». [رسالة الردعلى الرافضة ٣٢].

١ ٥٧- قال الشعبي كَلِيَّةُ: « لَوْ كَانَتِ الشِّيعَةُ مِنَ الْبَهَائِمِ لَكَانُوا حُمُرًا، وَلَوْ كَانَتْ مِنَ الطَّيْرِ لَكَانُوا رَخَمًا ». [منهاج السنة ١/٢٢].

٧٥٢ قال أبو عبيد القاسم بن سلام رَخِيلِتهُ: ﴿ عَاشَرْتُ النَّاسَ وَكَلَّمْتُ أَهْلَ الْكَلَام، وَكَذَا، فَمَا رَأَيْتُ أَوْسَخَ وَسَخًا، وَلا أَقْذَرَ قَذَرًا ، وَلا أَضْعَفَ حُجَّةً، وَلا أَحْمَقَ مِنَ الرَّافِضَةِ ». [السنة

٧٥٣ قال ابن كثير كَمْلَتُهُ في وصف حال الرافضة: ﴿ وَلَكِنَّهُمْ طَائِفَةٌ مَخْذُولَةٌ، وَفِرْقَةٌ مَرْذُولَةٌ، يَتَمَسَّكُونَ بِالْمُتَشَابِهِ، وَيَتْرُكُونَ الْأُمُورَ الْمُحْكَمَةَ الْمُقَرَّرَةَ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ ». [البداية والنهاية ٥/ ٢٥١].

٥٧٥ وقال كَاللَّهُ: « فَإِنَّ الطَّائِفَةَ الْمَخْذُولَةَ مِنَ الرَّافِضَةِ يُعَادُونَ أَفْضَلَ الصَّحَابَةِ ويُبغضونهم ويَسُبُّونهم، عِياذًا بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عُقُولَهُمْ مَعْكُوسَةٌ، وَقُلُوبَهُمْ مَنْكُوسَةٌ ﴾. [تفسير ابن كثير ٧/ ٢٧٠].

٥٥٧- قال شيخ الإسلام كَالله: ﴿ وَأَكْثَرُ مَا تَجِدُ الرَّافِضَةَ إِمَّا فِي الزَّنَادِقَةِ الْمُنَافِقِينَ الْمُلْحِدِينَ، وَإِمَّا فِي جُهَّالٍ لَيْسَ لَهُمْ عِلْمٌ لا بِالْمَنْقُولاتِ وَلا بِالْمَعْقُولاتِ ».[منهاج السنة

٧٥٦ وقال كَمْلَتْهُ: « الرَّافِضَةَ غَالِبُ حُجَجِهِمْ أَشْعَارٌ تَلِيقُ بِجَهْلِهِمْ وَظُلْمِهِمْ، وَحِكَايَاتُ مَكْذُوبَةٌ تَلِيقُ بِجَهْلِهِمْ وَكَذِبِهِمْ، وَمَا يُثْبِتُ أُصُولَ الدِّينِ بِمِثْلِ هَذِهِ الْأَشْعَارِ، إِلَّا مَنْ لَيْسَ مَعْدُودًا مِنْ أُولِي الْأَبْصَارِ ». [منهاج السنة ١٦/٤]. ٧٥٧- وقال كِمْلَلَّهُ: ﴿ الرَّافِضَةَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ قَدْحًا وَطَعْنًا فِي أَهْلِ الْبَيْتِ، وَأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ عَادَوْا أَهْلَ الْبَيْتِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَنَسَبُوهُمْ إِلَى أَعْظَم الْمُنْكَرَّاتِ الَّتِي مَنْ فَعَلَهَا كَانَ مِنَ الْكُفَّارِ، وَلَيْسَ هَذَا بِبِدْعِ مِنْ جَهْلِ الرَّافِضَةِ وَحَمَاقَاتِهِمْ ».[منهاج السنة ٧/ ٤٠٨].

٧٥٨- قال الإمام الذهبي رَخِهُلُمُهُ: ﴿ الرَّافِضَّةَ قَوْمٌ جَهَلَةٌ قَدْ هَوَى بِهِمُ الْهَوَى فِي الْهَاوِيَةِ فَبْعِدًا لَهُم ».[سير أعلام النبلاء ٦/ ٣٦٢].

٧٥٩ قال الإمام ابن القيم كِنلَهُ عن الرافضة: « ولقد أصبح هؤلاء عارا على بني آدم وضحكة يسخر منها كل عاقل ».[المنار المنيف ١٥٣/١].

• ٧٦٠ قال الألوسي كِلله عن الرافضة: « بل هم متبعون لأهوائهم ، مقتدون بآرائهم، مبني مذهبهم على المخالفة والنفاق، والكذب والزور والشقاق، وقد لعب بعقولهم زعمائهم الذين يدعون الاجتهاد، مع أن كلًا منهم أجهل من حمار، وأضل من الشيطان، نصبوا حبائل الحيل لأكل الأموال، وأظهروا الزهد وهم منبع الخبث والضلال، وأين أهل البيت الأخيار من هؤ لاء الأشرار؟! » .[صب العذاب على من سب الأصحاب ٣٠٥].

٧٦١ قال شيخ الإسلام كَمْلَتْهُ: « الرافضة حمير اليهود يركبون عليهم في كل فتنة ». [منهاج

٧٦٢ - وقال رَحْلَتْهُ: « مِنَ الْمَصَائِبِ الَّتِي ابْتُلِيَ بِهَا وَلَدُ الْحُسَيْنِ انْتِسَابُ الرَّافِضَةِ إِلَيْهِمْ ». [منهاج السنة ٤/ ٦٠].

٧٦٣ وقال يَخْلَلْهُ: ﴿ الرَّافِضَةُ تَدْعُو إِلَى إِمَامِ مَعْصُومٍ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ فِي الْبَاطِنِ إِلَّا إِمَامٌ مَعْدُومٌ، وَفِي الظَّاهِرِ إِمَامٌ كَفُورٌ أَوْ ظَلُومٌ ».[منهاج السنة ١١٥٠]. ٧٦٤ - وقال رَحْلَتْهُ: « مِنَ الْمَعْلُوم لِكُلِّ عَاقِلِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْمَشْهُورِينَ أَحَدٌ رَافِضِيٌ ».[منهاج السنة ١٣٠/٤].

٧٦٥ قال طلحة بن مصرّف كِلله: « الرافضة لا تنكح نساؤهم، ولا تؤكل ذبائحهم، لأنهم أهل ردة ». [الإبانة الصغرى ١٦١].

٧٦٦ قال أحمد بن يونس يَخْلَسُهُ: « لو أن يهوديا ذبح شاة وذبح رافضي لأكلت ذبيحة اليهودي ولم آكل ذبيحة الرافضي لأنه مرتد عن الإسلام ».[الصارم المسلول ٥٧٠].

٧٦٧- قال البويطي كَمْلَتْهُ: سألت الشافعي كَمْلَتْهُ: ﴿ أُصَلِّي خَلْفَ الرَّافِضِيِّ؟ قَالَ: لاَ تُصَلِّ خَلْفَ الرَّافِضِيِّ، وَلاَ القَدَرِيِّ، وَلاَ المُرْجِئِ قُلْتُ: صِفْهُمْ لَنَا قَالَ: مَنْ قَالَ: الإِيْمَانُ قَوْلُ فَهُوَ مُرْجِئٌ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّ أَبَا بَكْرِ، وَعُمَرَ لَيْسَا بِإِمَامَيْنِ فَهُوَ رَافِضِيٌّ وَمَنْ جَعَلَ المَشِيئَةَ إِلَى نَفْسِهِ فَهُوَ قَدَرِيٌ ﴾. [السير للذهبي ١٩/٢٠].

٧٦٨ - قال الإمام البخاري يَخْلَلهُ: « مَا أُبَالِي أَصْلَيْت خَلْفَ الْجَهْمِيِّ أَوْ الرَّافِضِيِّ، أَوْ صَلَّيْت خَلْفَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَ انِيِّ ». [خلق أفعال العباد٣٣].

٧٦٩ سئل الإمام أحمد كَلَّلُهُ: « عن الذي يشتم معاوية صَحْطُهُهُ: أيصلي خلفه؟ قال: لا يصلى خلفه، ولا كرامه ». [مسائل ابن هانئ ١/ ٦٠].

• ٧٧- عن إسماعيل بن إسحاق رَخِلَتْهُ أن أبا عبدالله أحمد بن حنبل رَخِلَتْهُ: ﴿ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ لَهُ جَارٌ رَافِضِيُّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «لا، وَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ لا يَرُدُّ عَلَيْهِ ». [السنة للخلال ١٩٣١]. ١ ٧٧٠ جاء عن مسعر بن كدام عَلَيْهُ: « أنه لقيه رجل من الرافضة فكلمه بشئ ... فقال له مسعر: تنح عني فإنك شيطان ».[شرح السنة للالكائي ٨/ ١٤٥٧].

٧٧٢- قال سفيان بن عيينة رَحِمَلَتُهُ لرجل: « من أين جئت، قال: من جنازة فلان ابن فلان، قال: لا حدثتك بحديث، أستغفر الله ولا تعد، نظرت إلى رجل يبغض أصحاب رسول الله عليه فاتبعت جنازته ». [أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي ٧/ ١٤٥٨].

٧٧٣- قال الإمام البخاري رَحِيَلَتْهُ عن الرافضة: « لا يُسَلَّمُ عَلَيْهِمْ وَلا يُعَادُونَ وَلا يُنَاكَحُونَ وَلا يُنَاكَحُونَ وَلا يُنَاكَحُونَ وَلا يُشَهَدُونَ وَلا يُشْهَدُونَ وَلا يُسْلَمُ عَلَيْهِمْ وَلا يُعَادُونَ وَلا يُنَاكَحُونَ

٧٧٤ قال يزيد بن هارون رَحْلَلهُ: « يَكْتُبُ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً إِلَا
 الرَّافِضَةَ، فَإِنَّهُمْ يَكْذِبُونَ ». [منهاج السنة ١٦٦/١].

٥٧٧- قال ابن المبارك عَلَيْهُ: « سأل أبو عصمة أبا حنيفة: ممن تأمرنى أن أسمع الآثار؟ قال: من كل عدل في هواه إلا الشيعة، فإن أصل عقيدتهم تضليل أصحاب محمد عليه الكفاية ٣٠٢].

٧٧٦ قال محمد بن سعيد الأصبهاني كَلْلَهُ سمعت شريكا كَلْلَهُ يقول: ﴿ أَحْمِلُ الْعِلْمَ عَنْ كُلِّ مَنْ لَقِيتُ إِلَّا الرَّافِضَةَ، فَإِنَّهُمْ يَضَعُونَ الْحَدِيثَ، ويتخذونه دينا ﴾. [منهاج السنة ٢٦/١].

٧٧٧- قال أشهب بن عبدالعزيز كِلله سئل مالك كِلله عن الرافضة فقال: « لا تُكلِّمهُم، وَلا تَرُو عَنْهُم، فَإِنَّهُمْ يَكْذِبُونَ ». [منهاج السنة ١٦١].

٧٧٨- قَالَ الْمَيْمُونِيُّ يَخْلِلْلهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ فِي الرَّافِضَةِ يَخْلِلْلهُ: « لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ وَلَا كَرَامَةَ لَهُمْ ».[الطرق الحكمية ١٤٦].

٧٧٩ قال الإمام الذهبي رَخِلَتْهُ عن الرافضة: « بل الكذب شعارهم، والتَّقِّية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا ». [من عقائد الشيعة الاثنا عشرية ١/ ٤٥].

٠٨٠- قال ابن القيم كِمْلِنهُ: « وقلَّ أن ترى رافضيًا إلا وعلى وجهه مسخة خنزير ». [إغاثة اللهفان ٢٧٧/].

٧٨١- وقال رَحِمَلَتُهُ: « واقرأ نُسْخَة الْخَنَازِير من صور اشبهاهم وَلَا سِيمَا اعداء خِيَار خلق الله بعد الرسل وهم اصحاب رَسُول الله ﷺ فَإِن هَذِه النَّسْخَة ظَاهِرَة على وُجُوه الرافضة يَقْرَأها كل مُؤمن كَاتب وَغير كَاتب، وَهِي تظهر وتخفى بِحَسب خنزيرية الْقلب وخبثه المناح دار السعادة ١/٢٥٤].

٧٨٧- قال شيخ الإسلام كَلَّهُ: « وَلِهَذَا ظهر ذَلِك ظهورا بَينا عِنْد الْإِصْرَار على القبائح فِي آخر الْعُمر عِنْد قرب الْمَوْت فنرى وُجُوه أهل السّنة وَالطَّاعَة كلما كبروا ازْدَادَ حسنها وبهاؤها حَتَّى يكون أحدهم فِي كبره أحسن واجمل مِنْهُ فِي صغره ونجد وُجُوه أهل البِّدْعَة وَالْمَعْصِيَة كلما كبروا عظم قبحها وشينها حَتَّى لا يَسْتَطِيع النّظر إلَيْهَا من كَانَ منبهرا بها فِي حَال الصغر لجمال صورتها وَهَذَا ظَاهر لكل أُحْدُ فِيمَن يعظم بدعته وفجوره مثل الرافضة وأهل الْمَظَالِم وَالْفَوَاحِش من التَّرْك وَنَحُوهم فَإِن الرافضي كلما كبر قبح وَجهه وَعظم شينه حَتَّى يقوى شبهه بالخنزير وَرُبمَا مسخ خنزيرا وقردا كَمَا قد تَوَاتر ذَلِك عَنْهُم ». [الاستقامة ١/٢٥٥].

٧٨٣- قال الإمام الشوكاني رَخِيلِتُهُ في الرافضة: ﴿ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِمْ إِلَّا السيف، وهو الحكم العدل لمن عاند الشَّرِيعَةَ الْمُطَهَّرَةَ وَجَعَلَ الْمُخَالَفَةَ لَهَا وَالتَّجَرُّ وَ عَلَى أَهْلِهَا دَيْدَنَهُ ﴾.[فتح القدير ٢/ ٤٦١].

٧٨٤ - قال ابن العربي المالكي رَحِيَّلَتُهُ في وصفه لكفر غلاة الرافضة بأنه: « كفر بارد لا تسخنه إلا حرارة السيف، فأما دفء المناظرة فلا يؤثر فيه ». [العواصم من القواصم ١٧٤٧].

٠٨٥ – قال شيخ الإسلام كَ الله الطاعات المسلمين في قَهْر الروافض مِنْ أعظم الطاعات والعبادات ».[جامع المسائل ٢٣٦/١].

### [٢٣] فصل في أقوال السلف في الخوارج

٧٨٦- قال عمير بن إسحاق يَخِلَنهُ: «ذَكَرُوا الْخَوَارِجَ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ ضِيْطَهُ قَالَ: «أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ »». [مصنف ابن أبي شيبة ٧/ ٥٥٣].

٧٨٧ - قال عاصم بن شميخ يَخْلَتْهُ: «سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ضَيَّةٍ، يَقُولُ: وَيَدَاهُ هَكَذَا يَعْنِي تَرْتَعِشَانِ مِنَ الْكِبَرِ: لَقِتَالُ الْخَوَارِجِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قِتَالِ عُدَّتِهِمْ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ».

٧٨٨- قال شيخ الإسلام كَلْلَهُ: «الْخَوَارِجَ دِينُهُمْ الْمُعَظَّمُ مُفَارَقَةُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتِحْلَالُ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ». [مجموع الفتاوي ١٣٠٩/١٣].

٧٨٩ وقال رَحْلَتْهُ: «فَانْتَحَلَتْ الْخَوَارِجُ كِتَابَ اللهِ وَانْتَحَلَتْ الشِّيعَةُ أَهْلَ الْبَيْتِ وَكِلَاهُمَا غَيْرُ مُتَّبِعِ لِمَا انْتَحَلَّهُ؛ فَإِنَّ الْخَوَارِجَ خَالَفُوا السُّنَّةَ الَّتِي أَمَرَ الْقُرْآنُ بِاتِّبَاعِهَا وَكَفَّرُوا الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ أَمَرَ الْقُرْآنُ بِمُوَالاتِهِمْ». [مجموع الفتاوى ١٣/ ٢١٠].

· ٧٩- وقال رَخِيلَتُهُ: «وَلا ريب أَن الْخَوَارِج كَانَ فيهم من الِاجْتِهَاد فِي الْعِبَادَة والورع مَا لم يكن فِي الصَّحَابَة كَمَا ذكره النَّبِي ﷺ لَكِن لما كَانَ على غير الْوَجْه الْمَشْرُوع أَفْضى بهم إِلَى المروق من الدّين». [الاستقامة ١/٢٥٩].

٧٩١ وقال كَغَلَّلُهُ: «الرَّوَافِضَ شَرٌّ مِنَ الْخَوَارِجِ فِي الْاعْتِقَادِ، وَلَكِنَّ الْخَوَارِجَ أَجْرَأُ عَلَى السَّيْفِ وَالْقِتَالِ مِنْهُمْ». [منهاج السنة ٣/ ٨٢]. ٧٩٢– قال الإمام الآجري كَغْلَلْهُ: «لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا أَنَّ الْخَوَارِجَ قَوْمُ سُوءٍ عُصَاةٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ ﷺ ، وَإِنْ صَلَّوْا وَصَامُوا، وَاجْتَهَدُوا فِي الْعِبَادَةِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِنَافِع لَهُمْ، نَعَمْ ، وَيُظْهِرُونَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِنَافِع لَهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ قَوْمٌ يَتَأَوَّلُونَ الْقُرْآنَ عَلَى مَا يَهْوُونَ، وَيُمَوِّهُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ حَذَّرَنَا اللهُ تَعَالَى مِنْهُمْ، وَحَذَّرَنَا النَّبِيُّ ﷺ ، وَحَذَّرَنَاهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ بَعْدَهُ، وَحَذَّرَنَاهُمُ الصَّحَابَةُ طِيْكُم وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَالْخَوَارِجُ هُمُ الشُّرَاةُ الْأَنْجَاسُ الْأَرْجَاسُ».[الشريعة ١/٣٢٥].

٧٩٣ - قال ابن كثير كِلِيُّلهُ عن الخوارج: «إِذْ لَوْ قَوُوا هَؤُلاءِ لَأَفْسَدُوا الْأَرْضَ كُلُّهَا عِرَاقًا وَشَامًا، وَلَمْ يَتْرُكُوا طِفْلًا وَلا طِفْلَةَ وَلا رَجُلًا وَلا امْرَأَةً ؛ لِأَنَّ النَّاسَ عِنْدَهُمْ قَدْ فَسَدُوا فَسَادًا لَا يُصْلِحُهُمْ إِلَّا الْقَتْلُ جُمْلَةً». [البداية والنهاية ١٠/ ٢٨٥].

٧٩٤ - قال محمد بن الحسين الآجري رَحْلُتْهُ: ﴿ وَالْخَوَارِجُ هُمُ الشُّرَاةُ الْأَنْجَاسُ الْأَرْجَاسُ، وَمَنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِهِمْ مِنْ سَائِرِ الْخَوَارِجِ يَتَوَارَثُونَ هَذَا الْمَذْهَبَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، وَيَخْرُجُونَ عَلَى الْأَئِمَّةِ وَالْأُمْرَاءِ وَيَسْتَحِلُّونَ قَتْلَ الْمُسْلِمِينَ».[الشريعة١/١٤١].

٧٩٥ قال عبد الله بن المبارك كَمْلَلَّهُ: ﴿ أَصِلَ اثنين وسبعين هوى أربعة أهواء - وذكر الخوارج- فمن لم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح ،فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره ».[السنة للبربهاري١/٧٥].

٧٩٦- قال الحسن البصري رَخِيَلَتُهُ عن الخوارج: «حَيَارَى سَكَارَى، لَيْسَ بِيَهُودٍ وَلَا نَصَارَى، وَلا مَجُوسِ فَيُعْذَرُونَ ». [الشريعة ١/ ٥٤]. ٧٩٧ - قال رجل للحسن البصري وَ الله القول في الخوارج؟ قال: « هم أصحاب دنيا، قال: ومن أين قلت، وأحدهم يمشي في الرمح حتى ينكسر فيه ويخرج من أهله وولده؟ قال: ومن أين قلت، وأحدهم يمشي في الرمح حتى ينكسر فيه ويخرج من أهله وولده؟ قال الحسن: حدثني عن السلطان أيمنعك من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والعمرة؟ قال: لا، قال: فأراه إنما منعك الدنيا فقاتلته عليها ». [البصائر والذخائر ١٥٦/١].

٧٩٨- قال ابن كثير كَثِلَثْهُ عن الخوارج: «وَهَذَا الضَّرْبُ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَغْرَبَ أَشْكَالِ بَنِي آدَمَ، فَسُبْحَانَ مَنْ نَوَّعَ خَلْقَهُ كَمَا أَرَادَ، وَسَبَقَ فِي قَدَرِهِ ذَلِكَ». [البداية والنهاية ٧/٣١٦].

٧٩٩- وقال كَاللهُ: (وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ فِي الْخَوَارِجِ: إِنَّهُمُ الْمَذْكُورُونَ فِي قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ هَلْ نُنَيِّئُمُ إِلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَذِينَ ضَلَّ سَعَيْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ هَلْ نُنَيِّئُمُ إِلَا أَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿ أَلَا اللَّهِ مَا لَكُنِينَ ضَلَّ سَعَيْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ

• ١٠٠ قال ابن حزم تَحْلَتْهُ: "وَاعْلَمُوا رحمكم الله أَن جَمِيع فرق الضَّلَالَة لم يجر الله على أَيْديهم خيرا وَلا فتح بهم من بِلاد الْكفْر قَريَّة وَلا رفع لِلْإِسْلامِ راية وَمَا زَالُوا يسعون فِي قلب نظام الْمُسلمين ويفرقون كلمة الْمُؤمنِينَ ويسلون السَّيْف على أهل الدِّين ويسعون فِي الأَرْض مفسدين، أما الْخَوَارِج والشيعة فَأَمرهمْ فِي هَذَا اشَّهَر من أَن يتكلَّف ذكره... فَالله الله أَيهَا الْمُسلمُونَ تحفظُوا بدينكم... فلزموا الأثر ودعوا كل محدثة بِدعة وكل بِدعة ضكلالة وكل ضكلالة وكل ضَلالة فِي النَّار». [النصل في المل والنعل ١١٧١٤].

# [٢٤] فصل في أقوال السلف في الصوفية

١٠٨- قال ابن الجوزي عَرِيسَة: « اعلم أن أول تلبيس إبليس عَلَى الناس صدهم عَنِ العلم لأن العلم نور فَإِذَا أطفا مصابيحهم خبطهم فِي الظلم كيف شاء وَقَدْ دخل عَلَى الصوفية فِي هَذَا الفن من أبواب أحدها أنه منع جمهورهم من العلم أصلا وأراهم أنه يحتاج إِلَى تعب وكلف فحسن عندهم الراحة فلبسوا المراقع وجلسوا عَلَى بساط البطالة ». [تليس إبليس

٨٠٢ قال ابن عقيل كَلْلَهُ: « نصيحتي إلى إخواني أن لا يقرع أفكار قلوبهم كلام المتكلمين ولا تصغي مسامعهم إلى خرافات المتصوفين ». [تلبيس إبليس ١٣٧].

٨٠٣ - قال الإمام أبو بكر الطَّرْطوشي رَخِلِتهُ: «مَذْهَبُ الصُّوفِيَّةِ بَطَالَةٌ وَجَهَالَةٌ وَضَلَالَةٌ، وَمَا الْإِسْلَامُ إِلَّا كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ ﷺ». [تفسير القرطبي ٢٣٨/١١].

٨٠٤ قال يَحْيَى بْن معاذ رَحِيلَتْهُ: « اجتنب صحبة ثَلاثَة أصناف من الناس: العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين ». [تليس يليس ٢٢٧].

٨٠٦ قال الشافعي رَحَالِتْهُ: « أُسّسَ التصوفُ على الكسل ». [تلبس إبلس ٢٢٠].

٨٠٧ وقال كَالله: « صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين أحدهما: قولهم: الوقت سيف فإن لم تقطعه قطعك، ونفسك إن شغلتها بالحق وإلا شغلتك بالباطل ». [تلبس إبليس ٤١٤].

٨٠٨ وقال عَلَيْهُ: « مَا لزم أحد الصوفية أربعين يوما فعاد عقله إليه أبدا ». [تليس إبليس ٣٢٧].

٩٠٨- وقال كَلَنْهُ: « لو أن رجلا تصوف أول النهار لا يأتي الظهر حتى يصير أحمق ». [تلبس إبليس ٣٧١].

• ١٨- « وكان ابن الجوزي يصفهم بالحمقى ويدعو عليهم فيقول طهّر الله الأرض منهم وأعان العلماء عليهم فإن أكثر الحمقى معهم ». [صدالخاطر ٢٢٥].

١ ١ ٨ - قال سفيان سمعت عاصمًا خِلِنه يقول: « ما زلنا نعرف الصوفية بالحماق إلا أنهم يستترون بالحديث ». [تليس إبليس ٣٧١].

٨١٢ قال ابن الجوزي كَالله: « إن وسوسة الشيطان بلغت بالصوفية حتى صار الواحد منهم يتخايل له وسوسة فيقول: « حدثني قلبي عن ربي » وحتى صار أبو يزيد البسطامي يقول: « مساكين –أي أهل الحديث– أخذوا علمهم ميتًا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحى الذي لا يموت ». [تليس إبليس ٢٢١].

٨١٣ - قال ابن الجوزي كَاللهُ: « قد لبّس إبليس على قوم من المتأخرين فوضعوا حكايات في كرامات الأولياء ليشيدوا بزعمهم أمر القوم: والحق لا يحتاج إلى تشييد بباطل، فكشف الله تعالى أمرهم بعلماء النقل ». [تليس إبلس ٢٨٤].

١٤ ٨- قال ابن الجوزي كِلله عن رويم: « لا تشتغل بترّهات الصوفية ». [تلبيس إبليس ١٨٩].

٥ ١ ٨ - قال النضر بن شميل عَلَيْهُ لبعض الصوفية: « تبيع جبتك الصوف؟ فقال: إذا باع الصياد شبكته بأي شيء يصطاد؟ ». [تليس إبليس ١٩٨].

٨١٦ - قال ابن القيم رَخِرَلَتُهُ: «كان التَّصَوِّف والفقرُ في مواطن القلوب فصار في ظواهر الثيِّاب. وكان حُرقَة فصار خِرقَة » [بدائع الفوائد ٣/١٢٢١].

٨١٧ – قال ابن الجوزي كَلْلَهُ: « وصحبة الأحداث أقوى حبائل إبليس التي يصيد بها الصوفية حتى روى عن يوسف بن الحسين الرازي أن آفة الصوفية في صحبة الأحداث ». [تلبس إبليس ٢٧٦].

٨١٨ - قال عز الدين بن عبد السلام كَمْلَتْهُ: « الرقص بدعة لا يتعاطاه إلا ناقص العقل، ولا يصلح إلا للنساء». [فتاوى العزبن عبدالسلام ٣١٨-٣١٩].

٨١٩ قَالَ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ يَخْلَمْهُ: «قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: إِنَّ صَاحِبَنَا اللَّيْثَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَمْشِي عَلَى الْمَاءِ فَلَا تَعْتَبِرُوا بِهِ حَتَّى تَعْرِضُوا أَمْرَهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؟ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: قَصَّرَ اللَّيْثُ رَخْلَمْهُ، بَلْ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَمْشِي عَلَى الْمَاءِ، وَيَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ، فَلَا تَعْتَبِرُوا بِهِ حَتَّى تَعْرِضُوا أَمْرَهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ».[تفسير ابن كثير ١٤٠/١].

• ٨٢٠ قال الشافعي كَلْلَهُ: « لا يكون الصوفي صوفيًا حتى يكون فيه أربع خصال كسولُ أكولُ نؤوم كثير الفضول ».

١ ٨٢١ قال التنيسي كَلْلَهُ: « كنا عند مالك وأصحابه حوله فقال رجل من أهل نصيبين: يا أبا عبد الله عندنا قوم يقال لهم الصوفية يأكلون كثيرًا ثم يأخذون في القصائد ثم يقومون فيرقصون.

فقال مالك: أصبيان هم؟ قال: لا.

قال: أمجانين؟ قال: لا، قوم مشائخ وغير ذلك عقلًا ء.

قال مالك: ما سمعت أن أحدًا من أهل الإسلام يفعل هذا ».[ترتيب المدارك ٢/ ٥٤].

٨٢٢ - قال الإمام أحمد كَمْلَلهُ: « قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة، وقبور أهل البدعة من الزهاد حفرة، فسّاق أهل السنة أولياء الله، وزهاد أهل البدع أعداء الله ». [طبقات الحنابلة ١/٤٤].

٨٢٣ قال الذهبي وَخَلِللهُ: « وَإِذَا رَأَيْتَ المُتَكَلِّمَ المُبْتَدِعَ يَقُوْلُ: دَعْنَا مِنَ الكِتَابِ وَالأَحَادِيْثِ الآحَادِيْثِ الآحَادِ وَهَاتِ العَقْلَ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ أَبُو جَهْلٍ، وَإِذَا رَأَيْتَ السَّالِكَ التَّوْحِيْدِيَّ يَقُوْلُ: دَعْنَا مِنَ النَّقْلِ وَمِنَ العَقْلِ وَهَاتِ الذَّوْقَ وَالوَجْدَ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ إِبْلِيْسُ قَدْ ظَهَرَ بِصُوْرَةِ يَقُوْلُ: دَعْنَا مِنَ النَّقْلِ وَمِنَ العَقْلِ وَهَاتِ الذَّوْقَ وَالوَجْدَ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ إِبْلِيْسُ قَدْ ظَهَرَ بِصُوْرَةِ بَشُورٍ، أَوْ قَدْ حَلَّ فِيْهِ، فَإِنْ جَبُنْتَ مِنْهُ، فَاهْرُبْ، وَإِلاَّ فَاصْرَعْهُ، وَابْرُكُ عَلَى صَدْرِهِ، وَاقْرَأْ عَلَيْهِ بَشَرٍ، أَوْ قَدْ حَلَّ فِيْهِ، فَإِنْ جَبُنْتَ مِنْهُ، فَاهْرُبْ، وَإِلاَّ فَاصْرَعْهُ، وَابْرُكُ عَلَى صَدْرِهِ، وَاقْرَأْ عَلَيْهِ آيَةَ الكُوْسِيِّ، وَاخْنُقُهُ ﴾. [السير للذهبي ٤/٢٧٤].

٨ ٢٤ – قال الشافعي كَالله: « خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن » . [إغاثة اللهفان ١/٢٢٩].

٥ ٨ ٢ - قال القرطبي رَحِيِّلِيَّهُ: «فَأَمَّا طَرِيقَةُ الصُّوفِيَّةِ أَنْ يَكُونَ الشَّيْخُ مِنْهُمْ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَشَهْرًا مُمْكَرًا لا يَفْتُرُ، فَطَرِيقَةٌ بَعِيدَةٌ عَنِ الصَّوَابِ غَيْرُ لائِقَةٍ بِالْبَشَرِ، وَلا مُسْتَمِرَّةٌ عَلَى السُّنَنِ». [تفسير القرطبي ١٠٥٤].

٨٢٦ قال الإمام العزبن عبد السلام كَمْلَتْهُ في وصف المتصوِّفة:

ذهبَ الرجالُ وحالَ دون مَجَالهم \* \*زُمَرْ من الأوباش والأنذالِ زَعموا بالله على آثارهم \* \*ساروا ولكن سِيرة البَطَّالِ لَعموا بالله على آثارهم \* \*ساروا ولكن سِيرة البَطَّالِ لَبسوا السَّلوق مرقعًا وتقشَّفوا \* \*كتقشِّف الأقطاب والأبدالِ

قطعوا طريق السالكين وأظلموا \* شُسبُلَ الهدى بجَهالة وضَللال عَمروا ظَواهرهم بأثواب التقي \* \*وحشوا بواطنهم من الأدغال إنْ قلت َ: قال اللهُ قال رسوله \* \*همزوك همزَ المنكر المتغالى ويقول قال قلبي لي عن خاطري \* العالم عن صفا أفعالى عن حضرتي عن فكرتي عن خلوتي \* الله عن جَلْوتي عن شاهدي عن حالي عن صفُّو وقتى عن حقيقة حكمتى \* \*عن ذات ذاتى عن صفا أفعالى دع وي إذا حققته ألْفَيْتَه \* ألق اب زور لُفِّق ت بمح ال تركوا الشرائع والحقائق واقتدوا \* \*بطرائــــق الجهَّـــال والضــــلالِ جعلوا المِرَا فتحًا ، وألفاظ الخَنَا \* \*شطعًا وصالوا صَوْلَةَ الإدلالِ نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم \* \*نبذ المسافر فضلة الآكال ! [إغاثة اللهفان ١/ ٢٣١-٢٣٧].

#### ٨٢٧ قال ابن القيم رَحِمْلُسُهُ:

تُلِى الكتَابُ، فِأَطْرَقُوا، لا خِيفَة \* \*لكِنَّه واطْرَاقُ سُاهٍ لاهِيى وأتَــى الغِنَـاءُ، فكالحَمير تَنَـاهَقُوا \* \* وَاللهِ مَــا رَقَصُـوا لأجْـل اللهِ دُفِ وَمِزْمَارٌ، وَنغْمَةُ شَاذنِ \* \*فمتَى رَأَيتَ عِبَادَةً بملاهي؟ ثَقُلَ الكِتَابُ عليهمُ لَمَّا رَأَوْا \* تَقْييكَ دُهُ بِ أَوَامِر وَنَكُواهِي وَاهِي سَمِعُواله رَعْدًا وبَرْقًا ، إِذْ حَوَى \* \* زَجْ رَا وتَخْويفً الله مَنَ اهِي وَرَأُوْهُ أَعْظِمْ قاطع لِلنَّفسِ عَنْ \* شهوَاتِها، ياذبحها المُتَناهِي

وَأتى السماعُ مُوافِقًا أَغْرَاضَها \* \*فَلاَّجْلَ ذاكَ غَدَا عَظِيمَ الجاهِ أَيْنَ المُسَاعِدُ لِلْهَوَي مِنْ قاطع \* \*أَسْبَابَهُ، عِنْدَ الجَهُولِ السّاهي؟ إِنْ لَـمْ يَكُـنْ خَمَـر الجُسُـوم، فإنَّـهُ \* خَمْـرُ العُقـولِ مُمَاثِـلٌ وَمُضَـاهِى فانظْر إلى النّشوان عِنْدَ شَرَابَه \* \*وانْظُرْ إلى النَّسْوَانِ عِنْدَ مَلاهِي وانظُرْ إلى تمْزيتِ ذَا أَثْوَابَهُ \* \*مِن بَعْدِ تمزيقِ الفُوَادِ اللاهِي واحكم فأيَّ الخمر تين أحق \* بالتحريم، والتأثيم عند الله؟ [إغاثة اللهفان ١/ ٢٢٥].

#### ٨٢٨ و قال آخر:

برِئْنَا إِلَى اللهِ من مِعْشَرِ \* \*بهِمْ مَرَضٌ مِنْ سَمَاع الغِنَا لِعِنَا الْغِنَا وكم قلْتُ يَاقَوْمُ، أَنْتُمْ عَلَى \* \*شَفَا جُرُفٍ مَابِهِ مِنْ بنَا شَفَا جُرُوْ تحتَهُ هُوَ قَ \* \*إلى دَرَكِ، كم بِهِ مِنْ عَنا وتَكْرَارُ النُّصْحِ مِنا لهم \* \*لنُّعْذِرَ فِيهِمْ إِلْسَى ربَّنَا فَلمَّ السَّتَّهانُوا بَتَنْبِيهنا \* \*رَجَعْنَ إلى اللهِ في أَمْرنا فعِشْ نَا عَلَى سُ نَّةِ المُصْ طَفَى \* \* وَمَ اتوُا عَلَى يَنْتِنَ ا تِنْتِنَ ا تِنْتِنَ ا

٨٢٩ قال ابن القيم خَلَلْهُ وما أحسن ما قال بعض العلماء وقد شاهد هذا وأفعالهم: أَلا قُلْ لَهُمْ قَوْلَ عَبْدٍ نَصُوح \* \*وَحَقُّ النَّصِيحَةِ أَنْ تُسْتَمعْ: مَتَ عَلِمَ الناسُ في دِينِنا \* \*باأَنّ الغِنَاسُ سُنَّةٌ تُتَبَع؟

وأَنْ يأكلَ المَرْءُ أَكْلَ الحِمادِ \* \* وَيَرْ قُصَ فِي الجَمْعِ حَتَّى يقَعْ ؟ وقَالُوا: سَكِرْنَا بِحُبَّ الإلهِ \* \*وَمَا أَسْكَرَ القَوْمَ إلا القِصَعْ ويَسْكِرُهُ النَّايُ، ثُلِمَ الغِنا \* \*ويسس لَوْ تُلِيَتْ ما انْصَدَعْ فيَا لَلْعَقُ ولِ، وَيَا لِلنُّهَى \* \*أَلا مُنْكِرُ مِنْكُم لِلبِدَعْ تُهَانُ مَسَاخُ مَسَاجِدُنَا بَالسّماع \* \* وَتُكُّرَمُ عَنْ مِثْلِ ذَاكَ البِيَعْ

# [٢٥] فصل في ذم الفلسفة والمنطق وعلم الكلام

• ٨٣٠ قال ابن الصلاح كَلَّلَهُ: «الفَلْسَفَةُ أُسُّ السَّفَهِ وَالانحَلاَلِ، وَمَادَةُ الحيرَة وَالضَّلاَلِ، وَمَادَةُ الحيرَة وَالضَّلاَلِ، وَمَادَةُ الحيرَة وَالضَّلاَلِ، وَمَثَارُ الزَّيْغ وَالزَّنْدَقَة، وَمَنْ تَفلسَفَ، عَمِيَتْ بَصِيْرتُهُ عَنْ مَحَاسِن الشريعة المُؤيّدة بِالبَرَاهينِ، وَمَنْ تَلبَّس بِهَا، قَارَنَهُ الخِذلانُ وَالحِرمَانُ، وَاسْتحوذَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ، وَأَظلم قَلْبُه عَنْ نُبُوّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ، وَأَللَم عَلْبُه الشَّيْطَانُ، وَأَظلم قَلْبُه عَنْ نُبُوّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ، وَالسِر للنهي ٢٦١/١٦].

٨٣١ وقال رَحَلَتُهُ: (وَاسْتعمَالُ الاصطلاَ حَاتِ المنطقيَّةِ فِي مبَاحثِ الأَحكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ المنكرَاتِ المُسْتبشعَةِ، وَالرقاعَاتِ المُسْتحدثَةِ، وَلَيْسَ بِالأَحكَامِ الشَّرْعِيَّةِ - وَللهِ الحَمْدُ - الْمَنْتَقِلُ إِلَى المنطقِ أَصلًا ، هُو قعَاقعُ قَدْ أَغنَى الله عَنْهَا كُلَّ صَحِيْحِ الذِّهْنِ، فَالوَاجِبُ عَلَى السُّلْطَانِ - أَعزَّهُ اللهُ - أَنْ يَدفَعَ عَنِ المُسْلِمِيْنَ شَرَّ هَوُلاءِ المشائِيم، وَيُخْرِجَهُم مِنَ المُسْلِمِيْنَ شَرَّ هَوُلاءِ المشائِيم، وَيُخْرِجَهُم مِنَ المُدارسِ وَيُبعدَهُم ». [السر للنمي ١٢/ ٣١].

٨٣٣ - قال ابن المبارك كَمْلَتْهُ: «الدّين لأهل الحَدِيث وَالْكَلَام والحيل لأهل الرَّأْي وَالْكَلَام والحيل لأهل الرَّأْي وَالْكذب للرافضة». [المنتقى من منهاج الاعتدال ٤٨٠/١].

٨٣٤ قال الإمام أحمد عَلِيْهُ: «عَلَيْكُمْ بِالسُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ ، وَمَا يَنْفَعُكُمُ اللهُ بِهِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْخَوْضَ وَالْجِدَالَ وَالْمِرَاءِ ، فَإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ مَنْ أَحَبَّ الْكَلَامَ ، وَكُلُّ مَنْ أَحْدَثَ كَلَامًا لَمْ يَكُنْ آخِرُ أَمْرِهِ إِلَّا إِلَى بِدْعَةٍ ، لِأَنَّ الْكَلَامَ لَا يَدْعُو إِلَى خَيْرِ ، وَلَا أُحِبُّ الْكَلَامَ وَلَا الْخَوْضَ وَلَا الْجِدَالَ ، وَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَنِ وَالْآثَارِ وَالْفِقْهِ الَّذِي تَنْتَفِعُونَ بِهِ ، وَدَعُوا الْجِدَالَ ، وَكَلَامَ أَهْلِ الزَّيْغِ ، وَالْمِرَاءَ ، أَدْرَكْنَا النَّاسَ وَلا يَعْرِفُونَ هَذَا ، وَيُجَانِبُونَ أَهْلَ الْكَلَام ، وَعَاقِبَةُ الْكَلَام لَا تَتُولُ إِلَى خَيْرٍ أَعَاذَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الْفِتَنِ وَسَلَّمَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنْ كُلِّ هَلَكَةٍ». [الإبانة

٨٣٥- قال يونس بن عبد الأعلى كَيْلَتْهُ قلت للشافعي: «تَرْوِي يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ مَا كَانَ يَقُولُ فِيهِ صَاحِبْنَا؟ أُرِيدُ اللَّيْثَ أَوْ غَيْرِهِ، كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتَهُ يَمْشِي عَلَى الْمَاءِ، يَعْنِي: صَاحِبَ الْكَلام لا تَثِقْ بِهِ أَوْ لا تَغْتَرَّ بِهِ، وَلا تُكَلِّمْهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنَّهُ وَاللهِ قَدْ قَصَّرَ إِنْ رَأَيْتَهُ يَمْشِي فِي الْهَوَاءِ، فَلا تَرْكَنْ إِلَيْهِ». [آداب الشافعي ومناقبه ١٤١/١].

٨٣٦ قال أبو زرعة الرازي رَخِهَلُلهُ: «كُلُّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ فَلَمْ يَصُنْ عِلْمَهُ، وَاحْتَاجَ فِي نَشْرِهِ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْكَلَامِ فَلَسْتُمْ مِنْهُ" .[لوامع الأنوار البهية ٢٦/١].

٨٣٧ قال مالك بن أنس يَخْلَتْهُ: "مَنْ طَلَبَ الدِّينَ بِالْكَلَامِ تَزَنْدَقَ وَمَنْ طَلَبَ الْمَالَ بِالْكِيِمْيَاءِ أَفْلَسَ وَمَنْ طَلَبَ غَرِيبَ الْحَدِيثِ كَذِبَ . [ذم الكلام وأهله ٥/ ٧١].

٨٣٨ - قال الإمام أحمد رَخِيْلُتُهُ: «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا طَلَبَ الْكَلَامَ وَاشْتَهَاهُ إِلَّا أَخْرَجَهُ إِلَى أَمْرٍ عَظِيم ).[الرد على الجهمية ٤١].

٨٣٩ قال الجنيد كَنْهُ: ﴿ أَقُل مَا فِي الْكَلَام سُقُوط هَيْبَة الرب من الْقلب وَالْقلب إِذَا عري من الهيبة من الله عري من الإيمان ».[أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات ١١٣]. • ٨٤- قال ابن القيم كَلِّلَهُ: « مَا دخل الْمنطق على علم الا أفسده وَغير أوضاعه ». [مفتاح دار لسعادة ١٥٨/١].

٨٤١ - وقال كَالله: « فيا للعقول التي لم يخسف بها أين الدين من الفلسفة؟ وأين كلام رب العالمين إلى آراء اليونان والمجوس وعباد الأصنام والصابئين وأين المعقولات المؤيدة بنور النبوة إلى المعقولات المتلقاة عن أرسطو وأفلاطون والفارابي وابن سينا وأتباع هؤلاء ممن لا يؤمن بالله ولا صفاته ولا أفعاله ولا ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؟ وأين العلم المأخوذ عن الوحي النازل من عند رب العالمين من الشبه المأخوذة عن آراء المتهوكين والمتحيرين؟ ».[الصواعق المرسلة ٣/١٨].

٨٤٢ قال ابن الجوزي تَخَلَّله: « ليس على العوام أضر من سماعهم علم الكلام؛ وإنما ينبغي أن يحذر العوام من سماعه والخوض فيه، كما يحذر الصبي من شاطئ النهر خوف الغرق ». [صدالخاط ٣٦٠].

٨٤٣ - قال ابن عبد الحكم يَخْلَتْهُ: «لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي الْأَهْوَاءِ مِنْ الْكَلَامِ لَفَرُّوا مِنْهُ كَمَا يَفِرُّونَ مِنْ الْأَسْدِ». [الآداب الشرعية ٢٠٠/].

٤٤٨ - وقال رَحْلَللهُ: «مَا أَحَدُ ارْتَدَى بِالْكَلام فَأَفْلَحَ». [الآداب الشرعية ١٠٠٠].

٨٤٦ وقال رَخِلَتُهُ: "فَالْكَلَامُ وَالْخُصُومَةُ وَالْجِدَالُ وَالْمِرَاءُ مُحْدَثُ يَقْدَحُ الشَّكَ فِي الْقَلْبِ». [شر السنة للبربهاري ١٢٤].

٨٤٧ وقال كَلْشُهُ: « إذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام، وأصحاب الكلام، والجدال والمراء، والقياس، والمناظرة في الدين ». [شرح السنة للبربهاري ١٢٤].

٨٤٨ - قال صاحب الفنون رَحِّلَتْهِ: «مَا عَلَى الشَّرِيعَةِ أَضَرُّ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالْمُتَصَوَّفِينَ، فَهَوُّلَاءِ يُفْسِدُونَ الْعُقُولَ بِتَوَهُّمَاتِ شُبُهَاتِ الْعُقُولِ، وَهَوُّلَاءِ يُفْسِدُونَ الْأَعْمَالَ وَيَهْدِمُونَ قَوَانِينَ الْأَدْيَانِ». [الآداب الشرعية ٢٠٨/١].

٨٤٩ قال الدار قطني رَخْلُللهُ: «مَا شَيْءٌ أَبغضُ إِلَيَّ مِنْ عِلمِ الكَلاَمِ». [السير للذهبي ١٦/ ١٥٧].

• ٨٥٠ قال الذهبي تَخْلَلْلهُ: « إن علم المنطق، نفعه قليل وضرره وبيل وما هو من علوم الإسلام ». [مقدمة السير ٤٠].

١٥٨- وقال رَحْلَتْهُ عن الفلسفة: « ما ينظر فيها من يرجى فلاحه، ولا يركن إلى اعتقاده ، فإن هذا العلم في شق، وما جاءت به الرسل في شق ». [مقدمة السير ٤٠].

٨٥٢ قال ابن الجوزي تَخلَقُهُ: ﴿ إِن أصل الدخل - أي الفساد - في العلم والاعتقاد: من الفلسفة وذلك أن خلقًا من العلماء في ديننا لم يقنعوا بما قنع رسول الله على من الانعكاف على الكتاب والسنة، بل أوغلوا في النظر في مذاهب أهل الفلسفة وخاضوا في الكلام الذي حملهم على مذاهب ردية أفسدوا بها العقائد ﴾. [صدالخاط ٢٠٥].

٨٥٣ قال محمد بن عمر الرازي رَخِلَتْهُ: (لقد تَأَمَّلْتُ الطُّرُقَ الكَلاَمِيَّةَ، وَالمنَاهَجَ الفلسفِيَّةَ ، فَمَا رَأَيَّتُهَا تشفِي عليلًا ، وَلا تروِي غليلًا ، وَرَأَيْتُ أَقْرَبَ الطُّرُقِ طرِيقَةَ القُرْآنِ، أَقرَأُ فِي الْإِثْبَاتِ: ﴿ الرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ اَنْ ﴾ [طه: ٥] ، ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكِلْمُ ٱلطَّيِّبُ ﴾

[فاطر: ١٠]، وأقرأ في النفي: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى مَ اللهِ الشورى: ١١]، وَمَنْ جَرَّبَ مِثْلَ تَجرِبَتِي عرفَ مِثْلَ مَعْرِفَتِي ». [شر الطحاوية ٢٢٧].

٥٥٤ - قال شيخ الإسلام رَحْلَتْهُ: «الْفَلْسَفَةِ وَالْكَلَامِ أَعْظَمَ النَّاسِ افْتِرَاقًا وَاخْتِلَافًا مَعَ دَعْوَى كُلِّ مِنْهُمْ أَنَّ الَّذِي يَقُولُهُ حَقُّ مَقْطُوعٌ بِهِ قَامَ عَلَيْهِ الْبُرْهَانُ. وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ أَعْظَمُ النَّاسِ اتِّفَاقًا وَائْتِلَافًا». [مجمع الفتاوى ٤/١٥].

٥٥٥ - وقال رَخِلَتْهُ عن علم الكلام: "وَلِهَذَا مَا زَالَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ وَأَئِمَّةُ الدِّينِ يَذُمُّونَهُ وَيَذُمُّونَ أَهْلَهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِهِ حَتَّى رَأَيْتِ لِلْمُتَأَخِّرِينَ فُتْيَا فِيهَا خُطُوطُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَعْيَانِ زَمَانِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ فِيهَا كَلَامٌ عَظِيمٌ فِي تَحْرِيمِهِ وَعُقُوبَةِ أَعْيَانِ زَمَانِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ فِيهَا كَلَامٌ عَظِيمٌ فِي تَحْرِيمِهِ وَعُقُوبَةِ أَعْيَانِ زَمَانِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ فِيهَا كَلَامٌ عَظِيمٌ فِي تَحْرِيمِهِ وَعُقُوبَةِ أَعْيَانٍ رَمَانِهِمْ المِنَاوى ٩/٧].

٨٥٦ قال بلال بن سعد كَاللهُ: « ثلاث لا يقبل معهن عمل: الشرك والكفر والرأي، قيل: وما الرأي؟ قال: يترك كتاب الله وسنة رسوله ويعمل برأيه ». [صفة الصفوة ٥/ ٢٢٩].

٨٥٧ - قال شيخ الإسلام كَمْلَللهُ: « وَأَصْلُ ضَلَالِ مَنْ ضَلَّ هُوَ بِتَقْدِيمِ قِيَاسِهِ عَلَى النَّصِّ الْمُنَزَّلِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَاخْتِيَارِهِ الْهَوَى عَلَى اتِّبَاعِ أَمْرِ اللهِ ». [مجموع الفتاوى ١٦٩/١٠].

٨٥٨ - قال ابن القيم رَحِّلِللهُ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَحُوا عَلَى نُفُوسِهِمْ بَابَ الْأَقْيِسَةِ وَالْعِلَلِ - الَّتِي لَمْ يَشْهَدْ لَهَا الشَّارِعُ بِالْقَبُولِ - دَخَلُوا فِي بَاطِلٍ كَثِيرٍ، وَفَاتَهُمْ حَقٌّ كَثِيرٌ ﴾. [الطرق الحكمية ٣٢٣].

٩٥٨- قال شيخ الإسلام كَلَّهُ: «وَالْعَجَبُ مِنْ قَوْمٍ أَرَادُوا بِزَعْمِهِمْ نَصْرَ الشَّرْعِ بِعُقُولِهِمْ النَّاقِصَةِ وَأَقْيِسَتِهِمْ الْفَاسِدَةِ. فَكَانَ مَا فَعَلُوهُ مِمَّا جَرَّأَ الْمُلْحِدِينَ أَعْدَاءَ الدِّينِ عَلَيْهِ فَلَا النَّاقِصَةِ وَأَقْيِسَتِهِمْ الْفَاسِدَةِ. فَكَانَ مَا فَعَلُوهُ مِمَّا جَرَّأَ الْمُلْحِدِينَ أَعْدَاءَ الدِّينِ عَلَيْهِ فَلَا الْإَسْلَامَ نَصَرُوا وَلَا الْأَعْدَاءَ كَسَرُوا». [مجمع الفتاوى ٩/٣٥٣].

٠٦٠- قال حماد بن زيد رَخِلَتُهُ: سمعت أيوب وقيل له: «مَا لَكَ لاَ تَنْظُرُ في هَذَا ؟ يعني الرأي فقال أيوب: قِيلَ لِلْحِمَارِ أَلاَ تَجْتَرٌ ؟! فقال: أَكْرَهُ مَضْغَ البَاطِل». [العلم لابي عيمة ٨/٣].

### ال [٢٦] فصل في التحذير من موالاة الكفار والتشبه بهم

٨٦١ قال الإمام أحمد كَاللهُ: «إذا أَرَدْت أَنْ تَعْلَمَ مَحَلَّ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الزَّمَانِ فَلَا تَنْظُرْ إِلَى إِلَى زِحَامِهِمْ فِي الْمَوْقِفِ بِلَبَيْكَ، وَإِنَّمَا أُنْظُرْ إِلَى أَلَى زِحَامِهِمْ فِي الْمَوْقِفِ بِلَبَيْكَ، وَإِنَّمَا أُنْظُرْ إِلَى مُوَاطَأَتِهِمْ أَعْدَاءَ الشَّرِيعَةِ». [الآداب الشرعة ١/ ٢٣٧].

٨٦٢ قال ابن القيم كَلْسُهُ: « نهى -النبي عَلَيْه - عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة، لأن المشابهة الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطنة فإنه إذا أشبه الهدى الهدى أشبه القلب القلب ». [إغانة اللهفان ١/٣٦٤].

٨٦٣ - وقال رَحَنَلَتْهُ: « المشابهة فِي الزي الظَّاهِر تَدْعُو إِلَى الْمُوَافقَة فِي الْهَدْي الْبَاطِن كَمَا دلِّ عَلَيْهِ الشَّرِيعَة بِالْمَنْعِ من التَّشَبُّه بالكفار والحس، وَلِهَذَا جَاءَت الشَّرِيعَة بِالْمَنْعِ من التَّشَبُّه بالكفار والحيوانات وَالشَّيَاطِين وَالنِّسَاء والأعراب وكل نَاقص».[الفروسية ١٢١].

٨٦٤- قال شيخ الإسلام كَلْلَهُ: «التَّشَبُّهُ بِالْمُشْرِكِينَ يُفْضِي إلَى الشِّرْكِ». [مجموع الفتاوى المُتاوى المُتَاوى المُتَاوى المُتاوى المُتاوى المُتاوى المُتاوى المُتاوى المُتَاوى المُتَاوى المُتاوى المُتاوى المُتاوى المُتَاوى المُتاوى الم

٥٦٥ جاء في وصية عمر بن الخطاب صفيحة أنه قال: «عليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنعم، وزي العجم، وتمعددوا، واخشوشنوا». [مسد الإمام أحمد ٣٠١].

٨٦٦ قال شيخ الإسلام كَلَيْهُ: « وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين هم أقل كفرا من غيرهم، كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيمانا من غيرهم ممن جرد الإسلام ». [مختصر اقتضاء الصراط ٢٢٠].

٨٦٧ قال ابن القيم كَمْلَتْهُ عند حديث: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، وَسِرُّ ذَلِكَ أَنَّ الْمُشَابَهَةَ فِي الْهَدْيِ الظَّاهِرِ ذَرِيعَةٌ إِلَى الْمُوَافَقَةِ فِي الْقَصْدِ وَالْعَمَلِ». [إعلام الموقعين ٣/ ١١٢].

٨٦٨ - قال شيخ الإسلام كَنْلَمْ عند حديث: «"من تشبه بقوم فهو منهم"، أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم ». [اقتضاء الصراط المستقيم

٨٦٩ قال سفيان بن عيينة رَحِمَلَتْهُ: «كَانُوا يَقُولُونَ مَنْ فَسَدَ مِنْ عُلَمَائِنَا فَفِيهِ شَبَهُ مِنْ الْيَهُودِ وَمَنْ فَسَدَ مِنْ عُبَّادِنَا فَفِيهِ شَبَهُ مِنْ النَّصَارَى». [مجموع الفتاوى ١/١٩٧].

• ٨٧- قال شيخ الإسلام كَلِيَّلَهُ: «وَالْمُؤْمِنُ عَلَيْهِ أَنْ يُعَادِيَ فِي اللهِ وَيُوَالِيَ فِي اللهِ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ مُؤْمِنٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُوَالِيَهُ وَإِنْ ظَلَمَهُ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ لَا يَقْطَعُ الْمُوَالَاةَ الْإِيمَانِيَّةَ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّا ﴾ [سورة الحجرات:٩]، فَجَعَلَهُمْ إخْوَةً مَعَ وُجُودِ الْاقْتِتَالِ وَالْبَغْيِ ، وَأَمَرَ بِالْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ ، فَلْيَتَدَبَّرْ الْمُؤْمِنُ: أَنَّ الْمُؤْمِنَ تَجِبُ مُوَالَاتُهُ وَإِنْ ظَلَمَك وَاعْتَدَى عَلَيْك وَالْكَافِرُ تَجِبُ مُعَادَاتُهُ وَإِنْ أَعْطَاك وَأَحْسَنَ إلَيْك). [مجموع الفتاوي ٢٨/ ٢٠٨].

٨٧١ قال ابن القيم كِمْلَتْهُ: «إِنَّهُ سُبْحَانَهُ قَدْ حَكَمَ - وَلَا أَحْسَنَ مِنْ حُكْمِهِ - أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فَهُوَ مِنْهُمْ: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمٌّ ﴾ [المائدة: ٥١]، فَإِذَا كَانَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنْهُمْ بِنَصِّ الْقُرْآنِ كَانَ لَهُمْ حُكْمُهُمْ، وَهَذَا عَامٌّ خُصَّ مِنْهُ مَنْ يَتَوَلّاهُمْ وَدَخَلَ فِي دِينِهِمْ بَعْدَ الْتِزَامِ الْإِسْلَامِ». [أحكام أهل الذمة لابن القيم ١/ ٢٧-٦٩]. ٨٧٢ قال شيخ الإسلام كَمْلَلهُ: « إن المشابهة في الظاهر، تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة ». [اقتضاء الصراط المستقيم ١/ ٤٩٠].







### [٢٧] <mark>فصل في الإخلاص في طلب العلم والحذر من الاغترار</mark> بكثرة الناس من حوله أو بثنائهم

٨٧٣ قال الثوري رَخِلَتْهُ: « مَا مِنْ عَمَلِ أَفْضَلُ مِنْ طَلَبِ الْحَدِيثِ إِذَا صَحَّتِ النِّيَّةُ فِيهِ، قَالَ أَحْمَدُ: قُلْتُ لِلْفِرْ يَابِيِّ: وَأَيُّ شَيْءٍ النِّيَّةُ؟ قَالَ: تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ». [حلية الأولياء

٨٧٤ قال الإمام أحمد كَيْلِيُّهُ: «الْعِلْمُ لا يَعْدِلُهُ شَيْءٌ». [الآداب الشرعية ٢/ ٤٢].

٥٧٥ - قال مجاهد رَخِلَتُهُ: «طَلَبْنَا هَذَا الْعِلْمَ وَمَا لَنَا فِيهِ كَبِيرُ نِيَّةٍ ثُمَّ رَزَقَ اللهُ النِّيَّةَ بَعْدُ». [الآداب الشرعية ٢/ ١٠٤].

٨٧٦ قال معمر كَمْلَلَّهُ: «كَانَ يُقَالُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَطْلُبُ الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللهِ فَيَأْبَي عَلَيْهِ الْعِلْمُ حَتَّى يَكُونَ لِلَّهِ". [الآداب الشرعية ٢/ ١٠٤].

٨٧٧ قال الحسن عَلِينهُ: « كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة ». [تفسير القرطبي ١/٢٢].

٨٧٨ وقال رَحْلَتْهُ: «لَقَدْ طَلَبَ أَقْوَامٌ الْعِلْمَ مَا أَرَادُوا بِهِ اللهَ وَلَا مَا عِنْدَهُ فَمَا زَالَ بِهِمُ الْعِلْمُ حَتَّى أَرَادُوا بِهِ اللهَ وَمَا عِنْدَهُ». [سنن الدارمي رقم ٣٩٠].

٨٧٩ وقال رَحْلَتْهِ: «يُبْقِي اللهُ لِهَذَا الْعِلْم قَوْمًا يَطْلُبُونَهُ وَلَا يَطْلُبُونَهُ خَشْيَةً وَلَيْسَتْ لَهُمْ نِيَّةُ يَبْعَثُهُمْ اللهُ تَعَالَى كَيْ لَا يَضِيعَ الْعِلْمُ فَيَبْقَى عَلَيْهِمْ حُجَّةً ». [الآداب الشرعية ٢/١٠٥].

· ٨٨- قال بشر الحافي رَخِيلِتُهُ: «لَا أَعْلَمُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ عَمَلًا أَفْضَلَ مِنْ طَلَبِ الْعِلْم وَالْحَدِيثِ لِمَنْ اتَّقَى اللهَ وَحَسُنَتْ نِيَّتُهُ اللهَ السَّرعية ٢/١٠٤]. ٨٨١- قال وكيع كَمْلَتْهُ: «مَنْ طَلَبَ الْحَدِيثَ كَمَا جَاءَ فَهُوَ صَاحِبُ سُنَّةٍ وَمَنْ طَلَبَهُ لِيُقَوِيّ بِهِ رَأْيَهُ فَهُوَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ ». [ذم الكلام وأهله ٢/١٨٧].

٨٨٢ قال سفيان بن عيينة كَيْلَتْهُ: «لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ طَلَبُوهُ لِمَا عِنْدَ اللهِ لَهَابَهُمْ النَّاسُ وَلَكِنْ طَلَبُوا بِهِ الدُّنْيَا فَهَانُوا عَلَى النَّاسِ». [الآداب الشرعية ٢/ ١٢٢].

٨٨٣ قال إبراهيم النخعي رَخِيلُهُ: « من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله عَلَى آتاه الله منه ما يكفيه ». [العلم لأبي خيثمة ٢٧].

٨٨٤ قال رجل: « لَمَّا ثَقُلَ مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِع كَثُرَ النَّاسُ عَلَيْهِ فِي الْعِيَادَةِ، فَلَخَلْتُ، فَإِذَا قَوْمٌ قِيَامٌ وَآخَرُونَ قُعُودٌ. فَقَعَدْتُ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ: «أَخْبِرْنِي مَا يُغْنِي عَنِّي هَؤُ لَاءِ إِذَا أُخِذَ بِنَاصِيَتِي وَقَدَمِي غَدًا فَأُنْقِيتُ فِي النَّارِ؟» ثم تلا هذه الآية: ﴿ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوْصِي وَٱلْأَقْدَامِ ﴿ إِنَّ ﴾ [الرحمن: ١٦] ». [الورع لأحمد ١٦٤].

٨٨٥ قال عطاء السليمي رَخِلِتُهُ: «سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ زَيْدٍ الْعَبْدِيَّ يَذْكُرُ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِمَجْلِسٍ، فَأَثْنِيَ عَلَيْهِ خَيْرًا، فَلَمَّا جَاوَزَهُمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَؤُلاءِ لَمْ يَعْرِفُونِي وَأَنْتَ تَعْرِفْنِي ». [الصمت لابن أبي الدنيا ٢٧٢].

٨٨٦ قيل لسليمان التيمي رَخِلِنهُ: «أَنْتَ أَنْتَ وَمَنْ مِثْلُكَ، قَالَ: لا تَقُولُوا هَكَذَا، لا أَدْرِي مَا يَبْدُو لِي مِنْ رَبِّي عَلَى، سَمِعْتُ اللهَ عَلَى يَقُولُ: ﴿ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ

(١٤٧) ﴿ [الزمر: ٤٧]». [حلية الأولياء ٣/ ٣٠].

٨٨٧ قال الربيع بن خثيم رَحِمَلِتُهُ لبعض أصحابه: «لا يَغُرَّنَكَ كَثْرَةُ ثَنَاءِ النَّاسِ مِنْ نَفْسِكِ فَإِنَّهُ خَالِصٌ إِلَيْكَ عَمَلُكَ ». [حلبة الأولياء ٢/١١٢]. ٨٨٨ - سمع الأحنف رَحِمْلَتُهُ رجلاً يقول: «مَا أُبَالِي أَمُدِحْت أَمْ هُجِيت، فَقَالَ اسْتَرَحْت مِنْ حَيْثُ تَعِبَ الْكِرَامُ». [الآداب الشرعية ١٨/٢].

٨٨٩ قال مطرف رَخَلِتْهُ: «مَا مَدَحَنِي أَحَدُ قَطُّ إِلَّا تَصَاغَرَتْ عَلَيَّ نَفْسِي». [حلية الأولياء ١٩٨/٢].

٠ ٨٩- قال مالك بن دينار رَحِّلَتُهُ: «مَنْ تَبَاعَدَ مِنْ زُهْرَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَذَلِكَ الْغَالِبُ لِهَوَاهُ وَمَنْ فَرِحَ بِمَدْح الْبَاطِلِ فَقَدْ أَمْكَنَ الشَّيْطَانَ مِنْ دُخُولِ قَلْبِهِ». [حلبة الأولياء ٢/٤٣٤].

٨٩١ قال عمر بن عبد العزيز كَالله قال لخالد بن صفوان: عظني وأوجز، فقال خالد: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ أَقْوَامًا غَرَّهُمْ سِتْرُ اللهِ عَلَى وَفَتَنَهُمْ حُسْنُ الثَّنَاءِ، فَلَا يَعْلِبَنَّ جَهْلُ غَيْرِكَ بِنَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ أَقْوَامًا غَرَّهُمْ سِتْرُ اللهِ عَلَى وَفَتَنَهُمْ حُسْنُ الثَّنَاءِ، فَلَا يَعْلِبَنَّ جَهْلُ غَيْرِكَ بِكَ عِلْمَكَ بِنَفْسِكَ، أَعَاذَنَا اللهُ وَإِيَّاكَ أَنْ نَكُونَ بِالسَّتْرِ مَعْرُورِينَ وَبِثَنَاءِ النَّاسِ مَسْرُورِينَ، وَعَنْ مَا افْتَرَضَ اللهُ مُتَخَلِّفِينَ مُقَصِّرِينَ وَإِلَى الْأَهْوَاءِ مَائِلِينَ قَالَ: فَبَكَى، ثُمَّ قَالَ: أَعَاذَنَا اللهُ وَإِيَّاكَ مِنَ إِيقَاعِ الْهُوَى». [الزمدالكير لليهني ١٨٧].

٨٩٢ قال الحسن عَلِيَّةُ: « كم من مستدرج بالإحسان إليه، وكم من مفتون بالثناء عليه، وكم من مفتون بالثناء عليه، وكم من مغرور بالستر عليه ». [الزهد لأحمد بن حبل ٢٦٧].

٨٩٣ - قال ابن القيم كَمْلَتْهُ: «لَا يَجْتَمَع الْإِخْلَاص فِي الْقلب ومحبة الْمَدْح وَالثنَاء والطمع فِي الْقلب ومحبة الْمَدْح وَالثنَاء والطمع فِيمَا عِنْد النَّاس إِلَّا كَمَا يَجْتَمَع المَاء وَالنَّار والضب والحوت». [الفوائد ١٤٨].

٨٩٤ - قال سفيان كِلِللهُ: «إِذَا عَرَفْتَ نَفْسَكَ لَمْ يَضُرَّكَ مَا قَالَ النَّاسُ». [الزمد المحمد بن حنبل ١٣٩]. مم المناس المناس بِخَيْرٍ مَا اللهُ لَهُم، قَالَ: أَقْبِلْ عَلَى شَأْنِكَ، مَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَوْا رَبَّهُم ». [السير للذهبي ١٩٨].

٨٩٦ قال المروزي: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل كِمْلَلهُ: «مَا أَكْثَرَ الدَّاعِينَ لَك فَتَغَرْغَرَتْ عَيْنُهُ، وَقَالَ: أَخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا اسْتِدْرَاجًا». [السير للنهي ١١٠/١١].

٨٩٧– قال ابن عون كَمْلَلَّهُ: ﴿ لَا تَثِقْ بِكَثْرَةِ الْعَمَلِ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُقْبَلُ مِنْكَ أَمْ لَا، وَلَا تَأْمَنْ ذُنُوبَكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي كُفِّرَتْ عَنْكَ أَمْ لَا، إِنَّ عَمَلَكَ مَغِيبٌ عَنْكَ كُلَّهُ».[جامع العلوم

٨٩٨ قال عليّ بن الحسين كَمْلَمُّ: ﴿ لا يقول رجل في رجل من الخير ما لا يعلم إلا أوشك أن يقول فيه من الشر ما لا يعلم، ولا يصطحب اثنان على غير طاعة الله إلا أوشكا أن يفترقا على غير طاعة الله ». [عيون الأعبار ١١٧/١].

٨٩٩ قال سفيان بن عينية كَغُلِّلهُ: «لَيْسَ يَضُرُّ الْمَدْحُ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ». [الصمت لابن أبي الدنيا

• • ٩ - قال مالك بن دينار كَيْلَتْهُ: «مُنْذُ عَرَفْتُ النَّاسَ لَمْ أَفْرَحْ بِمُدْحَتِهِمْ وَلَمْ أَكْرَهْ مَذَمَّتَهُمْ قِيلَ: وَلِمَ ذَاكَ؟ قَالَ: لِأَنَّ حَامِدَهُمْ مُفْرِطٌ وَذَامَّهُمْ مُفَرِّطٌ». [السير للذهبي /٩/٤٤٦].

٩٠١ قال بشر بن الحارث كَمْلَتْهُ: « سكون النفس إلى المدح ، وقبول المدح لها أشد عليها من المعاصي ». [حلية الأولياء ٨/ ٣٣٤].

٩٠٢ - قال الفضيل بن عياض رَخِلَتْهُ: ﴿ لَا يَتْرُكُ الشَّيْطَانُ الْإِنْسَانَ حَتَّى يَحْتَالَ لَهُ بِكُلِّ وَجْهِ فَيَسْتَخْرِجُ مِنْهُ مَا يُخْبِرُ بِهِ مِنْ عَمَلِهِ". [حلية الأولياء ٨/٩].

٩٠٣ - قال ابن القيم رَحْلُلهُ: "وَلْيَحْذَرْ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ طُغْيَانِ " أَنَا "، " وَلِي "، " وَعِنْدِي "، فَإِنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ الثَّلاثَةَ ابْتُلِيَ بِهَا إِبْلِيسُ وفرعون، وقارون، ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ﴾ [الأعراف: ١٢] لِإِبْلِيسَ، وَ ﴿ لِي مُلُكُ مِصْرَ ﴾ [الزخرف: ٥١] لفرعون، وَ ﴿ إِنَّمَاۤ ۚ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ

عِندِى ﴾ [القصص: ٧٨] لقارون. وَأَحْسَنُ مَا وُضِعَتْ " أَنَا " فِي قَوْلِ الْعَبْدِ: أَنَا الْعَبْدُ الْمُخْرِي الْمُخْرِي الْمُخْرِي الْمُخْرِي الْمُخْرِي الْمُخْرِي الْمُخْرِي الْمُخْرِي اللَّهُ الْمُخْرِي اللَّهُ الْمُخْرِي الْمُخْرِي الْمُخْرِي الْمُخْرِي الْمُخْرِي الْمَحْرِي الْمَحْرِي الْمَحْرِي الْمَحْرِي الْمُخْرِي الْمَحْرِي الْمُحْرِي الْمِحْرِي الْمُحْرِي الْ

٩٠٤ - قيل للإمام الشعبي رَخْلَتْهُ: ﴿ أَيُّهَا الْعَالِمُ. فَقَالَ: إِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ يَخْشَى اللهَ. لقَوْله تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَّةُ أُو إِنَّ اللهَ عَزِيزُ غَفُورٌ ﴿ اللهِ عَلَا اللهُ عَزِيزُ غَفُورٌ ﴾ [فاطر: ٢٨]». [تزكية النفوس ١٠٨].

٩٠٥ – قال شيخ الإسلام كَلَّهُ: «وكثير من المنتسبين إلى العلم يُبتلى بالكِبْر كما يُبتلى كم يُبتلى كما يُبتلى كثيرٌ من أهل العبادة الرياء وهؤلاء يُحْرَمون حقيقة العلم». [الردعلى الشاذلي ٢٠٧].

٩٠٦ - قال مالك بن دينار رَحِّلَتُهُ: ﴿إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ أَشْهَبَ لَا يُبْصِرُ زَمَانَكُمْ إِلَّا الْبَصِيرُ إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ أَشْهَبَ لَا يُبْصِرُ زَمَانَكُمْ إِلَّا الْبَصِيرُ إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ كَثِيرٍ تَفَاخُرُهُمْ قَدِ انْتَفَخَتُ أَلْسِنتُهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَطَلَبُوا الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ فَي زَمَانٍ كَثِيرٍ تَفَاخُرُهُمْ لَا يُوقِعُونَكُمْ فِي شِبَاكِهِمْ ». [أخلاق العلماء، للاجري ١٩٥].

# [۲۸] فصل في فضل العلم النافع

٩٠٧ - قال ابن القيم كَلْلَهُ: «وَلَو لم يكن فِي الْعلم الا الْقرب من رب الْعَالمين والالتحاق بعالم الْمَلائِكة وصحبة الْمَلا الاعلى لكفى بِهِ فضلا وشرفا فكيف وَعز الدُّنْيَا وَالْآخِرَة مَنُوط بِهِ ومشروط بحصوله». [مفتاح دار السعادة ١٠٤/١].

٩٠٨ - قال ابن عباس وطلعها: «تَذَاكُرُ الْعِلْمَ بَعْضَ لَيْلَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِحْيَائِهَا». [جامع بيان العلم 1١٧٨].

٩٠٩ - قال ابن أبي غسان رَخِيلَتُهُ: «لا تَزَالُ عَالِمًا مَا كُنْتَ مُتَعَلِّمًا فَإِذَا اسْتَغْنَيْتَ كُنْتَ كُنْتَ مُتَعَلِّمًا فَإِذَا اسْتَغْنَيْتَ كُنْتَ كُنْتَ مُتَعَلِّمًا فَإِذَا اسْتَغْنَيْتَ كُنْتَ جَاهِلًا». [جامع بيان العلم ١٩٣/].

• ٩١٠ قال ابن شوذب رَحِّلَتْهُ: « كَانَ أَبُو السَّوَّارِ الْعَدَوِيُّ فِي حَلْقَةٍ يَتَذَاكَرُ فِيهَا الْعِلْمَ قَالَ: وَمَعَهُمْ فَتَّى شَابُّ فَقَالَ: قُولُوا: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ: فَغَضِبَ أَبُو السَّوَّارِ فَقَالَ: وَمُعَهُمْ فَتَى شَابُ فَقَالَ: وَقُولُوا: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ: فَغَضِبَ أَبُو السَّوَّارِ فَقَالَ: وَمُعَهُمْ فَتَى شَابٌ فَقَالَ: وَلَا اللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ قَالَ: فَغَضِبَ أَبُو السَّوَّارِ فَقَالَ: وَمُعَهُمْ فَتَى شَيْءٍ كُنَّا إِذَا؟ ﴾. [الزمد لأحمد بن حبل ٣١٦].

٩١١ - قال سفيان بن عينة رَحِّلَتْهُ: «إِنَّمَا مَنْزِلَةُ الَّذِي يَطْلُبُ الْعِلْمَ يَنْتَفِعُ بِهِ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ يَطْلُبُ كُلَّ شَيْءٍ يُرْضِي سَيِّدَهُ، يَطْلُبُ التَّحَبُّبَ إِلَيْهِ، وَالتَّقَرُّبَ إِلَيْهِ وَالْمَنْزِلَةَ عِنْدَهُ؛ لِئَلَّا يَجِدَ يَطْلُبُ كُلَّ شَيْءٍ يُرْضِي سَيِّدَهُ، يَطْلُبُ التَّحَبُّبَ إِلَيْهِ، وَالتَّقَرُّبَ إِلَيْهِ وَالْمَنْزِلَةَ عِنْدَهُ؛ لِئَلَّا يَجِدَ عِنْدَهُ شَيْئًا يَكُرَهُهُ اللهِ عَلْعَلَى الراوي ١/ ٣٥].

٩١٢ - قال الزهري رَخِلِللهُ: «مَا عُبِدَ اللهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْعِلْمِ». [حلية الأولياء ٣/ ٣٦٥].

٩١٣ - قال القاسم بن عثمان رَحْلَتْهُ: «قَلِيلُ الْعَمَلِ مَعَ الْمَعْرِفَةِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِ الْعَمَلِ بِلَا مَعْرِفَةٍ ». [حلية الأولياء ٩٣٣/٩].

٩١٤ - قال النزال بن سبرة عَلِيُّهُ: «ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ بَدَنْهُ فِي رَاحَةٍ: عِلْمٌ يَرُدُّ بِهِ عَلَى جَهْلِ، وَعَقْلٌ يُدَارِي بِهِ النَّاسَ، وَوَرَعٌ يَحْجِزُهُ عَنْ مَعَاصِي اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلْ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلِي عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَل ٩١٥ - قال أيوب رَخِلَتْهُ قال أعرابي لأهل البصرة: "مَنْ سَيِّدُ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ؟ قَالُوا: الْحَسَنُ، قَالَ: بِمَا سَادَهُمْ؟ قَالُوا: احْتَاجَ النَّاسُ إِلَى عِلْمِهِ، وَاسْتَغْنَى هُوَ عَنْ دُنْيَاهُمْ». [جامع العلوم والحكم ٢/٢٠٦].

٩١٦ - قال وهب بن منبه كَلُّهُ: « من تعلم علما في حق وسنة لم يذهب الله بعقله أبدا ». [روضة العقلاء ٣٩].

٩١٧ - قال سفيان رَخِيلَتْهُ: «مَا زَادَ رَجُلٌ عِلْمًا إِلَّا زَادَهُ اللهُ قُرْبًا».[الزهد للإمام أحمد ٢٦٤].

٩١٨ - قال على بن أبي طالب ضَلِيهُ: «الْعِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْمَالَ تَحْرُسُهُ، وَالْعِلْمَ يَحْرُسُكَ، وَالْمَالَ تُفْنِيهِ النَّفَقَةُ، وَالْعِلْمَ يَزْكُو عَلَى الْإِنْفَاقِ، وَالْعِلْمُ حَاكِمٌ وَالْمَالُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ مَاتَ خُزَّانُ الْمَالِ وَهُمْ أَحْيَاءٌ وَالْعُلَمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِيَ الدَّهْرُ أَعْيَانُهُمْ مَفْقُودَةٌ، وَآثَارَهُمْ فِي الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ ﴾. [جامع بيان العلم ١/٢٤٤].

٩١٩ - قال الحسن عَلَيْهُ: « لأن يتعلم الرجل بابا من العلم فيعبد به ربه فهو خير له من أن لو كانت الدنيا من أولها إلى آخرها له فوضعها في الآخرة ». [مفتاح دار السعادة ١١٨/١].

• ٩٢٠ قال ابن المبارك كَنْلَهُ: «مَا مِنْ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ لِلَّهِ وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَبْغَضُ إِلَى اللهِ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ لِغَيْرِ اللهِ". [الآداب الشرعية ٢/ ١٠٥].

٩٢١ – قال سفيان رَحْلَلتُهُ: «مَا أَعْلَمُ شَيْئًا يُرَادُ اللهُ بِهِ أَفْضَلَ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ». [الآداب الشرعية

٩٢٢ - وقال وَ الله الله المَاعُ الْحَدِيثِ عِزُّ لِمَنْ أَرَادَ بِهِ الدُّنْيَا، وَرَشَادٌ لِمَنْ أَرَادَ بِهِ الْآخِرَةَ». [الآداب الشرعية ١/ ٢٧١]. ٩٢٣ - قال أبو جعفر محمد بن على رَخِيلِتُهُ: ﴿ وَاللهِ لَمَوْتُ عَالِمٍ أَحَبُّ إِلَى إِبْلِيسَ مِنْ مَوْتِ سَبْعِينَ عَابِدٍ ﴾. [حلة الأولياء ٣/ ١٨٣].

٩٢٤ - قال أبو الدرداء ضَيْكُ النَّاسُ عَالِمٌ وَمُتَعَلِّمٌ وَلا خَيْرَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ». [روضة العقلاء ٤٠].

٥٢٥ – قال سفيان الثوري رَحِيَلَتْهُ: « ما أعلم على وجه الأرض من الأعمال أفضل من طلب الحديث لمن أراد به وجه الله ». [حلية الأولياء ٢/٦٦٦].

٩٢٦ - قال عبد الله بن عبيد كَالله: «الْعِلْمُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ، يَعْدُو فِي طَلَبِهِ، فَكُلَّمَا أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا حَوَاهُ وَيَطْلُبُ إِلَيْهِ غَيْرَهُ». [العلم لأبي عيثمة ٣٦].

٩٢٧ - عن رسته الطالقاني قال: قام رجل إلى ابن المبارك وَعَلَيْهُ فقال: «يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَيِّ شَيءٍ أَجْعَلُ فَضْلَ يَوْمِي ، فِي تَعَلَّمِ الْقُرْآنِ ، أَوْ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ؟ فَقَالَ: " هَلْ تَقْرَأُ فِي أَيِّ شَيءٍ أَجْعَلُ فَضْلَ يَوْمِي ، فِي تَعَلَّمِ الْقُرْآنِ ، أَوْ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا تُقِيمُ بِهِ صَلَاتَك؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: فَاجْعَلْهُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ اللَّذِي يُعْرَفُ بِهِ الْقُرْآنُ ». [حلية الأولياء ٨/ ١٦٥].

٩٢٨ - قال شيخ الإسلام رَخِلِللهُ: «بِالصبرِ وَالْيَقِين تنال الامامة فِي الدّين». [مجموع الفتاوى ٣٥٨/٣].

9 ٢٩ – قال ابن الجوزي كَالله: « ومن تلبيسه عَلَى الزهاد احتقارهم العلماء وذمهم إياهم فهم يقولون المقصود العمل ولا يفهمون أن العلم نور القلب ولو عرفوا مرتبة العلماء في حفظ الشريعة وأنها مرتبة الأنبياء لعدوا أنفسهم كالبكم عند الفصحاء والعمي عند البصراء والعلماء أدلة الطريق والخلق وراءهم ». [تليس إبليس ١٤٢].

• ٩٣٠ - قال معاذ بن جبل عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ فَإِنَّ طَلَبَهُ عِبَادَةٌ وَتَعَلَّمَهُ لِلَّهِ حَسَنَةٌ وَبَذْلَهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ وَتَعْلِيمَهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ وَالْبَحْثَ عَنْهُ جِهَادٌ وَمُذَاكَرَتَهُ تَسْبِيحٌ». [مجمع الفتاوى

[ { } 7 / 5

٩٣١ - قال مسعر بن كدام كَ لَللهُ: «الْعِلْمُ شَرَفُ الْأَحْسَابِ يَرْفَعُ الْخَسِيسَ فِي نَسَبِهِ ، وَمَنْ قَعَدَ بِهِ حَسَبُهُ نَهَضَ بِهِ أَدَبُهُ ». [حلية الأولياء ٧/٢١٤].

٩٣٢ - قال علي بن أبي طالب عَلَيْهِ: «مِنْ شَرَفِ الْعِلْمِ وَفَضْلِهِ أَنَّ كُلَّ مَنْ نُسِبَ إِلَيْهِ فَرِحَ بِذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ، وَكُلَّ مَنْ دُفِعَ عَنْهُ وَنُسِبَ إِلَى الْجَهْلِ عَزَّ عَلَيْهِ وَنَالَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا». [جامع بيان العلم ١/١٢٢].

9٣٣ – قال الإمام أحمد كَلْلَهُ: « الناس محتاجون للعلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس ». [مفتاح دار السعادة ١/ ٢١].

٩٣٤ – قال سفيان الثوري رَحِمُلِللهُ: « إنما فضّل العلم لأنه يتقى به وجه الله وإلا كان كسائر الأشياء ». [جامع العلوم والحكم ١/ ٦٦٥].

9٣٥ – قال ابن سيرين كَلَّهُ: « إن قومًا تركو العلم فا تخذوا محاريب وصلوا فيها وصاموا حتى يبس جلد أحدهم على عظمه ثم خا لفوا السنة فهلكوا فلا والله الذي لا إله غيره ما عمل عا مل قط على جهل إلا كان ما يفسد منه أكثر مما يصلح ». [الأمالي للشجري ١٠٠/١].

٩٣٦ - قيل لعطاء بن أبي رباح رَحْلَهُ: «مَا أَفْضَلُ مَا أُعْطِيَ الْعِبَادُ؟ قَالَ: الْعَقْلُ عَنِ اللهِ عَلَى، وَهُوَ الْمَعْرِفَةُ بِالدِّينِ». [حلبة الأولياء ٣/ ٣١٥].

٩٣٧ - قال الشافعي رَحْلُللهُ: «طَلَبُ الْعِلْمِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ». [صفة الصفوة ٢/٥٥٣].

٩٣٨ - قال السَّرِيُّ السَّقَطِيُّ كَمْلَلهُ: «أَرْبَعُ خِصَالٍ تَرْفَعُ الْعَبْدَ: الْعِلْمُ وَالْأَدَبُ وَالْعِفَّةُ وَالْأَمَانَةُ". [حلية الأولياء ١٢٠/١٠].

٩٣٩ - قال سفيان الثوري رَحِي الطُّلُبُوا الْعِلْمَ وَيْحَكُمْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُخْرُجَ مِنْكُمْ فَيَصِيرَ فِي غَيْرِكُمْ، اطْلُبُوهُ وَيْحَكُمْ فَإِنَّهُ عِزٌّ وَشَرَفٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ». [حلية الأولياء ٦/ ٣٦٨].

• ٩٤ - وقال رَحْلِللهُ: «أَكْثِرُوا مِنَ الْأَحَادِيثِ فَإِنَّهَا سِلَاحٌ». [حلية الأولياء ٢/٣٦٤].

٩٤١ - وقال كِغَلَّلهُ: «إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عِزٌّ، مَنْ أَرَادَ بِهِ الدُّنْيَا فَدُنْيَا، وَمَنْ أَرَادَ بِهِ الْآخِرَةَ فَآخِرَةٌ اللهِ الأولياء ٦/ ٣٦٥].

٩٤٢ - قال عطاء بن أبي رباح كَرِّلَتْهُ: « بالعلم يهابك الملوك ويخافك الصعلوك ».

٩٤٣ - قال أبو الدرداء ضَيْ اللُّهُ اللُّهُوا الْعِلْمَ فَإِنْ لَمْ تَطْلُبُوهُ فَأَحِبُّوا أَهْلَهُ، فَإِنْ لَمْ تُحِبُّوهُمْ فَلَا تُبْغِضُوهُمْ". [الزهد للإمام أحمد ١١٣].

٩٤٤ - قال أبو الأسود الدؤ لي رَخِلَتْهُ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَعَزَّ مِنْ الْعِلْم الْمُلُوكُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ وَالْعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى الْمُلُوكِ». [المدخل لابن الحاج ١٩/١].

٥٤٥ - قال الشعبي رَحْلُللهُ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَافَرَ مِنْ أَقْصَى الشَّامِ إِلَى أَقْصَى الْيَمَنِ فَحَفِظَ كَلِمَةً تَنْفَعُهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ عُمْرِهِ، رَأَيْتُ أَنَّ سَفَرَهُ لَمْ يَضَعْ». [صفة الصفوة ٢/ ٤٦].

٩٤٦ - قال زبيد اليامي رَخِيلَتُهُ: «سَمِعْتُ كَلِمَةً، فَنَفَعَنِي اللهُ وَعِلْ بِهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً». [حلية الأولياء

٩٤٧ - قال ابن القيم كَلْلَهُ: ﴿ إِنْ الله سبحانه جعل العلم للقلوب كالمطر للأرض، فكما أنه لا حياة للأرض إلا بالمطر ، فكذلك لاحياة للقلب إلا بالعلم ». [مفتاح دار السعادة ١٦٨/١].

٩٤٨ - قال ابن المبارك رَخِلَتْهُ: «مَا أَعْلَمُ شَيْتًا أَفْضَلُ مِنْ طَلَبِ الْحَدِيثِ لِمَنْ أَرَادَ اللهَ عَلَى».

[المدخل إلى السنن ٣٠٩]

٩٤٩ - قال المبرّد رَحَيْلَهُ: «كَانَ يُقَالُ: تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ فَإِنَّهُ سَبَبٌ إِلَى الدِّينِ، وَمَنْبَهَةٌ لِلرَّجُلِ، وَمُؤْنِسٌ فِي الْوَحْشَةِ، وَصَاحِبٌ فِي الْغُرْبَةِ، وَوَصْلَةٌ إِلَى الْمَجَالِسِ، وَجَالِبٌ لِلْمَالِ، وَذَرِيعَةٌ فِي طَلَبِ الْحَاجَةِ». [جلع بيان العلم ١/٢٦٤].

• ٩٥٠ قال ابن القيم كَمْلَمُهُ: « وتبليغ سنته عَلَيْهُ إلى الأمة أفضلُ من تبليغ السهام إلى نحور العدو ، لأن تبليغ السهام يفعله كثيرٌ من الناس ، وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم ». [جلاء الأنهام ١٤٥].

١٥٥- قال الإمام النووي وَ الْحَاصِلُ أَنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الإشْتِغَالَ بِالْعِلْمِ أَفْضَلُ مِنْ الاستغال بِنَوَافِلِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالتَّسْبِيحِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ نَوَافِلِ عِبَادَاتِ الْبُدَنِ: وَمِنْ مَنْ الاستغال بِنَوَافِلِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالتَّسْبِيحِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ نَوَافِلِ عِبَادَاتِ الْبُدَنِ: وَمِنْ دَلائِلِهِ سِوى مَا سَبَقَ أَنَّ نَفْعَ الْعِلْمِ يَعُمُّ صَاحِبَهُ وَالْمُسْلِمِينَ وَالنَّوَافِلُ الْمَذْكُورَةُ مُخْتَصَّةٌ بِهِ وَلاَيْلِهِ سِوى مَا سَبَقَ أَنَّ نَفْعَ الْعِلْمِ يَعُمُّ صَاحِبَهُ وَلا يَنْعَكِسُ: وَلِأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَلاَيُومَ فَلْ الْمُلْمِينَ وَالنَّوَافِلُ الْمُلْمُومِينَ وَلاَيْعَالِمِ مُقْتَدِ بِهِ مقلد له في عبادته وَغَيْرِهَا وَلا يُوصَفُ الْمُتَعَبِّدُونَ بِذَلِكَ: وَلِأَنَّ الْعِلْمَ تَبْقَى فَائِدَتُهُ وَأَثَرُهُ بَعْدَ صَاحِبِهِ وَالنَّوَافِلُ تَنْقَطِعُ وَاجْبُ عَلَيْهِ طَاعَتُهُ وَلا يَنْعَكِسُ: وَلِأَنَّ الْعِلْمَ تَبْقَى فَائِدَتُهُ وَأَثَرُهُ بَعْدَ صَاحِبِهِ وَالنَّوَافِلُ تَنْقَطِعُ بِمَوْتِ صَاحِبِهِ وَالنَّوَافِلُ تَنْقَطِعُ بِمَوْتِ صَاحِبِهَا». [المجمع 1/11].

٩٥٢ - قال الحسن البصري يَعَلَّلُهُ: «لَبَابٌ وَاحِدٌ مِنَ الْعِلْمِ أَتَعَلَّمُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». [حلية الأولياء ٦/ ٢٧١].

٩٥٣ - قال الفضيل بن عياض كَاللهُ: «رَهْبَةُ الْعَبْدِ مِنَ اللهِ عَلَى قَدْرِ عِلْمِهِ بِاللهِ، وَرُهْدِهِ فِي الدُّنْيَا عَلَى قَدْرِ رَغْبَتِهِ فِي الْآخِرَةِ». [السير للذهبي ٨/٢٦].

٩٥٤ - قال ابن القيم كَمْلَلَّهُ: «فقوام الْقلب بِالْعلمِ كَمَا ان قوام الْجِسْم بالغذاء». [مفتاح دار

السعادة ١/ ١٣٦].

٥٥٥ - قال محمد بن كعب القرظي رَخِيلَتُهُ: « إذا أراد الله بعبدٍ خيرًا جعل فيه ثلاث خصال - فقهًا في الدين - وزهادةً في الدنيا - وبصرًا في عيوبه ». [حلية الأولياء ٣/٢١٣].

٩٥٦ - قال قتادة كَلْمَهُ: «بَابٌ مِنَ العِلْمِ يَحْفَظُهُ الرَّجُلُ يَطْلُبُ بِهِ صَلَاحَ نَفْسِهِ وَصَلَاحَ النَّاسِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ حَوْلٍ كَامِلٍ». [جامع بيان العلم ١١١١].

٩٥٧ – قال البربهاري كَلِيَّهُ: « واعلم أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب ولكن العالم من اتبع الكتاب والسنة وإن كان قليل العلم والكتب ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير الرواية والكتب ». [شرح السنة للبربهاري ١٤٥].

٩٥٨ - قيل للإمام أحمد بن حنبل رَحْلَلهُ: «يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ: الرَّجُلُ يَكْتُبُ الْحَدِيثَ» . قُلْتُ: فَمِنْ أَيْنَ فَضَلْتَ كِتَابَةَ الْحَدِيثَ، أَوْ يَصُومُ وَيُصَلِّي؟ قَالَ: «يَكْتُبُ الْحَدِيثَ» . قُلْتُ: فَمِنْ أَيْنَ فَضَلْتَ كِتَابَةَ الْحَدِيثِ عَلَى الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ؟ قَالَ: لِئَلَّا يَقُولَ قَائِلٌ: إِنِّي رَأَيْتُ قَوْمًا عَلَى شَيْءٍ فَاتَبَعْتُهُمْ». الْحَدِيثِ عَلَى الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ؟ قَالَ: لِئَلَّا يَقُولَ قَائِلٌ: إِنِّي رَأَيْتُ قَوْمًا عَلَى شَيْءٍ فَاتَبَعْتُهُمْ». [شوف أصحاب الحديث ٢٢٥].

٩٥٩ - قال الخطيب رَخِلَتْهُ: «طَلَبُ الْحَدِيثِ فِي هَذَا الزَّمَانِ أَفْضَلُ مِنْ سَائِرِ أَنْوَاعِ التَّطَوُّعِ التَّطَوُّعِ التَّطَوُّعِ التَّطَوُّعِ التَّطَوُّعِ التَّطَوُّعِ اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِيْلَاءٍ أَهْلِهَا». [شرف أصحاب الحديث ٢٢٥].

• ٩٦٠ قال الحسن عَلَيْهُ: « ما أحسن الرجل ناطقا عالما، ومستمعا واعيا، وواعيا عاملا

). [عيون الأخبار ٢/ ١٢٥].

٩٦١ - قال عبد الله بن مسعود ضَيَّطُنُه: ﴿إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ: كَثِيرٌ عُلَمَاؤُه، قَلِيلٌ خُطَبَاؤُه، مَنْ تَرَكَ عُشْرَ مَا يَعْرِف: فَقَدْ هَوَى، وَيَأْتِي مِنْ بَعْدُ زَمَانٌ: كَثِيرٌ خُطَبَاؤُه، قَلِيلٌ عُلَمَاؤُه، مَنِ اسْتَمْسَكَ عِشْرَ مَا يَعْرِف: فَقَدْ نَجَا ﴾. [العلم لأبي حيثمة ٧٧].هو في السلسلة الصحيحة للإمام الألباني.

٩٦٢ - قال أبو الدرداء ضَيْطُهُ مكتوب في بعض الكتب: «إنَّ أَحَسَدَ النَّاسِ لِلْعَالِمِ وَأَبْغَاهُمْ عَلَيْهِ قَرَابَتُهُ وَجِيرَانُهُ». [الآداب الشرعية ٢/ ٨١].

٩٦٣ - قال عكرمة رَخِلُتهُ: ﴿أَزْهَدُ النَّاسِ فِي عَالِمٍ جِيرَانُهُ ﴾. [الآداب الشرعية ٢/ ٨٦].

97٤ - قال وهب بن منبه وَ إِلَى دُنْيَاهُمْ ، فَكَانَ الْعُلَمَاءُ قَبْلَنَا اسْتَغْنَوْا بِعِلْمِهِمْ عَنْ دُنْيَا غَيْرِهِمْ ، فَكَانُوا لا يَلْتَفِتُونَ إِلَى دُنْيَاهُمْ ، فَكَانَ أَهْلُ الدُّنْيَا يَبْذُلُونَ لَهُمْ دُنْيَاهُمْ ، رَغْبَةً فِي دُنْيَاهُمْ ، وَعُبَةً فِي عِلْمِهِمْ ، وَغُبَةً فِي دُنْيَاهُمْ ، وَعْبَةً فِي دُنْيَاهُمْ ، وَعْبَةً فِي دُنْيَاهُمْ ، وَعْبَةً فِي دُنْيَاهُمْ ، وَعْبَةً فِي دُنْيَاهُمْ ، وَعُبَةً فِي دُنْيَاهُمْ ، وَعُرَمِهِمْ ، فِمَا وَأَوْا مِنْ سُوءِ مَوْضِعِهِ عِنْدَهُمْ ». [أحلاق العلماء، للجري ١٤].

٩٦٥ – قال وهب بن منبه كَمْلَتْهُ: « يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيًا، والعز وإن كان مهينًا، والقرب وإن كان قصيًا، والغنى وإن كان فقيرًا، والمهابة وإن كان وضيعًا ». [تَذْكِرَةُ السَّامِعِ والمُتَكَلِّم ٨].

٩٦٦ - قال بلال بن سعيد رَخِيلَتُهُ: ﴿ أَخُ لَكَ كُلَّمَا لَقِيكَ ذَكَّرَكَ بِحَظِّكَ مِنَ اللهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَخٍ كُلَّمَا لَقِيكَ ذَكَّرَكَ بِحَظِّكَ مِنَ اللهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَخٍ كُلَّمَا لَقِيَكَ وَضَعَ فِي كَفِّكَ دِينَارًا﴾. [حلية الأولياء ٥/ ٢٢٥].

٩٦٧ - قال وهب بن منبه رَحِمُلَتُهُ: «مَثَلُ الَّذِي يَدْعُو بِغَيْرِ عَمَلٍ مَثَلُ الَّذِي يَرْمِي بِغَيْرِ وَتَرٍ». [حلبة الأولياء ١/ ٣٢].

٩٦٨ - قال حسان بن عطية رَخِيلِتُهُ: «مَا ازْدَادَ عَبْدٌ عِلْمًا إِلَّا ازْدَادَ النَّاسُ مِنْهُ قُرْبًا رَحْمَةً مِنَ اللهِ تَعَالَى ». [حلية الأولياء ٢/٤٧].

٩٦٩ - قال الزهري رَخِيلِنهُ: «الْعِلْمُ ذِكْرٌ؛ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا الذُّكُورُ مِنَ الرِّجَالِ». [حلية الأولياء ٣/ ٣٦٥].

• ٩٧ - قال عمر بن الخطاب ضَيْكُتُهُ: «تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا» قال البخاري يَخْلَلْهُ: «وَبَعْدَ

أَنْ تُسَوَّدُواً». [رواه البخاري ١/ ٢٥].

٩٧١ – قال الماوردي كَاللهُ: "وَلَيْسَ يَجْهَلُ فَضْلَ الْعِلْمِ إِلَّا أَهْلُ الْجَهْلِ؛ لِأَنَّ فَضْلَ الْعِلْمِ إِلَّا أَهْلُ الْجَهْلِ؛ لِأَنَّ فَضْلَهُ لَا يُعْلَمُ إِلَّا بِهِ. فَلَمَّا عَدِمَ الْجُهَّالُ الْعِلْمَ إِنَّمَا يُعْرَفُ بِالْعِلْمِ. وَهَذَا أَبْلَغُ فِي فَضْلِهِ؛ لِأَنَّ فَضْلَهُ لَا يُعْلَمُ إِلَّا بِهِ. فَلَمَّا عَدِمَ الْجُهَّالُ الْعِلْمَ النَّذِي بِهِ يَتَوَصَّلُونَ إِلَى فَضْلِ الْعِلْمِ جَهِلُوا فَضْلَهُ، وَاسْتَرْذَلُوا أَهْلَهُ، وَتَوَهَّمُوا أَنَّ مَا تَمِيلُ إِلَيْهِ اللَّذِي بِهِ يَتَوَصَّلُونَ إِلَى فَضْلِ الْعِلْمِ جَهِلُوا فَضْلَهُ، وَاسْتَرْذَلُوا أَهْلَهُ، وَتَوَهَّمُوا أَنَّ مَا تَمِيلُ إِلَيْهِ لَلْهُ وَسُعُمْ مِنْ الْأَمُوالِ الْمُقْتَنَاةِ، وَالطُّرَفِ الْمُشْتَهَاةِ، أَوْلَى أَنْ يَكُونَ إِقْبَالُهُمْ عَلَيْهَا، وَأَحْرَى أَنْ يَكُونَ اشْتِغَالُهُمْ عِلَيْهَا، وَأَحْرَى أَنْ يَكُونَ اشْتِغَالُهُمْ عِلَيْهَا، وَأَحْرَى أَنْ يَكُونَ اشْتِغَالُهُمْ بِهَا». [أدب الدنيا والدين ١٧].

٩٧٢ - قال ابن الجوزي كَلِللهُ: «من أحب الا يَنْقَطِع عمله بعد مَوته فلينشر الْعلم».[التذكرة في الوعظ ٥٥].

## ال [٢٩] فصل في فضل العلماء الربانيين وشرف أصحاب الحديث الم

الصالحين واتبعوا آثار السلف من الماضين ودمغوا أهل البدع والمخا لفين بسنن رسول الصالحين واتبعوا آثار السلف من الماضين ودمغوا أهل البدع والمخا لفين بسنن رسول الله على وعلى آله أجمعين آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الدمن والأوطار وتنعموا بالبؤس في الأسفار مع مساكنة أهل العلم والأخبار وقنعوا عند جمع الحديث والآثار بوجود الكسر والأطمار، جعلوا المساجد بيوتهم وأساطينها تكاياهم وبواريها فرشهم، نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم وجعلوا غذاءهم الكتابة وسمرهم المعارضة واسترواحهم المذاكرة وخلوقهم المداد ونومهم السهاد واصطلاءهم الضياء وتوسدهم الحصى، فالشدائد مع وجود الأسانيد العالية عندهم رخاء ووجود الرخاء مع فقد ما طلبوه عندهم بؤس، فعقولهم بلذاذة السنة غامرة وقلوبهم بالرضاء في الأحوال عامرة، تعلم السنن سرورهم ومجالس العلم حبورهم وأهل السنة قاطبة إخوانهم وأهل الإلحاد والبدع بأسرها أعداؤهم ». الرحة في طلب الحديث عليه المداد والبدع بأسرها أعداؤهم ». الرحة في طلب الحديث عليه وأهل السنة قاطبة إخوانهم وأهل الإلحاد

٩٧٤ - قال سفيان رَحْلَلهُ: «مَثَلُ الْعَالِمِ مَثَلُ الطَّبِيبِ لَا يَضَعُ الدَّوَاءَ إِلَّا عَلَى مَوْضِعِ الدَّاءِ». [حلبة الأولياء ٢/ ٣٦٨].

٩٧٥ - قال أبو قلابة كَلْلَهُ: «مَثَلُ الْعُلَمَاءِ فِي الأَرْضِ مَثَلُ النَّجُومِ فِي السَّمَاءِ إِذَا بَدَتْ لِلنَّاسِ اهْتَدَوْا بِهَا، وَاذَا خَفِيَت تَحَيَّرُوا». [العقد الفريد ١٩/٦].

٩٧٦ - قال ابن القيم كَالله واصفًا للعلماء: «فَهُمْ فِي الْأَرْضِ بِمَنْزِلَةِ النُّجُوم فِي السَّمَاءِ،

بِهِمْ يَهْتَدِي الْحَيْرَانُ فِي الظَّلْمَاءِ، وَحَاجَةُ النَّاسِ إلَيْهِمْ أَعْظَمُ مِنْ حَاجَتِهِمْ إلَى الطَّعَام وَالشَّرَابِ، وَطَاعَتُهُمْ أَفْرَضَ عَلَيْهِمْ مِنْ طَاعَةِ الْأُمَّهَاتِ وَالْآبَاءِ بِنَصِّ الْكِتَابِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَنَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن نَنَزَعْلُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنُكُم تُؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۞ ﴾ [النساء: ٥٥]». [إعلام الموقعين ١/٨].

٩٧٧ - قال الإمام أحمد بن حنبل كِمُلَّهُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي كُلِّ زَمَانِ فَتْرَةٍ مِنْ الرُّسُلِ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَدْعُونَ مَنْ ضَلَّ إِلَى الْهُدَى، وَيَصْبِرُونَ مِنْهُمْ عَلَى الأذَى، وَيُحْيُونَ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى الْمَوْتَى، وَيُبَصِّرُونَ بِنُورِ اللهِ أَهْلَ الْعَمَى، فَكَمْ مِنْ قَتِيلِ لِإِبْلِيسٍ قَدْ أَحْيَوْهُ، وَكَمْ مِنْ ضَالِّ تَائِهِ قَدْ هَدَوْهُ، فَمَا أَحْسَنَ أَثَرَهُمْ عَلَى النَّاسِ وَمَا أَقْبَحَ أَثَرَ النَّاسِ عَلَيْهِمُ ١. [إعلام الموقعين ١/٩].

٩٧٨ - قال سفيان بن عيينة رَحِيلَتْهُ: «ارْفَعْ النَّاس منزلَة عِنْد الله من كَانَ بَين الله وَبَين عباده وهم الانبياء وَالْعُلَمَاء». [مفتاح دار السعادة ١١٩/١].

٩٧٩ - قال الحسن البصري كَلْللهُ: « لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم ». [التبصرة لابن الجوزى ٢/ ١٩٣].

• ٩٨ - وقال رَحْمَالِتُهُ: «الْعَالِمُ خَيْرٌ مِنَ الزَّاهِدِ فِي الدُّنْيَا الْمُجْتَهِدِ فِي الْعِبَادَةِ». [جامع بيان العلم

٩٨١ – قال ابن عباس رَحْيُكُما: «فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى إِبْلِيسَ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ». [أخلاق العلماء، للاجري ٢٤].

٩٨٢ - قال أبو جعفر محمد بن علي رَخْلَتُهُ: ﴿ عَالِمٌ يُنْتَفَعُ بِعِلْمِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ ﴾. [حلية الأولياء ٣/ ١٨٣]. ٩٨٣ - قال سفيان رَخِيلَتْهُ: ﴿إِنَّمَا فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى غَيْرِهِ لِأَنَّهُ يَتَّقِي رَبَّهُ ﴾. [الآداب الشرعية ٢/ ١٠٥].

٩٨٤ – قال ابن المبارك رَحِيلِتُهُ: «حقٌّ عَلَى العَاقِلِ أَنْ لا يَسْتَخفَّ بِثَلاَثَةٍ: العُلَمَاءِ وَالسَّلاَطِيْن وَالإِخْوَانِ، فَإِنَّهُ مَنِ اسْتَخَفَّ بِالعُلَمَاءِ ذَهَبتْ آخِرَتُهُ، وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالسُّلْطَانِ ذَهَبتْ دُنْيَاهُ، وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالإِخْوَانِ ذَهَبتْ مُرُوءتُهُ". [السير للذهبي ٢٦/١٣].

٩٨٥ - قال الشعبي رَخِلِتُهُ: «جَالِسُوا الْعُلَمَاءَ؛ فَإِنَّكُمْ إِنْ أَحْسَنْتُمْ حَمَدُوكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ تَأَوَّلُوا لَكُمْ وَعَذَرُوكُمْ وَإِنْ أَخْطَأْتُمْ لَمْ يُعَنِّفُوكُمْ وَإِنْ جَهِلْتُمْ عَلَّمُوكُمْ وَإِنْ شَهِدُوا لَكُمْ نَفَعُو كُمْ». [جامع بيان العلم ١/٥١٥].

٩٨٦ - قال ميمون بن مهران رَحْلَلهُ: «الْعُلَمَاءُ هُمْ ضَالَّتِي فِي كُلِّ بَلْدَةٍ وَهُمْ بُغْيَتِي إِذَا لَمْ أَجِدْهُمْ، وَجَدْتُ صَلَاحَ قَلْبِي فِي مُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ». [حلية الأولياء ٤/ ٥٨].

٩٨٧ - قال سفيان الثوري كَغَلَّتُهُ: «الْأَعْمَالُ السَّيِّئَةُ دَاءٌ وَالْعُلَمَاءُ دَوَاءٌ، فَإِذَا فَسَدَ الْعُلَمَاءُ فَمَنْ يَشْفِي الدَّاءَ». [حلية الأولياء ٦/ ٣٦١].

٩٨٨ - قال الشعبي كَنْلَهُ: «كُلُّ أُمَّةٍ عُلَمَاؤُهَا شِرَارُهَا إِلَّا الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ عُلَمَاءَهُمْ خِيَارُهُمْ. وَأَهْلُ السُّنَّةِ فِي الْإِسْلَامِ؛ كَأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي الْمِلَلِ». [الإيمان لابن تيمية ٢٧٠].

٩٨٩ - قال سفيان بن عيينة رَخِلُتُهُ: ﴿أَحْوَجُ النَّاسِ إِلَى الْعِلْمِ الْعُلَمَاءُ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْجَهْلَ بِهِمْ أَقْبَحُ ، لِأَنَّهُمْ غَايَةُ النَّاسِ، وَهُمْ يُسْأَلُونَ ». [حلية الأولياء ٧/ ٢٨١].

• ٩٩- عن الحسن البصري يَخْلَلهُ قال: كانوا يقولون: «مَوْتُ الْعَالِمِ ثُلْمَةٌ فِي الْإِسْلَامِ لَا يَسُدُّهَا شَيْءٌ مَا طُرِدَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ». [حلية الأولياء ١/٥٩١].

٩٩١ - قال الشافعي رَحَمُلِتُهُ: «لَوْ لا الْمَحَابِرُ، لَخَطَبَتْ الزَّنَادِقَةُ عَلَى الْمَنَابِرِ». [الآداب الشرعية

٩٩٢ - قال المعلمي يَخلِّنهُ: « لولا العلماء الأكابر لخطب الزنادقة على المنابر ».

٩٩٣ - قال أبو مسلم الخولاني رَحَلَتْهُ: «فَرَجُلٌ عَاشَ فِي عِلْمِهِ وَعَاشَ مَعَهُ النَّاسُ فِيهِ، وَرَجُلٌ عَاشَ النَّاسُ فِي عِلْمِهِ وَكَانَ وَبَالًا وَرَجُلٌ عَاشَ النَّاسُ فِي عِلْمِهِ وَكَانَ وَبَالًا عَاشَ النَّاسُ فِي عِلْمِهِ وَكَانَ وَبَالًا عَلَيْهِ». [سنن الدارمي رقم ٣٩١].

998 – قال يحيى بن معاذ الرازي كَلْنَهُ: « العلماء أرحم بأمة – محمد عَلَيْهُ من آبائهم وأمهاتهم. قيل له: كيف ذلك؟ قال: لأن آباءهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا، والعلماء يحفظونهم من نار الآخرة ».[مختصر نصيحة أمل الحديث ١٦٧].

٩٩٥ - قال أبو مسلم الخولاني، كَلَمْهُ: «مَثَلُ الْعُلَمَاءِ فِي الْأَرْضِ كَمَثَلِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ، إِذَا ظَهَرَتْ لَهُمْ شَاهَدُوا، وَإِذَا غَابَتْ عَنْهُمْ تَاهُوا». [حلية الأولياء ١٢٠٠].

٩٩٦ - قال ابن القيم كَمْلَتْهُ: « أرفع مرتبة بعد مرتبة الأنبياء والرسل هي مرتبة العلماء ». [منتاح دار السعادة ١/٨٧]. مختصرًا.

٩٩٨ - عن هلال بن خباب قال: سألت سعيد بن جبير كَلْلَهُ قلت: « يَا أَبَا عَبْدِ الله مَا عَلَامَةُ هَلَاكِ النَّاسِ؟ قَالَ: إِذَا هَلَكَ عُلَمَاؤُهُمْ». [سن الدارمي رقم ٢٦١].

٩٩٩ - قيل لابن المبارك رَجِّلَتْهُ: «كَيْفَ تَعْرِفُ الْعَالِمَ الصَّادِقَ قَالَ الَّذِي يَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا وَيُقْبِلُ عَلَى آخِرَتِهِ ». [الآداب الشرعية ٢/١١٢].

### • • • ١ - قال الشاعر:

النّاسُ في صورة التشبيه إكفَاءُ \* \* أبوهُمُ آدم والأمُ حَصواءُ فان يكن لهمُ في أصلهم شرف \* \* يفاخرون به في الطينُ والماءُ مَا الفَخرُ إلا لأهلِ العِلمِ إنهُمُ \* \* على الهُدَى لمن استهدى أدلاءُ وقدرُ كُل امري ما كان يُحسِنُهُ \* \* والجَاهِلُونَ لأهلِ العِلمِ أعداءُ ففُر بعِلمٍ تَعِش حيًّا به أبدًا \* \* فالنّاسُ مَوتى وأهلُ العِلمِ أحياءُ ففُر بعِلمٍ تَعِش حيًّا به أبدًا \* \* فالنّاسُ مَوتى وأهلُ العِلمِ أحياءُ وبُحلا من أصْحاب الحديث فكأنّي رأيتُ رَجُلا من أصْحاب رسُولِ الله عليه السري ١٠٠٥٠.

١٠٠٢ - قال إبراهيم بن أدهم رَحْلَلْلهُ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْفَعُ الْبَلَاءَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِرِحْلَةِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ». [الرحلة في طلب الحديث ٨١].

١٠٠٢ - قال إبراهيم الحربي تَحْلَلْهُ: «لا أَعِلْم عِصَابَةً خَيْرًا مِنْ أَصْحَابِ الحَدِيْثِ، إِنَّمَا يَغْدُو أَحَدُهُم، وَمَعَهُ مِحْبَرَةً، فَيَقُوْلُ: كَيْفَ فَعَلَ النَّبِيُ ﷺ وَكَيْفَ صَلَّى، إِيَّاكُم أَنْ تَجْلِسُوا إِلَى أَهْلِ البِدَع، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَقْبَلَ بَبِدْعَةٍ لَيْسَ يُفْلِح». [السير للذمبي ٢٥/ ٣٦٣].

١٠٠٤ - قال حماد بن زيد كَالَهُ: «كَانَ أَيُّوبُ يَبْلُغُهُ مَوْتُ الْفَتَى مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فَيُرَى ذَلِكَ فِيهِ». [شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة ١/٧٠].

٥٠٠٥ - قال الزهري رَخِيلِتْهُ لرجل: «يَا هُذَلِيُّ أَيُعْجِبُكَ الْحَدِيثُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. «أَمَا إِنَّهُ يُعْجِبُكَ الْحَدِيثُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. «أَمَا إِنَّهُ يُعْجِبُ ذُكُورَ الرِّجَالِ، وَيَكْرَهُهُ مُؤَنَّتُوهُمْ ».[شرف أصحاب الحديث ٧٠].

٢٠٠٠ - قال بندار تَعَلَّلُهُ: « ذُكرت الآراء عند عبد الرحمن بن مهدي بالبصرة فأنشأ يقول: دِي نُ النَّبِ عِيِّ مُحَمَّ بٍ أَخْبَ ارُ \* \*نِعْ مَ الْمَطِيَّ ةُ لِلْفَتَ عَى الْآثَ الْ لَا تَسرْ غَبَنَّ عَنِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِ \* \*فَ الرَّا أَيُ لَيْ لَ وَالْحَدِيثُ نَهَ الْ لَا تَسرْ غَبَنَّ عَنِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِ \* \*فَ الرَّا أَيُ لَيْ لَ وَالْحَدِيثُ نَهَ ارُ لَا تَسرُ غَبَنَّ عَنِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِ \* \*فَ الرَّا أَيُ لَيْ لَا الْفَتَى أَثَ رَ الْهُ دَى \* \*وَالشَّ مْسُ بَازِغَ قُلُهُ لَهُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلْكِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْكِلَةُ اللْمُلْكِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْكِلَّةُ اللْمُلْكِلَّةُ اللْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُلُولُ اللَّهُ اللْمُلْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْكُلُولُ اللَّهُ اللْمُلْكُ

٧٠٠٧ - قال الأعمش رَحْلَتْهُ: «الْحِبْرُ فِي ثِيَابِ صَاحِبِ الْحَدِيثِ أَحْسَنُ مِنَ الْخَلُوقِ فِي ثِيَابِ صَاحِبِ الْحَدِيثِ أَحْسَنُ مِنَ الْخَلُوقِ فِي ثِيَابِ الْعَرُوس». [الحد على طلب العلم ٢٧].

١٠٠٨ - قال الفضيل بن أحمد كَلِيّهُ: «سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْن حَنْبَلٍ وَقَدْ أَقْبَلَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ بِأَيْدِيهِمْ الْمَحَابِرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهَا، وَقَالَ: هَذِهِ سُرُجُ الْإِسْلَامِ، يَعْنِي الْمَحَابِرُ». [الآداب الشرعة ٢/٣٥].

٩ · · ١ - قال سفيان الثوري رَخِلَتْهُ: «الْمَلَائِكَةُ حُرَّاسُ السَّمَاءِ، وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ حُرَّاسُ السَّمَاءِ، وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ حُرَّاسُ اللَّمْ السَّمَاءِ، وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ حُرَّاسُ اللَّرْضُ». [شرف أصحاب الحديث ٤٥].

• ١ • ١ - قال أيوب السختياني رَخِلُلهُ: «يَنْبَغِي لِلْعَالِمِ أَنْ يَضَعَ التُّرَابَ عَلَى رَأْسِهِ تَوَاضُعًا لِلَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَ



### [٣٠] فصل في علو الهمة

١٠١١ - قال أبو الطيب المتنبي:

إذا غامرت فِي شرف مدوم \* \* فَك لا تقنع بِمَا دون النَّبُ وم فَطَعِم الْمَوْت فِي أَمر عَظِيم الْمَوْت فِي أَمر عَظِيم الْمَوْت فِي أَمر عَظِيم الْمَوْت فِي أَمر عَظِيم الله عَلَيْه دون الجنة». [عيون الحنة عليه على الله عليه عليه على الله ع

١٠١٣ - قال عُمَر بن عبدالعزيز يَخِلِّنهُ: «كَانَتْ لِي نَفْسٌ تَوَّاقَةٌ، فَكُنْتُ لا أُبَالِي مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا تَاقَتْ إِلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ، فَلَمَّا بَلَغَتْ نَفْسِي الْغَايَةَ تَاقَتْ إِلَى الْآخِرَةِ». [حلة الأولياء ٥/٣٣١].

١٤ - ١٠ - قال ابن القيم كَلْلَهُ: «وكمالُ كلِّ إِنسانٍ إِنَّما يَتِمُّ بهذين النَّوعين ، هِمَّةُ تُرقِيهِ ، وعلمٌ يُبصِّرهُ ويَهديهِ؛ فإن مَراتَب السَّعادَةِ والفَلاحِ إِنَّما تفوتُ العَبدَ من هاتَين الجهتَين ، أو مِن إحداهُما». [منتاح دار السعادة ٢١/١].

١٠١٥ قال بعضهم: « همتك فاحفظها، فإن الهمة مقدمة الأشياء، فمن صلحت له همته وصدق فيها، صلح له ما وراء ذلك من الأعمال ». [صفة الصفوة ٢/٨٢٥].

١٠١٦ - قال الحسن كَرْلَمْهُ: « من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره ».

١٠١٧ - قال ابن الجوزي يَحْلَمُهُ: « نظرت إلى علو الهمة فرأيتها عجبا.. وذلك أنني أروم الليل كل العلوم.. وهذا أمر يعجز العمر عن بعضه.. وأروم نهاية العمل بالعلم.. مع

مطالعة التصانيف وإفادة الخلق ..وأروم الغنى عن الخلق.. والاشتغال بالعلم مانع من الكسب ..وها أنا ذا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير فائدة ».[صدالخاطر ٢٥١].

١٠١٨ - قال السَّرِيُّ السَّقَطِيُّ رَخِهِ اللَّهُ: «مَنْ عَرَفَ مَا يَطْلُبُ هَانَ عَلَيْهِ مَا يَبْذُلُ». [صفة الصفوة ٢/ ٣٨٠].

۱۰۱۹ – قال ابن القيم كَلَنْهُ: « فمن علت همته، وخشعت نفسه؛ اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته، وطغت نفسه؛ اتصف بكل خلق رذيل». [الفوائد ٢٠٣].

• ١٠٢٠ - وقال كَاللهُ: «فالنفوس الشَّرِيفَة لا ترْضى من الْأَشْيَاء إِلَّا بِأَعْلَاهَا وأفضلها وأحمدها عَاقِبَة والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وَتَقَع عَلَيْهَا كَمَا يَقع الذُّبَابِ على الأقذار فَالنَّفْس الشَّرِيفَة الْعلية لا ترْضى بالظلم وَلا بالفواحش وَلا بِالسَّرقَةِ والخيانة لِأَنَّهَا أكبر من ذَلِك وأجل وَالنَّفس المهينة الحقيرة والخسيسة بالضد من ذَلِك». [الفوائد ١٧٧].

١٠٢١ - قال ابن السَّمَّاك كَلْلَهُ: « هِمَّةُ العاقل في النجاة والهَرَب، وهِمَّة الأحمق في اللَّهو والطَّرب ». [حلية الأولياء ٨/ ٢٠٤].

١٠٢٢ – قال ابن القيم كَنْلَتْهُ: « والهمة فِعلَة من الهم، وهو مبدأ الإرادة، ولكن خصوها بنهاية الإرادة، فالهمُّ مبدؤها، والهمة نهايتها».[مدراج السالكين ٣/٥].

٣٧٠ - وقال كَلْهُ: "وَعُلُوُّ الْهِمَّةِ: أَنْ لَا تَقِفَ دُونَ اللهِ، وَلَا تَتَعَوَّضَ عَنْهُ بِشَيْءٍ سِوَاهُ. وَلَا تَرْضَى بِغَيْرِهِ بَدَلًا مِنْهُ. وَلَا تَبِيعَ حَظَّهَا مِنَ اللهِ وَقُرْبِهِ وَالْأُنْسِ بِهِ، وَالْفَرَحِ وَالسُّرُورِ وَالِابْتِهَاجِ لَهُ، بِشَيْءٍ مِنَ الْحُظُوظِ الْخَسِيسَةِ الْفَانِيَةِ. فَالْهِمَّةُ الْعَالِيَةُ عَلَى الْهِمَمِ: كَالطَّائِرِ الْعَالِي عَلَى الْهُمَعِ مِنَ الْحُظُوظِ الْخَسِيسَةِ الْفَانِيَةِ. فَالْهِمَّةُ الْعَالِيَةُ عَلَى الْهِمَمِ: كَالطَّائِرِ الْعَالِي عَلَى الطُّيُورِ. لَا يَرْضَى بِمَسَاقِطِهِمْ، وَلَا تَصِلُ إِلَيْهِ الْآفَاتُ الَّتِي تَصِلُ إِلَيْهِ الْآفَاتُ الَّذِي تَصِلُ إِلَيْهِمُ، فَإِنَّ الْهِمَّةَ كُلَّمَا عَلَى اللهِ مَنْ كُلِّ مَكَانٍ، فَإِنَّ الْهِمَّةَ كُلَّمَا عَنْ وُصُولِ الْآفَاتِ إِلَيْهَا. وَكُلَّمَا نَزَلَتْ قَصَدَتْهَا الْآفَاتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، فَإِنَّ

الْآفَاتِ قَوَاطِعُ وَجَوَاذِبُ، وَهِيَ لَا تَعْلُو إِلَى الْمَكَانِ الْعَالِي فَتَجْتَذِبُ مِنْهُ، وَإِنَّمَا تَجْتَذِبُ مِنَ الْمَكَانِ الْعَالِي فَتَجْتَذِبُ مِنْهُ، وَإِنَّمَا تَجْتَذِبُ مِنَ الْمَكَانِ السَّافِلِ، فَعُلُو هِمَّةِ الْمَرْءِ: عُنْوَانُ فَلَاحِهِ، وَسُفُولُ هِمَّتِهِ: عُنْوَانُ حِرْمَانِهِ». [مدارج الْمَكَانِ السَّافِين ١٦٣/٣].

١٠٢٤ - قال عبيد الله بن زياد بن ظبيان عَلَيْهُ: «كان لي خال من كلب، فكان يقول لي: يا
 عبيد هِمَّ؟ فإن الهمة نصف المروءة». [روضة العقلاء ٢٥٣].

٥ ١٠٢٥ - قال ابن الجوزي كَالله: « وما تقف همة إلا لخساستها، وإلا فمتى علت الهمة فلا تقنع بالدون، وقد عُرف بالدليل أن الهمة مولودة مع الآدمي، وإنما تقصر بعض الهمم في بعض الأوقات، فإذا حُثَّتْ سارت، ومتى رأيت في نفسك عجزًا فسل المنعم، أو كسلًا فسل الموفق، فلن تنال خيرًا إلا بطاعته، فمن الذي أقبل عليه ولم ير كل مراد؟ ومن الذي أعرض عنه فمضى بفائدة؟ أو حظى بغرض من أغراضه؟». [صد الخاطر ٥٠٢].

١٠٢٦ - نقل ابن قتيبة كَالله عن بعضهم: « ذو الهمة إن حُطَّ، فنفسه تأبى إلا عُلُوَّا، كالشعلة من النار يُصَوِّبُها صاحبها، وتأبى إلا ارتَفاعًا». [عيون الأخبار ٣/ ٢٣١].

١٠٢٧ - قال الإمام ابن القيم كَلِّلَهُ: ﴿ فَاعْلَم أَن العَبْد إِنَّمَا يقطع مَنَازِل السَّير إِلَى الله بِقَلْبِه وَهمته، لا بِبدنِهِ، وَالتَّقوى فِي الْحَقِيقَة تقوى الْقُلُوب لا تقوى الْجَوَارِح». [الفوائد ١٤١].

١٠٢٨ - وقال كَوْلَمْهُ: «فالكيّس يقطع من الْمسَافَة بِصِحَّة الْعَزِيمَة وعلو الهمة وَتَجْرِيد الْقَصْد وَصِحَّة النَّيَّة مَعَ الْعَمَل الْقَلِيل أَضْعَاف أَضْعَاف مَا يقطعهُ الفارغ من ذَلِك مَعَ التَّعَب الْقَصْد وَصِحَّة النَّيَّة مَعَ الْعَمَل الْقَلِيل أَضْعَاف أَضْعَاف مَا يقطعهُ الفارغ من ذَلِك مَعَ التَّعَب الْقَصْد وَالسّفر الشّاق فَإِن الْعَزِيمَة والمحبة تذهب الْمَشَقَّة وتطيب السّير». [الفوائد ١٤٢].

١٠٢٩ - وقال كَلْلَهُ: «والتقدم والسبق إِلَى الله سُبْحَانَهُ إِنَّمَا هُوَ بالهمم وَصدق الرَّغْبَة والعزيمة فيتقدم صَاحب الهمة مَعَ سكونه صَاحب الْعَمَل الْكثير بمراحل فَإِن ساواه فِي همته تقدم عَلَيْهِ بِعَمَلِهِ ». [الفوائد ١٤٢].

١٠٣٠ - وقال كَلَّلَهُ: « وَقد أجمع عقلاء كل أمة على أَن النَّعيم لا يدْرك بالنعيم وَإِن من آثر الرَّاحَة فَاتَتُهُ الرَّاحَة وَإِن بِحَسب ركُوب الأهْوال وإحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة فَلا فرحة لمن لا هم لَهُ وَلا لَذَّة لمن لا صَبر لَهُ وَلا نعيم لمن لا شقاء لَهُ وَلا رَاحَة لمن لا فَلا فرحة لمن لا شقاء لَهُ وَلا رَاحَة لمن لا تعب لَهُ بل إِذا تعب العَبْد قليلا استراح طَويلا وَإِذا تحمل مشقة الصَّبْر سَاعَة قَادَهُ لحياة الأَبد وكل مَا فِيهِ أهل النَّعيم المُقِيم فَهُو صَبر سَاعَة وَالله المُسْتَعَان وَلا قُوَّة إِلَا بِالله وَكلما كَانَ تعب النَّفُوس أشرف والهمة أعلا كَانَ تعب البدن أوفر وحظه من الرَّاحَة أقل». [مفتاح دار السّادة ٢ / ١٥].

#### ١٠٣١ – كما قال المتنبى:

وإذا النف وسُ كُن كباراً \* تعبت في مرادها الأجسام ١٠٣٢ - قال ابن القيم كَلْلَهُ: «لا شَيْء اقبح بالانسان من ان يكون غافلا عن الْفَضَائِل الدِّينِيَّة والعلوم النافعة والاعمال الصَّالِحَة فَمن كَانَ كَذَلِك فَهُوَ من الهمج الرعاع الَّذين يكدرون الماء ويغلون الاسعار ان عَاشَ عَاشَ غير حميد وان مَاتَ مَاتَ غير فقيد فقدهم رَاحَة للبلاد والعباد وَلا تبْكي عَلَيْهِم السَّمَاء وَلا تستوحش لَهُم الغبراء». [منتاح دار السعادة 17٤/].

۱۰۳۳ - قال ابن الجوزي رَخَلِللهُ: « من علامة كمال العقل علو الهمة، والراضي بالدون دنيء». [صيدالخاطر ٢٨].

١٠٣٤ - قال الشاعر:

ولم أر في عيوب الناس عَيْبًا \* \* كنقص القادرين على التَّمامِ [ديوان المتنبي ٤٧٦].

١٠٣٥ – قال ابن الجوزي كَلْله: « ما ابتلي الإنسان قط بأعظم من علو همته؛ فإن من علت همته يختار المعالي، وربما لا يساعده الزمان، وقد تضعف الآلة، فيبقى في عذاب، وإني أعطيت من علو الهمة طرفًا، فأنا به في عذاب، ولا أقول: ليته لم يكن؛ فإنه إنما يحلو العيش بقدر عدم العقل، والعاقل لا يختار زيادة اللذة بنقصان العقل ». [صدالخاطر ٢٥٠].

۱۰۳۱ - وقال كَلَّلَهُ: « والعالي الهمة يرى التقصير في بعض العلوم فضيحة قد كشفت عيبه، وقد أرت الناس عورته. والقصير الهمة لا يبالي بمنن الناس، ولا يستقبح سؤالهم، ولا يأنف من رد ». [صدالخاطر ٤٧٠].

۱۰۳۷ - وقال كَلِيَّهُ: « ذو الهمة لا يخفى من زمان الصبا، كما قال سفيان بن عيينه: قال لي أبي، وقد بلغت خمس عشرة سنة: إنه قد انقضت عنك شرائع الصبا، فاتبع الخير، تكن من أهله. فجعلت وصية أبى قبلة أميل إليها، ولا أميل عنها ». [صد الخاطر ١٧٣].

 فَبَقِيَ الرَّجُلُ حَتَّى رَآنِي، وَقَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيَّ، فَقَالَ: «كَانَ هَذَا الْفَتَى أَعْقَلَ مِنِّي»». [سن الدرمي برقم ٥٩٠].

١٠٣٩ – قال الشوكاني كَمْلَتْهُ: « وَيَنْبَغِي لمن كَانَ صَادِق الرَّغْبَة قوي الْفَهم ثاقب النَّظر عَزِيز النَّفس شهد الطَّبْع عالي الهمة سامي الغريزة أَن لا يرضى لنَفسِهِ بالدون وَلا يقنع بِمَا دون الْغَايَة ».[أدب الطلب ١٢٧].

• ١٠٤٠ - قال عمر بن الخطّاب ضيطينه: « لا تصغرن هممكم، فإنّي لم أر أقعد عن المكرمات من صغر الهمم ». [أدب الدنيا والدين ٣٠٧].

١ ٤ ٠ ١ - قال ابن القيم كَلْلَهُ: «ولقاح الهمّة الْعَالِيَة النيّة الصَّحِيحَة فَإِذَا اجْتمعًا بلغ العَبْد غَايَة المُرَاد ». [الفوائد ٢٠٠].

١٠٤٢ - وقال كَنْلَتْهُ: « العلم والعملُ توأمان أمُّهما علوُّ الهمَّةِ »[ بدائع الفوائد ٣/ ١٢٠٦].

### [٣١] فصل في الاهتمام بالعلم والصبر على تحصيله

العلم الفضيل بن عياض كَلَّتُهُ: « لو أن أهل العلم أكرموا على أنفسهم وشحُّوا على دينهم، وأعزوا العلم وصانوه، وأنزلوه حيث أنزله الله، لخضعت لهم رقاب الجبابرة وانقاد لهم الناس، واشتغلوا بما يعنيهم، وعز الإسلام وأهله، لكنهم استذلوا أنفسهم ولم يبالوا بما نقص من دينهم، إذا سلمت لهم دنياهم؛ وبذلوا علمهم لأبناء الدنيا ليصيبوا ما في أيديهم، فذلوا وهانوا على الناس ». [تفسرحقي ١/٣٦٩].

١٠٤٤ - قال ابن جريج كَلْلَهُ: «كَانَ الْمَسْجِدُ فِرَاشَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عِشْرِينَ سَنَةً». [حلية الأولياء ٢١٠/٣].

- ٥٤٠٠ قال يحيى بن أبي كثير رَجْلَلْهُ: « لا يَأْتِي الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجَسَدِ ». [حلية الأولياء ٢٦/٣].
- ٢ ٤ ٠ ١ قال عبد الله بن عباس وعيضا: «ذَلَلْتُ طَالِبًا فَعَزَزْتُ مَطْلُوبًا». [أدب الدنيا والدين ٢٦].
- ١٠٤٧ قال بعض الحكماء: «مَنْ لَمْ يَحْتَمِلْ ذُلَّ التَّعَلُّمِ سَاعَةً بَقِيَ فِي ذُلِّ الْجَهْلِ أَبَدًا». [أدب الدنيا والدين ٦٧].
- ٨٤٠١ وقال بعضهم: «إِذَا قَعَدْت، وَأَنْتَ صَغِيرٌ حَيْثُ تُحِبُّ قَعَدْت، وَأَنْتَ كَبِيرٌ حَيْثُ لَا تُحِبُّ تُجِبُّ ». [أدب الدنيا والدين ٦٧].
- ٩٤٠١ قال الأعمش رَخَلَتْهُ: «الْحِبْرُ فِي ثِيَابِ صَاحِبِ الْحَدِيثِ أَحْسَنُ مِنَ الْخَلُوقِ فِي ثِيَابِ الْحَدِيثِ أَحْسَنُ مِنَ الْخَلُوقِ فِي ثِيَابِ الْعَرُوسِ». [الحد على طلب العلم ٦٧].

• ٥ • ١ - قال عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي كَمْلَلَّهُ قال: «رَآنِي الشَّافِعِيُّ وَأَنَا فِي مَجْلِسِ وَعَلَى قَمِيصِي حِبْرٌ وَأَنَا أُخْفِيهِ، فَقَالَ: لِمَا تُخْفِيهِ وَتَسْتُرهُ؟ فَإِنَّ الْحِبْرَ عَلَى الثَّوْبِ مِنْ الْمُرُوءَةِ؛ لِأَنَّ صُورَتَهُ فِي الْأَبْصَارِ سَوَادٌ وَفِي الْبَصَائِرِ بَيَاضٌ». [الآداب الشرعية ٢/١٢٧].

١٠٥١ - قال الفضيل بن أحمد رَخَلِتُهُ: «سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْن حَنْبَلِ وَقَدْ أَقْبَلَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ بِأَيْدِيهِمْ الْمَحَابِرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهَا، وَقَالَ: هَذِهِ شُرُجُ الْإِسْلَامِ، يَعْنِي الْمَحَابِرَ». [الآداب

١٠٥٢ – قال الشافعي رَخِهَلُمُهُ: ﴿ لَا يَصْلُحُ طَلَبُ الْعِلْمِ إِلَّا لِمُفْلِسٍ. قِيلَ: وَلَا لِغَنِيِّ مَكْفِيِّ قَالَ: «لا»». [حلية الأولياء ٩/ ١١٩].

١٠٥٣ – وقال رَحْلَللهُ: ﴿طَالِبُ الْعِلْمِ يَحْتَاجُ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: إِحْدَاهَا: حُسْنُ ذَاتِ الْيَلِر، وَالثَّانِيَةُ: طُولُ الْعُمُرِ، وَالثَّالِثَةُ: يَكُونُ لَهُ ذَكَاءٌ". [حلية الأولياء ٩/١٢٠].

٤ ٥٠٠ - قال ابن مسعود ضَيْطُهُمُ: «عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَقَبْضُهُ أَنْ يُذْهَبَ بِأَصْحَابِهِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَتَى يُفْتَقَرُ إِلَيْهِ - أَوْ يُفْتَقَرُ إِلَى مَا عِنْدَهُ - إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ أَقْوَامًا يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَكُمْ إِلَى كِتَابِ الله وَقَدْ نَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِم، فَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّبَدُّعَ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَطُّعَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعَمُّقَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعَتِيقِ».[اعتقاد أهل

٥٥٠ - قال ابن الأصبهاني رَحِمُلَتُهُ: قيل لشريك: «مَا بَالُ حَدِيثِكَ نَقِيًّا قَالَ: لِتَرْكِي الْعَصَائِدَ بِالْغَدَوَاتِ ». [الجامع للخطيب ١٥٠/١].

١٠٥٦ – قال الشافعي رَحْلُللهُ: ﴿ لَا يَطْلُبُ هَٰذَا الْعَلَّمِ مِنْ يَطْلُبُهُ بِالْمَلْكِ وَعْنَى النَّفُس فيفلح وَلَكِن من طلبه بذلة النَّفس وضيق الْعَيْش وخدمة الْعلمَاء أَفْلح». [المحدث الفاصل الرامهرمزي ١٠٥٧ - قال أبو يوسف تَحْلَلْتُهُ: « العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك ». [الخطيب في الجامع ٢/١٧٤].

١٠٥٨ - قال أبو أحمد نصر بن أحمد السمر قندي كَلَنَّهُ: « لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه، وخرب بستانه، وهجر إخوانه ومات أقرب أهله إليه، فلم يشهد جنازته ». [الجامع للخطيب ٥/ ٣٦٤].

٩ • ١ - قال يحيى بن سعيد القطان رَخِلُتْهُ: « كنت أخرج من البيت قبل الغداة، فلا أرجع إلا العتمة ». [الجامع للخطيب ١٠٠/].

• ١٠٦٠ - عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي كَلْللهُ يقول: « كنت ربما أردت البكور إلى الحديث فتأخذ أمي ثيابي وتقول: حتى يؤذن الناس، وحتى يصبحوا؛ وكنت ربما بكرت إلى مجلس أبي بكر بن عياش وغيره ». [الجامع للخطيب ١/١٥١].

١٠٦١ - قيل لسفيان الثوري كَلْله : « إِلَى مَتَى تَطلُبُ الحَدِيْثَ؟ قَالَ:، وَأَيُّ خَيْرٍ أَنَا فِيْهِ خَيْرٌ مِنَ الحَدِيْثِ فَأَصِيْرُ إِلَيْهِ؟ إِنَّ الحَدِيْثَ خَيْرُ عُلُوْم الدُّنْيَا ». [السير للذهبي ٧/٢٤٣].

١٠٦٢ - سأل رجل الخلال رَحْلَلهُ فقال: «إنِّي أَطْلُبُ الْعِلْمَ وَإِنَّ أُمِّي تَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ تُرِيدُ حَتَّى أَشْتَغِلَ فِي التِّجَارَةِ، قَالَ لِي دَارِهَا وَأَرْضِهَا وَلا تَدَعْ الطَّلَبَ». [الآداب الشرعية ٢/١٠٠].

١٠٠٣ - قال الحسن بن ثواب رَحِّلَتْهُ: قال لي أحمد بن حنبل رَحِّلَتْهُ: «أَعْلَمُ النَّاسَ فِي زَمَانٍ أَحْوَجُ مِنْهُمْ إلَى طَلَبِ الْحَدِيثِ مِنْ هَذَا الزَّمَانِ قُلْتُ وَلِمَ؟ قَالَ: ظَهَرَتْ بِدَعٌ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدُهُ حَدِيثٌ وَقَعَ فِيهَا ». [الآداب الشرعية ٢/١٠٤].

١٠٦٤ - قال الحسن كَنْلَهُ: «مِنَ اسْتَتَرَ عَنْ طَلَبِ الْعِلْمِ بِالْحَيَاءِ لَبِسَ لِلْجَهْلِ سَرْبَالَهُ فَاقْطَعُوا سَرَابِيلَ الْجَهْلِ عَنْكُمْ بِدَفْعِ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ، فَإِنَّهُ مَنْ رَقَّ وَجْهُهُ رَقَّ عِلْمُهُ». [مفتاح

١٠٦٥ - وقال كَنْلَلهُ: «اغْدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُنْصِتًا أَوْ مُحِبًّا لِذَلِكَ، وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهُلكَ). [الزهد لوكيع ٨٢٦].

١٠٦٦ - قال أبو الدرداء ضَيْطُهُ: «تَعَلَّمُوا قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، إِنَّ رَفْعَ الْعِلْمِ ذَهَابُ الْعُلَمَاءِ، إِنَّ الْعَالِمَ وَالْمُتَعَلِّمَ فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، وَإِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ: عَالِمٌ، وَمُتَعَلِّمٌ، وَلَا خَيْرَ فِيمَا بَيْنَ **ذَلِكَ**». [حلية الأولياء ٢١٣/١].

١٠٦٧ – قال مالك بن دينار كَالله: «مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِنَفْسِهِ فَالْقَلِيلُ مِنْهُ يَكْفِي، وَمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِحَوَائِجِ النَّاسِ فَحَوَائِجُ النَّاسِ كَثِيرَةٌ». [الزهد لأحمد بن حنبل ٢٦٢].

١٠٦٨ - قال عبد الله بن عبيد كَلْلهُ: «الْعِلْمُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ، يَغْدُو فِي طَلَبِهِ، فَكُلَّمَا أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا حَوَاهُ وَيَطْلُبُ إِلَيْهِ غَيْرَهُ ». [حلية الأولياء ٣/٣٥٣].

١٠٦٩ – قال الزهري يَخْلَمْهُ: «الْعِلْمُ وَادٍ؛ فَإِنْ هَبَطْتَ وَادِيًا فَعَلَيْكَ بِالتَّوَّدَةِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْهُ، فَإِنَّكَ لَا تَقْطَعُ حَتَّى يَقْطَعَ بِكَ ». [حلية الأولياء ٣/ ٣٦٢].

• ١٠٧٠ - وقال رَحْلَلهُ: «كُنَّا نَأْتِي الْعَالِمَ، فَمَا نَتَعَلَّمُ مِنْ أَدَبِهِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ عِلْمِهِ». [حلية الأولياء

١٠٧١ - وقال رَخِلِتُهُ: «الْعِلْمُ خَزَائِنُ، وَتَفْتَحُهَا الْمَسَائِلُ». [حلية الأولياء ٣٦٣].

١٠٧٢ - وقال كَانَّهُ: ﴿إِنَّمَا يُذْهِبُ الْعِلْمَ النِّسْيَانُ وَتَرْكُ الْمُذَاكَرَةِ». [حلية الأولياء ٣/ ٣٦٤].

١٠٧٣ - وقال كَمْلَلَّهُ: «إِنَّ لِلْعِلْمِ غَوَائِلَ، فَمِنْ غَوَائِلِهِ أَنْ يُتْرَكَ الْعَالِمُ حَتَّى يَذْهَبَ بِعِلْمِهِ،

وَمِنْ غَوَائِلِهِ النِّسْيَانُ، وَمِنْ غَوَائِلِهِ الْكَذِبُ فِيهِ، وَهُوَ أَشَدُّ غَوَائِلِهِ». [حلية الأولياء ٣٦٤/٣].

١٠٧٤ - وقال رَخْلِللهُ: «إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ إِنْ أَخَذْتَهُ بِالْمُكَاثَرَةِ غَلَبَكَ وَلَمْ تَظْفَرْ مِنْهُ بِشَيْءٍ، وَلَكِنْ خُذْهُ مَعَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي أَخْذًا رَفِيقًا تَظْفَرْ بِهِ». [حلة الأولياء ٣/ ٣٦٤].

٥٧٠ - قال مالك رَخِيلَتْهُ: «الْعِلْمُ نُورٌ يَجْعَلُهُ اللهُ حَيْثُ يَشَاءُ لَيْسَ بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ». [حلية الأولياء ٣/٢٣].

١٠٧٦ - عن أحمد بن سليمان الواسطي، يقول: بلغني أن أحمد بن حنبل رَحْلَتُهُ: «رَهَنَ نَعْلَهُ عِنْدَ خَبَّازٍ عَلَى طَعَامٍ أَخَذَهُ مِنْهُ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْيَمَنِ، وَأَكْرَى نَفْسِهِ مِنْ نَاسٍ مِنَ الْحَمَّالِينَ عِنْدَ خُرُوجِهِ، وَعَرَضَ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ دَرَاهِمَ صَالِحَةً فَلَمْ يَقْبَلْهَا مِنْهُ ». [حلبة الْحَمَّالِينَ عِنْدَ خُرُوجِهِ، وَعَرَضَ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ دَرَاهِمَ صَالِحَةً فَلَمْ يَقْبَلْهَا مِنْهُ ». [حلبة الرُّولياء ٩/ ١٧٥].

١٠٧٧ – قال الحسن رَحَلَلَهُ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقْلٌ يَسُوسُهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِكَثْرَةِ رِوَايَاتِ الرِّجَالِ». [العقل وفضله ٢٤].

١٠٧٨ – عن عون بن عبد الله قال: قلت لعمر بن عبد العزيز عَلَيْهُ يقال: « إن استطعت أن تكون عالما فكن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تكن متعلما فأحبهم، فإن لم تحبهم فلا تبغضهم، فقال عمر: سبحان الله، لقد جعل له مخرجا ». [العلم لأبي خيمة ٢].

١٠٧٩ - قال مالك بن دينار رَحِيَلَتُهُ: «يَا عَالِمُ أَنْتَ عَالِمٌ تَأْكُلُ بِعِلْمِكَ وَتَفْخَرُ بِعِلْمِكَ وَلَوْ كَالُمُ تَأْكُلُ بِعِلْمِكَ وَتَفْخَرُ بِعِلْمِكَ وَلَوْ كَالْ كَالَ مَذَا الْعِلْمُ طَلَبْتَهُ لِلَّهِ تَعَالَى لَرُئِيَ فِيكَ وَفِي عَمَلِكَ». [حلة الأولياء ٢٧٨/٢].

١٠٨٠ - قال بعضهم: « إنما أدركت ما ادركت من العلم ببكور كبكور الغراب، وحرص
 كحرص الخنزير، وصبر كصبر الحمار. وفي أخرى - وتملق كتملق الكلب ،وتضرع
 كتضرع السنور ». [عون الأخبار ٢/١٤٤].

١٠٨١ - قِيْلَ لِلشَّعْبِيِّ رَحْلَتُهُ: « مِنْ أَيْنَ لَكَ كُلُّ هَذَا العِلْمِ؟ قَالَ: بِنَفْيِ الاغْتِمَامِ، وَالسَّيْرِ فِي الْبِلاَدِ، وَصَبْرٍ كَصَبْرِ الحَمَامِ، وَبُكُوْرٍ كَبُكُوْرِ الغُرَابِ ». [السير للذمبي ١٧٤/].

١٠٨٢ - قال عبد العزيز بن أبي حازم حَمَلَتُهُ: سمعت أبي يقول: «إِنَّ الْعُلَمَاءَ كَانُوا فِيمَا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ إِذَا لَقِيَ الْعُلَمَاءَ كَانُوا فِيمَا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ إِذَا لَقِيَ الْعَالِمُ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فِي الْعِلْمِ كَانَ يَوْمَ غَنِيمَةٍ، وَإِذَا لَقِيَ مَنْ هُوَ دُونَهُ لَمْ يَزْهُ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا كَانَ هَذَا الزَّمَانُ فَهَلَكَ النَّاسُ». الحَلِهُ الأولِياء ١٤٤٦.

١٠٨٣ – قال مالك رَحِيَلَتْهُ: «لَا يَبْلُغُ أَحَدٌ مَا يُرِيدُ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ حَتَّى يَضُرَّ بِهِ الْفَقْرُ وَيُؤْثِرَهُ عَلَى كُلِّ حَاجَةٍ». [حلبة الأولياء ٦/ ٣٣١].

١٠٨٤ – قال سفيان الثوري كَلْلهُ: «مَنْ رَقَّ وَجْهُهُ رَقَّ عَمَلُهُ». [حلية الأولياء ٢/ ٣٦٤].

١٠٨٥ - قال الشافعي وَعَلَيْهُ: (وَاعْلَمْ أَنَّ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ جَلَّ فِي عُيونِ النَّاسِ، وَمَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ جَلَّ فِي عُيونِ النَّاسِ، وَمَنْ تَعَلَّمَ الْحَدِيثَ قَوِيَتْ حُجَّتُهُ، وَمَنْ تَعَلَّمَ النَّحْوَ هِيبَ، وَمَنْ تَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ رَقَّ طَبْعُهُ، وَمَنْ تَعَلَّمَ الْخَدِيثَ قَوِيَتْ حُجَّتُهُ، وَمَنْ تَعَلَّمَ النَّحْوَ هِيبَ، وَمَنْ لَمْ يُضِرْ نَفْسَهُ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ وَمِلَاكُ الْجِسَابَ جَلَّ رَأْيُهُ، وَمَنْ تَعَلَّمَ الْفِقْهَ نَبُلَ قَدْرُهُ، وَمَنْ لَمْ يُضِرْ نَفْسَهُ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ وَمِلَاكُ ذَلِكَ كُلِّهِ التَّقْوَى ». [حلية الأولياء ٢/ ٣٨٦].



١٠٨٦ - قال عبد الله بن مسعود ضَيْ الله الله عَيْرُهُ، مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلَّهَ غَيْرُهُ، مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَ أُنْزِلَتْ، وَلَا أُنْزِلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَ أُنْزِلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَعْلَمُ أَنْذِلَتْ، وَلَا أُنْزِلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ مِنِّي بِكِتَابِ اللهِ، تُبَلِّغُهُ الإِبلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ». [رواه البخاري رقم (٢٠٠٥].

١٠٨٧ – قال جابر بن عبد الله وطلعها: «بَلَغَنِي عَنْ رَجُلٍ حَدِيثٌ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاشْتَرَيْتُ بَعِيرًا ثُمَّ شَدَدْتُ رَحْلِي فَسِرْتُ إِلَيْهِ شَهْرًا حَتَّى قَدِمْتُ الشَّامَ...».[مجمع الزوائد «١/ فَاشْتَرَيْتُ بَعِيرًا ثُمَّ شَدَدْتُ رَحْلِي فَسِرْتُ إِلَيْهِ شَهْرًا حَتَّى قَدِمْتُ الشَّامَ...».[مجمع الزوائد «١/ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

١٠٨٨ - قال أبو العالية رَخِلُتهُ: «كُنَّا نَسْمَعُ الْحَدِيثَ عَنِ الصَّحَابَةِ فَلَا نرضى حَتَّى نركب إِلَيْهِم فنسمعه مِنْهُم». [نتح الباري ١٩٢/١].

١٠٨٩ - قال إبراهيم بن أدهم رَحْلَلْهُ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْفَعُ الْبَلَاءَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِرِحْلَةِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ». [الرحلة في طلب الحديث ١٦].

• ٩ • ١ - قال الشعبي رَخَهُلِنهُ: «مَنِ اجْتَنَبَ مَجْلِسَ حَيِّهِ كَثْرَ عِلْمُهُ، وَزَكَى عَمَلُهُ». [حلية الأولياء ٢/٨/٤].

١٠٩١ - قال أبو أيوب الأنصاري غَلِي الله (من أَرَادَ أَن يكثر علمه فليجالس غير عشيرته). [أدب المجالس ٢٦].

۱۰۹۲ – كان يقال: «من سره أن يتعاظم حلمه وينفعه علمه فليقل من مجالسة من كَانَ بَين ظهر انيه». [أدب المجالس ٣٦].

١٠٩٣ - قال علي بن صالح، عن أبيه كَلْلَهُ، قال: حدثنا الشعبي كَلْلَهُ بحديث، ثم قال لي: «أَعْطَيْتُكَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَإِنْ كَانَ الرَّاكِبُ لَيَرْكَبُ إِلَى الْمَدِينَةِ فِيمَا دُونَهُ». [مصف ابن أبي شية ٨/٤٤].

١٠٩٤ - قال بسر بن عبيد الله كَمْلَتْهُ: «إِنْ كُنْتُ لأَرْكَبُ إِلَى الْمِصْرِ مِنَ الأَمْصَارِ فِي الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ لأَسْمَعَهُ». [سنن الدارمي رقم ٢٠٤].

٩٥٠ - قال سعيد بن المسيب رَحْلَتْهُ: «إِنْ كُنْتُ لَأَسِيرُ اللَّيَالِيَ وَالْأَيَّامَ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ». [جامع بيان العلم ١٨٨/١].

١٠٩٦ - قال الشعبي كَيْلَتْهُ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَافَرَ مِنْ أَقْصَى الشَّامِ إِلَى أَقْصَى الْيَمَنِ فَحَفِظَ كَلِمَةً تَنْفَعُهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ عُمْرِهِ، رَأَيْتُ أَنَّ سَفَرَهُ لَمْ يَضَعْ». [الرحلة في طلب الحديث ٢٨].

١٠٩٧ - قال أبو قلابة رَحَمْلَتُهُ: «لَقَدْ أَقَمْتُ بِالْمَدِينَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَا لِي حَاجَةٌ إلَّا رَجُلُ يَقْدَمُ عِنْدَهُ حَدِيثٌ فَأَسْمَعُهُ». [الآداب الشرعية ٢/١٢٤].

١٠٩٨ - سئل الإمام أحمد رَخِلَتْهُ: « تَرَى الرَّجُل أَنْ يَرْحَلَ لِطَلَبِ الْعِلْمِ قَالَ نَعَمْ قَدْ رَحَلَ أَنْ يَرْحَلَ لِطَلَبِ الْعِلْمِ قَالَ نَعَمْ قَدْ رَحَلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَهِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ». [الآداب الشرعة ٢/٣٢].

٩٩٠١ - قال الْحَطَّابُ رَخِيِّللهُ: « يجب الهروب من بلد لا علم فيه إلى بلد فيه العلم ». [الآداب الشرعية ٢/٥٥].

• • ١ ١ - قال الشعبي تَخَلِّلهُ: « رحل مسروق إلى البصرة في تفسير آية. فقيل له: إن الذي يفسرها رحل إلى الشام. فتجهّز ورحل إلى الشام حتى علم تفسيرها ».[القلائد من فرائد الفوائد /١٥].

١٠١١ - قال يحيى بن معين تَعْلِللهُ: « أربعة لا تأنس منهم رشدًا ، وذكر منهم: رجلًا يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث ».[رحلة العلماء في طلب العلم ١٩٦/١].

١١٠٢ - قال جبير بن نفير رَحِّلُللهُ: «لَا يَفْقَهُ الْعَبْدُ كُلَّ الْفِقْهِ حَتَّى يَتْرُكَ مَجْلِسَ قَوْمِهِ». [حلية الأولياء ٥/١٣٤].

١١٠٣ – قال أبو بكر بن أسلم كَلِنهُ: « رحل أبي من نيسابور إلى مرو ليكتب عن ابن المبارك فقال أبيات شعر أنشدها لابن المبارك:

خلفت عرسي يـوم السـير باكيـة \* \*يا ابـن المبـارك تبكينـي برنـات خلفتها سـحرا في النـوم لـم أرها \* \* ففـي فـوادي منها شـبه كيـات أهلـي وعرسـي وصـبياني رفضـتهم \* \*وسـرت نحـوك في تلـك المفـازات أخـاف والله قطـاع الطريـق بهـا \* \*ومـا أمنـت بهـا مـن لـدغ حيـات مسـتوفزات بهـا رقـش مشـوهة \* \*أخـاف صـولتها في كـل سـاعاتي اجلـس لنـا كـل يـوم سـاعة بكـرا \* \*إن خــف ذاك وإلا بالعشــيات اجلـس لنـا كـل يـوم سـاعة بكـرا \* \*إن خــف ذاك وإلا بالعشــيات يـا أهـل مـرو أعينونـا بكفكـم \* \*عنـا وإلا رمينـاكم بأبيـات لا تضجـرونا فإنـا معشـر صبر \* \*ولــيس نرجـو إلا رب البريـات المحرح والتعديل لابن أبي حاتم ١/١٥٥١.



١١٠٤ - وقف عمرو بن العاص ضَيْجَة على حلقة من قريش، فقال: «مَا لَكُمْ قَدْ طَرَحْتُمْ هَذِهِ الْأُغَيْلِمَة؟ لَا تَفْعَلُوا، وَأَوْسِعُوا لَهُمْ فِي الْمَجْلِسِ، وَأَسْمِعُوهُمُ الْحَدِيثَ، وَأَفْهِمُوهُمْ إِيَّاهُ. فَإِنَّهُمْ صِغَارُ قَوْمٍ، أَوْشَكَ أَنْ يَكُونُوا كِبَارَ قَوْمٍ وَقَدْ كُنْتُمْ صِغَارَ قَوْمٍ، فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ كِبَارُ قَوْمٍ وَقَدْ كُنْتُمْ صِغَارَ قَوْمٍ، فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ كِبَارُ قَوْمٍ». [شرف أصحاب الحديث ٢٥].

٥٠١٠- قال علي بن أبي طالب ضَيْطَهُهُ: «قَلْبُ الْحَدَثِ كَالْأَرَاضِي الْخَالِيَةِ مَا أُلْقِيَ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ قَبِلَتْهُ وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الصَّغِيرَ أَفْرَغُ قَلْبًا، وَأَقَلُّ شُغْلًا، وَأَيْسَرُ تَبَذُّلًا، وَأَكْثَرُ تَوَاضُعًا». [أدب الدنيا والدين ٥٠].

١١٠٦ - قال مسكين بن بكير كِلْلَهُ: «مَرَّ رَجُلٌ بِالْأَعْمَشِ، وَهُوَ يُحَدِّثُ، فَقَالَ لَهُ: تُحَدِّثُ هَؤُلاءِ الصِّبْيَانُ يَحْفَظُونَ عَلَيْكَ دِينَكَ»». [شرف أصحاب الحديث ٢٤].

١١٠٧ - قال عبد الله بن داود رَخِلِللهُ: «يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُكْرِهَ وَلَدَهُ عَلَى سَمَاعِ الْحَدِيثِ». [شرف أصحاب الحديث ٦٥].

١١٠٨ - قال إبراهيم بن أدهم رَخِلِللهُ قال لي أبي: «يَا بُنَيَّ، اطْلُبِ الْحَدِيثَ، فَكُلَّمَا سَمِعْتَ حَدِيثًا، وَحَفِظْتَهُ، فَلَكَ دِرْهَمٌ فَطَلَبْتُ الْحَدِيثَ عَلَى هَذَا». [شوف أصحاب الحديث ٢٦].

٩ • ١ ١ - قال بعض الحكماء: « من أدَّب ولده صغيرا سُرَّ به كبيرا ». [الكامل ١/٥٥].

• ١١١ - وقال آخر: «مَنْ أَدَّبَ ابْنَهُ صَغِيرًا، قَرَّتْ بِهِ عَيْنُهُ كَبِيرًا». [الآداب الشرعية ٣/ ٥٥١].

١١١١ - وقال آخر: «من أدب ابنه صغيرا أرغم أنف عدوه ». [أدب المجالسة ١٠٣].

١١١٢ - وقال آخر: «الْأَدَبُ مِنَ الْآبَاءِ وَالصَّلَاحُ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

١١١٣ - وقال آخر: «مَنْ لَمْ يُؤَدِّبُهُ وَالِدَاهُ أَدَّبَهُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ». [الآداب الشرعية ٣/ ٥٥١].

١١١٤ - وقال آخر: « من أدَّب ولده أرغم حاسدَه ». [أورده المبرّد في الكامل ١/ ٥٥].

٥١١١ - قال الماوردي يَحْلَنْهُ: «قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: بَادِرُوا بِتَأْدِيبِ الْأَطْفَالِ قَبْلَ تَرَاكُمِ الْأَشْغَالِ وَتَفَرُّقِ الْبَالِ ». [فيض القدير ٣/ ٣٩٤].

١١١٦ - قال الحسن كَلِللهُ: «قَدِّمُوا إِلَيْنَا أَحْدَاثَكُمْ، فَإِنَّهُمْ أَفْرَغُ قُلُوبًا وَأَحْفَظُ لِمَا سَمِعُوا، فَمَنْ أَرَادَ اللهُ عَلِيْ أَنْ يُتِمَّ ذَلِكَ لَهُ أَتَمَّهُ». [المحدث الفاصل للرامهرمزي ١/ ١٩٢].

١١١٧ - قال الشاعر:

إذا رأيت شباب الحي قد نشؤا \* \* لا ينقلون قلل الحبر والورقا ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق \* \* يعون من صالح الأخبار ما اتسقا فدعهموا عنك واعلم أنهم همج \* \* قد بدلوا بعلو الهمة الحمقا اتاريخ دمشق لابن عساكر ٢٥/٤٣].

١١٨٨ - قال ابن القيم رَحَلَهُ: "فَمن أهمل تَعْلِيم وَلَده مَا يَنْفَعهُ وَتَركه سدى فقد أَسَاءَ إِلَيْهِ غَايَة الْإِسَاءَة وَأَكْثر الْأَوْلاد إِنَّمَا جَاءَ فسادهم من قبل الْآبَاء وإهمالهم لَهُم وَترك تعليمهم فَرَائض الدِّين وسننه فأضاعوهم صغارًا فَلم ينتفعوا بِأَنْفسِهِم وَلم ينفعوا آبَاءَهُم كبارًا كَمَا عَاتب بَعضهم وَلَده على العقوق فَقَالَ يَا أَبَت إِنَّك عققتني صَغِيرا فعققتك كَبِيرا وأضعتني وليدا فأضعتك شَيخا ». [تحفة المولود ١٦١].

١١١٩ - قال سفيان الثوري كَلْلله: «يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُكْرِهِ، وَلدَهُ عَلَى العِلْمِ فَإِنَّهُ مَسْؤُوْلُ عَنْهُ». [السير للذهبي ٧/ ٢٧٣].

• ١١٢ - قال الحسن عَلَيْلُهُ: « التعلّم في الصغر كالنقش على الحجر ». [الآداب الشرعية ٣/٥٥٣].

١١٢١ – قال علقمة يَخِلَلْهُ: «مَا تَعَلَّمْته وَأَنَا شَابٌ فَكَأَنَّمَا أَقْرَأُهُ مِنْ دَفْتَرِ». [الأداب الشرعية ١/ ٢٨٥].

١١٢٢ - قال محمد بن سيرين رَخِهِ اللهُ: «كَانُوا يَقُولُونَ: أَكْرِمْ وَلَدَكَ، وَأَحْسِنْ أَدَبَهُ». [الآداب الشرعية ٣/ ٥٥٣].

١١٢٣ - قال لقمان الحكيم كَلْلَهُ: «ضَرْبُ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ كَالسَّمَادِ لِلزَّرْعِ». [الآداب الشرعية ٣/٥٥].

١١٢٤ - قال سابق البربريّ رَحْلُللهُ:

قَدْ يَنْفَعُ الْأَدَبُ الْأَحْدَاثَ فِي مَهَلٍ \* \* وَلَـيْسَ يَنْفَعُ بَعْدَ الْكِبَرِ الْأَدَبُ الْأَدُبُ الْأَدْبُ الْأَحْدَاثَ فِي مَهَلٍ \* \* وَلَا تَلِـينُ إِذَا قَوَّمْتَهَا الْخُشُـبُ إِنَّا الْغُصُـونَ إِذَا قَوَّمْتَهَا الْخُشُـبُ \* وَلَا تَلِـينُ إِذَا قَوَّمْتَهَا الْخُشُـبُ اللهُ عِنْ ٣/ ٥٥٣].

١٢٥ - وقيل: « من لم يتعلم في الصغر هان في حال الكبر ». [محاضرات الأدباء ١٦/١].

١٢٦ - « حُكى أن المنصور بعث إلى من في الحبس من بني أمية يقول لهم: ما أشدّ ما مر بكم في هذا الحبس؟ فقالوا: ما فقدنا من تأديب أولادنا ». [محاضرات الأدباء ٢٨/١].

١١٢٧ - قال يوسف بن الماجشون كَلَّهُ: «قَالَ لَنَا ابْنُ شِهَابٍ، أَنَا وَابْنُ أَخِي وَابْنُ عَمَّ لِحَدَاثَةِ أَسْنَانِكُمْ؛ فَإِنَّ لِي، وَنَحْنُ غِلْمَانٌ أَحْدَاثٌ نَسْأَلُهُ عَنِ الْحَدِيثِ: لَا تَحْقِرُوا أَنْفُسَكُمْ لِحَدَاثَةِ أَسْنَانِكُمْ؛ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا نَزَلَ بِهِ الْأَمْرُ الْمُعْضِلُ دَعَا الشُّبَّانَ فَاسْتَشَارَهُمْ؛ يَبْتَغِي حِدَّةَ عُقُولِهِمْ ». [حلة الأولياء ٣١٤/٣].

١١٢٨ - قال سعيد بن رحمة الأصبحي وَ لَمُنْتُ أَسْبِقُ إِلَى حَلْقَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ بِلَيْلٍ مَعَ أَقْرَانِي، لا يَسْبِقُنِي أَحَدٌ، وَيَجِيءُ هُوَ مَعَ الْأَشْيَاخِ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ خَلَبَنَا عَلَيْكَ هَؤُلاءِ بِلَيْلٍ مَعَ أَقْرَانِي، لا يَسْبِقُنِي أَحَدٌ، وَيَجِيءُ هُوَ مَعَ الْأَشْيَاخِ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ خَلَبَنَا عَلَيْكَ هَؤُلاءِ اللهُ أَنْ يَبْلُغَ الصِّبْيَانُ فَقَالَ: «هَؤُلاءِ عَسَى اللهُ أَنْ يَبْلُغَ الصِّبْيَانُ فَقَالَ: «هَؤُلاءِ عَسَى اللهُ أَنْ يَبْلُغَ بِهِمْ». [المحدث الفاصل ١٩٤/١].

١١٢٩ - قال هشام بن عروة المعنى رَخِلِللهُ كان أبي يقول: «أَيْ بُنَيَّ كُنَّا صِغَارُ قَوْمٍ فَأَصْبَحْنَا كِبَارَهُمْ، وَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ صَغَائِرُ قَوْمٍ وَيُوشِكُ أَنْ تَكُونُوا كِبَارَهُمْ، فَمَا خَيْرٌ فِي كَبِيرٍ، وَلا عِلْمَ لَهُ، فَعَلَيْكُمْ بالسُّنَّةِ». [المحدث الفاصل ١٩٤/].

• ١١٣٠ - « جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك كَنْكُ، يشكو إليه سوء خلق ولده، فقال له:

أدعوت عليه، قال الأب: نعم، قال: أنت أفسدته ». [فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب ٧/ ٣٨٩].

١٣١ - قال السمعاني رَخْلَلْهُ: « رُئي أبو منصور البغدادي بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بتعليمي الصبيان فاتحة الكتاب ». [طبقات القراء ٢/ ١٠٥].

قال أبو بشار غفر الله له: فلا تدع أخي الكريم أحدًا يسبقك إلى تحفيظ ولدك الصغير الفاتحة؛ لأنه سيصلى بها طوال حايته والأجر لك.

## [٣٤] فصل في حسن اختيار العالم

١٣٢ - قال عبد الله بن مسعود ضَيْطَتُهُ: «لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا أَتَاهُمُ الْعِلْمُ مِنْ عُلَمَائِهِمْ وَكُبَرَائِهِمْ وَشُفَهَائِهِمْ فَقَدْ هَلَكُوا». [المدحل وَكُبَرَائِهِمْ وَشُفَهَائِهِمْ فَقَدْ هَلَكُوا». [المدحل للبهقي ٢٥٠].

١١٣٣ - قال عمر بن الخطاب ضَيْطَبُهُ: «فَسَادُ الدِّينِ إِذَا جَاءَ الْعِلْمُ مِنْ قِبَلِ الصَّغِيرِ اسْتَعْصَى عَلَيْهِ الْكَبِيرِ ، وَصَلَاحُ النَّاسِ إِذَا جَاءَ الْعِلْمُ مِنْ قِبَلِ الْكَبِيرِ تَابَعَهُ عَلَيْهِ الصَّغِيرُ». [النتح ١٠٠٣] عَلَيْهِ الْكَبِيرِ تَابَعَهُ عَلَيْهِ الصَّغِيرُ». [النتح ٢٠١/١٣] و [الصحيحة ٢٠١/١٣].

١٣٤ - قال محمد بن سيرين عَلَيْهُ: «إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ». [مقدمة مسلم ١٤] و[سنن الدارمي رقم ٤٥٨].

١٢٥ - قال بعض الحكماء: « سودوا كباركم لتعزوا ولا تسودوا صغاركم فتذلوا ». [فيض القدير ٢/ ٥٣٣].

١١٣٦ - قال الحافظ ابن حجر رَخِيلِتُهُ: «طَلَبُ الْعِلْمِ مِنْ غَيْرِ مَظَانِّهِ جَهْلٌ مِنْ فَاعِلِهِ». [نتح الباري ٢١٣/١].

١١٣٧ - قال ابن القيم رَخِلُتْهِ: «مَنْ أَخَذَ الْعِلْمَ مِنْ عَيْنِ الْعِلْمِ ثَبَتَ. وَمَنْ أَخَذَهُ مِنْ جَرَيَانِهِ أَخَذَتْهُ أَمْوَاجُ الشَّبَهِ. وَمَالَتْ بِهِ الْعِبَارَاتُ، وَاخْتَلَفَتْ عَلَيْهِ الْأَقْوَالُ».[مارج السالكين ١/٨].

١٣٨ - وقال عَلَيْهُ: «فَإِذَا ظَفِرْت بِرَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْ أُولِي الْعِلْمِ طَالِبٍ لِلدَّلِيلِ مُحَكِّمٍ لَهُ مُتَّبِعٍ لِلْحَقِّ حَيْثُ كَانَ وَأَيْنَ كَانَ وَمَعَ مَنْ كَانَ زَالَتْ الْوَحْشَةُ وَحَصَلَتْ الْأَلْفَةُ، وَلَوْ خَالَفَك مُتَّبِعٍ لِلْحَقِّ حَيْثُ كَانَ وَالْجَاهِلُ الظَّالِمُ يُخَالِفُك بِلَا حُجَّةٍ وَيُكَفِّرُك أَوْ يُبَدِّعُك بِلَا حُجَّةٍ،

وَذَنْبُك رَغْبَتُك عَنْ طَرِيقَتِهِ الْوَخِيمَةِ، وَسِيرَتِهِ الذَّمِيمَةِ، فَلَا تَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ هَذَا الضَّرْبِ». [إعلام الموقعين ٣/ ٣٠٧].

١٣٩ - عن خالد بن خداش البغدادي كَمْلَتْهُ قال: ودعت مالك بن أنس فقلت: يا أبا عبد الله أوصني، فقال: «عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ فِي السَّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَكِتَابَةِ الْعِلْمِ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ». [جامع بيان العلم ١٤٧/١].

• ١١٤٠ - قال عبد الله بن المبارك كَلَّهُ: «إِذَا وُصِفَ لِي رَجُلُ لَهُ عِلْمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَا أَتَأَسَّفُ عَلَى فَوْتِ لِقَائِهِ، وَإِذَا سَمِعْت رَجُلًا لَهُ أَدَبُ الْقَسِّ أَتَمَنَّى لِقَاءَهُ وَأَتَأَسَّفُ عَلَى فَوْتِهِ». [الآداب الشرعية ٤/٢٦٤].

# [٣٥] فصل في توقير أهل العلم والتأدب معهم

١١٤١ – قال الإمام ابن حزم تَعْلَمْهُ: «اتَّفَقُوا عَلَى إيجَابِ تَوْقِيرِ أَهْلِ الْقُرْآنِ وَالْإِسْلَامِ وَالنَّبِيِّ عَلَى الْجَابِ تَوْقِيرِ أَهْلِ الْقُرْآنِ وَالْإِسْلَامِ وَالنَّبِيِّ عَلَى الْخَلِيفَةُ وَالْفَاضِلُ وَالْعَالِمُ، وقد بلغ من تعظيم العلماء، ووجوب صيانة تاريخ أكابر المسلمين إلى حد النص عليه في كتب العقائد، بحيث لا يخالف في ذلك إلا شاذ خارج عن الجماعة». [الآداب الشرعة ١/٨٠١].

١١٤٢ – قال الإمام الطحاوي رَحْلِللهُ في عقيدته: «وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالْأَثْرِ وَأَهْلِ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ لَا يُذْكَرُونَ إِلَّا بِالْجَمِيلِ وَمَنْ ذَكَرَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالْأَثْرِ وَأَهْلِ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ لَا يُذْكَرُونَ إِلَّا بِالْجَمِيلِ وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فهو على غير السبيل». [الطحاوية ٨٢].

١١٤٣ – قال الشعبي رَحْلَلَهُ: "صَلَّى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى جِنَازَةٍ ثُمَّ قُرِّبَتْ لَهُ بَغْلَةٌ لِيَرْ كَبَهَا فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَخَذَ بِرِكَابِهِ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: خَلِّ عَنْهُ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «هَكَذَا يُفْعَلُ بِالْعُلَمَاءِ وَالْكُبَرَاءِ». [جامع بيان العلم ١/٤/١].

١١٤٤ - قال عبد الله بن المبارك رَحْلَله: «نَحْنُ إِلَى قَلِيلٍ مِنَ الْأَدَبِ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الْعَلْم ». [ الجامع لأخلاق الراوي ٢/٨٠].

٥ ١ ١ ١ - قال أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري رَحَلَتْهُ: «عِلْمٌ بِلَا أَدَبٍ كَنَارٍ بِلَا حَطَبٍ، وَأَدَبُ بِلَا عِلْمٍ كَرُوحٍ بِلَا جِسْمٍ». [الجامع لأخلاق الراوي ١٢/١].

١٤٦ - قال الحسين بن منصور النيسابوري كَلْلَهُ: «كُنْتُ مَعَ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَإِسْحَاقَ، يَعْنِي ابْنَ رَاهَوَيْهِ يَوْمًا نَعُودُ مَرِيضًا، فَلَمَّا حَاذَيْنَا الْبَابَ تَأَخَّرَ إِسْحَاقُ، وَقَالَ لِيَحْيَى: تَقَدَّمْ، فَقَالَ يَحْيَى لِإِسْحَاقَ: تَقَدَّمْ أَنْتَ، قَالَ: يَا أَبَا زَكَرِيَّا، أَنْتَ أَكْبَرُ مِنِي؟ قَالَ: نَعَمْ أَنَا أَكْبَرُ مِنْكَ، وَأَنْتَ أَكْبَرُ مِنِي، فَتَقَدَّمْ إِسْحَاقُ».[أدب الأملاء ١٣٩/١].

١١٤٧ – قال سفيان الثوري رَحِمُلِيّهُ: «كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ الْحَدِيثَ تَأَدَّبَ وَتَعَبَّدَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعِشْرِينَ سَنَةً ». [حلية الأولياء ٢/ ٣٦١].

١١٤٨ - قال الليث بن سعد رَجْهُ اللهُ: «تَعَلَّمُوا الْحِلْمَ قَبْلَ الْعِلْم». [تأريخ دمشق لابن عساكر ٥٠/ ٣٥٤].

• ١١٥ - قال طاوس رَجِّلَتْهُ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُوَقَّرَ الْعَالِمُ». [الجامع لأخلاق الراوي ١٢٩/١].

١٥١ - قال بشر بن الحارث رَخِلَتُهُ: ﴿ سَأَلَ رَجُلُ ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ حَدِيثٍ، وَهُوَ يَمْشِي ، قَالَ: ﴿لَيْسَ هَذَا مِنْ تَوْقِيرِ الْعِلْمِ﴾ قَالَ بِشْرٌ: فَاسْتَحْسَنْتُهُ جِدًّا﴾. [حلية الأولياء ٨/١٦٦].

١١٥٢ – قال الإمام مالك رَعَمْلَتُهُ: «إِنَّ حَقًّا عَلَى مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَقَارٌ وَسَكِينَةَ وَخَشْيَةٌ وَأَنْ يَكُونَ مُتَّبِعًا لِأَثْرِ مَنْ مَضَى قَبْلَهُ». [الجامع لأخلاق الراوي ٥٩/١].

١١٥٣ - قال المفضل بن محمد الجندي، سمعت أبا معصب يَخلَتْهُ، يقول: «كَانَ مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ لَا يُحَدِّيثِ رَسُولِ اللهِ عَلَى وُضُوءٍ إِجْلَالًا لِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ عَلَى وُضُوءٍ إِجْلَالًا لِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ عَلَى وُضُوءٍ إِجْلَالًا لِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وُضُوءٍ إِجْلَالًا لِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

١٥٤ - قال عبد الرحمن بن أبي الزناد تَخَلَّتُهُ: «ذَكَرَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَأَنَا اللهِ عَلَيْهُ وَأَنَا اللهِ عَلَيْهُ وَأَنَا مُضْطَجِعٌ». [جامع بيان العلم ٢/ ٣٨٤].

٥٥١ - قال على بن أبي طالب ضَيْهُ: «تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ فَإِذَا تَعَلَّمُوهُ فَاكْظِمُوا عَلَيْهِ وَلَا تَعَلَّمُوهُ فَاكْظِمُوا عَلَيْهِ وَلَا تَخْلِطُوهُ بِضَحِكٍ وَلا بِلَعِبٍ فَتَمُجَّهُ الْقُلُوبُ؛ فَإِنَّ الْعَالِمَ إِذَا ضَحِكَ ضَحْكَةً مَجَّ مِنَ الْعِلْمِ مَجَّةً». [جامع بيان العلم ٢٨٠/١].

١١٥٦ - قال الأوزاعي كَلْلله: «كُنَّا نَضْحَكُ وَنَمْزَح؛ فَلَمَّا صِرْنَا يُقْتَدَى بِنَا؛ خَشِيتُ أَنْ لأَ يَسَعَنَا التَّبَسُّم ». [السيرللذهبي ١٥٤/١٣].

١١٥٧ - قال إبراهيم بن أدهم كَنْلَهُ: « إن أصحابه كانوا يوما يتمازحون فدق رجل الباب فأمرهم بالسكوت والسكون فقالوا له تعلمنا الرياء فقال: إني أكره أن يعصى الله فيكم.

قال ابن الجوزي كَاللهُ: وإنما خاف قول الجهلة انظروا إلى هؤلاء الزهاد كيف يفعلون وذلك أن العوام لا يحتملون مثل هذا للمتعبدين ». [تليس إبليس ١٩٢].

١٥٨ - قال أبو سليمان الداراني رَحِيلَته: «إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَنَامُ عِنْدَ الْحَدِيثِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَشْتَهِيهِ فَإِنْ كَانَ يَشْتَهِيهِ لَطَارَ نُعَاسُهُ». [أدب الإملاء والاستملاء/ ١٦٠/١].

١٥٩ - قال أحمد بن سنان القطان كَلْهُ: «كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لا يُتَحَدَّثُ فِي مَجْلِسِهِ، وَلا يُبْرَى فِيهِ قَلَمٌ، وَلا يَبْتَسِمُ أَحَدُ، فَإِنْ تَحَدَّثَ أَوْ بَرَى قَلَمَا، صَاحَ وَلَبِسَ نَعْلَيْهِ مَجْلِسِهِ، وَلا يُبْرَى فِيهِ قَلَمٌ، وَلا يَبْتَسِمُ أَحَدُ، فَإِنْ تَحَدَّثَ أَوْ بَرَى قَلَمَا، صَاحَ وَلَبِسَ نَعْلَيْهِ وَدَخَلَ، وَكَانَ وَكِيعٌ أَيْضًا فِي مَجْلِسِهِ

كَأَنَّهُمْ فِي صَلَاةٍ، فَإِنْ أَنْكَرَ مِنْ أَمْرِهِمْ شَيْئًا انْتَعَلَ وَدَخَلَ، وَكَانَ ابْنُ نُمَيْرٍ يَغْضَبُ وَيَصِيحُ، وَكَانَ ابْنُ نُمَيْرٍ يَغْضَبُ وَيَصِيحُ، وَكَانَ إِذَا رَأَى مَنْ يَبْرِي قَلَمَا، تَغَيَّرَ وَجْهُهُ ﴾. [الجامع لأخلاق الراوي ١/ ٣٧٥].

١٦٠٠ - قال عبد الرحمن بن عمر كَمْلَمْهُ: «ضَحِكَ رَجُلٌ فِي مَجْلِسِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ فَقَالَ: تَطْلُبُ الْعِلْمَ وَأَنْتَ تَضْحَكُ، لا مَهْدِيٍّ فَقَالَ: تَطْلُبُ الْعِلْمَ وَأَنْتَ تَضْحَكُ، لا حَدَّثْتُكُمْ شَهْرًا». [الجامع لأخلاق الراوي ٢٧٦/١].

١٦٦١ - قال تميم بن المنتصر رَحِّلَتْهُ: «كُنَّا عِنْدَ وَكِيعٍ فَسَمِعَ كَلامَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَحَرَكَتَهُمْ فَقَالَ يَا أَصْحَابَ الْحَدِيثِ مَا هَذِهِ الْحَرَكَةُ أَنْتُمُ النَّاسُ فَعَلَيْكُمْ بِالْوَقَارِ». [أدب الإملاء والاستملاء ١٩٥١].

١١٦٢ – كان حماد بن زيد رَجِّلَتُهُ: «إِذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَفَعَ إِنْسَانٌ صَوْتَهُ لَمْ يُتَكِّدُنْهُ». [الجامع لأخلاق الراوي ١/ ٣٨٥].

١٦٣ - قال الخطيب رَخِلَتْهُ: (وَإِذَا رَوَى الْمُحَدِّثُ خَبَرًا قَدْ تَقَدَّمَتْ مَعْرِفَتُهُ، فَينْبَغِي لَهُ أَنْ
 لا يُدَاخِلَهُ فِي رِوَايَتِهِ، لِيُرِيَهُ أَنَّهُ يَعْرِفُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ، فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ هَذَا كَانَ مَنْسُوبًا إِلَى شُوءِ الْأَدَبِ». [الجامع لأخلاق الراوي ١/ ٤٠٣].

١٦٤ - قال معاذ بن سعيد رَجَلَتُهُ: «كُنَّا عِنْدَ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، فَتَحَدَّثَ رَجُلٌ بِحَدِيثٍ فَاعْتَرَضَ لَهُ آخَرُ فِي حَدِيثِهِ، فَقَالَ عَطَاءٌ: «شُبْحَانَ اللهِ مَا هَذِهِ الْأَخْلَاقُ؟ مَا هَذِهِ الْأَخْلَامُ؟ فَاعْتَرَضَ لَهُ آخَرُ فِي حَدِيثِهِ، فَقَالَ عَطَاءٌ: «شُبْحَانَ اللهِ مَا هَذِهِ الْأَخْلَاقُ؟ مَا هَذِهِ الْأَحْلَامُ؟ إِنِّي لَأَسْمَعُ الْحَدِيثَ مِنَ الرَّجُلِ وَأَنَا أَعْلَمُ مِنْهُ، فَأُرِيهِمْ مِنْ نَفْسِي أَنِّي لَا أُحْسِنُ مِنْهُ شَيْئًا». [الجامع لأخلاق الراوي ١/٤٠٤].

١٦٥ - قال خالد بن صفوان كَلْمَهُ: « إذا رأيت محدّثا يحدّث حديثا قد سمعته أو يُخبر خبرا قد علمته، فإن ذلك خبرا قد علمته، فلا تشاركه فيه حرصا على أن تُعلِم من حضرك أنك قد علمته، فإن ذلك حطة وسوء أدب ». [الجامع لأخلاق الراوي ٢٠٦/١].

177 ا - قال ابن المقفع كَلْشُهُ: « وإذا رأيت رجلًا يحدث حديثًا، قد علمته، أو يخبر خبرا قد سمعته، فلا تشاركه فيه، ولا تتعقبه عليه؛ حرصًا على أن يعلم الناس أنك قد علمته، فإن في ذلك خفة وشحًا وسوء أدب، وسخفًا ». [الأدب الصغير والأدب الكبير ١٠٣/١].

١٦٧ - قال إبراهيم بن الجنيد كَلِيَّهُ: كان بعض الحكماء يقول: «إِنَّ مِنَ الْأَدَبِ أَنْ لَا يُشَارِكَ الرَّجُلُ غَيْرَهُ فِي حَدِيثِهِ، وَإِنْ كَانَ أَعْلَمَ بِهِ مِنْهُ، وَأَنْشَدَ:

وَلا تُشَارِكُ فِي الْحَدِيثِ أَهْلَهُ \* \* وَإِنْ عَرَفْ تَ فَرْعَ هُ وَأَصْلَهُ.

[الجامع لأخلاق الراوي ١/ ٤٠٧].

١١٦٨ – وقال عَلَيْهُ: « ومن الأخلاق التي أنت جدير بتركها إذا حدث الرجل حديثًا تعرفه، ألا تسابقه إليه، وتفتحه عليه، وتشاركه فيه، حتى كأنك تظهر للناس أنك تريد أن يعلموا أنك تعلم مثل الذي يعلم ». [الأدب الصغير والأدب الكبير ١٣٢/١].

١٦٩ - قال الخطيب كَلْلَهُ: ﴿ وَلْيَتَّقِ إِعَادَةَ الْاسْتِفْهَامِ لِمَا قَدْ فَهِمَهُ، وَسُؤَالَ التَّكْرَارِ لِمَا قَدْ سَمِعَهُ وَعَلِمَهُ؛ وَسُؤَالَ التَّكْرَارِ لِمَا قَدْ سَمِعَهُ وَعَلِمَهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى إِضْجَارِ الشُّيُوخِ ﴾. [الجامع لأخلاق الراوي ١/ ٣٨٨].

١١٧٠ – قال وكيع رَحِمْلِللهُ: «مَنْ فَهِمَ ثُمَّ اسْتَفْهَمَ فَإِنَّمَا يَقُولُ: اعْرَفُونِي إِنِّي أُجِيدُ أَخْذَ الْحَدِيثِ». [الجامع لأخلاق الراوي ١/١٦].

١١٧١ - قال كَمْلِللهُ: « مَنِ اسْتَفْهَمَ وَهُوَ يَفْهَمُ، فَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الرِّيَاءِ ». [الجامع لأخلاق الراوي

١١٧٢ - قيل للزهري رَخِهُمُّهُ: «أَعِدْ عَلَيْنَا الْحَدِيثَ، قَالَ: «نَقْلُ الصَّخْرِ أَهْوَنُ مِنْ تَكْرَارِ الْحَدِيثِ». [الجامع لأخلاق الراوي ١/٣٩٤].

## [٣٦] فصل في الصبر على جفوة المعلم

المحموع للإمام النووي «١/ ٢٦] و عَبَّاسٍ صَعِيْتُهُما: « ذُلِلْتُ طَالِبًا فَعُزَّرْتُ مَطْلُوبًا ». [المجموع للإمام النووي «١/ ٢٦] و [أدب الدنيا والدين ٧٠].

١١٧٤ – قال عروة بن الزبير صَّطِّعَبُه: « رُبَّ كلمة ذُلِّ احتملتُها أورثتني عِزَّا طويلًا ». [صفة الصفوة ٢٩٣/١].

١١٧٥ - قال بعضهم:

إِنَّ الْمُعَلِّمَ وَالطَّبِيبَ كِلَاهُمَا \* \* لا يَنْصَحَانِ إِذَا هُمَا لَمْ يُكْرَمَا فَاصْبِرْ لِجَهْلِك إِنْ أَهَنْت طَبِيبَهُ \* \* وَاصْبِرْ لِجَهْلِك إِنْ أَهَنْت طَبِيبَهُ \* \* وَاصْبِرْ لِجَهْلِك إِنْ جَفَوْت مُعَلِّمَا [أدب الدنيا والدين ٦٨].

١١٧٦ - قال بلال بن أبي بردة رَحِمُلِتهُ: «لا يَمْنَعْكُمْ سُوءُ مَا تَعْلَمُونَ مِنَّا أَنْ تَقْبَلُوا أَحْسَنَ مَا تَعْلَمُونَ مِنَّا أَنْ تَقْبَلُوا أَحْسَنَ مَا تَعْلَمُونَ مِنَّا ». [جامع بيان العلم ٢٩١١].

١١٧٧ - قال بعض السلف: « من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عَماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة». [تَذْكِرَةُ السَّامِعِ والمُتَكَلِّم ١٩].

١٧٨ - قال أبو يوسف القاضي كَلْهُ: «خَمْسَةٌ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ مُدَارَاتُهُمُ: الْمَلِكُ الْمُتَسَلِّطُ، وَالْمَرْفَةُ، وَالْعَالِمُ لِيُقْتَبَسَ مِنْ عِلْمِهِ، فَاسْتَحْسَنْتُ ذَلِكَ مِنْهُ». [الجامع للخطيب ١/ ٢٢٢].

١١٧٩ - قال مُعَافَى بن عمران كَيْلَتُهُ: «مَثَلُ الَّذِي يَغْضَبُ عَلَى الْعَالِم، مَثَلُ الَّذِي يَغْضَبُ عَلَى أَسَاطِينِ -أي سواري- الْجَامِعِ» [الجامع للخطيب ١/ ٢٢٣].

· ١١٨ - قال الشافعي كَنْلَمُّ: «كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى الْأَعْمَش رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا كَانَ الْحَدِيثُ مِنْ شَأْنِهِ، وَالْآخَرُ لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ مِنْ شَأْنِهِ، فَغَضِبَ الْأَعْمَشُ يَوْمًا عَلَى الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ الْحَدِيثُ فَقَالَ الْآخَرُ: لَوْ غَضِبَ عَلَيَّ كَمَا غَضِبَ عَلَيْكَ لَمْ أَعُدْ إِلَيْهِ، فَقَالَ الْأَعْمَشُ: «إِذَنْ هُوَ أَحْمَقُ مِثْلُكَ، يَتْرُكُ مَا يَنْفَعُهُ لِسُوءِ خُلُقِي "". [الجامع للخطيب ١/ ٢٢٣].

١١٨١ - وقال كَنْلَنُّهُ: « قيل لسفيان بن عيينة كَنْلُهُ: إن قومًا يأتونك من أقطار الأرض تغضبُ عليهم! يوشكُ أن يذهبوا ويتركوكَ، فقال للقائلِ: هُم حَمْقى إذًا مثلُك، إن تركوا ما ينفعُهُم لسوءِ خُلُقى ». [تَذْكِرَةُ السَّامِعِ والمُتَكَلِّم ٩٤].

١١٨٢ - قال محمد بن هارون الدمشقى كَغْلَلْهُ:

لَمَحبِ رَةٌ تُجالس ني نهاري \* \* أحبُّ إليَّ من أُنْس الصديق ورِزْمَةُ كاغدٍ في البيت عندي \* \* أحبُّ إليَّ من عِدْل الدقيق ولَطمة عالم في الخَدِّمِنِّي \* \* ألَذُّ لَدَيَّ من شرب الرحيق [الآداب الشرعية ٢/ ١٢٨].

١١٨٣ - قال الإمام الشافعي رَحْلُللهُ:

اِصبِر عَلى مُرِّ الجَفامِن مُعَلِّم \* \* فَسإِنَّ رُسوبَ العِلم في نَفَراتِهِ وَمَن لَم يَذُق مُرَّ التَعَلُّم ساعَةً \* \* تَجَرَّعَ ذُلَّ الجَهلِ طولَ حَياتِهِ

١٨٤ - وقال تَعْلَمْهُ: «لا يطلُبُ أَحدٌ هذا العلم بِالمُلكِ وعِزِّ النَّفسِ فيفلح ، ولكن من طلبه بِذُلِّ النَّفسِ وضيقِ العيشِ وخدمةِ العُلماءِ أَفلحَ». [جامع بيان العلم ١٩٨/].



١١٨٥ – قال ابن عساكر كَلْهُ: « اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب ». [النيان في آداب حملة القرآن ١١].

١١٨٦ - قال الإمام أحمد رَحِيلَتْهُ: «لحوم العلماء مسمومة من شمَّها مرض، ومن أكلها مات». [المعيد في أدب المفيد والمستفيد ٧١].

١٨٧ - قال مخلد رَخِلِّتُهُ حدثنا أَصْحَابِنَا قَالَ: « ذَكَرْتُ يَوْمًا عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ ذَكُوانَ رَجُلًا بِشَيْءٍ، فَقَالَ: مَهْ، لَا تَذْكُرِ الْعُلَمَاءَ بِشَيْءٍ، فَيُمِيتُ اللهُ قَلْبَكَ». [تبين كذب المفتري لابن عساعر ٣٢١].

١١٨٩ - وقال صَلَيْهُ: « العلماء واسطة بين الله تعالى وعباده فمن أبغضهم، فقد قطع الواسطة بينه وبين الله تعالى ».[بدائع السك في طبائع المك ٢٩٢/١].

• ١٩٠ - قال الإمام الطحاوي كَمْلَمْهُ في عقيدته: «وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالْأَثْرِ وَأَهْلِ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ لَا يُذْكَرُونَ إِلَّا بِالْجَمِيلِ وَمَنْ ذَكَرَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالْأَثْرِ وَأَهْلِ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ لَا يُذْكَرُونَ إِلَّا بِالْجَمِيلِ وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فهو على غير السبيل». [الطحامية ٨٢].

1191 - قال ابن المبارك رَخِيلِتُهُ: «حقُّ عَلَى العَاقِلِ أَنْ لاَ يَسْتَخفَّ بِثَلاَثَةٍ: العُلَمَاءِ وَالسَّلاَطِيْنِ وَالإِخْوَانِ، فَإِنَّهُ مَنِ اسْتَخَفَّ بِالعُلَمَاءِ ذَهَبتْ آخِرَتُهُ، وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالسُّلْطَانِ ذَهَبتْ دُنْيَاهُ، وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالإِخْوَانِ ذَهَبتْ مُرُوءتُهُ». [السير للذهبي ٢٦/١٣].

١٩٢ - قال ابن القيم كَنْلَهُ: "وَمَنْ لَهُ عِلْمٌ بِالشَّرْعِ وَالْوَاقِعِ يَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ الرَّجُلَ الْجَلِيلَ الْجَلِيلَ النَّذِي لَهُ فِي الْإِسْلَامِ قَدَمٌ صَالِحٌ وَآثَارٌ حَسَنَةٌ وَهُوَ مِنْ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ بِمَكَانٍ قَدْ تَكُونُ مِنْهُ النَّذِي لَهُ فِي الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ بِمَكَانٍ قَدْ تَكُونُ مِنْهُ النَّهِفُوةُ وَالزَّلَّةُ هُوَ فِيهَا مَعْذُورٌ بَلْ وَمَأْجُورٌ لِاجْتِهَادِهِ؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتْبَعَ فِيهَا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتْبَعَ فِيهَا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُعْبَعَ فِيهَا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُعْبَعَ فِيهَا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتُبَعَ فِيهَا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتَبَعَ فِيهَا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتَبَعَ فِيهَا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتُبَعَ فِيهَا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْبَعَ فِيهَا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتَبَعَ فِيهَا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْبَعَ فِيهَا مَعْنُولَةُ وَإِمَامَتُهُ وَإِمَامَتُهُ وَإِمَامَتُهُ وَالْمُلُومِينَ "لَهُ إِلَا لَا لَمُسْلِمِينَ ". [إعلام الموقعين "/ ١٨٥٤].

119٣ – قال ابن الجوزي كَلَّهُ: « ومن تلبيسه على الزهاد احتقارهم العلماء وذمهم إياهم فهم يقولون المقصود العمل ولا يفهمون أن العلم نور القلب ولو عرفوا مرتبة العلماء في حفظ الشريعة وأنها مرتبة الأنبياء لعدوا أنفسهم كالبكم عند الفصحاء والعمي عند البصراء والعلماء أدلة الطريق والخلق وراءهم وسليم هؤلاء يمشي وحده ». [تليس ١٩٥].

١٩٤ - قال ابن عساكر رَحْلَتْهُ: « إنما نحتر مك ما احتر مت الأئمة فإذا أطلقت القول فيهم فما نحتر مك ». [تأريخ دمشق لابن عساكر ٥٣/٥٣].

١٩٥ - قال مالك بن دينار كَمْلَتْهُ: « كفى بالمرء شرًّا أن لا يكون صالحًا، وهو يقع في الصالحين ». [شعب الإيمان لليهقي ٥/ ٣١٦].

# [٣٨] فصل في الحث على الإنصات وحسن الاستماع

١٩٦ - قال محمد بن النضر الحارثي رَحْلَتْهُ: «كَانَ يُقَالُ: أَوَّلُ الْعِلْمِ الْإِنْصَاتُ لَهُ، ثُمَّ الْاسْتِمَاعُ لَهُ، ثُمَّ الْعَمَلُ بِهِ ثُمَّ نَتُّهُ الجامع لأخلاق الراوي ١/٣٧٨].

١٩٧٧ - قال الحسن كَلِيَّهُ: ﴿إِذَا جَالَسْتَ فَكُنْ عَلَى أَنْ تَسْمَعَ أَحْرَصَ مِنْكَ عَلَى أَنْ تَقُولَ، وَلا تَقْطَعْ عَلَى أَحْدِ حَدِيثِهِ». [مكارم الأخلاق للخرائطي ٢٣٩].

١٩٨٨ - قال الأصمعي كَثِلَلَهُ: سمعت أعرابيا يقول: «لا يَنْتَفِعُ الرَّجُلُ بِالْقَوْلِ وَإِنْ كَانَ بَلِيغًا مَعَ سُوءِ الِاسْتِمَاعِ». [الجامع لأخلاق الراوي ١/ ٣٨٢].

١١٩٩ – قال الأوزاعي رَخِلُللهُ: «حُسْنُ الإسْتِمَاعِ قُوَّةٌ لِلْمُحَدِّثِ». [الجامع لأخلاق الراوي ١/٣٨٣].

١٢٠٠ قال بعض الحكماء لابنه: « يا بنيّ، تعلّم حسن الاستماع كما تتعلّم حسن الحديث، وليعلم النّاس أنّك أحرص على أن تسمع منك على أن تقول، فاحذر أن تسرع في القول فيما يجب عنه الرّجوع بالفعل، حتّى يعلم النّاس أنّك على فعل ما لم تقل أقرب منك إلى قول ما لم تفعل ». [العقد الغريد ٤/٥٥].

1 · ١ · ١ - قال بعضهم: « من حسن الأدب أن لا تغالب أحدا على كلامه، وإذا سئل غيرك فلا تجب عنه وإذا حدّث بحديث فلا تنازعه إيّاه، ولا تقتحم عليه فيه ولا تره أنّك تعلمه، وإذا كلّمت صاحبك فأخذته حجّتك فحسّن مخرج ذلك عليه، ولا تظهر الظّفر به وتعلّم حسن الاستماع، كما تعلّم حسن الكلام ». [العقد الفريد ٢/٤٢٤].

١٢٠٢ - قالت الحكماء: « رأس الأدب كله حسن الفهم والتّفهّم والإصغاء للمتكلّم ». [العقد الفريد ٢/ ٢٦٤].

١٢٠٣ – قال أبو الدرداء عليه « لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين منصت واع أو متكلم عالم ». [روضة العقلاء ٢٤].



في صلاح القلب إلا أن يمزج بالرقائق والنظر في سير السلف الصالحين ». [صدالخاطر ٢٢٨]. ٥٠ ١٢ - قال علي بن أبي طالب ضي أنه أُنكَنكُمْ بِالْفَقِيهِ حَقَّ الْفَقِيهِ؟ مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ، وَلَمْ يُوَمِّنُهُمْ مَكْرَ اللهِ ، وَلَمْ يَتُرُكِ الْقُرْآنَ إِلَى غَيْرِهِ». [أحلاق العلماء، للآجري ٢٧].

١٢٠٤ – قال ابن الجوزي يَحْلَتْهُ: « رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي

١٢٠٦ - قال حبيب بن أبي ثابت رَخِيلِتُهُ: «إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْقَوْمَ أَنْ يُقْبِلَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، وَلَا يَخُصَّ أَحَدًا دُونَ أَحَدٍ». [العلم لأبي عيثمة ٣٤].

١٢٠٧ - قال الزهري كَلْلَهُ: ﴿إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ إِنْ أَخَذْتَهُ بِالْمُكَاثَرَةِ غَلَبَكَ وَلَمْ تَظْفَرْ مِنْهُ بِشَيْءٍ، وَلَكِنْ خُذْهُ مَعَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي أَخْذًا رَفِيقًا تَظْفَرْ بِهِ». [معرفة علوم الحديث ٣/ ٣٦٤].

١٢٠٨ - رأى الفضيل بن عياض رَخِلَتْهُ: «قَوْمًا مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ يَمْزَحُونَ وَيَضْحَكُونَ فَنَادَاهُمْ: مَهْلًا يَا وَرَثَةَ الْأَنْبِيَاءِ مَهْلًا ثَلَاثًا إِنَّكُمْ أَئِمَّةُ يُقْتَدَى بِكُمْ». [حلية الأولياء ٨/ ١٠٠].

١٢٠٩ - قال سفيان الثوري رَخِلِتهُ: «إِذَا رَأَيْتَ الْقَارِئَ يَلُوذُ بِبَابِ السُّلْطَانِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لِصُّ، فَإِذَا رَأَيْتَهُ يَلُوذُ بِبَابِ السُّلْطَانِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ مُرَاءٍ». [حلية الأولياء ٢/ ٣٨٧].

١٢١٠ - قال الحسن رَحْلَللهُ: «الْمُؤْمِنُ يُدَارِي ، وَلَا يُمَارِي ، يَنْشُرُ حِكْمَةَ اللهِ ، فَإِنْ قُبِلَتْ
 حَمِدَ اللهَ ، وَإِنْ رُدَّتْ حَمِدَ اللهَ». [الشريعة للآجري ١/ ٧٩].

١٢١١ - قال عطاء بن يسار رَخِيِّلَهُ: «لَمْ نَرَ شَيْئًا إِلَى شَيْءٍ أَزْيَنَ مِنْ حِلْمٍ إِلَى عِلْمٍ». [الآداب لشرعية ٢/١٠٩].

١٢١٢ - قال سفيان الثوري رَخِيلِتُهُ: «مَا زَالَ الْعِلْمُ عَزِيزًا حَتَّى حُمِلَ إِلَى أَبْوَابِ الْمُلُوكِ وَأَخَذُوا عَلَيْهِ أَجْرًا فَنَزَعَ اللهُ الْحَلَاوَةَ مِنْ قُلُوبِهِمْ وَمَنَعَهُمْ الْعَمَلَ بِهِ». [الآداب الشرعية ٢/ ١٢٢].

١٢١٣ - قال أبو حازم سلمة بن دينار رَحِّلَتُهُ: «لَا تَكُونُ عَالِمًا حَتَّى يَكُونَ فِيكَ ثَلَاثُ كَاثُ اللهُ وَصَالِ: لَا تَبْغِي عَلَى مَنْ فَوْقَكَ، وَلَا تَحْتَقِرْ مَنْ دُونَكَ، وَلَا تَأْخُذْ عَلَى عِلْمِكَ دُنْيًا». [حلبة الأولياء ٣/٣٤].

١٢١٤ - قال سفيان الثوري رَجِيَلَتْهُ: «إِنَّ أَقْبَحَ الرَّغْبَةِ أَنْ تَطْلُبَ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ». [حلبة الأُولِياء ٢٧/٢].

٥ ١ ٢ ١ - وقال رَحْلِللهُ : «يُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ، صَاحِبُ الْحَدِيثِ مَكْفِيًّا فَإِنَّ الْآفَاتِ إِلَيْهِمْ أَسْرَعُ وَأَلْسِنَةَ النَّاسِ إِلَيْهِمْ أَسْرَعُ». [حلية الأولياء ٢٦٩/٦].

١٢١٦ - قال الحسن رَحِّلِللهُ: «حُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ ، وَالرِّفْقُ نِصْفُ الْعَيْشِ ، وَمَا عَلَى الْمُرِيِّ فِي اقْتِصَادٍ». [إصلاح المال ١/ ١٧٥].

١٢١٧ - قال الأصمعي رَخِلَتْهُ: قال لي أبو عمرو رَخِلَتْهُ: «لَيْسَ مِنَ الأَدَبِ أَنْ تُجِيْبَ مَنْ لأَ يَسْأَلُكَ، أَوْ تَجِيْبَ مَنْ لا يُنْصِتُ لَكَ». [السير للذهبي ٢٩٦/١١].

١٢١٨ – قال سفيان الثوري كَلَّلَهُ: « تعلموا هذا العلم واكظموا عليه، ولا تخلطوه بهزل فتمجه القلوب ». [صيدالخاطر ٧٧].

١٢١٩ - وقال رَحْلَتْهُ: «زَيِّنُوا الْعِلْمَ بِأَنْفُسِكُمْ وَلا تَزَيَّنُوا بِالْعِلْم». [حلية الأولياء ١/ ٢٦١].

• ١٢٢ - قال الشعبي رَخِيْلُنهُ: «زَيْنُ الْعِلْم حِلْمُ أَهْلِهِ». [الآداب الشرعية ٢/١٠٩].

١٢٢١ - قال الأحنف رَحْلِتُهُ: «مُذَاكرَةُ الرِّجَالِ تَلْقِيحٌ لِعُقُولِهَا». [الآداب الشرعية ٢/ ١٢٨].

١٢٢٢ – قال لقمان لابنه رَخِلَتْهُ: «يَا بَنِي لَا تَطْلُبِ الْعِلْمَ لِتُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ وَتُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ وَلَا تُرَائِي بِهِ فِي الْمَجَالِسِ، وَلَا تَدَع الْعِلْمَ زَهَادَةً فِيهِ وَرَغْبَةً فِي الْجَهَالَةِ، فَإِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللهَ فَاجْلِسْ مَعَهُمْ، فَإِنْ تَكُ عَالِمًا يَنْفَعْكَ عِلْمُكَ، وَإِنْ تَكُ جَاهِلًا يُعَلِّمُوكَ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِمْ بِرَحْمَةٍ فَيُصِيبَكَ بِهَا مَعَهُمْ، وَإِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا لا يَذْكُرُونَ اللهَ فَلَا تَجْلِسْ مَعَهُمْ فَإِنَّكَ إِنْ تَكُ عَالِمًا لا يَنْفَعْكَ عِلْمُكَ وَإِنْ تَكُ جَاهِلًا يَزِيدُوكَ جَهْلًا، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِمْ بِسَخَطِهِ فَيُصِيبَكَ بِهَا مَعَهُمْ». [حلية الأولياء ٢/ ١٦].

١٢٢٣ - قال عمر بن الخطَّاب ضِّيُّهُ: «تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا لَهُ الْوَقَارَ وَالسَّكِينَةَ ، وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تَعَلَّمْتُمْ مِنْهُ وَلِمَنْ عَلَّمْتُمُوهُ، وَلَا تَكُونُوا جَبَابِرَةَ الْعُلَمَاءِ، فَلَا يُقَوَّهُ جَهْلُكُمْ بِعِلْمِكُمْ». [جامع بيان العلم ١/٥٤٢].

١٢٢٤ - قال مالك بن أنس رَخِلَتْهُ لفتى من قريش: «يَا ابْنَ أَخِي تَعَلَّمَ الْأَدَبُ قَبْلَ أَنْ تَتَعَلَّمَ الْعِلْمَ ». [حلية الأولياء ٦/ ٣٣٠].

١٢٢٥ - قال وكيع رَخِلَتْهُ: ﴿ لاَ يَكُمُلُ الرَّجُلُ حَتَّى يَكْتُبَ عَمَّنْ هُوَ فَوْقَهُ، وَعَمَّنْ هُوَ مِثْلَهُ، وَعَمَّنْ هُوَ دُوْنَهُ اللهِ للذهبي ١٧/١٦٥].

١٢٢٦ - قال مالك بن أنس رَحِيْلَتْهُ: «إِنَّ حَقًّا عَلَى مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ وَخَشْيَةٌ وَأَنْ يَكُونَ مُتَّبِعًا لِآثَارِ مَنْ مَضَى قَبْلَهُ ﴾. [جامع بيان العلم ٢١٠/١].

١٢٢٧ – قال الزهري كَلْلهُ: «حُضُورُ الْمَجْلِسِ بِلَا نُسْخَةٍ ذُنُّ ». [حلية الأولياء ٣٦٦٦].

١٢٢٨ - قال إسحاق بن إبراهيم الحنيني رَخِيلَتُهُ: «ثَلاثَةُ أَشْيَاءٍ لَا يَسْتَغْنِي عَنْهَا أَصْحَابُ الْحَدِيثِ سُرْعَةُ الْمَشْي وَسُرْعَةُ الأَكْلِ وَسُرْعَةُ الْخَطِّ».[أدب الإملاء ١١٤]. ١٢٢٩ - قال ابن القيم كَلْلَهُ: «فَلَو سلك الدعاة المسلك الَّذِي دَعَا الله وَرَسُوله ﷺ بِهِ النَّاس إِلَيْهِ لصلح الْعَالم صلاحا لا فَسَاد مَعَه». [الفوائد ١٦١].

٠ ١٢٣٠ - قال الشعبي رَخِيلِتُهُ: «لَا تَمْنَعُوا الْعِلْمَ أَهْلَهُ فَتَأْثَمُوا، وَلَا تُحَدِّثُوا بِهِ غَيْرَ أَهْلِهِ فَتَأْثُمُوا». [حلية الأولياء٤/٤٣٤].

١٢٣١ - قال عمر بن الخطاب ضَيَّاتُهُ: «تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا» قال البخاري رَحِّلَتْهُ: «وَبَعْدَ أَنْ تُسَوَّدُوا». [صحيح البخاري ١/ ٢٥].

١٢٣٢ – قال سفيان الثوري يَخْلِلهُ: «المَالُ دَاءُ هَذِهِ الأُمَّةِ، وَالعَالِمُ طَبِيْبُ هَذِهِ الأُمَّةِ فَإِذَا جَرَّ العَالِمُ طَبِيْبُ هَذِهِ الأُمَّةِ فَإِذَا جَرَّ العَالِمُ الداء إلى نفسه فمتى يبرىء الناس؟».[السرللنمي٧/٢٤٣].

١٢٣٣ - قال أبو العالية رَحْلُلله: (لا يَتَعَلَّمُ مُسْتَح وَلا مُتكَبِّرُ). [حلية الأولياء ٢/٠٢٠].

١٢٣٤ - قال وهب بن منبه رَخِهُمُّ: ﴿إِنَّ لِلْعِلْمِ طُغْيَانًا كَطُغْيَانِ الْمَالِ». [حلية الأولياء ٤/٥٥].

١٢٣٥ - قال محمد بن السماك يَعْلَقْهُ: «الْأَخْذُ بِالْأَصُولِ وَتَرْكُ الْفُضُولِ مِنْ فِعْلِ ذَوِي الْعُقُولِ». [حلية الأولياء ٨/ ٢٠٤].

١٢٣٦ - قال سليمان التيمي رَحْمُلَهُ: «لَوْ أَخَذْتَ بِرُخْصَةِ كُلِّ عَالمٍ أَوْ زَلَّةٍ كُلِّ عَالمٍ اجْتَمَعَ فِيكَ الشَّرُّ كُلُّهُ». [حلية الأولياء ٣/٣].

١٢٣٧ - قال الخطيب البغدادي وَ اللهُ الْفَائِدَةِ أَنْ لا تُسَاقَ إِلَا إِلَى مُبْتَغِيهَا، وَلا تُعْرَضُ إِلَا عَلَى الرَّاغِبِ فِيهَا، فَإِذَا رَأَى الْمُحَدِّثُ بَعْضَ الْفُتُورِ مِنَ الْمُسْتَمِعِ فَلْيَسْكُتْ، فَإِنَّ بَعْضَ الْفُتُورِ مِنَ الْمُسْتَمِعِ فَلْيَسْكُتْ، فَإِنَّ بَعْضَ الْأُدَبَاءِ قَالَ: نَشَاطُ الْقَائِلِ عَلَى قَدْرِ فَهْمِ الْمُسْتَمِعِ». [الجامع لأخلاق الراوي ٢/ ٣٤١].

١٢٣٨ - قال يزيد بن ميسرة رَحِيلَتُهُ: «لا تَبْذُلْ عِلْمَكَ لِمَنْ لا يَسْأَلُهُ، وَلا تَنْثُرِ اللَّؤُلُوَ عِنْدَ مَنْ لا يَسْأَلُهُ، وَلا تَنْثُرِ اللَّؤُلُوَ عِنْدَ مَنْ لا يَلْتَقِطُهُ، وَلا تَنْشُرْ بِضَاعَتَكَ عِنْدَ مَنْ يُكْسِدُهَا عَلَيْكَ». [حلة الأولياء ٥/ ٢٣٥].

١٢٣٩ - قال كثير بن مرة كَلْهُ: «لَا تَحَدَّثِ الْحِكْمَةَ عِنْدَ السُّفَهَاءِ فَيُكَذِّبُوكَ، وَلَا تَحَدَّثِ الْبَاطِلَ عِنْدَ السُّفَهَاءِ فَيُكَذِّبُوكَ، وَلَا تَحَدَّثُهُ الْبَاطِلَ عِنْدَ الْحُكَمَاءِ فَيَمْقُتُوكَ، وَلَا تَمْنَعِ الْعِلْمَ أَهْلَهُ فَتَأْثُمَ وَلَا تُحَدِّثُهُ غَيْرَ أَهْلِهِ فَتُجَهَّلَ، إِنَّ عَلَيْكَ فِي مَالِكَ حَقًا». [الزهد لاحمد بن حنبل ٣١٣].

• ١٢٤ - قال بعضهم: «لَا تَمْنَعِ الْعِلْمَ مِنْ أَهْلِهِ فَتَأْثَمَ، وَلَا تَنْشُرْهُ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ فَتُجَهَّلَ، وَلَا تَنْشُرْهُ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ فَتُجَهَّلَ، وَكُنْ طَبِيبًا رَفِيقًا يَضَعُ دَوَاءَهُ حَيْثُ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْفَعُ». [سنن الدارمي رقم ٢٠٨].

١٢٤١ - قال يحيى بن أبي كثير كَلَيْهُ: « موعظة الجاهل كالمغني عند رأس الميت ». [الأمر بالمعروف٤٩].

١٢٤٢ - قال مسروق رَحِمُلِللهُ: «نَكَدُ الْحَدِيثِ الْكَذِبُ، وَآفَتُهُ النَّسْيَانُ، وَإِضَاعَتُهُ أَنْ تُحَدِّثَ بِهِ غَيْرَ أَهْلِهِ». [الجامع لأخلاق الراوي ٢/ ٣٢٩].

١٢٤٣ - أوصى يحيى بن خالد ابنه جعفر يَخلِنهُ فقال: «لَا تُرَدَّ عَلَى أَحَدٍ جَوَابًا حَتَّى تَفْهَمَ كَلامَهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَصْرِفُكَ عَنْ جَوَابِ كَلامِهِ إِلَى غَيْرِهِ وَيُؤَكِّدُ الْجَهْلَ عَلَيْكَ وَلَكِنِ افْهَمْ عَنْهُ، فَإِذَا فَهِمْتَهُ فَأَجِبْهُ ، وَلا تَتَعْجَلْ بِالْجَوَابِ قَبْلَ الاِسْتِفْهَامِ، وَلا تَسْتَخِ أَنْ تَسْتَفْهِمَ إِذَا لَمْ تَفْهَمْ فَإِذَا فَهِمْتَهُ فَأَجِبْهُ ، وَلا تَسْتَغْهِمَ أِذَا لَمْ تَفْهَمْ فَإِنَّ الْجَوَّابِ قَبْلُ الْاسْتِفْهَامِ، وَلا تَسْتَحِ أَنْ تَسْتَفْهِمَ إِذَا لَمْ تَفْهُمْ فَإِنَّ الْجَوَّابَ قَبْلُ الْفَهْمِ حُمْتٌ، وَإِذَا جَهِلْتَ قَبْلُ أَنْ تَسْأَلُ فَاسْأَلُ، فَيَبْدُو لَكَ وَاسْتِفْهَامُكَ أَحْمَدُ بِكَ، وَخَيْرٌ لَكَ مِنَ السُّكُوتِ عَلَى الْعِيِّ». [جامع بيان العلم ١/١٣٠].

١٢٤٤ – قال كثير بن مرة كَلْلَهُ: «لا تُحَدِّثِ الْبَاطِلَ الْحُكَمَاءَ فَيَمْقُتُوكَ، وَلا تُحَدِّثِ الْبَاطِلَ الْحُكَمَاءَ فَيَمْقُتُوكَ، وَلا تُحَدِّثِ الْبَاطِلَ الْحُكَمَةَ السُّفَهَاءَ فَيُكَذِّبُوكَ، وَلا تَمْنَعِ الْعِلْمَ أَهْلَهُ فَتَأْثُمَ، وَلا تَضَعْهُ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ فَتُجَهَّلَ، إِنَّ الْحِكْمَةَ السُّفَهَاءَ فَيُكَذِّبُوكَ، وَلا تَصْعُهُ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ فَتُجَهَّلَ، إِنَّ عَلَيْكَ فِي مَالِكَ حَقًّا». [سن الدارمي رقم ٣٦٥].



٥٤٢ - قال الشافعي رَحْلَلُهُ: «لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ الْمَاءَ الْبَارِدَ يُنْقِصُ مِنْ مُرُوءَتِي مَا شَرِبْتُهُ». [صفة الصفوة ٢/ ٥٤٤].

اللاتي في الحضر فتلاوة كتاب الله، وعمارة مساجد الله، واتخاذ الأخوان في السفر، وأما اللاتي في الحضر فتلاوة كتاب الله، وعمارة مساجد الله، واتخاذ الأخوان في الله، وأما اللاتي في السفر فبذل الزاد، وحسن الخلق، والمزاح في غير معاصي ». [التذكرة الحمدونية ٨/ ١٣١]. اللاتي في السفر فبذل الزاد، وحسن الخلق، والمزاح في غير معاصي التذكرة الحمدونية ٨/ ١٣١]. المحول تَعْلَلُهُ: « من نظف ثوبه قل همه، ومن طابت ريحه زاد عقله، ومن جمع بينهما زادت مروءته ». [صيدالخاطر ١٧٠].

١٢٤٨ – قال عمر بن عثمان المكي كِلَّلَهُ: «الْمُرُوءَة: التغافل عَن زلل الاخوان ». [صفة العلامة ١٢٥٨].

١٢٤٩ - قال يزيد بن الوليد الناقص رَخِهِّتُهُ: «يَا بَنِي أُمَيَّةَ إِيَّاكُمْ وَالْغِنَاءَ فَإِنَّهُ يُنْقِصُ الْحَيَاةَ وَيَوْدِهُ الْمُرُوءَةَ ، فَإِنَّهُ لَيَنُوبُ عَنِ الْخَمْرِ، يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ السُّكْرُ، فَإِنْ كُنْتُمْ لا بُدَّ فَاعِلِينَ فَجَنِّبُوهُ النِّسَاءَ ، فَإِنَّ الْغِنَاءَ دَاعِيَةُ الزِّنَا». [ذم الملاهي لابن أبي الدنيا ١٥].

• ١٢٥ - وقيل: «الْمُرُوءَةُ الظَّاهِرَةُ فِي الثِّيَابِ الطَّاهِرَةِ». [أدب الدنيا والدين ٣٤٠].

١ ١ ٢ ٥ ١ - قال زياد كَالَمْهُ لبعض الدَّهاقين: «مَا الْمُرُوءَةُ فِيكُمْ؟ قَالَ: اجْتِنَابُ الرِّيَبِ فَإِنَّهُ لا يَنْبُلُ مُرِيبٌ، وَإِصْلَاحُ الرَّجُلِ مَالَهُ فَإِنَّهُ مِنْ مُرُوءَتِهِ وَقِيَامِهِ بِحَوَائِجِهِ وَحَوَائِجِ أَهْلِهِ فَإِنَّهُ لا يَنْبُلُ مَنْ احْتَاجَ أَهْلُهُ إِلَى غَيْرِهِ» [أدب الدنيا والدين ٢١٨].

ومواعظ السلف

١٢٥٢ – عن الربيع قال سأل رجل الشافعي كَغَلَّتْهُ عن سنه فقال: «لَيْسَ مِنَ الْمُرُوءَةِ أَنْ يُخْبِرَ الرَّجُلُ بِسِنِّهِ". [حلية الأولياء ٩/١٢٩].

١٢٥٣ - قال أبو على بن شبل البغدادي تَخْلَلْهُ:

احْفَظْ لِسَانَكَ لا تَبِيْحُ بثلاثة \* \* سِنِّ ومالٍ ما استَطعتَ ومَذْهَب فَعَلَـــي الثلاثَــةِ تُبْتَلَـــى بِثَلاثـةٍ \* \* بِمَكَفِّــرٍ وبِحَاسِـــدٍ ومُكَـــذِّبِ

١٢٥٤ – قال أيوب: سمعت أبا قلابة كَمْلَتْهُ يقول: « ليس من المروءة أن يربح الرجل على صديقه ). [روضة العقلاء ٢٣٣].

٥ ٥ ١ ٢ - قال شبيب بن شيبة رَخِيلِتُهُ: «اطْلُبُوا الْأَدَبِ فَإِنَّهُ عون على الْمُرُوءَة وَزِيَادَة فِي الْعقل وَصَاحب فِي الْعُزْلَة وصلَة فِي الْمجْلس». [أدب المجالسة ١٠٥].

١٢٥٦ – قال عبيد الله بن زياد بن ظبيان ﴿ لَمُلَّلُّهُ: ﴿ كَانَ لَي خَالَ مَنْ كُلُّب، فَكَانَ يَقُولُ لَي: يا عبيد هِمَّ؛ فإن الهمة نصف المروءة». [روضة العقلاء ٢٥٣].

١٢٥٧ - قال عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي رَخِلَتُهُ قال: «رَآنِي الشَّافِعِيُّ وَأَنَا فِي مَجْلِسِ وَعَلَى قَمِيصِي حِبْرٌ وَأَنَا أُخْفِيهِ، فَقَالَ: لِمَا تُخْفِيهِ وَتَسْتُرهُ؟ فَإِنَّ الْحِبْرَ عَلَى الثَّوْبِ مِنْ الْمُرُوءَةِ؛ لِأَنَّ صُورَتَهُ فِي الْأَبْصَارِ سَوَادٌ وَفِي الْبَصَائِرِ بَيَاضٌ». [الآداب الشرعية ٢/١٢٧].

١٢٥٨ - قال بعض الحكماء: «لا تفارق الصَّبْر فتعظم عَلَيْك الْبلوى وَلا الْمُرُوءَة فتشمت بك الاعداء). [المروءة ٢٢].

١٢٥٩ - وقال بعضهم: «السَّاعِي بَيْنَ مَنْزِلَتَيْنِ قَبِيحَتَيْنِ: إمَّا أَنْ يَكُونَ صَدَقَ فَقَدْ خَانَ الْأَمَانَةَ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ كَذَبَ فَخَالَفَ الْمُرُوءَةَ». [أدب الدنيا والدين ٣٣١]. ١٢٦١ - قال أبو بكر تَخَلِّلهُ وكان يقال: «آفَةُ الْمُرُوءَةِ خُلْفُ الْوَعْدِ». [مكارم الأعلاق للخرائطي ١٦٦]. المروءة مروءتان، فللسفر مروءة، وللحضر مروءة: فأما مروءة السفر فبذل الزاد، وقلة الخلاف على الأصحاب، وكثرة المزاح في غير مساخط الله؛ وأما مروءة الحضر: إدمان الاختلاف إلى المساجد، وكثرة الإخوان في الله، وقراءة القرآن ». [روضة العقلاء ٢٣٢].

١٢٦٢ – قال ابن سيرين عَلِينهُ: « ثلاثة ليست من المروءة: الأكل في الأسواق، والادهان عند العطار، والنظر في مرآة الحجام ». [روضة العقلاء ٢٢٣].

١٢٦٣ - وكتب عمر ضَعِيَّة إلى أبي موسى الأشعريّ ضَعِيَّة: «خُذِ النَّاس بِالعربِيَّة، فإنه يَزِيد في العَقْلِ ويُثْبِتُ المُروءَةَ». [لسان العرب ١/ ١٥٥].

١٢٦٤ - وقال صَفِي الله الله المُعرَبِيَّةَ فَإِنَّهَا تَزِيدُ فِي الْمُرُوءَةِ». [شعب الإيمان لليهقي ٣/ ٢١٠].

١٢٦٥ – قال ابن مفلح كَ الله «الْعَرَبيَّة تزيد الْمُرُوءَة». [الأداب الشرعية ٢/١٢٩].

وسوس العقل، يتغلغل في مكامن القلوب، ويطلع على سرائر الأفئدة، ويدب إلى محل التخيل، فيثير ما فيه من الهوى والشهوة والسخافة والرقاعة، والرعونة، والحماقة. فبينا ترى الرجل وعليه سمة الوقار وبهاء العقل، وبهجة الإيمان، ووقار الإسلام، وحلاوة القرآن. فإذا استمع الغناء ومال إليه نقص عقله، وقل حياؤه، وذهبت مروءته، وفارقه بهاؤه، وتخلى عنه وقاره، وفرح به شيطانه، وشكا إلى الله تعالى إيمانه، وثقل عليه قرآنه».

١٢٦٧ – قال الماوردي يَخْلَلهُ: ﴿ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُرُوءَةَ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ مُعْتَدِلَ الْحَالِ فِي

₹۲:

مُرَاعَاةِ لِبَاسِهِ مِنْ غَيْرِ إِكْثَارٍ وَلَا اطِّرَاحٍ، فَإِنَّ اطِّرَاحَ مُرَاعَاتِهَا وَتَرْكَ تَفَقُّدِهَا مَهَانَةٌ وَذُلُّ، وَكَثْرَةَ مُرَاعَاتِهَا وَتَرْكَ تَفَقُّدِهَا مَهَانَةٌ وَذُلُّ، وَكَثْرَةَ مُرَاعَاتِهَا وَصَرْفَ الْهِمَّةِ إِلَى الْعِنَايَةِ لَهَا دَنَاءَةٌ وَنَقْصٌ». [أدب الدنيا والدين ٢٥٤].

١٢٦٨ – قال أبوبكر نَخْيَطُهُمُّ: « من امتطى التغافل ملك زمام المروءة ». [نفحة الريحانة ٢/ ١٤٢].

١٢٦٩ - قال عبد الواحد بن زيد تَخَلَّلهُ: «جَالِسُوا أَهْلَ الدِّينِ فَإِنْ لَمْ تَجْدُوهُمْ فَجَالِسُوا أَهْلَ الدِّينِ فَإِنْ لَمْ تَجْدُوهُمْ فَجَالِسُوا أَهْلَ الْمُرُوءَاتِ فَإِنَّهُمْ لَا يَرْفُثُونَ فِي مَجَالِسِهِمْ». [حلية الأولياء ٢/١٦٠].

• ۱۲۷ - قال بعضهم:

تَغافَ لَ إِذَا رُمْ تَ وُدَّ الصورَى \* \* يَ لُوم فَتُصْ بِحُ لِلْعِ زِّ جَارَا رِمَامُ المُصروءةِ فِي كَ فَي مَن \* \* تَغافُلَ ه يمْتطِ عي حيثُ سَارَا [نفحة الربحانة ٢/ ١٤٢].

## العلى المحينة والوقار العلى السكينة والوقار

١٢٧١ - قال عمر بن الخطاب ضَيْ الله المعلَّمُ وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَتَعَلَّمُوا لِلْعِلْمِ السَّكِينَةَ وَالْحِلْمَ وَتَعَلَّمُونَ وَلَا تَكُونُوا مِنْ جَبَّارِي الْعُلَمَاءِ فَلَا يَقُومُ عَمَلُكُمْ مَعَ جَهْلِكُمْ . [الآداب الشرعة ١/٢٢٤].

١٢٧٢ - قال مالك بن أنس رَخِلَتْهُ: «حُقَّ عَلَى مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ وَ وَخَشْيَةٌ، وَالْعِلْمُ حَسَنٌ لِمَنْ رُزِقَ خَيْرَهُ » [حلية الأولياء ٢٠٠/١].

١٢٧٣ - قال عبد الله بن مسعو دع الله عن المنابغي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَنْ يَكُونَ بَاكِيًا مَحْزُونًا حَكِيمًا حَلِيمًا عَلِيمًا عَلِيمًا سِكِّيتًا، وَلا عَنْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَنْ يَكُونَ جَافِيًا، وَلا غَافِلًا، وَلا صَخَّابًا، وَلا صَخَّابًا، وَلا صَخَّابًا، وَلا صَيَّاحًا، وَلا حَدِيدًا» [حلية الأولياء ١٢٩/١].

١٢٧٤ - قال الحسن رَحْمَلَتُهُ: «قَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْعِلْمَ فَلَا يَلْبَثُ أَنْ يَرَى ذَلِكَ فِي تَخَشُّعِهِ وَهَدْيِهِ وَفِي لِسَانِهِ وَبَصَرِهِ وَبِرِّهِ الشعب لليهتي ٨/٤٢١].

١٢٧٦ - قال القرطبيّ رَخِلَتُهُ: ﴿ إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ مَا يَحْمِلُ صَاحِبَهُ عَلَى الْوَقَارِ، بِأَنْ يُوَقِّرَ غَيْرَهُ وَيَتَوَقَّرَ هُوَ فِي نَفْسِهِ» . [النتح ١٠/ ٥٣٨]. ١٢٧٧ - قال ابن مسعود ضَيَّاتُهُ: «السَّكِينَةُ مَغْنم وَتَرْكُهَا مَغْرَمٌ». [النهاية لابن الأثير ٢/ ٣٨٦].

١٢٧٨ - قال ابن القيم كَلِيَّةُ: «السَّكِينَةُ إِذَا نَزَلَتْ عَلَى الْقَلْبِ اطْمَأَنَّ بِهَا. وَسَكَنَتْ إِلَيْهَا الْجَوَارِحُ. وَخَشَعَتْ، وَاكْتَسَبَتِ الْوَقَارَ، وَأَنْطَقَتِ اللِّسَانَ بِالصَّوَابِ وَالْحِكْمَةِ، وَحَالَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِ الْخَنَا وَالْفُحْشِ، وَاللَّغْوِ وَالْهَجْرِ، وَكُلِّ بَاطِلِ» [مداج السالكين ٢/٢٥].

١٢٧٩ - قال بشير بن كعب رَخَلَتْهُ عن بعضهم: ﴿إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ وَقَارًا، وَمِنَ الْحَيَاءِ سَكِينَةً». [البخاري- الفتح ١٠ / ٢١١٧].

١٢٨٠ – قال الشعبي يَحْلَنْهُ: « يا طلاب العلم لا تطلبوا العلم بسفاهة وطيش، اطلبوه بسكينة ووقار وتؤدة ». [روضة العقلاء ٣٤].

#### [٤٢] فصل في كتابة العلم وتدوينه

١٢٨١ - قال الشعبي رَخْلِللهُ: ﴿إِذَا سَمِعْتَ شَيْئًا، فَاكْتُبْهُ وَلَوْ فِي الْحَائِطِ». [العلم لأبي خيثمة ٣٤].

١٢٨٢ - قال أبو المليح يَخْلَلْهُ: (يَعِيبُونَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ عِلْمُهَا عِندَ

رَبِّي فِي كِتَابِّ ﴾ [طه: ٥٢]». [جامع بيان العلم ١/١٤٧].

١٢٨٣ - قال معاوية بن قرة رَحْمُلِللهُ: «مَنْ لَمْ يَكْتُبِ الْعِلْمَ فَلَا تَعُدُّوهُ عَالِمًا». [جامع بيان العلم العلم

١٢٨٤ – قال ابن المبارك رَحْلَتْهُ: « لو لا الكتابة لما حفظنا ».[شرح علل الترمذي ١/ ٣٤٦].

١٢٨٥ – قال أبو قلابة رَحْمُلِتُهُ: « الكتابة أحب الي من النسيان ». [شرح علل الترمذي ١/٣٤٦].

١٢٨٦ - قال يحيى بن سعيد كَمْلَمْهُ: ﴿ لِأَنْ أَكُونَ كَتَبْتُ كُلَّ مَا كُنْتُ أَسْمَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ مَالِي ﴾ [جامع بيان العلم ١٥١/١].

١٢٨٧ - قال أبو زرعة يَعْلِلله: سمعت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقو لان: «كُلُّ مَنْ لا يَكْتُب الْعِلْمَ لا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْغَلَطُ». [جامع بيان العلم ١/١٥١].

١٢٨٨ - قال الخليل بن أحمد رَخِلَتْه: «مَا سَمِعْتُ شَيْئًا إِلَّا كَتَبْتُهُ، وَلَا كَتَبْتُهُ إِلَّا حَفِظْتُهُ، وَلَا حَفِظْتُهُ، وَلَا حَفِظْتُهُ، وَلَا حَفِظْتُهُ، وَلَا حَفِظْتُهُ وَلَا كَتَبْتُهُ إِلَّا خَفِيلِ بن تقييد العلم ١١٤].

١٢٨٩ - قال الحسن البصري رَحْلُللهُ: «مَا قُيِّدَ الْعِلْمُ بِمِثْلِ الْكِتَابِ».[تقييد العلم للخطيب البغدادي

• ١٢٩ - قال المعتمر بن سليمان التيمي كَمْلَلله: كتب إلي أبي وأنا بالكوفة: « اشتر الصحف واكتب العلم، فإن المال يفني والعلم يبقى ». [روضة العقلاء ٣٩].

١٢٩١ - عن خالد بن خداش البغدادي رَخِيلَتْهُ قال: ودعت مالك بن أنس فقلت: يا أبا عبد الله أوصني، فقال: «عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ فِي السَّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَكِتَابَةِ الْعِلْمِ الله أوصني، فقال: «عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ فِي السَّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَكِتَابَةِ الْعِلْمِ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ». [جامع بيان العلم ١٤٧/١].

١٢٩٢ - قال بعضهم:

كل سر جاوز الإثنين شاع \* \* وكل علم ليس في القرطاس ضاع \* المحرور الإثنين شاع المحرور الإثنين شاع المحرور المحر

١٢٩٤ - قال أبو زيد النحوي رَخِلَلهُ: «لا يُضِيءَ الْكِتَابُ حَتَّى يُظْلِمَ - أي بالحواشي».. [الجامع لأخلاق الراوي ١/ ٢٧٧].

٥ ١٢٩ - قالَ الشَّافِعِيُّ رَخِلَللهُ:

العِلَمُ صَدِدٌ وَالكِتابَةُ قَيْدُهُ \* \* قَيِّدْ صُدِودَكَ بِالحِبالِ الواثِقَهُ فَعِدَ الْعِلَمُ صَدِدَكَ بِالحِبالِ الواثِقَهُ فَعِدَ الْعَلَائِقِ طَالِقَهُ فَمِنَ الحَماقَة أَنْ تَصِيدَ غَزالَةً \* \* وَتَتْرُكُهَا بَيْنَ الخَلائِقِ طَالِقَهُ

# [٤٣] فصل في حفظ العلم في الصدر

١٢٩٦ - قال أبو العتاهية كَلْلَهُ: «مَنْ مُنِحَ الْحِفْظَ وَعَى، ومَنْ ضَيَّعَ الْحِفْظَ وَهِمَ». [جامع بيان العلم ٢٩٣/].

١٢٩٧ - قال أبو سهل الصعلوكي رَخِيلَتُهُ كان يقال: «الْعِلْمُ مَا دَخَلَ مَعَكَ الْحَمَّامَ. يَحُثُّ عَلَى الْحِفْظِ». [العنعلى طلب العلم ٢٧].

١٢٩٨ - قال بعض الحكماء: «عِلْمٌ لَا يَعْبُرُ مَعَكَ الْوَادِيَ لَا تُعَمِّرُ مَعَهُ النَّادِيَ». [جامع بيان العلم ١٢٩٨].

١٢٩٩ - قال أعرابي كِللله: «حَرْفٌ فِي تَامُورِكَ خَيْرٌ مِنْ عَشَرَةٍ فِي كُتُبِكَ » [جامع بيان العلم العلم التعلم التعل

• • ١٣٠ - سئل أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل البخاري يَخْلِلْهُ عن دواء للحفظ؟ فقال:

« إدمان النظر في الكتب ». [جامع بيان العلم ٢/٣٩٣].

١٣٠١ - قال الخليل بن أحمد رَحْلَتْهُ: «الاحْتِفَاظُ بِمَا فِي صَدْرِكَ أَوْلَى مِنْ دَرْسِ مَا فِي كِتَابِكَ». [جامع بيان العلم ١/١٥١].

١٣٠٢ - وقال كَغَلِنهُ: «اجْعَلْ مَا تَكْتُبُ بَيْتَ مَالٍ، وَمَا فِي صَدْرِكَ لِلنَّفَقَةِ». [جامع بيان العلم ١٧٠١].

١٣٠٣ - قال إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع كَلْلله: «كُنَّا نَسْتَعِينُ عَلَى حِفْظِ الْحَدِيثِ بِالْعَمَلِ بِهِ». [اقتضاء العلم العمل ٩٠].

١٣٠٤ - قال عبد الرزاق بن همام كَالله: «كُلُّ عِلْمٍ لا يَدْخُلُ مَعَ صَاحِبِهِ الْحَمَّامَ فَلا تَعُدُّهُ، وَأَنْشَدَ:

لَـيْسَ بِعِلْمٍ مَا حَـوَى الْقِمَطْرُ \* \* مَا الْعِلْمُ إِلا مَا حَـوَاهُ الصَّـدُرُ الْعِلْمُ إِلا مَا حَـواهُ الصَّدُرُ • \* مَا الْعِلْمُ إِلا مَا حَـوَاهُ الصَّدْرُ • \* مَا الْعِلْمُ إِلا مَا حَـوَاهُ الصَّدْرُ • \* \* مَا الْعِلْمُ إِلا مَا حَـوَاهُ الصَّدْرُ

رُبَّ إِنْسَانٍ مَلِا أَسْفَاطَهُ \* \* كُتُب الْعِلْمِ يَعُلُّ وَيَحُطْ وَإِذَا فَتَشْتَهُ عَدْ وَ عِلْمِ فَعْ السَّفَطْ وَإِذَا فَتَشْتَهُ عَدْ وَعِلْمِ فِي السَّفَطْ فَالَعِلْمِ عِي السَّفَطْ فَي كَرَارِيسَ جِيَادٍ أُحْرِزَتْ \* \* وَبِخَطِّ أَيِّ خَطْ أَيِّ خَطْ أَيِّ خَطْ فَي كَرَارِيسَ جِيَادٍ أُحْرِزَتْ \* \* وَبِخَطْ أَيِّ خَطْ أَي خَطْ أَي خَطْ فَي السَّفَعَ ا وَامْ تَخَطْ فَا إِذَا قُلْتَ لَهُ: هَاتَ إِذَنْ \* \* حَلَّ لَحْيَيْ هِ جَمِيعًا وَامْ تَخَطْ اللَّما الشَّرِعِة ١٤٢/٤].

#### ١٣٠٦ - قال الشافعي رَخِيَلِتُهُ:

عِلْمِي مَعِي حَيْثُ مَا يَمَّمْتُ يَنْفَعُنِي \* \* قَلْبِي وِعَاءٌ لَـهُ لا بَطْنُ صُـنْدُوقِي إِنْ كُنْت فِي السُّوقِ كَانَ الْعِلْمُ فِي السُّوقِ إِنْ كُنْت فِي السُّوقِ كَانَ الْعِلْمُ فِي السُّوقِ [أدب الدنيا والدين ٥٨].

١٣٠٧ - قال بعضهم: «الْعِلْمُ مَا إِذَا غَرِقَتْ سَفِينَتُكَ يَسْبَحُ مَعَك ».[الحث على طلب العلم ١٧٠].

#### ١٣٠٨ - وقال أحدهم:

عَلَيْكَ بِالحِفْظِ دُونَ الجَمْعِ فِي الكُتُبِ \* \* فَلِإِنَّ لِلْكُتْ بِ آفَ اتٍ تُفَرِّقُهَ المَاءُ يُغْرِقُهَ اوَاللَّصُّ يَسْرِقُهَا المَاءُ يُغْرِقُهَا وَاللَّصُّ يَسْرِقُهَا \* \* وَالفَاءُ يُخْرِقُهَا وَاللَّصُّ يَسْرِقُهَا ١٣٠٩ - قال أحد الخلفاء يوصي ابنه: « اكْتُبْ أَحْسَنَ مَا تَسْمَعُ ، وَاحْفَظْ أَحْسَنَ مَا تَكْتُبُ ، وَحَدِّثْ بِأَحْسَنَ مَا تَحْدَثُ بِأَحْسَنَ مَا تَحْفَظُ ». [تقيد العلم للخطب البغدادي ١٤١].

• ١٣١٠ - قال محمد بن حزم يَخْلِللهُ لمَّا أحرقوا كتبه:

دع وني من إحراق رَقَّ وكَاغَ لِه \* وقولوا بعلم كي يرى الناسُ من يدري فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي \* \* تضمنه القرطاس إذ هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي \* \* وينزُلُ إن أنزُلُ ويدفنُ في قبري السير للذهبي ١٨/ ٢٠٥].

١٣١١ - وَقَالَ بَعْضُهُمْ:

إِذَا لَسِمْ تَكُسِنْ حَافِظًا وَاعِيًا \* \* فَجَمْعُ كُ لِلْكُتْ بِ لا يَنْفَ عُ وَتَحْضُرُ بِالْجَهْلِ فَي مَوْضِعٍ \* \* وَعِلْمُ كَ فِي الْكُتْ بِ مُسْتَوْدَعُ وَتَحْضُرُ بِالْجَهْلِ فِي مَوْضِعٍ \* \* وَعِلْمُ كَ فِي الْكُتْ بِ مُسْتَوْدَعُ وَمَ لَ فَي الْكُتْ بِ مُسْتَوْدَعُ وَمَ لَ وَمَ لَ وَالْجَهْلَ لَ وَهُ الْقَهْقَ رَى يَرْجِعُ وَمَ لَ ذَهُ لَ اللّهُ هُ مَرَ وَ هَكَ ذَا \* \* يَكُ لَ ذَهُ لَ وَهُ لَ وَهُ لَ الْقَهْقَ رَى يَرْجِعُ وَالْآدَابِ السّرِعِة ٢/١٢١].

١٣١٢ – قال الزهري رَحِمُلَتْهُ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَطْلُبُ وَقَلْبُهُ شِعْبٌ مِنَ الشِّعَابِ، ثُمَّ لَا يَلْبَثُ أَنْ يَصِيرَ وَاديا، وَلَا يُوضَعُ فِيهِ شَيْءٌ إِلا الْتَهَمَهُ». [الحث على طلب العلم لأبي هلال العسكري ١/ ٧١].

١٣١٣ - قال الشعبي كَلْلَهُ: «مَا وَضَعْتُ سَوْدَاءَ فِي بَيْضَاءَ قَطُّ، وَلا حَدَّثَنِي أَحَدُ بِحَدِيثٍ فَاحْتَجت إِلَى أَن يُعِيدهُ عَلَيّ ». [حلية الأولياء ٢٢١/٤].

١٣١٤ - قال أبو جعفر محمد بن علي رَخِلَتُهُ: «لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ، وَآفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ». [حلية الأولياء ٣/١٨٣].

١٣١٥ - وحكي عن أبي حامد أنه كان يقول الأصحابه: «إذا درستم فارفعوا أَصْوَاتكُم، فَإِنَّهُ أَثْتَ لِلْحِفْظِ وَأَذْهَبُ لِلنَّوْمِ».[الحنعلى طلب العلم البي هلال العسكري ١/٢٧].

١٣١٦ - قال ابن رشد كَمْلَشْهُ: «كَانَ الْعلم فِي الصَّدُور فَصَارَ الْآن فِي الثِّيَابِ».[خلاصة الأثر للمجبي١/ ٢٧٥]. ١٣١٧ - قال الحارث بن أسامة رَخِيلِتُهُ: كان العلماء يقولون: «كُلُّ وِعَاءٍ أَفْرَغْتَ فِيهِ شَيْئًا فَإِنَّهُ عَلِيهِ أَنْ فَعِيهِ أَنْ فَإِنَّهُ كُلَّمَا أُفْرِغَ فِيهِ اتَّسَعَ ».[المجالسة للدينوري ٤/ ٤٧٧].

١٣١٨ - قال العلامة ابن القيم رَخِلَتْهُ: «مَنِ اسْتَكْثَرَ مِنَ الْحِفْظِ قَوِيَتْ حَافِظَتُهُ، وَمَنِ اسْتَكْثَرَ مِنَ الْحِفْظِ قَوِيَتْ حَافِظَتُهُ، وَمَنِ اسْتَكْثَرَ مِنَ الْفِكْرِ قَوِيَتْ قُوَّتُهُ الْمُفَكِّرَةُ». [الطب النبوي ١٨٥].

١٣١٩ – قال الزهري رَحِيِّلَتُهُ: «من طلب العلم جُملةً فاتَه جملةً، وإنما يدرك العلم حديث وحديثان». [تفسير القرطبي ٢٠/١].



• ١٣٢٠ - قال عثمان بن عفان على الشياء عشرة: عالم لا يسأل عنه، وعلم لا يعمل به، ورأي صواب لا يقبل، وسلاح لا يستعمل، ومسجد لا يصلى فيه، ومصحف لا يقرأ فيه، ومال لا ينفق منه، وخيل لا تركب، وعلم الزهد في بطن من يريد الدنيا، وعمر طويل لا يتزود صاحبه فيه لسفره ». [فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب ١/٢٨٢].

١٣٢١ - قال معاذ بن جبل ضَلِيَّةُ: «اعْلَمُوا مَا شِئْتُمْ أَنْ تَعْلَمُوا، فَلَنْ يُؤْجِرَكُمُ اللهُ بِعِلْمٍ حَتَّى تَعْمَلُوا». [حلية الأولياء ٢٣٦/١].

١٣٢٢ - قال علي بن أبي طالب ضَيْطِبُه: «هَتَفَ الْعِلْمُ بِالْعَمَلِ، فَإِنْ أَجَابَهُ، وَإِلَّا ارْتَحَلَ».

١٣٢٣ - قال ابن عيينة كِمْلَتْهُ: «لَيْسَ الْعَالِمُ الَّذِي يَعْرَفُ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ ، إِنَّمَا الْعَالِمُ الَّذِي يَعْرَفُ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ ، إِنَّمَا الْعَالِمُ الَّذِي يَعْرَفُ الْضَّرَّ فَيَجْتَنِبُهُ». [السير للذهبي ٤/٣٨٩].

١٣٢٤ – قال الحسن البصري يَعْلَمُهُ: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلَانِ: رَجُلٌ نَظَرَ إِلَى عِلْمِهِ فِي مِيزَانِ غَيْرِهِ سَعِدَ بِهِ وَشَقِيٍّ هُوَ بِهِ، وَرَجُلٌ نَظَرَ إِلَى عِلْمِهِ فِي مِيزَانِ غَيْرِهِ سَعِدَ بِهِ وَشَقِيٍّ هُوَ بِهِ، وَرَجُلٌ نَظَرَ إِلَى عِلْمِهِ فِي مِيزَانِ غَيْرِهِ سَعِدَ بِهِ وَشَقِيًّ هُو بَهِ». [جامع بيان العلم ٧٠٨/١].

٥ ١٣٢٥ - قال أبو قلابة لأيوب كَلْلَهُ: «يَا أَيُّوبُ إِذَا حَدَثَ لَكَ عِلْمٌ فَأَحْدِثْ فِيهِ عِبَادَةً وَلاَ يَكُنْ هَمُّكَ أَنْ تُحَدِّثَ بِهِ النَّاسَ ». [الآداب الشرعية ٢/١١٦]. ١٣٢٦ - قال مالك بن دينار كَيْلَتْهُ: ﴿إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا طَلَبَ الْعِلْمَ لِلْعَمَلِ كَسَرَهُ عِلْمُهُ، وَإِذَا طَلَبَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ ازْدَادَ بِهِ فُجُورًا أَوْ فَخْرًا». [حلية الأولياء ٢/ ٢٧٢].

١٣٢٧ - وقال كَلْللهُ: "إِنَّكَ إِذَا طَلَبْتَ الْعِلْمَ لِتَعْمَلَ بِهِ سَرَّكَ الْعِلْمُ، وَإِذَا طَلَبْتَهُ لِغَيْرِ الْعَمَلِ لَمْ يَزِدْكَ إِلَّا فَخْرًا ﴾ [الزهد لأمام احمد ٢٦٢].

١٣٢٨ - قال الحسن عَلِيَّة: «الَّذِي يَفُوقُ النَّاسَ فِي الْعِلْمِ جَدِيرٌ أَنْ يَفُوقَهُمْ فِي الْعَمَلِ». [جامع بيان العلم ٢/ ٢٣].

١٣٢٩ - قال مطر رَحِمَلِته: «خَيْرُ الْعِلْمِ مَا نَفَعَ وَإِنَّمَا يَنْفَعُ اللهُ بِالْعِلْمِ مَنْ عَلِمَهُ ثُمَّ عَمِلَ بِهِ، وَلا يَنْفَعُ بِهِ مَنْ عَلِمَهُ ثُمَّ تَرَكَهُ». [اقتضاء العلم العمل ٣٣].

• ١٣٣ - قَالَ الْمَرُّوذِيُّ كَنِيْلَهُ: قَالَ لِي أَحْمَد كَنِيْلَهُ: «مَا كَتَبْت حَدِيثًا عَنْ النَّبِيِّ عَيْلِيْ إلَّا وَقَدْ عَمِلْتُ بِهِ حَتَّى مَرَّ بِي فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «احْتَجَمَ وَأَعْطَى أَبَا طَيْبَةَ دِينَارًا»، فَأَعْطَيْت الْحَجَّامَ دِينَارًا حِينَ احْتَجَمْتُ».[مناقب أحمد ٢٤٦] و [سير أعلام النبلاء ١١/ ٢١٣].

١٣٣١ – قال حبيب بن عبيد الرحبي رَحْلُللهُ: «تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَاعْقِلُوهُ، وَانْتَفِعُوا بِهِ، وَلَا تَعَلَّمُوهُ لِتَجَمَّلُوا بِهِ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ إِنْ طَالَ بِكُمُ الْعُمُرُ أَنْ يُتَجَمَّلَ بِالْعِلْمِ كَمَا يَتَجَمَّلُ الرَّجُلُ بِثُوبِهِ". [اقتضاء العلم العمل ٣٣].

١٣٣٢ - قال الحسن يَحْلَلْهُ: «تَعَلَّمُوا مَا شِئْتُمْ أَنْ تَعْلَمُوا؛ فَإِنَّ اللهَ عَلَى الْعِلْم حَتَّى تَعْمَلُوا بِهِ، فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ هِمَّتُهُمُ الْوِعَايَةُ وَإِنَّ السُّفَهَاءَ هِمَّتُهُمُ الرِّوايَةُ».[الجامع للخطيب ١/١١]. ١٣٣٣ - قال لقمان رَحْلَتْهُ لابنه: «يَا بُنَيَّ لا تَتَعَلَّمْ مَا لا تَعْلَمُ حَتَّى تَعْمَلَ بِمَا تَعْلَمُ». [اقتضاء العلم العمل ٥٦]. ١٣٣٤ - قال الحسن رَحِيِّلَتُهُ: «إِنْ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَبَ الْعِلْمَ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ يُرَى ذَلِكَ فِي تَخَشُّعِهِ وَبَصَرِهِ وَلِسَانِهِ وَيَدِهِ وَزُهْدِهِ ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَطْلُبُ الْبَابَ مِنْ أَبْوَابِ الْعِلْم ، فَيَعْمَلُ بِهِ ، فَيَكُونُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، لَوْ كَانَتْ لَهُ فَجَعَلَهَا فِي الْآخِرَةِ». [أحلاق

١٣٣٥ - قال مالك بن دينار كَيْلَتْهُ عن بعضهم: «لا خَيْرَ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ مَا لَمْ تَعْلَمْ وَلَمْ تَعْمَلْ، بِمَا قَدْ عَلِمْتَ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ مِثْلَ رَجُلِ احْتَطَبَ حَطَبًا فَحَزَمَ حُزْمَةً، ذَهَبَ يَحْمِلُهَا فَعَجَزَ عَنْهَا، فَضَمَّ إِلَيْهَا أُخْرَى التضاء العلم العمل ٥٦].

١٣٣٦ – قال الأوزاعي كِغَلِّللهُ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَقُولُ قَلِيلًا وَيَعْمَلُ كَثِيرًا، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ يَقُولُ كَثِيرًا وَيَعْمَلُ قَلِيلًا». [حلية الأولياء ٦٤٢/٦].

١٣٣٧ - قال مالك بن دينار رَحْلُتُهُ: «الْعَالِمُ الَّذِي لَا يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ بِمَنْزِلَةِ الصَّفَا إِذَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْقَطْرُ زَلَقَ عَنْهَا ﴾. [اقتضاء العلم العمل ٦٢].

١٣٣٨ - قال أبو خلدة عَلَيَّهُ: «أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يَعْمَلُونَ وَلَا يَقُولُونَ، وَهُمُ الْيَوْمَ يَقُولُونَ وَ لا يَعْمَلُونَ». [الصمت لابن أبي الدنيا ٢٩٤].

١٣٣٩ - قال حماد بن زيد: قلت لأيوب كَيْلَتْهُ: «الْعلم الْيَوْم أَكثر أَو فِيمَا تقدّم فَقَالَ الْكَلَام الْيَوْم أَكثر وَالْعلم فِيمَا تقدم أَكثر ». [الفوائد ١٠٤].

• ١٣٤ - قال بعض الحكماء: «الْعِلْمُ خَادِمُ الْعَمَلِ، وَالْعَمَلُ غَايَةُ الْعِلْم، فَلَوْ لا الْعَمَلُ لَمْ يُطْلَبْ عِلْمٌ وَلَوْلَا الْعِلْمُ لَمْ يُطْلَبْ عَمَلٌ، وَلَأَنْ أَدَعَ الْحَقَّ جَهْلًا بِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهُ زُهْدًا فِيهِ». [اقتضاء العلم العمل ١٥]. الْجَاهِلَ لا يُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ، لَكِنَّ الْعَالِمَ أَشَدُّ عَذَابًا إِذَا تَرَكَ مَا عَلِمَ فَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ». [اقتضاء العلم العمل ١٥].

١٣٤٢ - قال عبيد بن عمير يَخْلَتْهُ: «لَيْسَ الْإِيمَانُ بِالتَّمَنِّي وَلَكِنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلُ». [حلية الأولياء ٣/ ٢٧٢].

١٣٤٣ - قال أبو بكر بن عياش كَيْلَتْهُ: «الدُّخُولُ فِي العِلْمِ سَهْلٌ، لَكِنَّ الخُرُوْجَ مِنْهُ إِلَى اللهِ شَكِيْكُ السير للذهبي ١٦/ ٣١].

المَّدِيَّةِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ: ﴿ أَلَيْسَ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؟ قَالَ: بَلَى ، وَلَكِنْ السَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل يُفْتَحُ لَهُ". [رواه البخاري معلقًا ٢/ ٧١].

٥ ١٣٤ - قال سهل بن عبد لله يَخْلَلْهُ: «شُكْرُ الْعِلْمِ الْعَمَلُ وَشُكْرُ الْعَمَلِ زِيَادَةُ الْعِلْمِ». [حلية الأولياء ١٣/ ١٩٤].

١٣٤٦ - قال رَحْلَتُهُ: «مَا أُعْطِيَ أَحَدُ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ عِلْمٍ يَسْتَزِيدُ بِهِ افْتِقَارًا إِلَى اللهِ». [حلية الأولياء ١٣/ ١٩٥].

١٣٤٧ - قال أحمد بن سعيد الدارمي يَخْلَتْه: « سَمِعْتُ مِنْ عَلِيِّ بن الْمَدِينِيِّ كَلِمَةً أَعْجَبَتْنِي قَرَأَ عَلَيْنَا حَدِيثُ لِنَسْتَعْمِلَهَا، لا لِنتَعَجَّبَ قَرَأَ عَلَيْنَا حَدِيثُ لِنَسْتَعْمِلَهَا، لا لِنتَعَجَّبَ مِنْهَا). [الشعب للبيهقي ٢/ ٣٠٣].

١٣٤٨ - قال الخطيب البغدادي تَعْلَقُهُ: «الْعِلْمَ شَجَرَةٌ وَالْعَمَلَ ثَمَرَةٌ... فَلَا تَأْنَسْ بِالْعَمَلِ مَا دُمْتَ مُسْتَوْحِشًا مِنَ الْعِلْمِ، وَلَا تَأْنَسْ بِالْعِلْمِ مَا كُنْتَ مُقَصِّرًا فِي الْعَمَلِ وَلَكِنِ اجْمَعْ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ قَلَّ نَصِيبُكَ مِنْهُمَا ». [اقتضاء العلم العمل ١٤].

١٣٤٩ - قال ابن القيم رَحِّلَتْهُ: «من عَلَامَات السَّعَادَة والفلاح أَن العَبْد كلما زيد فِي علمه زيد فِي علمه زيد فِي تواضعه وَرَحمته وَكلما زيد فِي خَوفه وحذره وَكلما زيد فِي عمره نقص من حرصه وَكلما زيد فِي مَاله زيد فِي سخائه وبذله وَكلما زيد فِي قدره وجاهه زيد فِي قربه من النَّاس وَقَضَاء حوائجهم والتواضع لَهُم» [الفوائد ١٥٥].

١٣٥٠ - قال بعض الشعراء:

يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ الْمُعَلِّمُ غَيْرَهُ \* \* هَا لَا لِنَفْسِكُ كَانَ ذَا التَّعْلِيمُ تَصِفُ الدَّوَاءَ لِذِي السِّقَامِ وَذِي الضَّنَى \* \* كَيْمَا يَصِحَّ بِهِ وَأَنْتَ سَقِيمُ ابْدَأْ بِنَفْسِكُ فَانْهَهَا عَنْ غَيِّهَا \* \* فَاإِذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمُ ابْدَا بْنَفْسِكُ فَانْهَهَا عَنْ غَيِّهَا \* \* فَاإِذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمُ ابْدَا لَا يَعْلِيمُ فَهُنَاكُ تُعْذَرُ إِنْ وَعَظْتَ وَيُقْتَدَى \* \* بِالْقَوْلِ مِنْكُ وَيُقْبَلُ التَّعْلِيمُ لَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِي مِثْلَهُ \* \* عَارٌ عَلَيْكُ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمُ الْعَبْلِيمُ الْعَبْلِ الْعَبْلِ الْعَبْلِ اللَّهُ الْعَبْلِ اللَّهُ الْعَبْلِ اللَّهُ الْعَبْلِ اللَّهُ الْعَبْلِ اللَّهُ الْعَنْ الْعَبْلِ اللَّهُ الْعَبْلِ اللَّهُ الْعَبْلِ اللَّهُ الْعَبْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَبْلِ اللَّهُ الْعَبْلِ اللَّهُ الْعَبْلِ اللَّهُ الْعَبْلِ اللَّهُ الْعَبْلِ اللَّهُ الْعَبْلِ اللَّهُ الْعُنْ الْعَالِ اللَّهُ الْعَبْلِ اللَّهُ الْعَبْلِ اللَّهُ الْعَبْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالُ اللَّهُ الْعَنْ الْعُنْ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي الللْعُلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُ اللَّهُ الْعُلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلِيلُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ

١٣٥١ - قال على ضَيْطَة : «يَا حَمَلَةَ الْعِلْمِ اعْمَلُوا بِهِ، فَإِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ عَمِلَ، وَسَيَكُونُ قَوْمٌ يَحْمِلُونَ الْعِلْمِ، فَإِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ عَمِلَ، وَسَيَكُونُ قَوْمٌ يَحْمِلُونَ الْعِلْمَ، يُبَاهِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَغْضَبُ عَلَى جَلِيسِهِ أَنْ يَجْلِسَ إِلَى غَيْرِهِ، أُولَئِكَ لا تَصْعَدُ أَعْمَالُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ». [اقتضاء العلم العمل ٢٢].

١٣٥٢ - قال عبد الأعلى التيمي كَالله: «مَنْ أُوتِيَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَا يُبْكِيهِ ، فَخَلِيقٌ أَنْ لَا يَكُونَ أُوتِيَ عِلْمًا يَنْفَعُهُ ، لِأَنَّ اللهَ عَلَى نَعَتَ الْعُلَمَاءَ فَقَال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ عَلْمَ مِن قَبْلِهِ الْعُلَمَاءَ فَقَال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ عَلَيْهُمْ مِن أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ الْعَلَمَاءَ فَقَال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ عَلَيْهُمْ مِنْ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ الْعَلَمَاء لَلْعَرِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ أُوتُونَ لِللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

١٣٥٣ - قال مالك بن دينار كِلِللهِ: «مَنْ لَمْ يُؤْتَ مِنْ الْعِلْمِ مَا يَقْمَعُهُ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ لَا يَنْفَعُهُ». [أدب الدنيا والدين ٧٠].

١٣٥٤ – قال وهب بن منبه كَلْمَهُ: «الْإِيمَانُ قَائِدٌ وَالْعَمَلُ سَائِقٌ وَالنَّفْسُ بَيْنَهُمَا حَرُونٌ فَإِذَا قَادَ الْقَائِدُ وَلَمْ يَقُدِ الْقَائِدُ لَمْ يُغْنِ ذَلِكَ شَيْئًا وَإِذَا سَاقَ السَّائِقُ وَلَمْ يَقُدِ الْقَائِدُ لَمْ يُغْنِ ذَلِكَ شَيْئًا وَإِذَا سَاقَ السَّائِقُ وَلَمْ يَقُدِ الْقَائِدُ لَمْ يُغْنِ ذَلِكَ شَيْئًا وَإِذَا سَاقَ السَّائِقُ السَّائِقُ السَّائِقُ النَّفْسُ طَوْعًا وَكَرْهًا وَطَابَ الْعَمَلُ».[محاسبة النفس شَيْئًا وَإِذَا قَادَ الْقَائِدُ وَسَاقَ السَّائِقُ التَّبَعَتْهُ النَّفْسُ طَوْعًا وَكَرْهًا وَطَابَ الْعَمَلُ».[محاسبة النفس

١٣٥٥ - قال الحسن رَحْلَلَهُ: «عِظِ النَّاسَ بِفِعْلِكَ وَلا تَعِظْهُمْ بِقَوْلِكَ». [الزهد لأحمد بن حنبل ٢٧٣]. المتعالى اللهِ ١٣٥٦ - قال أبو هريرة صَلِيَّةُ: «مَثَلُ عِلْمٍ لا يُعْمَلُ بِهِ كَمَثَلِ كَنْزٍ لا يُنْفَقُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ العمل ٢٤].

١٣٥٧ - قال أبو الدرداء عَيْظِيَّهُ: «لا تَكُونُ تَقِيًّا حَتَّى تَكُونَ عَالِمًا وَلا تَكُونُ بِالْعِلْمِ جَمِيلًا حَتَّى تَكُونَ عِالِمًا وَلا تَكُونُ بِالْعِلْمِ جَمِيلًا حَتَّى تَكُونَ بِهِ عَامِلًا». [جامع بيان العلم ٢/١٧].

١٣٥٨ - قال الشافعي رَخِلُتهُ: «لَيْسَ الْعِلْمُ مَا حُفِظَ. الْعِلْمُ مَا نَفَعَ». [السير للذهبي/١٩/٧٠].

١٣٥٩ - وقال كَاللَّهُ: «الْعِلْمُ أَحَدُ لَذَّاتِ الدُّنْيَا، فَإِذَا عُمِلَ بِهِ صَارَ لِلْآخِرَةِ». [افتضاء العلم العمل ٢٩].

١٣٦٠ - وقال رَخِيَلَتُهُ: «النَّاسُ كُلُّهُمْ سُكَارَى إِلَّا الْعُلَمَاءُ، وَالْعُلَمَاءُ كُلُّهُمْ حَيَارَى إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ». [اقتضاء العلم العمل ٢٨].

١٣٦١ - وقال كَلَّهُ: «الدُّنْيَا جَهْلٌ وَمَوَاتٌ إِلَّا الْعِلْمَ، وَالْعِلْمُ كُلُّهُ حُجَّةٌ إِلَّا الْعَمَلَ بِهِ، وَالْعِلْمُ كُلُّهُ حُجَّةٌ إِلَّا الْعَمَلَ بِهِ». وَالْإِخْلَاصُ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ حَتَّى يُخْتَمَ بِهِ». [اقتضاء العلم العمل ٢٩].

١٣٦٢ - قال الخواص كِمْلَتْهُ: «لَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ، وَإِنَّمَا الْعَالِمُ مَنَ اتَّبَعَ الْعِلْمَ وَاسْتَعْمَلَهُ، وَاقْتَدَى بِالسُّنَنِ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلَ الْعِلْم». [اقتضاء العلم العمل ٣٠].

١٣٦٣ - قال يوسف بن الحسين رَحْلِللهُ: (فِي الدُّنْيَا طُغْيَانَانِ: طُغْيَانُ الْعِلْم وَطُغْيَانُ الْمَالِ، وَالَّذِي يُنْجِيَكَ مِنْ طُغْيَانِ الْعِلْمِ الْعِبَادَةُ، وَالَّذِي يُنْجِيَكَ مِنْ طُغْيَانِ الْمَالِ الزُّهْدُ فِيهِ». [انتضاء

١٣٦٤ - قال يوسف كَلْللهُ: « بِالْأَدَبِ تَفْهَمُ الْعِلْمَ، وَبِالْعِلْم يَصِحُّ لَكَ الْعَمَلُ، وَبِالْعَمَلِ تَنَالُ الْحِكْمَةَ، وَبِالْحِكْمَةِ تَفْهَمُ الزُّهْدَ وَتُوَفَّقُ لَهُ، وَبِالزُّهْدِ تَتْرُكُ الدُّنْيَا، وَبِتَرْكِ الدُّنْيَا تَرْغَبُ فِي الْآخِرَةِ، وَبِالرَّغْبَةِ فِي الْآخِرَةِ تَنَالُ رِضَى اللهِ عَلَى اللهِ التَّفَاء العلم العمل ٣٠].

١٣٦٥ - قال أبو القاسم الجنيد رَحْلُته: «مَتَى أَرَدْتَ أَنْ تُشَرَّفَ بِالْعِلْمِ وَتُنْسَبَ إِلَيْهِ وَتَكُونَ مِنْ أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ تُعْطَى الْعِلْمَ مَا لَهُ عَلَيْكَ، احْتَجَبَ عَنْكَ نُورُهُ وَبَقِيَ عَلَيْكَ رَسْمُهُ وَظُهُورُهُ، ذَلِكَ الْعِلْمُ عَلَيْكَ لَا لَكَ، وَذَلِكَ أَنَّ الْعِلْمَ يُشِيرُ إِلَى اسْتِعْمَالِهِ، فَإِذَا لَمْ تَسْتَعْمِلِ الْعِلْمَ فِي مَرَ اتِبِهِ رَحَلَتْ بَرَكَاتُهُ اللهِ العلم العمل ٣١].

١٣٦٦ - قال أبو عبد الله الروذباري رَحْلُلهُ: "مَنْ خَرَجَ إِلَى الْعِلْم يُرِيدُ الْعِلْمَ لَمْ يَنْفَعْهُ الْعِلْمُ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْعِلْمِ يُرِيدُ الْعَمَلَ بِالْعِلْمِ نَفَعَهُ قَلِيلُ الْعِلْمِ». [اقتضاء العلم العمل ٣١].

١٣٦٧ - وقال ﴿ الْعِلْمُ مَوْقُوفٌ عَلَى الْعَمَلِ، وَالْعَمَلُ مَوْقُوفٌ عَلَى الْإِخْلَاصِ، وَ الْإِخْلَاصُ لِلَّهِ يُوَرِّثُ الْفَهْمَ عَنِ اللهِ ﴿ لَكُ اللهِ التَّهِ العلم العمل ٣٦].

١٣٦٨ - قال أبو الدرداء ضَيْطِهُ: «مَا عَلَّمَ اللهُ عَبْدًا عِلْمًا إِلَّا كَلَّفَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضِمَارَهُ مِنَ الْعَمَلِ». [اقتضاء العلم العمل ٣٧]. ١٣٦٩ - قال الفضيل بن عياض رَحْلَتْهُ: ﴿ لَا يَزَالُ الْعَالِمُ جَاهِلًا بِمَا عَلِمَ حَتَّى يَعْمَلَ بِهِ، فَإِذَا عَمِلَ بِهِ كَانَ عَالِمًا ». [اقتضاء العلم العمل ٣٧].

• ١٣٧ - وقال رَحْلِللهِ: «إِنَّمَا يُرَادُ مِنَ الْعِلْمِ الْعَمَلُ، وَالْعِلْمُ دَلِيلُ الْعَمَلِ». [اقتضاء العلم العمل ٣٧].

١٣٧١ - وقال رَحْلِللهُ: «عَلَى النَّاسِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا، فَإِذَا عَلِمُوا فَعَلَيْهِمُ الْعَمَلُ».[اقتضاء العلم العمل

١٣٧٢ - وقال يَحْلَنهُ: «عِلْمُ الْمُنَافِقِ فِي قَوْلِهِ، وَعِلْمُ الْمُؤْمِنِ فِي عَمَلِهِ». [افتضاء العلم العمل ٣٨].

١٣٧٣ - قال يونس بن ميسرة رَحِّلَتُهُ: "تَقُولُ الْحِكْمَةُ: تَبْتَغِينِي ابْنَ آدَمَ وَأَنْتَ وَاجِدُنِي فِي حَرْ فَيْنِ: تَعْمَلُ بِخَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَتَذَرُ شَرَّ مَا تَعْلَمُ ». [اقتضاء العلم العمل ٤٠].

١٣٧٤ - قال أبو الدرداء ضَيْطِهُ: ﴿إِنَّ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمَسْؤُولٌ: مَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ». [اقتضاء العلم العمل ٤٠].

١٣٧٥ - وقال صَيْطَهُ: ﴿ إِن أَخُوفَ مَا أَخَافَ إِذَا وَقَفْتَ عَلَى الْحَسَابِ أَن يَقَالَ لَي: قَد علمت، فماذا عملت فيما علمت ». [جامع بيان العلم ٢/ ٥].

١٣٧٦ - وقال صَيْكُنُهُ: «وَيْلٌ لِلَّذِي لَا يَعْلَمُ، وَوَيْلٌ لِلَّذِي يَعْلَمُ وَلَا يَعْمَلُ، سَبْعَ مَرَّاتٍ». [اقتضاء العلم العمل ٤٧].

١٣٧٧ - قال بشر بن الحارث رَخِيلِتُهُ: ﴿إِنَّمَا فَضْلُ الْعِلْمِ الْعَمَلُ بِهِ، ثُمَّ يَرْتَقِي بِهِ». [اقتضاء العلم

١٣٧٨ - وقال كَمْلَتْهُ: «الْعِلْمُ حَسَنٌ لِمَنْ عَمِلَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ مَا أَضَرَّهُ، وَقَالَ: هَذِهِ حُجَبُ أَوْ قَالَ هَذِهِ حُجَّةٌ، يَعْنِي: عَلَى مَنْ عَلِمَ». [اقتضاء العلم العمل ٤٤].

١٣٧٩ - عن حفص بن حميد كِلله قال: دخلت على داود الطائي أسأله عن مسألة وكان كريما فقال: «أَرَأَيْتَ الْمُحَارِبَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَلْقَى الْحَرْبَ، أَلَيْسَ يَجْمَعُ آلَتَهُ، فَإِذَا أَفْنَى عُمُرَهُ فِي الْآلَةِ فَمَتَى يُحَارِبُ، إِنَّ الْعِلْمَ آلَةُ الْعَمَلِ، فَإِذَا أَفْنَى عُمْرَهُ فِي جَمْعِهِ فَمَتَى يَعْمَلُ؟! ». [اقتضاء العلم العمل ٤٤].

١٣٨٠ - قال أبو عبيد القاسم بن سلام كَلْلَهُ: « سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدٍ الْقَاسِمَ بْنَ سَلَّامٍ، يَقُولُ: «سَمِعَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، أَتَلَهَّفُ عَلَى بَعْضِ الشُّيُوخِ فَقَالَ لِي: يَا أَبَا عُبَيْدٍ مَهْمَا فَاتَكَ مِنَ الْعِلْم، فَلَا يَفُوتَنَّكَ الْعَمَلُ». [اقتضاء العلم العمل ٥٤].

١٣٨١ - قال علي بن أبي طالب علي الله المنظمة الله عند الزَّاهِدُ عِنْدَنَا مَنْ عَلِمَ فَعَمِلَ، وَمَنْ أَيْقَنَ فَحَذَرَ، فَإِنْ أَصْبَحَ عَلَى يُسْرٍ شَكَرَ الله، فَهَذَا هُوَ الزَّاهِدُ». [اقتضاء العلم العمل عَلَى عُسْرٍ حَمِدَ الله، وَإِنْ أَصْبَحَ عَلَى يُسْرٍ شَكَرَ الله، فَهَذَا هُوَ الزَّاهِدُ». [اقتضاء العلم العمل عَلَى عُسْرٍ حَمِدَ الله، وَإِنْ أَصْبَحَ عَلَى يُسْرٍ شَكَرَ الله، فَهَذَا هُوَ الزَّاهِدُ». [اقتضاء العلم العمل على الله العمل على الله العمل على الله العمل على المناس على الله العمل على الله العمل الله العمل العمل العمل العمل العمل الله العمل العمل العمل العمل العمل الله العمل العمل العمل العمل العمل العمل العمل العمل الله العمل ا

١٣٨٢ - قال يحيى بن معاذ الرازي رَحَلَتْهُ: «مِسْكِينٌ مَنْ كَانَ عِلْمُهُ حَجِيجُهُ، وَلِسَانُهُ خَجِيجُهُ، وَلِسَانُهُ خَصِيمُهُ، وَفَهْمُهُ الْقَاطِعُ بِعُذْرِهِ». [اقتضاء العلم العمل ٥٦].

١٣٨٢ - قال السري السقطي رَخِيلَتْهُ: «كُلَّمَا ازْدَدْتَ عِلْمًا كَانَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْكَ أَوْكَدَ». [اقتضاء العلم العمل ٥٣].

١٣٨٤ - قال أبو الحسين محمد بن أحمد بن سمعون الواعظ رَخِلَتْهُ: «كُلُّ مَنْ لَمْ يَنْظُرْ بِالْعِلْم فِيمَا لِلَّهِ عَلَيْهِ، فَالْعِلْمُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ، وَوَبَالٌ ». [اقتضاء العلم العمل ٥٣].

١٣٨٥ - قال الخطيب كَلِيَّةُ: قرأت على ظهر كتاب لأبي بكر محمد بن عبد الله بن أبتان الهيتي:

إِذَا الْعِلْمُ لَمْ تَعْمَلْ بِهِ، كَانَ حُجَّةً \* \*عَلَيْكَ، وَلَمْ تُعْذَرْ بِمَا أَنْتَ حَامِلُ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَبْصَرْتَ هَذَا فَإِنَّمَا \* \* يُصَلِّقُ قَوْلَ الْمَرْءِ مَا هُو فَاعِلُ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَبْصَرْتَ هَذَا فَإِنَّمَا \* \* يُصَلِّقُ قَوْلَ الْمَرْءِ مَا هُو فَاعِلُ [اقتضاء العلم العمل ٥٤].

ومواعظ السلف

١٣٨٦ – قال سفيان الثوري رَحْلَتُهُ: «لَيْتَنِي لَمْ أَكْتُبِ الْعِلْمَ، وَلَيْتَنِي أَنْجُو مِنْ عِلْمِي كَفَافًا لَا عَلَيَّ وَلا لِي ١٠. [اقتضاء العلم العمل ٥٥].

١٣٨٧ - قال ابن عيينة يَخْلِللهُ إِنْ لَمْ يَنْفَعْكَ ضَرَّكَ. قُلْتُ: يَعْنِي إِنْ لَمْ يَنْفَعْهُ بِأَنْ يُعْمَلَ بِهِ ضَرَّهُ بِكُوْنِهِ حُجَّةً عَلَيْهِ ». [اقتضاء العلم العمل ٥٥].

١٣٨٨ - قال ابن المبارك رَجُلُهُ: «كَانَ رَجُلٌ ذَا مَالٍ لَمْ يَسْمَعْ بِعَالِم إِلَّا أَتَاهُ حَتَّى يَقْتَبِسَ مِنْهُ، فَسَمِعَ أَنَّ فِي مَوْضِع كَذَا وَكَذَا عَالِمًا، فَرَكِبَ السَّفِينَةَ وَفِيهَا امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: مَا أَمْرُكَ يَا هَذَا؟ قَالَ: إِنِّي مَشْغُوفٌ بِحُبِّ الْعِلْمِ، فَسَمِعْتُ أَنَّ فِي مَوْضِعِ كَذَا عَالِمًا آتِيهُ، قَالَتْ: يَا هَذَا، كُلَّمَا زِيدَ فِي عِلْمِكَ تَزِيدُ فِي عَمَلِكَ أَوْ تَزِيدُ فِي عِلْمِكَ، وَالْعَمَلُ مَوْقُوفٌ؟ فَانْتَبَهَ الرَّجُلُ وَرَجَعَ، وَأَخَذَ فِي الْعَمَلِ». [اقتضاء العلم العمل ٥٩].

١٣٨٩ - قال إبراهيم بن أدهم رَخِرَجَ رَجُلٌ يَطْلُبُ الْعِلْمَ فَاسْتَقْبَلَهُ حَجَرٌ فِي الطَّرِيقِ فَإِذَا فِيهِ مَنْقُوشٌ: اقْلِبْنِي تَرَ الْعَجَبَ وَتَعْتَبِرْ، قَالَ: فَأَقْلَبَ الْحَجَرَ فَإِذَا فِيهِ مَكْتُوبٌ أَنْتَ بِمَا تَعْلَمُ لَا تَعْمَلُ، كَيْفَ تَطْلُبُ مَا لا تَعْلَمُ؟ قَالَ: فَرَجَعَ الرَّجُلُ». [اقتضاء العلم العمل ٥٩].

• ١٣٩ - قال عطاء رَخِلِتهُ: « كَانَ فَتَّى يَخْتَلِفُ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ – عائشة رَجِيْكُها-، فَيَسْأَلُهَا وَتُحَدِّثُهُ ، فَجَاءَ ذَاتَ يَوْم يَسْأَلُهَا ، فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ ، هَلْ عَمِلْتَ بِمَا سَمِعْتَ؟ فَقَالَ: لا وَاللهِ يَا أُمَّهُ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ ، ﴿ فَفِيمَ تَسْتَكُثِرُ مِنْ حُجَجِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَيْكَ؟ » ﴾. [اقتضاء العلم العمل ١٠].

١٣٩١ - قال الفضيل رَحْلُتُهُ: «هَذَا الْحَدِيثُ إِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ الرَّجُلُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْمَعَهُ، وَلَا يَعْمَلُ بِهِ". [اقتضاء العلم العمل ٦٠]. ١٣٩٢ - قال وهيب بن الورد رَحَمَلَتُهُ: «ضُرِبَ مَثَلُ عَالِمِ السُّوءِ فَقِيلَ: مَثَلُ الْعَالِمِ السُّوءِ وَقِعَ فِي سَاقِيَةٍ، فَلَا هُوَ يَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ، وَلَا هُوَ يُخَلِّي عَنِ الْمَاءِ فَيَحْيَى بِهِ كَمَثَلِ حَجَرٍ وُقِعَ فِي سَاقِيَةٍ، فَلَا هُو يَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ، وَلَا هُو يُخلِّي عَنِ الْمَاءِ فَيَحْيَى بِهِ الشَّجَرُ، وَلَوْ أَنَّ عُلَمَاءَ السُّوءِ نَصَحُوا لِلَّهَ فِي عِبَادِهِ فَقَالُوا: يَا عِبَادَ اللهِ اسْمَعُوا مَا نُخْبِرُكُمْ الشَّعِرُ، وَلَوْ أَنَّ عُلَمَاءَ السُّوءِ نَصَحُوا لِلَّهَ فِي عِبَادِهِ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى أَعْمَالِنَا هَذِهِ الْفَشِلَةِ فَإِنَّا قَوْمُ مَفْتُونُونَ، كَانُوا قَدْ نَصَحُوا للهِ فِي عِبَادِهِ وَلَكِنَّهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَدْعُوا عِبَادَ اللهِ إِلَى أَعْمَالِهِمُ الْقَهِمُ فِيهَا». [انتضاء العلم العمل ٢٧].

١٣٩٣ - قال الأوزاعي يَخْلِللهُ: أنبئت أنه كان يقال: « وَيْلٌ لِلْمُتَفَقِّهِينَ لِغَيْرِ الْعِبَادَةِ، وَالْمُسْتَحِلِّينَ الْمُتَفَقِّهِينَ لِغَيْرِ الْعِبَادَةِ، وَالْمُسْتَحِلِّينَ الْحُرُمَاتِ بِالشُّبُهَاتِ». [انتضاء العلم العمل ٧٨].

١٣٩٤ - قيل لابن شبرمة رَحْكُلُلهُ: حدث تؤجر فأنشأ يقول:

يُمَنُّ ونِي الْأَجْرِ الْجَزِيلَ وَلَيْتَنِي \* \* نَجَوْتُ كَفَافًا لَا عَلَيَّ وَلَا لِيَا يُمَنُّ ونِي الْأَجْرِيلَ وَلَيْتَنِي \* \* نَجَوْتُ كَفَافًا لَا عَلَيْ وَلَا لِيَا الْعَمَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

١٣٩٥ – قال الفضيل كَلْهُ: «لَوْ طَلَبْتَ مِنِّي الدَّنَانِيرَ كَانَ أَيْسَرَ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَطْلُبَ مِنِّي الأَّحَادِيثِ فَوَائِدَ لَيْسَ عِنْدِي كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَهَبَ الأَّحَادِيثَ، فَقُلْتُ لَهُ: لَوْ حَدَّتَنْنِي بِأَحَادِيثِ فَوَائِدَ لَيْسَ عِنْدِي كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَهَبَ لِي عَدَدَهَا دَنَانِيرَ، فَقَالَ: إِنَّكَ مَفْتُونٌ أَمَا وَاللهِ لَوْ عَمِلْتَ بِمَا قَدْ سَمِعْتَ لَكَانَ لَكَ فِي ذَلِكَ شُعْلًا عَمَّا لَمْ تَسْمَعْ ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مِهْرَانَ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ طَعَامٌ شُغُلًا عَمَّا لَمْ تَسْمَعْ ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مِهْرَانَ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ طَعَامٌ تَأْكُلُهُ، فَتَأْخُذُ اللَّقْمَةَ فَتُرْمِي بِهَا خَلْفَ ظَهْرِكَ كُلَّمَا أَخَذْتَ اللَّقْمَةَ تَرْمِي بِهَا خَلْفَ ظَهْرِكَ كُلَّمَا أَخَذْتَ اللَّقُمْةَ تَرْمِي بِهَا خَلْفَ طَهْرِكَ.

١٣٩٦ - قال ابن عيينة رَخِهُلِنهُ: «لَوْ قِيلَ لِي: لِمَ طَلَبْتَ الْحَدِيثَ مَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ». [اقتضاء العلم العمل ٨٣].

١٣٩٧ - قال أبو عاصم رَخْلِللهُ: «مَنْ طَلَبَ الحَدِيْثَ، فَقَدْ طَلَبَ أَعْلَى الأَّمُوْرِ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُوْنَ خَيْرَ النَّاسِ». [السير للذهبي ١٠/١٨].

١٣٩٨ - سئل ابن عيينة رَخِمَلِّللهُ: «مَنِ الْعَالِمُ؟ قَالَ: الَّذِي يُعْطِي كُلَّ حَدِيثٍ حَقَّهُ». [اقتضاء العلم العمل ٨٤].

١٣٩٩ - قال أبو حازم سلمة بن دينار كَلْللهُ: «رَضِيَ النَّاسُ مِنَ الْعَمَلِ بِالْعِلْمِ، وَمِنَ الْفِعْلِ بِالْقَوْلِ». [حلية الأولياء ٣٠١/٣].

• • • ١٤ - قال سفيان الثوري رَخِلَلْهُ: «رَضِيَ النَّاسُ بِالْحَدِيثِ، وَتَرَكُوا الْعَمَلَ». [اقتضاء العلم العمل

١٤٠١ - قال ابن مسعود صَيْطِبُهُ: « إن الناس كلهم قد أحسنوا القول؛ فمن وافق فعله قوله، فذلك الذي أصاب حظه؛ ومن خالف فعله قوله فإنما يوبخ نفسه ». [ذكر أخبار أصبهان ٢/ ٢٧٥].

١٤٠٢ - قال شعبة كَمْلَتْهُ: «مَا أَنَا مُقِيمٌ عَلَى شَيْءٍ أَخَافُ أَنْ يُدْخِلَنِيَ النَّارَ غَيْرَهُ يَعْنِي الْخَدِيثَ». [اقتضاء العلم العمل ٨٦].

١٤٠٣ – قال بشر رَخِهِلِنهُ: «يَقُولُونَ: إِنِّي أَنْهَى عَنْ طَلَبِ الْحَدِيثِ، أَنَا لَا أَقُولُ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْهُ لِمَنْ عَمِلَ بِهِ، فَإِذَا لَمْ يَعْمَلْ بِهِ فَتَرْكُهُ أَفْضَلُ». [اقتضاء العلم العمل ٨٨].

١٤٠٤ - قال إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع كَلْلَهُ: «كُنَّا نَسْتَعِينُ عَلَى حِفْظِ الْحَدِيثِ بِالْعَمَلِ بِهِ». [اقتضاء العلم العمل ٩٠].

٥٠٠٥ - قال ابن محمد بن أبي بكر رَخَلَتْهُ: «أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَمَا يَعْجَبُونَ لِلْقَوْلِ». [الصمت لابن أبي الدنيا ٢٨٢].

١٤٠٦ – قال الحسن عَلَيْهُ: « كان الفتى إذا تنسك لم نعرفه بمنطقه وإنما نعرفه بعمله؛ وذلك العلم النافع ». [الطبقات الكبرى ٧/ ١٧٧].

١٤٠٧ - وقال رَحِينَهُ: «فَضْلُ الْفِعَالِ عَلَى الْمَقَالِ مَكْرُمَةٌ وَفَضْلُ الْمَقَالِ عَلَى الْفِعَالِ مَنْقَصَةٌ». [حلية الأولياء ٢/١٥٦].

٨٠٠٠ - وقال كَلْنَهُ: «اعْتَبِرُوا النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، وَدَعُوا قَوْلَهُمْ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَدَعْ قَوْلًا إِلَّا جَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيلًا مِنْ عَمَلٍ يُصَدِّقُهُ أَوْ يُكَذِّبُهُ، فَإِذَا سَمِعْتَ قَوْلًا حَسَنًا فَرُويْدًا بِصَاحِبِهِ، فَإِنْ وَافَقَ قَوْلٌ حَسَنًا فَرُويْدًا بِصَاحِبِهِ، فَإِنْ وَافَقَ قَوْلٌ عَمَلًا، فَمَاذَا يُشْبِهُ عَلَيْكَ وَافَقَ قَوْلٌ عَمَلًا فَنِعْمَ وَنِعْمَتْ عَيْنٌ، آخِهِ وَأَحْبِبُهُ. وَإِنْ خَالَفَ قَوْلٌ عَمَلًا، فَمَاذَا يُشْبِهُ عَلَيْكَ مِنْهُ، إِيَّاكُ وَإِيَّاهُ لَا يَخْدَعَنَكَ كَمَا خَدَعَ ابْنَ آدَمَ، إِنَّ لَكَ قَوْلًا وَعَمَلًا، فَعَمَلُكُ أَحَقُّ بِكَ مِنْ قَوْلِكَ، وَإِنَّ لَكَ سَرِيرَةً وَعَلَانِيَةً، فَسَرِيرَتُكَ أَحَقُّ بِكَ مِنْ عَاقِبَتُكَ أَحَقُّ مِنْ عَاجِلَتِكَ». [الصمت لابن أي الدنيا ٢٨٠].

١٤٠٩ - قال وهب بن منبه رَخِيلَتُهُ: «مَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا لَا يَعْمَلُ بِهِ كَمَثَلِ طَبِيبٍ مَعَهُ دَوَاءٌ لَا
 يَتَدَاوَى بِهِ ». [حلية الأولياء ٤/١٧].

١٤١٠ قال عبد الواحد بن زيد رَخْلَللهُ كان يقال: «مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ فَتَحَ اللهُ لَهُ مَا لا
 يَعْلَمُ». [حلية الأولياء ٢/٦٣/].

١٤١١ - قال معروف رَخِلَتْهُ: «طَلَبُ الْجَنَّةِ بِلَا عَمَلٍ ذَنْبٌ مِنَ الذُّنُوبِ ، وَانْتِظَارُ الشَّفَاعَةِ بِلَا مَمَلٍ ذَنْبٌ مِنَ الذُّنُوبِ ، وَانْتِظَارُ الشَّفَاعَةِ بِلَا صَبَبِ نَوْعٌ مِنَ الْغُرُورِ ، وَارْتِجَاءُ رَحْمَةِ مَنْ لَا يُطَاعُ جَهْلٌ وَحُمْقٌ ». [حلية الأولياء ٨/ ٣٦٧].

١٤١٢ - قال الزهري كَمْلَتْهُ: «لا يَوْثُقُ النَّاسُ بِعِلْمِ عَالِمٍ لا يَعْمَلُ، وَلا يُرْضَى بِقَوْلِ عَالِمٍ لا يَرْضَى». [حلية الأولياء ٣ / ٣٦٥].

١٤١٣ - قال مالك بن دينار كَ لَهُ: «مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِلْعَمَلِ وَفَقِهَ اللهِ وَمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِغَيْرِ الْعَمَلِ يَزْدَادُ بِالْعِلْمِ فَخْرًا». [حلية الأولياء ٢/ ٣٧٢].

١٤١٤ - قال مالك بن دينار كَمْلَلهُ: «إِنَّ الْعَالِمَ إِذَا لَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ زَلَّتْ مَوْعِظَتُهُ عَنِ الْقُلُوبِ كَمَا تَزِلُّ الْقَطْرَةُ عَنِ الصَّفَا». [حلية الأولياء ٢/٨٨].

٥ ١ ٤ ١ - قال عليّ بن أبي طالب صَحْطُّنه: « ارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً، وَارْتَحَلَتِ الآخِرَةُ مُقْبِلَةً، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ، وَلاَ تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ اليَوْمَ عَمَلٌ وَلاَ حَمَلٌ وَلاَ حِسَابٌ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلاَ عَمَلُ». [الزهد لا ابن المبارك ٢٥٥].

١٤١٦ – قال الحسن رَحْلِللهُ: «كَانَ الرَّجُلُ يَسْمَعُ الْبَابَ مِنْ أَبْوَابِ الْعِلْمِ فَيَعْلَمُهُ فَيَعْمَلُ بِهِ، فَيَكُونُ خَيْرًا لَهُ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، لَوْ كَانَتْ لَهُ فَوَضَعَهَا فِي الْآخِرَةِ». [الآداب الشرعية ٢/٣٢].

١٤١٧ - قال سلمان الفارسي ضَيَّاتُهُ: «يَا حَمَلَةَ الْعِلْمِ اعْمَلُوا بِهِ، فَإِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ عَمِلَ». [اقتضاء العلم العمل ٢٢].

١٤١٨ – قال إياس بن معاوية رَخِيِّلَهُ: «مَا بَعُدَ عَهْدُ قَوْمٍ مِنْ نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ أَحْسَنَ لِقَوْلِهِمْ ، وَأَسْوَأَ لِفِعْلِهِمْ». [البدع والنهي عنها ٧٢].

١٤١٩ - قال سفيان الثوري رَحَمْلِلهُ: «إِنَّمَا هُوَ طَلَبُهُ، ثُمَّ حِفْظُهُ، ثُمَّ الْعَمَلُ بِهِ، ثُمَّ نَشْرُهُ». [حلية الأولياء ٢/ ٣٦٢].

• ١٤٢ - قال شيخ الإسلام كَلَّهُ: « من عرف ما أمر الله به وما نهى عنه وعمل بذلك فهو الولي لله وإن لم يقرأ القرآن كله، وإن لم يحسن أن يفتي الناس ويقضي بينهم ». [المستدرك على مجموع الفتاوى ١/٥١١].

١٤٢١ - قال ابن عيينة رَحِمُلِللهُ: ﴿إِذَا كَانَ نَهَارِي نَهَارَ سَفِيهٍ ، وَلَيْلِي لَيْلَ جَاهِلٍ فَمَا أَصْنَعُ بِالْعِلْمِ الَّذِي كَتَبْتُ؟﴾. [أحلاق العلماء، للآجري ٢٧].

١٤٢٢ - وقال رَحْلَتْهُ: «أَجْهَلُ النَّاسِ مَنْ تَرَكَ مَا يَعْلَمُ، وَأَعْلَمُ النَّاسِ مَنْ عَمِلَ بِمَا يَعْلَمُ، وَأَعْلَمُ النَّاسِ مَنْ عَمِلَ بِمَا يَعْلَمُ، وَأَغْضَلُ النَّاسِ أَخْشَعُهُمْ لِلَّهِ». [سنن الدارمي رقم ٣٦٥].

١٤٢٣ – قال إبراهيم التيمي رَخِلَتْهُ: «مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إِلَّا خِفْتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذِّبًا». [صفة الصفوة ٢١١/٤].



١٤٢٤ - قال ابن عباس وطلعها: «مُعَلِّمُ الْخَيْرِ وَمُتَعَلِّمُهُ، يَسْتَغْفِرُ لَهُمْ كُلُّ شَيْءٍ، حَتَّى الْحُوتُ فِي الْبَحْرِ». [أخلاق العلماء، للآجري ٤٣].

٥ ١٤٢ - قال ابن القيم كَلَنْهُ: «الْجُودُ بِالْعِلْمِ وَبَذْلِهِ. وَهُوَ مِنْ أَعْلَى مَرَاتِبِ الْجُودِ. وَالْجُودُ بِالْعِلْمِ وَبَذْلِهِ. وَهُوَ مِنْ أَعْلَى مَرَاتِبِ الْجُودِ. وَالْجُودُ بِالْمَالِ». [مدارج السالكين ٢/ ٢٧٩].

١٤٢٦ – قال سفيان بن عيينة رَحِيِّلَتْهُ: «عليك بالنصح لله في خلقه ، فلن تلق الله بعمل أفضل منه ». [التوبيخ والتنبيه للأصبهاني ١٧].

١٤٢٧ - قال ابن القيم رَحْلَتْهُ: «فَلَا يكون الرجل من اتّباعه ﷺ حَقًا حَتَّى يَدْعُو الى مَا دَعَا الله». [مفتاح دار السعادة ١/١٥٤].

١٤٢٨ - وقال يَحْلِلله: « مقام الدعوة إلى الله أشرف مقامات التعبد ». [مفتاح دار السعادة ١٥٣/١].

١٤٢٩ - وقال كَ الله عَمَالَهُ: «فالدعوة إِلَى الله تَعَالَى هِيَ وَظِيفَة الْمُرْسلين وأتباعهم وهم خلفاء الرُّسُل فِي أممهم وَالنَّاس تبع لَهُم». [جلاء الأنهام ٤١٥].

١٤٣٠ قال عبد الله بن مسعود صَيْطَتْه: «إِن لله عِنْد كل بِدعَة كيد بهَا الْإِسْلَام وليا من أوليائه يذب عَنْهَا وينطق بعلاماتها فاغتنموا حُضُور تِلْكَ المواطن وتوكلوا على الله». [حلبة الأولياء ٢٠٠/١٣].

١٤٣١ – قال الحسن البصري رَحْلُللهُ: «ابْنَ آدَمَ، يَجِبُ عَلَيْكَ لِأَهْلِ قِبْلَتِكَ أَرْبَعُ،: تُعِينُ مُحْسِنَهُمْ، وَتُحِبُ عَلَيْكَ اللهِ النويخ والتبيه للأصبهاني ٣٦].

١٤٣٢ – قال عبد الكريم أبي أمية رَخِلُته: ﴿ لَأَنْ أَرُدَّ رَجُلًا عَنْ رَأْيِ سَيِّعٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنِ اعْتِكَافِ شَهْرِ ». [البدع لابن وضاح ٧١/١].

١٤٣٣ - عن عثمان بن عطاء، عن أبيه كِيْلَهُ قال: ﴿إِنَّ أَوْثَقَ عَمَلِي فِي نَفْسِي نَشْرِي الْعِلْمَ». [حلية الأولياء ٥/ ١٩٩].

## [٤٦] فصل في تحديث الناس بما يعقلون

١٤٣٤ - قال على عَلَيْ اللهُ وَ النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ وَدَعُوا مَا يُنْكِرُونَ، أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ». [رواه البخاري ٢/ ٢٤٤].

١٤٣٦ - قال أبو قلابة رَخِيلِتُهُ: «لَا تُحَدِّثِ الْحَدِيثَ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ فَإِنَّ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ يَضُرُّهُ وَلَا يَنْفَعُهُ». [الجامع لأخلاق الراوي ٢/ ٣٣١].

١٤٣٧ - قال ابن كثير كَيْلَتْهُ: «وَمِنْ هَاهُنَا يُؤْخَذُ الْأَدَبُ فِي نَشْرِ الْعِلْمِ، فَلَا يَضَعُهُ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ». [تفسير ابن كثير ٤٠٠٠/٥].

١٤٣٨ - قال ابن وهب كَلْلَهُ قال لي مالك كَلْلَهُ: «اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَسْلَمُ رَجُلٌ حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ». [رواه مسلم في المقدمة ١١/١].

1879 – قال ابن الجوزي تَحْلَتْهُ: « من المخاطرات العظيمة تحديث العوام بما لا تحتمله قلوبهم، أو بما قد رسخ في نفوسهم ضده. فالمخاطب لهذا مخاطر بنفسه، فالله الله أن تحدِّث مخلوقًا من العوام بما لا تحتمله دون احتيال وتلطف، فإنه لا يزول ما في نفسه، ويخاطر المحدث له بنفسه، فكذلك كل ما يتعلق بالأصول ». [صد الخاطر 27].

- ١٤٤٠ قال البغوي كَلْله: « ولا يأتي بكلمات مبتذلة لا تنجع في القلوب، ولا بما ينكره العوام لقصور فهمهم ». [التهذيب ٢/ ٣٤٢].
- ١٤٤١ قال أبو الوفاء ابن عقيل كَلْله: «حَرَامٌ عَلَى عَالِمٍ قَوِيِّ الْجَوْهَرِ أَدْرَكَ بِجَوْهَرِيَّتِهِ وَصَفَاءِ نَحِيزَتِهِ عِلْمًا أَطَاقَهُ فَحَمَلَهُ أَنْ يُرَشِّحَ بِهِ إلَى ضَعِيفٍ لَا يَحْمِلُهُ وَلَا يَحْتَمِلُهُ، فَإِنَّهُ هُ مُ مُ مُ مُ اللَّهِ الآداب الشرعية ٢/ ١٤٩].
- ١٤٤٢ قال ابن الجوزي رَحْلَتْهُ: ﴿ لَا يَنْبَغِي لِلْعَالِمِ أَنْ يُخَاطِبَ الْعَوَامَّ بِكُلِّ عِلْمِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَخُصَّ الْخَوَاصَّ بِأَسْرَارِ الْعِلْمِ لِاحْتِمَالِ هَؤُلاءِ مَا لَا يَحْتَمِلُهُ أُولَئِكَ، وَقَدْ عُلِمَ تَفَاوُتُ الْأَفْهَامِ». [الآداب الشرعية ٢/ ٨٨].
- ١٤٤٣ قال شيخ الإسلام رَحْلَتْهُ: ﴿ وَالْوَاجِبُ أَمْرُ الْعَامَّةِ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ وَمَنْعُهُمْ مِنْ الْخَوْضِ فِي التَّفْصِيلِ الَّذِي يُوقِعُ بَيْنَهُمْ الْفُرْقَةَ وَالِاخْتِلَافَ فَإِنَّ الْفُرْقَةَ وَالِاخْتِلَافَ مِنْ أَعْظَمِ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ عَلَيْهٍ". [مجموع الفتاوى ١٢/٢٣٧].
- ١٤٤٤ قال ابن الجوزي رَخِلِتهُ: ﴿ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُمْلِيَ مَا لَا يَحْتَمِلُهُ عُقُولُ الْعَوَامّ ﴾.[أدب الاملاء
- ٥ ١٤٤٥ قال الإمام الشاطبي رَحْلُلله: « وليس كل ما يُعلم مما هو حق يطلب نشره، وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علمًا بالأحكام ». [الموافقات ٥/١٦٧].
- ١٤٤٦ عن يونس بن عبد الأعلى يقول: كان الشافعي رَحْلَتُهُ: «يُكَلِّمُنَا بِقَدْرِ مَا نَفْهَمُ عَنْهُ، وَلَوْ كَلَّمَنَا بِحَسْبِ فَهْمِهِ مَا عَقَلْنَا عَنْهُ". [حلية الأولياء ١٣٦/٩].
- ١٤٤٧ قيل: «كِلْ لكُل عبدٍ بمعيار عقله، وزِنْ له بميزان فهمه؛ حتى تسلم منه وينتفع بك، وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار». [فيض القدير ٦/ ٤١٠].

١٤٤٨ - عن النضر بن شميل رَخِلِتْهُ قال: «سَأَلَ رَجُلُ الْخَلِيلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، فَأَبْطَأَ بِالْجَوَابِ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: لَمْ تَنْظُرْ؟ فَلَيْسَ فِيهِ هَذَا النَّظَرُ ، فَقَالَ: «قَدْ عَرَفْتُ مَسْأَلَتَكَ وَجَوَابَهَا ، وَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: لَمْ تَنْظُرْ؟ فَلَيْسَ فِيهِ هَذَا النَّظَرُ ، فَقَالَ: «قَدْ عَرَفْتُ مَسْأَلَتَكَ وَجَوَابَهَا ، وَإِنَّمَا فَكَّرْتُ فِي جَوَابِ يَكُونُ أَسْرَعَ لِفَهْمِكَ ». [الفقيه والمتفقه ٣/ ٢٩٣].

١٤٤٩ – قال ابن مفلح يَخْلِللهُ: «فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنْ مُخَاطَبَةِ مَنْ لَا يَفْهَمُ بِمَا لَا يُحْتَمَلُ». [الآداب الشرعية ٢/ ٩٠].

٠٥٠ - قال وهب بن منبه كَمْلَمْهُ: "يَنْبَغِي لِلْعَالِمِ أَنْ يَكُونَ بِمَنْزِلَةِ الطَّبَّاخِ الْحَاذِقِ يَعْمَلُ لِكُلِّ قَوْمٍ مَا يَشْتَهُونَ مِنَ الطَّعَامِ وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي لِلْعَالِمِ أَنْ يُحَدِّثَ كُلَّ قَوْمٍ بِمَا تَحْتَمِلُهُ وَكُولُهُمْ وَعُقُولُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ». [الجامع لأخلاق الراوي ٢/١٠٠].

١٥٥١ – قال ابن القيم كَمْلَلْهُ: «لكل مقام مقال ومتى فات مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره اختلت الحكمة وفقدت المصلحة المطلوبة منه». [الوابل الصيب ١٢٢].

١٤٥٢ - قال الحسن رَحْلِللهُ كَانَ يُقَالُ: «حَدِّثِ الْقَوْمَ مَا أَقْبَلُوا عَلَيْكَ بِوُجُوهِهِمْ، فَإِذَا الْتَفَتُوا، فَاعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ حَاجَاتٍ». [سن الدرامي١٣٠/].

١٤٥٣ - قال عمر بن الخطاب صَيْطَة : «بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِع » . [رواه مسلم في المقدمة ١٨/١].

١٤٥٤ - قال كثير بن مرة الحضرمي رَخِلَتْهُ: «لا تَحَدَّثِ الْحِكْمَةَ عِنْدَ السُّفَهَاءِ فَيُكَذِّبُوكَ، وَلا تَحَدَّثِ الْعِلْمَ أَهْلَهُ فَتَأْثَمَ وَلا تُحَدِّثُهُ غَيْرَ أَهْلِهِ وَلا تَحَدَّثُهُ غَيْرَ أَهْلِهِ فَتُحَدِّثُهُ غَيْرَ أَهْلِهِ فَتُحَدِّثُهُ غَيْرَ أَهْلِهِ فَتُحَدِّثُهُ غَيْرَ أَهْلِهِ فَتُحَدِّثُهُ فَيَا الْعِلْمَ أَهْلَهُ فَتَأْثُمَ وَلا تُحَدِّثُهُ غَيْرَ أَهْلِهِ فَتُجَهَّلَ، إِنَّ عَلَيْكَ فِي عِلْمِكَ حَقًّا كَمَا عَلَيْكَ فِي مَالِكَ حَقًا». [الزهد لأحمد بن حنبل ٢١٣].



٥٥٥ - عَنْ أَبِي وَائِلِ كَالَهُ قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ صَلَّى يُذَكِّرُنَا كُلَّ يَوْمِ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّا نُحِبُّ حَدِيثَكَ وَنَشْتَهِيهِ، وَلَوَدِدْنَا أَنَّكَ حَدَّثَتَنَا كُلَّ يَوْمٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّا نُحِبُّ حَدِيثَكَ وَنَشْتَهِيهِ، وَلَوَدِدْنَا أَنَّكَ حَدَّثَتَنَا كُلَّ يَوْمٍ، فَقَالَ: مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ إِلَّا كَرَاهِيَةُ أَنْ أُمِلَّكُمْ، «إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَانَ يَتَخَوَّلُنَا فَقَالَ: مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ إلَّلا كَرَاهِيَةُ أَنْ أُمِلَّكُمْ، «إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَانَ يَتَخَوَّلُنَا وَاللهِ عَلَيْكَا اللهُ عَلَيْكَا اللهُ عَلَيْكَا اللهِ عَلَيْكَا اللهُ عَلَيْكَا اللهُ عَلَيْكَا اللهُ عَلَيْكُونَ يَتَخَوَّلُنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَمْ اللهُ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَى الللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَى اللْعَلَا عُلْكُولُوا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَالْمُ اللهُ عَلَيْنَا عَلَى الللّهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَا عَلَى الللهُ عَلَيْنَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

١٤٥٦ - قال ابن مسعود صَّيْطَهُهُ: «حَدِّثُ النَّاسَ مَا أَقْبَلَتْ عَلَيْكَ قُلُوبُهُمْ إِذَا حَدَّقُوكَ بِأَبْصَارِهِمْ وَإِذَا انَّكَأَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ». وَذَلِكَ إِذَا اتَّكَأَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ». [الآداب الشرعية ٢/ ٩٩].

١٤٥٧ - وقال صَحَيَّتُهُ: «إنَّ لِلْقُلُوبِ شَهْوَةً وَإِقْبَالًا، وَفَتْرَةً وَإِدْبَارًا. فَخُذُوهَا عِنْدَ شَهْوَتِهَا وَإِدْبَارِهَا». [الآداب الشرعية ٢/ ١٠٢].

١٤٥٨ – قال ابن عباس وعليها: «حَدِّثْ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَمَرَّتَيْنِ، فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلَاثًا وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ مِنْ هَذَا الْقُرْآنِ». [الآداب الشرعية ٢/٩٩].

١٤٥٩ – قال عمر عَيْكِينهُ: «أَيُّهَا النَّاسُ لَا تُبَغِّضُوا اللهَ إلَى عِبَادِهِ، فَقِيلَ كَيْفَ ذَاكَ أَصْلَحَكَ اللهُ قَالَ يَجْلِسُ أَحَدُكُمْ قَاصًا فَيُطَوِّلُ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يُبَغِّضَ إلَيْهِمْ مَا هُمْ فِيهِ، وَيَقُومُ أَحَدُكُمْ إلَيْهِمْ مَا هُمْ فِيهِ». [الآداب الشرعية ٢/ ٩٩].

• 1 2 7 - وقالت عائشة وطينها لعبيد بن عمير: «إيَّاكَ وَإِمْلَالَ النَّاسِ وَتَقْنِيطَهُمْ». [الآداب الشرعة 127.

١٤٦١ – قال الزهري رَخِلُللهُ: «إِذَا طَالَ الْمَجْلِسُ كَانَ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيبٌ». [حلية الأولياء

١٤٦٢ – قال العثيمين رَحِيْلَتُهُ: « من الحكمة أن يخرج الناس من الموعظة وهم يقولون ليته زاد في خطبته ».[ كتاب أكثر من ألف فائدة علمية ١٣٨].

١٤٦٣ - كان الزهري رَخِلَتْهُ إذا سئل عن الحديث يقول: «أَحْمِضُوا أَخْلِطُوا الْحَدِيثَ بغَيْرِهِ حَتَّى تَنْفَتِحَ النَّفْسُ ». [الآداب الشرعية ٢/ ٩٩].

١٤٦٤ - وقال رَحِيْلَتْهُ: «نَقْلُ الصَّخْرِ أَيْسَرُ مِنْ تَكْرِيرِ الْحَدِيثِ». [الآداب الشرعية ٢/ ٩٩].

١٤٦٥ - قال ابن عبد البر كَمْلَتْهُ: «كَانَ يُقَالُ سِتَّةٌ إِذَا أُهِينُوا فَلَا يَلُومُوا أَنْفُسَهُمْ: الذَّاهِبُ إِلَى مَائِدَةٍ لَمْ يُدْعَ إِلَيْهَا وَطَالِبُ الْفَصْلِ مِنْ اللِّئام. وَالدَّاخِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي حَدِيثِهِمَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُدْخِلَاهُ فِيهِ، وَالْمُسْتَخِفُّ بِالسُّلْطَانِ، وَالْجَالِسُ مَجْلِسًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلِ، وَالْمُقْبِلُ بِحَدِيثِهِ عَلَى مَنْ لَا يُسْمَعُ مِنْهُ وَلَا يُصْغِى إِلَيْهِ ». [الآداب الشرعية ٢/ ٩٩].

١٤٦٦ - كان علي بن أبي طالب ضِّي الله عَلَي يقول: ﴿إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ: فَابْتَغَوْا لَهَا طَرَائِفَ الْحِكْمَةِ». [الآداب الشرعية ٢/١٠٢].

١٤٦٧ – قال ابن مسعود ضِّيُّكُمُّ: «أَرِيحُوا الْقُلُوبَ فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا كَرِهَ عَمِيَ». [الآداب الشرعية

١٤٦٨ – قال عمر بن عبد العزيز يَخِلُتْهُ: «تَحَدَّثُوا بِكِتَابِ اللهِ وَتَجَالَسُوا، وَإِذَا مَلَلْتُمْ فَحَدِيثٌ مِنْ أَحَادِيثِ الرِّجَالِ حَسَنٌ جَمِيلٌ ». [الآداب الشرعية ٢/١٠٠].

١٤٦٩ – وقال رَخِلَتُهُ لِابْنِهِ عَبْدِ الْمَلِكِ: «يَا بُنَيَّ إِنَّ نَفْسِي مَطِيَّتِي وَإِنْ حَمَلْتُ عَلَيْهَا فَوْقَ الْجَهْدِ قَطَعْتُهَا». [الآداب الشرعية ٢/ ١٠٠]. ١٤٧٠ - قال بعض الحكماء: «حَادِثُوا هَذِهِ الْقُلُوبَ بِالذِّكْرِ فَإِنَّهَا تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيدُ». [الآداب الشرعية ٢٠٠/].

١٤٧١ – قال علي صَحْطَة ( لا تكونن ممن لا تنفعه الموعظة إلا إذا بالغت في إيلامه فإن العاقل يتعظ بالأدب والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب ». [المستطرف ٨٩].

١٤٧٢ – قال ابن عيينة خَلِلْهُ قال: كان يقال: « إن العاقل إذا لم ينتفع بقليل الموعظة لم يزدد على الكثير منها إلا شرا ». [حلية الأولياء ٧/٧٧٧].

## [٤٨] فصل في الحذر من الفتيا بغير علم

"١٤٧٧ - عن عبدالصمد بن معقل أنه سمع وهب بن منبه كَلَّهُ يقول لرجل من جلسائه: «أَلا أُعَلِّمُكَ طِبًّا لا يَتَعَايَا فِيهِ الْأَطِبَّاءُ، وَفِقْهًا لا يَتَعَايَا فِيهِ الْفُقَهَاءُ، وَحِلْمًا لا يَتَعَايَا فِيهِ الْفُقَهَاءُ، وَحِلْمًا لا يَتَعَايَا فِيهِ الْأَطِبَّاءُ، فَلَا تَأْكُلْ الْحُلْمَاءُ؟ قَالَ: بَلَى يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ. قَالَ: أَمَّا الطِّبُ الَّذِي لا يَتَعَايَا فِيهِ الْأَطِبَّاءُ، فَلا تَأْكُلْ طَعَامًا إِلَا مَا سَمَّيْتَ الله عَلَى أَوَّلِهِ، وَحَمِدْتَهُ عَلَى آخِرِهِ، وَأَمَّا الْفِقْهُ النَّذِي لا يَتَعَايَا فِيهِ الْفُقَهَاءُ، فَإِنْ سُئِلْتَ عَنْ شَيْءٍ عِنْدَكَ فِيهِ عِلْمٌ فَأَخْبِرْ بِعِلْمِكَ، وَإِلّا فَقُلْ: لا أَدْرِي، وَأَمَّا الْفُقَهَاءُ، فَإِنْ سُئِلْتَ عَنْ شَيْءٍ عِنْدَكَ فِيهِ عِلْمٌ فَأَخْبِرْ بِعِلْمِكَ، وَإِلّا فَقُلْ: لا أَدْرِي، وَأَمَّا الْفُقَهَاءُ، فَإِنْ سُئِلْتَ عَنْ شَيْءٍ عِنْدَكَ فِيهِ عِلْمٌ فَأَخْبِرْ بِعِلْمِكَ، وَإِلّا فَقُلْ: لا أَدْرِي، وَأَمَّا الطِّلُمُ الَّذِي لا يَتَعَايَا فِيهِ الْحُلَمَاءُ، فَأَكْثِرِ الصَّمْتَ، إِلّا أَنْ تُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ». [حلية الأربيه: ٤/٥٥]. الحلم العلماء كَيْلَتُهُ: «قَلَّ من حَرَصَ على الفتوى، وسابق إليها وثابر عليها، إلا قلَّ توفيقه، واضطرب في أمره، وإذا كان كارهًا لذلك غَيْرَ مختار له ما وجد مندوحة عنه، وقدر أن يُحِيلَ بالأمر فيه على غيره، كانت المعونَةُ له من الله أكثرَ، والصلاحُ في عنه، وقدر أن يُحِيلَ بالأمر فيه على غيره، كانت المعونَةُ له من الله أكثرَ، والصلاحُ في جوابه وفتاويه أغلبَ». [بدائع الفولد ٢٧٧/٢].

١٤٧٥ – قال بشر الحافي رَحِمَلَتُهُ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْأَلَ ، فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُسْأَلَ». [الفقيه والمتفقه ٢/٣٥٢].

١٤٧٦ - قال ابن عيينة رَحِّلَتْهُ: «أَجْسَرُ النَّاسِ عَلَى الْفُتْيَا أَقَلُّهُمْ عِلْمًا». [الآداب الشرعية ٢/١٣٧]. المُحَالِي اللهُ عَلَى الْكَبِدِ، مَا أَبْرَدَهَا عَلَى الْكَبِدِ فَقِيلَ لَهُ: وَمَا ذَاكَ؟ عَن علي عَيْضِيَّة: « مَا أَبْرَدَهَا عَلَى الْكَبِدِ، مَا أَبْرَدَهَا عَلَى الْكَبِدِ فَقِيلَ لَهُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: أَنْ تَقُولَ لِلشَّيْءِ لَا تَعْلَمُهُ: اللهُ أَعْلَمُ». [جامع بيان العلم ٢/ ٨٣٦].

١٤٧٨ - قال عبد الله بن مسعود ضِيْطِيه: «أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ عِلْمًا فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ: لَا أَعْلَمُ، وَاللهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ مِنْ عِلْمِ الْمَرْءِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ: اللهُ أَعْلَمُ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قُلُ مَاۤ أَسْعَكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴿ ۖ ۖ ﴾ [سورة ص: ٨٦]» [أحلان

١٤٧٩ – قال مالك رَحْلَتُهُ: «سَأَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعِ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيَّ، عَنْ شَيْءٍ، فَلَمْ يُجِبْهُ فَقَالَ لَهُ: لَا أَرَاكَ فَهِمْتَ مَا سَأَلْتُكَ عَنْهُ؟ قَالَ: «بَلَى» قَالَ: فَلِمَ لَا تُجِيبُنِي؟ قَالَ: «لَا أُعْلَمُهُ ﴾ ﴾ . [جامع بيان العلم ١١٧/٢].

٠ ١٤٨٠ - قال حصين الأسدي رَخِلَتْهُ: ﴿إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُفْتِي فِي الْمَسْأَلَةِ لَوْ وَرَدَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَجَمَعَ لَهَا أَهْلَ بَدْرٍ ». [إعلام الموقعين ٢/١٢٧].

١٤٨١ – قال ابن أبي مليكه رَخِيلِتُهُ: « سئل أبو بكر الصديق – ضِيطُهُ – عن آية، فقال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني؟ وأين أذهب؟ وكيف أصنع إذا أنا قلت في كتاب الله بغير ما أراد الله بها؟ ». [إعلام الموقعين ٢/١٢٧].

١٤٨٢ - قال ابن سيرين رَخِلَتْهُ: ﴿ لَأَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ جَاهِلًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقُولَ مَا لا يَعْلَمُ ». [إعلام الموقعين ٢/ ١٢٧].

١٤٨٣ – قال القاسم بن محمد رَخِلِتُهُ: «مِنْ إكْرَام الرَّجُلِ نَفْسَهُ أَنْ لا يَقُولَ إلَّا مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ، وَقَالَ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ وَاللهِ لا نَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَسْأَلُونَنَا عَنْهُ، وَلأَنْ يَعِيشَ الرَّجُلُ جَاهِلًا إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقُولَ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ مَا لَا يَعْلَمُ». [إعلام الموقعين

١٤٨٤ - قال مالك رَخِلِللهُ: «مِنْ فِقْهِ الْعَالِمِ أَنْ يَقُولَ: لَا أَعْلَمُ فَإِنَّهُ عَسَى أَنْ يَتَهَيَّأَ لَهُ الْخَيْرُ». [إعلام الموقعين ٢/ ١٢٧]. ومواعظ السلف

١٤٨٥ - قال أحدهم: «يَنْبَغِي لِلْعَالِمِ أَنْ يُورِّثَ جُلَسَاءَهُ مِنْ بَعْدِهِ لَا أَدْرِي، حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ أَصْلًا فِي أَيْدِيهِمْ يَفْزَعُونَ إلَيْهِ». [إعلام الموقعين ٢/١٢٧].

١٤٨٦ - قال ابن المنكدر رَحْلَلهُ: «الْعَالِمُ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ خَلْقِهِ، فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ يَدْخُلُ بَيْنَهُمْ». [إعلام الموقعين ٢/٧٧].

١٤٨٧ - قال ابن وهب رَحِّلِللهُ: «قَالَ لِي مَالِكٌ وَهُوَ يُنْكِرُ كَثْرَةَ الْجَوَابِ فِي الْمَسَائِلِ: يَا عَبْدَ اللهِ مَا عَلِمْت فَقُلْ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُقَلِّدَ النَّاسَ قِلَادَةَ سُوءٍ». [إعلام الموقعين ٢/ ١٢٧].

١٤٨٨ - قال ربيعة كَاللهُ: قال لي أبو خلدة كَاللهُ: «يَا رَبِيعَةُ، أَرَاك تُفْتِي النَّاسَ، فَإِذَا جَاءَك الرَّبِعَةُ، أَرَاك تُفْتِي النَّاسَ، فَإِذَا جَاءَك الرَّجُلُ يَسْأَلُك فَلَا يَكُنْ هَمُّك أَنْ تَتَخَلَّصَ مِمَّا سَأَلَك عَنْهُ». [إعلام الموقعين ٢/١٢/].

١٤٨٩ - «كَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ - رَحْهَلِللهُ- لَا يَكَادُ يُفْتِي إِلَّا قَالَ: اللَّهُمَّ سَلِّمْنِي وَسَلِّمْ مِنِّي». [إعلام الموقعين ٢/ ١٢٧].

• ١٤٩٠ - عن القاسم بن محمد رَحَمُلَتُهُ: أنه جاءه رجل فسأله عن شيء فقال القاسم: "إنِّي لا أُحْسِنُهُ، فَقَالَ لَهُ الْقَاسِمُ: لا تَنْظُرُ إلَى طُولِ أَحْسِنُهُ، فَقَالَ لَهُ الْقَاسِمُ: لا تَنْظُرُ إلَى طُولِ لِحْيَتِي وَكَثْرَةِ النَّاسِ حَوْلِي، وَاللهِ مَا أُحْسِنُهُ، فَقَالَ شَيْخٌ مِنْ قُرَيْشٍ جَالِسٌ إلَى جَنْبِهِ: يَا ابْنَ أَخِي الْزَمْهَا، فَوَاللهِ مَا رَأَيْنَاكَ فِي مَجْلِسٍ أَنْبَلَ مِنْكَ الْيَوْمَ، فَقَالَ الْقَاسِمُ: وَاللهِ لأَنْ يُقْطَعَ لِسَانِي أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّم بِمَا لا عِلْمَ لِي بِهِ». [إعلام الموقعين ١٦٨/٤].

١٤٩١ - كان مالك بن أنس يَحْلَلْهُ يقول: «مَنْ سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَيَنْبَغِي لَهُ قَبْلَ أَنْ يُجِيبَ فِيهَا أَنْ يَعْرِضَ نَفْسَهُ عَلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَكَيْفُ يَكُونُ خَلَاصُهُ فِي الْآخِرَةِ، ثُمَّ يُجِيبَ فِيهَا». [إعلام الموقعين ٢/١٦٧].

١٤٩٢ – قال مروان بن معاوية الفزاري يَخْلَلهُ: «شَهِدْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ: فَإِذَا قَدْ كَانَ مَسْأَلَةٍ ، فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ: فَإِذَا قَدْ كَانَ قَدْ كَانَتْ ، فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ: فَإِذَا قَدْ كَانَ قَدْ كَانَتْ ، وَأَنَا لَا أَدْرِي ، فَإِيشِ يُعْمَلُ؟». [حلية الأولياء ٢٢/١٠].

١٤٩٣ – سئل الشافعي رَحْلِللهُ عن مسألة فسكت فقيل له: « ألا تجيب يرحمك الله؟ فقال: حتى أدري الفضل في سكوتي أو في الجواب ». [بدائع الفوائد ٣/ ٢٧٧].

١٤٩٤ - قال سفيان بن عيينة رَخِيلِتهُ: «إِذَا تَرَكَ الْعَالِمُ لَا أَدْرِي أُصِيبَتْ مَقَاتِلُهُ». [إعلام الموقعين ١٢٧/٢].

٥٩٥ - قال سفيان الثوري رَخِلَتْهُ: «أَدْرَكْتُ الْفُقَهَاءَ وَهُمْ يَكْرَهُونَ أَنْ يُجِيبُوا فِي الْمَسَائِلِ وَالْفُتْيَا حَتَّى لَا يَجِدُوا بُدًّا مِنْ أَنْ يُفْتُوا). [الآداب الشرعية ٢/١٣٧].

١٤٩٦ - وقال كَلْلَهُ: «أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْفُتْيَا أَسْكَتُهُمْ عَنْهَا وَأَجْهَلُهُمْ بِهَا أَنْطَقُهُمْ فِيهَا». [الآداب الشوعة ٢/١٣٧].

١٤٩٧ – قال ربيعة كَمْلَلْهُ: «وَلِبَعْضِ مَنْ يُفْتِي هَهُنَا أَحَقُّ بِالسِّجْنِ مِنْ السُّرَّاقِ». [الآداب الشرعية ١٢٧/٢].

١٤٩٨ - قال سحنون كَلَّهُ: « أشقى الناس من باع آخرته بدنياه؛ وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره؛ فقال: تفكرت فيه، وجدته المفتي، يأتيه الرجل قد حنث في امرأته ورقيقته، فيقول له: لا شيء عليك، فيذهب الحانث فيستمتع بامرأته ورقيقته، وقد باع المفتي دينه بدنيا هذا ». [بدائع الفوائد ٣/٢٧٧].

١٤٩٩ - وقيل له كَالَّهُ: « إنك تسأل عن المسألة لو سئل عنها أحد من أصحابك لأجاب فيها، فتتوقف فيها؛ فقال: إن فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال ». [بدائع الفوائد ٣/ ٢٧٧].

• ١٥٠٠ - ذكر أبو عمر كَلِيَّة عن مالك قال: أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة، فوجده يبكي؛ فقال: ما يبكيك؟! أمصيبة دخلت عليك؟! وارتاع لبكائه؛ فقال: « لا، ولكن استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم؛ قال ربيعة: ولبعض من يفتي ههنا أحق بالحبس من السراق ».[الحوادث والبدع ٧٧].

١٥٠١ - عن على صَلَّى قال: «خَمْسُ إذا سَافَرَ فِيهِنَّ رَجُلٌ إلَى الْيَمَنِ كُنَّ فِيهِ عِوَضًا مِنْ سَفَرِهِ: لا يَخْشَى عَبْدٌ إلَّا رَبَّهُ، وَلا يَخَافُ إلَّا ذَنْبَهُ، وَلا يَسْتَحِي مَنْ لا يَعْلَمُ أَنْ يَتَعَلَّمَ، وَلا يَسْتَحِي مَنْ لا يَعْلَمُ أَنْ يَتَعَلَّمَ، وَلا يَسْتَحِي مَنْ لا يَعْلَمُ أَنْ يَتَعَلَّمَ، وَلا يَسْتَحِي مَنْ لا يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ: اللهُ أَعْلَمُ، وَالصَّبْرُ مِنْ الدِّينِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنْ الْجَسَدِ». [إعلام الموقعين ٢/١٢٧].

٢٠٠١ - قال ابن مسعود وابن عباس رسيسها: «مَنْ أَفْتَى النَّاسَ فِي كُلِّ مَا يَسْأَلُونَهُ عَنْهُ فَهُوَ مَخْوُنُ أَنْ اللَّاسَ فِي كُلِّ مَا يَسْأَلُونَهُ عَنْهُ فَهُو مَجْنُونٌ ». [إعلام الموقعين ٢/١٢٧].

١٥٠٣ - قال ابن جبير رَحِيْلَتْهُ: ﴿ وَيْلٌ لِمَنْ يَقُولُ لِمَا لَا يَعْلَمُ: إِنِّي أَعْلَمُ ﴾. [الآداب الشرعية ٢/١٣٦].

١٥٠٤ - قال زيد بن حباب رَحِيلَته: « إِذَا سُئِلَ عَنِ الْمَسَائِلِ قَالَ: لَا أَدْرِي حَتَّى يَظُنَّ مَنْ رَأَى سُفْيَانَ وَلا يَعْرِفُهُ أَنَّهُ لا يُحْسِنُ مِنَ الْعِلْم شَيْئًا». [مسند أبي الجعد ١/ ٢٧٧].

٥٠٥ - قال ابن دقيق العيد رَخِيلَتْهُ: «أَعْرَاض الْمُسلمين حُفْرَة من حفر النَّار وقف على شفيرها طَائِفَتَانِ من النَّاس المحدثون والحكام». [الافتراح في بيَان الإصْطِلاح ٢١].

٢٠٠٦ - قال أبو حصين رَحْلَللهُ: «أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ أَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: مَا وَجَدْتَ أَحَدًا فِيمَا
 بَيْنِي وَبَيْنَكَ تَسْأَلُهُ غَيْرِي». [العلم لأبي خيمة ٣١].

١٥٠٧ - قال عمر بن عبد العزيز كَالله: « من قال عندما لا يدري: لا أدري، فقد أحرز نصف العلم ». [اليان والتبين ٢/ ٩١].

٨٠٠٨ - سئل أيوب رَحْلِللهُ عن شيء فقال: «لَمْ يَبْلُغْنِي فِيهِ شَيْءٌ، فَقِيلَ لَهُ: قُلْ فِيهِ بِرَأْيِك، فَقَالَ: لا يَبْلُغُهُ رَأْيِي ». [حلية الأولياء ٣/٨].

٩٠٠٩ - قال عبد الرحمن بن أبي ليلى رَخِلَتْهُ: «أَدْرَكْت عِشْرِينَ وَمِائَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ وَيَاللهُ مَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُواللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَالل

• ١ • ١ - قال عبد الله بن مسعود صَّفِيْهُ : (وَاللهِ إِنَّ الَّذِي يُفْتِي النَّاسَ فِي كُلِّ مَا يَسْأَلُونَهُ لَمَجْنُونٌ ». [الآداب الشرعية ٢/ ١٢٨].

١٥١١ - قال مالك رَحْلِللهُ: «الْعَجَلَةُ فِي الْفَتْوَى نَوْعٌ مِنْ الْجَهْلِ وَالْخَرْقِ». [إعلام الموقعين / ١٧٧].

١٥١٢ – قال عقبة بن مسلم كَلْمَهُ: «صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ أَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ شَهْرًا فَكَثِيرًا مَا كَانَ يُسْأَلُ فَيَقُولُ: «تَدْرِي مَا يُرِيدُ هَؤُلاءِ؟ يُرِيدُونَ أَنْ يَجْعَلُوا يُسْأَلُ فَيَقُولُ: «تَدْرِي مَا يُرِيدُ هَؤُلاءِ؟ يُرِيدُونَ أَنْ يَجْعَلُوا ظُهُورَنَا جِسْرًا لَهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ». [جامع بيان العلم ٢/٤٥].

١٥١٣ - سأل رجل طاوسا كِمْلَنْهُ عن شيء فانتهره ثم قال: «تُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَ فِي عُنُقِي حَبْلًا ثُمَّ يُطَافَ بِي». [حلية الأولياء ١٣/٤].

١٥١٤ - قال المعافى رَحْلَتْهُ سألت سفيان فقال: «أَدْرَكْتُ النَّاسَ مِمَّنْ أَدْرَكْتُ مِنَ الْعُلَمَاءِ
 وَالْفُقَهَاءِ ، وَهُمْ يَتَرَادُّونَ الْمَسَائِلَ ، يَكْرَهُونَ أَنْ يُجِيبُوا فِيهَا ، فَإِذَا أُعْفُوا مِنْهَا ، كَانَ ذَلِكَ
 أَحَبَّ إِلَيْهِمْ». [أخلاق العلماء، للآجري ١٠٣].

١٥١٥ - قال علقمة رَخِلَتْهُ كان يقال: «أَجْرَأُ الْقَوْمِ عَلَى الْفُتْيَا أَدْنَاهُمْ عِلْمًا». [أخلاق العلماء، للآجري ١٠٣].

١٥١٦ – عن خارجة بن زيد بن ثابت كَرِّلَتْهُ: «كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قَالَ: هَلْ وَقَعَ؟ فَإِنْ قَالُوا لَهُ: لَمْ يَقَعْ ، لَمْ يُخْبِرْهُمْ ، وَإِنْ قَالُوا: قَدْ وَقَعَ ، أَخْبَرَهُمْ». [أخلاق العلماء، للآجري ١٠٥].

١٥ ١٧ - عن معمر قال: سأل رجل عمرو بن دينار كَالله عن مسألة فلم يجبه فقال الرجل: إن في نفسي منها شيئا فأجبني فقال: «إنْ يَكُنْ فِي نَفْسِك مِنْهَا مِثْلُ أَبِي قُبَيْسٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِك مِنْهَا مِثْلُ أَبِي قُبَيْسٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِك مِنْهَا مِثْلُ الشَّعْرَةِ». [الآداب الشرعة ٢/١٣٦].

١٨ ١٥ - قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رَحِّلُللهُ: «إِذَا تَكَلَّمَ الْمرْء فِي غَيْر فَنّه، أَتَى بِهَذِهِ الْعَجَائِب». [فتح الباري ٥/٤٤٦].

١٥١٩ - قال ابن حزم كَلِيَّهُ: «لا آفة على العلوم وأهلها، أضرُّ منَ الدُّخلاء فيها، وهم منْ غيرِ أهلها؛ فإنَّهم يجهلون، ويظنون أنهم يعلمون، ويفسدون ويُقدِّرون أنهم يُصلِحون». [الأخلاق والسير ٤].

• ١٥٢٠ - قال أبو إسحاق الشاطبي كَلْلَهُ: « قلما تقع المخالفة لعمل المتقدمين، إلا ممن أدخل نفسه في أهل الاجتهاد، غلطًا ، أو مغالطة ». [الموافقات ٢/١٨].

١ ٢ ٥ ١ - قال أحدهم: « لو سكت من لا يعرف قلَّ الاختلاف، ومن قصر باعه وضاق نظره عن كلام علماء الأمَّة والاطِّلاع عليه فماله وللتكلُّم فيما لا يدريه، والدخول فيما لا يعنيه، وحق مثل هذا أن يلزم السكوت». [الحاوي للفتاوي ٢/٢١].

١٥٢٢ - قال قتادة كَلِللهُ: «مَنْ حَدَّثَ قَبْلَ حِينِهِ، افْتَضَحَ فِي حِينِهِ». [الجامع لأخلاق الراوي ٢٢٢/١]. الحامع لأخلاق الراوي ٢٢٢/١]. المحالد تَخلِللهُ: « سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: «لا أَدْرِي»، فَقِيلَ لَهُ أَمَا تَسْتَحِي مِنْ قَوْلِكَ لا أَدْرِي، وَأَنْتَ فَقِيهُ أَهْلِ الْعِرَاقَيْنِ؟ قَالَ: لَكِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَمْ تَسْتَحِي حِينَ

، قَالَتْ: ﴿ سُبْحَننَكَ لَا عِلْمَ لَنَا ٓ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۗ ﴾ [ البقرة: ٣٢]». [الفقيه والمتفقه ٢/٣٧].

١٥٢٤ - قال بعضهم: « العلم نقطة كثَّرها الجاهلون ».

١٥٢٥ – وقال آخر: «إذا ازدحم الجواب خفي الصواب».

١٥٢٦ - سُئِلَ الإمام مالك كَلِّله: «عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ: لَا أَدْرِي، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا مَسْأَلَةٌ خَفِيفَةٌ سَهْلَةٌ، فَغَضِبَ، وَقَالَ: لَيْسَ فِي الْعِلْمِ شَيْءٌ خَفِيفٌ، أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللهِ عَلَى: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي سَهْلَةٌ، فَغَضِبَ، وَقَالَ: لَيْسَ فِي الْعِلْمِ شَيْءٌ خَفِيفٌ، أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللهِ عَلَى: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكُ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ [المزمل ٥]؛ فَالْعِلْمُ كُلُّهُ ثَقِيلٌ، وَخَاصَّةً مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [إعلام الموقعين ٤/١٦٧].

١٥٢٧ - وقال كَلْلَهُ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَصْعُبُ عَلَيْهِمْ الْمَسَائِلُ، وَلا يُحِيبُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ مَسْأَلَةٍ حَتَّى يَأْخُذَ رَأْيَ صَاحِبِهِ مَعَ مَا رُزِقُوا مِنْ السَّدَادِ وَالتَّوْفِيقِ وَالطَّهَارَةِ، فَكَيْفَ بِنَا الَّذِينَ غَطَّتْ الذُّنُوبُ وَالْخَطَايَا قُلُوبَنَا؟». [إعلام الموقعين ٤/١٦٧].

١٥٢٨ - قَالَ مَالِكٌ كَلْلَهُ: «مَا أَجَبْت فِي الْفَتْوَى حَتَّى سَأَلْت مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنِّي: هَلْ تَرَانِي مَوْضِعًا لِذَلِك؟ سَأَلْت رَبِيعَة، وَسَأَلْت يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، فَأَمَرَانِي بِذَلِك، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ فَلَوْ نَهَوْك؟ قَالَ: كُنْت أَنْتَهِى». [إعلام الموقعين ٢/١٢٧].

١٥٢٩ - وقال كَمْلَللهُ: «مَا أَفْتَيْتُ حَتَّى شَهِدَ لِي سَبْعُونَ أَنِّي أَهْلٌ لِذَلِكَ». [حلية الأولياء ٢١٦/٦].

• ١٥٣٠ - قال عبد الرحمن بن مهدي رَحِّلَتْهُ: (جَاءَ رَجُلٌ إلَى مَالِكِ، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَمَكَثَ أَيَّامًا مَا يُجِيبُهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ الْخُرُوجَ، فَأَطْرَقَ طَوِيلًا وَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: مَا شَاءَ اللهُ، يَا هَذَا إِنِّي أَتَكَلَّمُ فِيمَا أَحْتَسِبُ فِيهِ الْخَيْرَ، وَلَسْت أُحْسِنُ مَسْأَلَتَك هَذِهِ». [إعلام الموقعين ٢/١٧٧].



١٥٣١ - قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ رَخِيلِتْهُ: « إِذَا كَتَمَ الْعَالَمُ عِلْمَهُ ٱبْتُلِيَ إِمَّا بِمَوْتِ الْقَلْبِ، أَوْ يُنَسَّى، أَوْ يُنَسَّى، أَوْ يَتْبَعُ السُّلْطَانَ ». [الآداب الشرعية ٢/١٥٢].

١٥٣٢ – قال الإمام النووي كَالله: « من حصل له العلم ينبغي له أن يسعى في نشره مبتغيا به رضا الله تعالى ويشيعه في الناس لينتقل عنه وينتفع به الناس وينتفع هو، وينبغي أن يرفق في نشره بمن يأخذه منه ويسهل طرق أخذ ليكون أبلغ في نصيحة العلم فإن الدين النصيحة في نشره بمن يأخذه منه ويسهل طرق أخذ ليكون أبلغ في نصيحة العلم فإن الدين النصيحة في نشره بمن يأخذه منه ويسهل طرق أخذ ليكون أبلغ في نصيحة العلم فإن الدين النصيحة في نشره بمن يأخذه منه ويسهل طرق أخذ ليكون أبلغ في نصيحة العلم فإن الدين النصيحة في نشره بمن يأخذه منه ويسهل طرق أخذ ليكون أبلغ في نصيحة العلم فإن الدين النصيحة العلم فإن الدين العربية في نصيحة العلم فإن الدين العربية في نصيحة العلم فإن الدين العربية في نصيحة العلم في نص

١٥٣٣ - قال رَوَّادَ بْنَ الْجَرَّاحِ يَخْلَتْهُ: « قَدِمَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَسْقَلَانَ فَمَكَثَ ثَلَاثًا لا يَسْأَلُهُ أَكُدُ فِي شَيْءٍ فَقَالَ: أَكْتَرُوا لِي أَخْرُجُ مِنْ هَذَا الْبَلَدِ، هَذَا بَلَدٌ يَمُوتُ فِيهِ الْعِلْمُ ». [جامع بيان العلم ١٥٠١]. قال بعضهم: وإنما قال ذلك حرصًا على فضيلة التعليم واستبقاء العلم به.

١٥٣٤ - قال ابن مفلح عن ابن الجوزي رَحْلَتُهُ: «أَنَا لا أَرَى تَرْكَ التَّحْدِيثِ بِعِلَّةِ قَوْلِ قَائِلِهِمْ: إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي شَهْوَةً لِلتَّحْدِيثِ؛ لِأَنَّهُ لا بُدَّ مِنْ وُجُودِ شَهْوَةِ الرِّيَاسَةِ فَإِنَّهَا جِبِلَّةٌ فَا يُلِهِمْ: إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي شَهْوَةً لِلتَّحْدِيثِ؛ لِأَنَّهُ لا بُدَّ مِنْ وُجُودِ شَهْوَةِ الرِّيَاسَةِ فَإِنَّهَا جِبِلَّةٌ فِي الطِّبَاعِ. وَإِنَّمَا يَنْبَغِي مُجَاهَدَتُهَا. وَلا يُتْرَكُ حَقُّ لِلْبَاطِلِ ». [الآداب الشرعية ٢/١٥٤].

٥٣٥ - قال سفيان بن عيينة رَحْلَتُهُ: «لَا تَجِدُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ إِلَّا وَفِي وَجْهِهِ نَضْرَةُ؛ لِدَعْوَةِ النَّبِيِّ عَلِيْلَةٍ». [مجموع الفتاوى ١/ ١١].

## [٥٠] فصل في الإسناد وبيان منزلته وعلوه

١٥٣٦ - قال أبوبكر محمد بن أحمد رَخِلَتْهُ: «بَلَغَنِي أَنَّ اللهَ، خَصَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ، لَمْ يُعْطِهَا مَنْ قَبْلَهَا الْإِسْنَادِ وَالْأَنْسَابِ وَالْإِعْرَابِ». [شرف أصحاب الحديث ١٥٥].

١٥٣٧ - قال عبد الله بن المبارك عَلَيْهُ: «الْإِسْنَادُ عِنْدِي مِنَ الدِّينِ وَلَوْ لَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ: مَنْ شَاءَ مَا شَاءً ﴾ [رواه مسلم في مقدمته ١/ ٨٩].

١٥٣٨ - قال ابن سيرين رَخْلِللهُ: "لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ، قَالُوا: سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ، فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَع فَلَا يُؤْخَذُ حَلِيتُهُمُّ اللهِ إِرواه مسلم في مقدمته ١/١٥].

١٥٣٩ - قال محمد بن حاتم بن المظفر يَخلَتْه: «إِنَّ اللهَ أَكْرَمَ هَذِهِ الْأُمَّةَ وَشَرَّفَهَا وَفَضَّلَهَا بِالْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ لِأَحَدِ مِنَ الْأُمَم كُلِّهَا، قَدِيمِهِمْ وَحَدِيثِهِمْ إِسْنَادٌ». [شرف أصحاب الحديث ٨٦].

· ١٥٤ - قال ابن المبارك رَخِيَلَتُهُ: «مَثَلُ الَّذِي يَطْلُبُ أَمْرَ دِينِهِ بِلَا إِسْنَادٍ كَمَثَلِ الَّذِي يَرْتَقِي السَّطْحَ بِلا سُلَّم ». [الضعفاء للعقيلي١/ ٩٠].

١٥٤١ – قال سفيان الثوري رَخِيلِتُهُ: «الْإِسْنَادُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سِلَاحٌ، فَبِأَيِّ شَيْءٍ يُقَاتِلُ السرف أصحاب الحديث ٩٢].

٢ ٤ ٥ ١ - قال الشافعي رَحْلَتْهُ: «مَثَلُ الَّذِي يَطْلُبُ الْحَدِيثَ بِلَا إِسْنَادٍ كَمَثَلِ حَاطِبِ لَيْلٍ». [فتح

الْكُتُبِ الرَّحْةِ الأحوذي ١/٣].

١٥٤٣ – قال عبد الملك الميموني رَخْلِتْهُ: قال لي الإمام أحمد رَخَلَتْهُ: «يَا أَبَا الحَسَن؛ إِيَّاكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي مَسْأَلَةٍ لَيْسَ لَكَ فِيهَا إِمَام». [مناقب الإمام احمد ١٧٨].

٤٤ - قال يزيد بن زريع رَحِيَلَتْهُ: «لِكُلِّ دِينٍ فُرْسَانٌ وَفُرْسَانُ هَذَا الدِّينِ أَصْحَابُ الْأَسَانِيدِ»
 [طبقات شافعية الكبرى للسبكي ١/ ١٦٧].

٥٤٥ - قال سفيان الثوري رَخِيلِتُهُ: «الْمَلائِكَةُ حُرَّاسُ السَّمَاءِ، وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ حُرَّاسُ السَّمَاءِ، وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ حُرَّاسُ اللَّمْاءِ، وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ حُرَّاسُ اللَّمْضِ». [شرف أصحاب الحديث ٤٥].

٢ ٤ ٥ ١ - قال الإمام شعبة بن الحجاج يَخْلَلهُ: «كُلُّ إِسْنَادٍ لَيْسَ فِيه حدثَنَا وَأَخبرنَا فَهُو خَلُّ وَبَعْلُ». [الكامل في الضعفاء ١/ ٤٨].

١٥٤٧ - قال الإمام على بن المديني رَخِيلِتهُ: «التَّفَقُّهُ فِي مَعَانِي الْحَدِيثِ نِصْفُ الْعِلْمِ، وَمَعْرِفَةُ الرِّجَالِ نِصْفُ الْعِلْم». [المحدث الفاصل للرامهرمزي ٣٢].

١٥٤٨ – قال ابن علية كَلَّتُهُ: «أخذ هارون الرشيد زنديقا فأمر بضرب عنقه فقال له الزنديق: لم تضرب عنقي قال له أريح العباد منك. قال فأين أنت من ألف حديث وضعتها على رسول الله على كلها ما فيها حرف نطق به قال فأين أنت يا عدو الله من أبى إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا حرفا». [تاريخ دمثق لابن عساكر ٧/١٢٧]. الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا أنْ الأسانيد أَنْسَابُ ١٥٤٩ – قال الحافظ ابن حجر العسقلاني كَلِّلَهُ عَنْ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ: « أَنَّ الْأَسَانِيدَ أَنْسَابُ



• ٥ ٥ ١ - قال ابن القيم كَالله: «وَمَنْشَأُ جَمِيعِ الْأَخْلَاقِ السَّافِلَةِ، وَبِنَاؤُهَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ: الْجَهْلُ. وَالظُّلْمُ. وَالشَّهْوَةُ. وَالْغَضَبُ.

فَالْجَهْلُ: يُرِيهِ الْحَسَنَ فِي صُورَةِ الْقَبِيحِ، وَالْقَبِيحَ فِي صُورَةِ الْحَسَنِ. وَالْكَمَالَ نَقْصًا وَالنَّقْصَ كَمَالًا.

وَالظُّلُمُ: يَحْمِلُهُ عَلَى وَضْعِ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ. فَيَغْضَبُ فِي مَوْضِعِ الرِّضَا. وَيَرْضَى فِي مَوْضِعِ الْبَذْلِ. وَيَبْذُلُ فِي مَوْضِعِ الْأَنَاةِ. وَيَبْخَلُ فِي مَوْضِعِ الْبَذْلِ. وَيَبْذُلُ فِي مَوْضِعِ الْأَنَاةِ. وَيَبْخَلُ فِي مَوْضِعِ الْبَذْلِ. وَيَبْذُلُ فِي مَوْضِعِ الْأَنْةِ. السِّحْجَلِ فِي مَوْضِعِ الْبَذْلِ. وَيَبْذُلُ فِي مَوْضِعِ الشِّدَةِ. السُّدَّةِ. السُّمَّةِ السُّمَّةُ فِي مَوْضِعِ اللَّيْنِ. وَيَتَوَاضَعُ فِي مَوْضِعِ الْعِزَّةِ. وَيَتَكَبَّرُ فِي مَوْضِعِ التَّوَاضُع.

وَالْغَضَبُ: يَحْمِلُهُ عَلَى الْكِبْرِ وَالْحِقْدِ وَالْحَسَدِ، وَالْعُدْوَانِ وَالسَّفَهِ». [مدارج السالكين ٢/ ٢٩٥].

١٥٥١ – قال بعضهم: «مَنْ لَمْ يَحْتَمِلْ ذُلَّ التَّعْلِيمِ سَاعَةً بَقِيَ فِي ذُلِّ الْجَهْلِ أَبَدًا». [جامع بيان العلم ١٩٥١].

٢٥٥٢ - قال الحسن رَخِلِللهُ: «لا فَقْرَ أَشَدُّ مِنَ الْجَهْلِ، وَلا مَالَ أَعُودُ مِنَ الْعَقْلِ، وَلا عُبَادَةَ كَالتَّفَكُّرِ، وَلا حُسْنَ كَحُسْنِ الْخَلْقِ، وَلا وَرَعَ كَالْكَفِّ». [الورع لابن أبي الدنيا ١٢٢].

١٥٥٢ - قال ابن القيم كَنْلَتْهُ: « الجهل مرض شفاؤه العلم والهدى، والغي مرض شفاؤه

الرشد ». [إغاثة اللهفان ١/ ١٥].

٤٥٥١ - وقال كَلِّنَهُ: «فَالْعِلْمُ وَالْعَدْلُ أَصْلُ كُلِّ خَيْرٍ، وَالظَّلْمُ وَالْجَهْلُ أَصْلُ كُلِّ شَرِّ». [مدارج السالكين ٣/ ٢٣٥].

٥٥٥ ا - عن ابن عباس وطلع أنه كان يقول: «لا يَزَالُ عَالِمٌ يَمُوتُ وَأَثُرٌ لِلْحَقِّ يَدْرُسُ حَتَّى يَكُثُرَ أَهْلُ الْجَهْلِ وَيَدِينُونَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَيَضِلُّونَ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ». [جامع بيان العلم ١/٥٥٥].

١٥٥٦ - قال علي صَلِي الله على الجاهل عهد بطلب العلم حتى يؤخذ على العلماء عهد ببذل العلم للجهّال، لأنّ العلم كان قبل الجهل به ». [جامع بيان العلم ١٢٣/].

٨٥٥٨ - وقال عَلَيْكُ وَ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا وَهُوَ شَرٌّ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ، أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ: أَمِيرٌ خَيْرٌ مِنْ أَمِيرٍ وَلَا عَامٌ أَخْصَبُ مِنْ عَامٍ، وَلَكِنَّ فُقَهَاءَكُمْ يَذْهَبُونَ ثُمَّ لَا تَجِدُونَ مِنْهُمْ خَلَقًا، وَيَجِيءُ قَوْمٌ يَقِيسُونَ الْأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ ». [جامع بيان العلم ١٣٦/٢].

٩٥٥ - قال أبو الدّرداء ضَيْطِهُ: » عَلَامَةُ الْجَهْلِ ثَلَاثُ: الْعُجْبُ وَكَثْرَةُ الْمَنْطِقِ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ وَأَنْ يَنْهَى عَنْ شَيْءٍ وَيَأْتِيَهُ » . [جامع بيان العلم ٢/ ١٣٦].

• ١٥٦٠ - قال عمر بن عبد العزيز رَحِيَلَتُهُ: «مَنْ عَبَدَ اللهَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ». [مجموع الفتاوى ٢/ ٣٨٢].

١٥٦١ - قال الحسن يَحْلَتُهُ: "طَلَبْنَا هَذَا الْأَمْرَ وَنَظَرْنَا فَلَمْ نَجِدْ أَحَدًا عَمِلَ عَمَلًا بِغَيْرِ عِلْم إِلَّا كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ». [الزهد لأحمد بن حنبل ٢٨٨].

٢٢ ٥ ١ - قال ابن سيرين رَحِمُلَتُهُ: ﴿إِن قوما تركُوا الْعلم ومجالسة الْعلمَاء وَاتَّخذُوا محاريب يصلونَ فِيهَا حَتَّى يبس جلد أحدهم على عظمه خالفوا السّنة فهلكوا وَالله مَا عمل عَامل بِغَيْر علم إِلَّا كَانَ مَا يفْسد أَكثر مِمَّا يصلح».[الباعث على انكار البدع والحوادث ٢٨].

١٥٦٣ – قال الحسن البصري رَحْلُللهُ: «الْعَامِل على غير علم كالسالك على غير طَرِيق وَالْعَامِل على غير علم مَا يفْسد اكثر مِمَّا يصلح فَاطْلُبُوا اللم طلبا لا تضروا بِالْعبَادَة واطلبوا الْعِبَادَة طلبا لَا تضروا بِالْعلم فَإِن قوما طلبُوا الْعِبَادَة وَتركُوا الْعلم حي خَرجُوا بِأَسْيَافِهِمْ على امة مُحَمَّد وَلَو طلبُوا الْعلم لم يدلهم على مَا فعلوا). [مفتاح دار السعادة ١/٣٨].

١٥٦٤ - كان عمر بن عبد العزيز كَيْلَتْهُ كثيرا ما يتمثل بهذه الأبيات:

يُسرَى مُسْتَكِينًا وَهُو لِلَّهُ وِ مَاقِتٌ \* \* بِهِ عَنْ حَدِيثِ الْقَوْمِ مَا هُوَ شَاغِلُهْ وَأَزْعَجَـهُ عِلْمٌ عَـنِ الْجَهْلِ كُلِّهُ \* \* وَمَا عَالِمٌ شَيْئًا كَمَـنْ هُـوَ جَاهِلُـهْ عَبُوسٌ عَنِ الْجُهَالِ حِينَ يَرَاهُمُ \* \* فَلَيْسَ لَـهُ مِنْهُمْ خَدِينٌ يُهَازِلُـهُ تَـذَكَّرَ مَا يَبْقَـى مِنَ الْعَـيْش آجِـلا \* \* فَأَشْـغَلَهُ عَـنْ عَاجِـل الْعَـيْش أَجَلُـهْ

٥٦٥ - قال يحيى بن خالد بن برمك يَخْلَتْهُ لابنه: «يَا بُنَيَّ، خُذْ مِنْ كُلِّ عِلْم بِحَظٍّ؛ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ جَهِلْتَ وَإِنْ جَهِلْتَ شَيْئًا مِنَ الْعِلْمِ عَادَيْتَهُ لَمَّا جَهِلْتَ، وَعَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ تَعَادِي شَيْئًا مِنَ الْعِلْمِ». [جامع بيان العلم ١/١٣٠].

١٥٦٦ – قال جعفر بن محمد رَخِيلِتُهُ: «لَا زَادَ أَفْضَلُ مِنَ التَّقْوَى، وَلَا شَيْءَ أَحْسَنُ مِنَ

الصَّمْتِ، وَلَا عَدُوَّ أَضَرُّ مِنَ الْجَهْلِ، وَلَا دَاءَ أَدْوَى مِنَ الْكَذِبِ». [حلية الأولياء ٣/١٩٦].

١٥٦٧ - قال علي ابن ابي طالب صَحِيْهِ: «مِنْ شَرَفِ الْعِلْم وَفَضْلِهِ أَنَّ كُلَّ مَنْ نُسِبَ إِلَيْهِ فَرِحَ بِذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ، وَكُلَّ مَنْ دُفِعَ عَنْهُ وَنُسِبَ إِلَى الْجَهْلِ عَزَّ عَلَيْهِ وَنَالَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا». [جامع بيان العلم ١٢٢/].

١٥٦٨ – قال الشافعي رَخِهَمُهُ: «كَفَى بِالْعِلْمِ فَضِيلَةً أَنْ يَدَّعِيهِ مَنْ لَيْسَ فِيهِ، وَيَفْرَحُ إِذَا نُسِبَ إِلَيْهِ، وَكَفَى بِالْجَهْلِ شَيْنًا أَنْ يَتَبَرَّأَ مِنْهُ مَنْ هُوَ فِيهِ وَيَغْضَبَ إِذَا نُسِبَ إِلَيْهِ». [حلبة الأولياء ٩/١٤٦]. ١٥٦٩ – قال عروة صَحِيْطُهُ لبنيه: « يَا بَنِيَّ تَعَلَّمُوا فَإِنَّكُمْ إِنْ تَكُونُوا صُغَرَاءَ قَوْم عَسَى أَنْ تَكُونُوا كُبَرَاءَهُمْ وَاسَوْ أَتَاهُ مَاذَا أَقْبَحُ مِنْ شَيْخ جَاهِلٍ؟ ». [حلية الأولياء ٢/ ١٧٧].

• ١٥٧ - قال ابن الأعرابي رَخِيَلَتْهُ عن العرب أنها تقول: «مَنْ أَمَّلَ رَجُلًا هَابَهُ، وَمَنْ جَهِلَ شَيْئًا عَابَهُ ». [الآداب الشرعية ١/٢٦٨].

١٥٧١ - قال الخليل بن أحمد رَخِلَتْهُ: « الرِّجَالُ أَرْبَعَةٌ:

- رَجُلٌ يَدْرِي ويَدْرِي أَنَّهُ يَدْرِي فَلَلِكَ عَالِمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَسَلُوهُ.
- وَرَجُلٌ لا يَدْرِي ويَدْرِي أَنَّهُ لا يَدْرِي فَذَلِكَ جَاهِلٌ فَعَلِّمُوهُ.
  - وَرَجُلٌ يَدْرِي وَلا يَدْرِي أَنَّهُ يَدْرِي فَذَلِكَ عَاقِلٌ فَنَبَّهُوهُ.
- وَرَجُلٌ لا يَدْرِي وَلا يَدْرِي أَنَّهُ لا يَدْرِي فَذَلِكَ مَائِقٌ فَاحْذَرُوهُ». [جامع بيان العلم ٢/ ١٨٠].

١٥٧٢ - وقال رَحْلُللهُ: « منزلة الجهل بين الحياء والأنَّفة ». [عيون الأخبار ١/٥٨٥].

١٥٧٣ – قال سفيان الثوري كَمْلَّلهُ: «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْعَابِدِ الْجَاهِلِ، وَفِتْنَةِ الْعَالِم الْفَاجِرِ ، فَإِنَّ فِتْنَتَهُمَا فِتْنَةٌ لِكُلِّ مَفْتُونٍ ». [أخلاق العلماء، للآجري ٨٧].



١٥٧٤ - قال عمر بن الخطاب صحيحًا «تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم». [اقتضاء الصراط المستقيم ١/٨٢٥].

٥٧٥ - وكتب ضَيْطَهُ إلى أبي موسى الأشعري ضَيْطَهُ: «خُذِ النَّاس بِالعربِيَّة، فإنه يَزِيد في العَقْلِ ويُثْبِتُ المُروءَةَ». [لسان العرب/ ١٥٥].

١٥٧٦ - وقال صَيْطُنه: «تَعَلَّمُوا الْعَرَبِيَّةَ فَإِنَّهَا تَزِيدُ فِي الْمُرُوءَةِ». [شعب الإيمان لليهقي ٣/ ٢١٠].

١٥٧٧ - قال ابن كثير رَخِيَلِتُهُ عند قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنَزَلْنَهُ قُرَّءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرَبِ أَفْصَحُ اللُّغَاتِ وَأَبْيَنُهَا وَأَوْسَعُهَا وَأَكْثَرُهَا تَأْدِيَةً لِلْمَعَانِي النَّتِي تَقُومُ بِالنَّفُوسِ، فَلِهَذَا أُنْزِلَ أَشْرَفُ الْكُتُبِ بِأَشْرَفِ اللُّغَاتِ، عَلَى أَشْرَفِ الرُّسُل بِسِفَارَةِ أَشْرَفِ الْمَلائِكَةِ». [تفسرابن كثير ٤/٣٦٥].

١٥٧٨ - قال شيخ الإسلام تَحْلَتُهُ: « إن اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولايفهم إلا بالعربية، ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية ». [اقتضاء الصراط المستقيم ١/ ٢٥].

١٥٧٩ - قال شعبة كَلِللهُ: «مَثَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ الْحَدِيثَ وَلَا يَتَعَلَّمُ اللَّحْنَ مَثَلُ بُرْنُسٍ لَا رَأْسَ لَهُ». [الآداب الشرعية ٢/١٤/]. ١٥٨٠ - قال ابن شبرمة رَحَمَلَتُهُ: «إِذَا سَرَّكَ أَنْ تَعْظُمَ فِي عَيْنِ مَنْ كُنْت فِي عَيْنِهِ صَغِيرًا، أَوْ يَصْغُرَ فِي عَيْنِ مَنْ كُنْت فِي عَيْنِهِ صَغِيرًا، أَوْ يَصْغُرَ فِي عَيْنِك مِنْ يَصْغُرَ فِي عَيْنِك مَنْ كَانَ فِيهَا كَبِيرًا، فَتَعَلَّمْ الْعَرَبِيَّةَ فَإِنَّهَا تُجَرِّئُك عَلَى الْمَنْطِقِ وَتُدْنِيك مِنْ السُّلْطَانِ». [الآداب الشرعة ٢/ ٢١٤].

١٥٨١ – قال الزهري عَلَيْهُ: « ما أحدث الناس مروءة أحب إلي من تعلم النحو ». [إرشاد الأريب ١٧٧].

١٥٨٢ - قال شاعر يصف النحو:

اقتبس النحو فنعم المقتبس \* \* والنحو زين وجمال ملتمس صاحبه مكرم حيث جلس \* \* من فاته فقد تعمى وانتكس كأن ما فيه من العي خرس \* \* شتان ما بين الحمار والفرس العجم الأدباء ٢/١].

١٥٨٣ - «رَأَى أَبُو الْأسود الدوَّلِي أعدالا للتجار عَلَيْهَا مَكْتُوب لأبو فلان فَقَالَ: سُبْحَانَ الله يلحنون ويربحون ». [بهجة المجالس ٨].

١٥٨٤ - قال رجل للحسن البصري رَحِيلَتْهُ: «يَا أَبُو سعيد فَقَالَ: كسب الدَّرَاهِم شغلك عَن أَبُو سعيد فَقَالَ: كسب الدَّرَاهِم شغلك عَن أَن تَقول يَا أَبَا سعيد». [أدب المجالسة ٦٢].

١٥٨٥ - قال ابن مفلح رَخِيلَتْهُ: «الْعَرَبِيَّة تزيد الْمُرُوءَة». [الآداب الشرعية ٢/١٢٩].

١٥٨٦ – عن يحيى بن عتيق قال: سألت الحسن على فقلت: « يا أبا سعيد الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءته، قال حسن: يا بني فتعلمها فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك فيها ». [معجم الأدباء ١/٤].

١٥٨٧ – قال سعيد بن سلم كَمْلَلْهُ: « دخلت على الرشيد فبهرني هيبة وجمالًا فلما لحن خف في عيني ». [معجم الأدباء ٢/١].

١٥٨٨ - قال الشعبي تَحْلِللهُ: « حلي الرجال العربية، وحلي النساء الشحم ». [معجم الأدباء ١/٤]. معجم الأدباء ١/٤]. عجم الأدباء ١٥٨٩ - قال الشاعر:

اللَّحْنُ يَصْلُحُ مِنْ لِسَانِ الأَلْكَنِ \* \* وَالْمَرْءُ تُعْظِمُ لَهُ إِذَا لَهُ يَلْحَنِ اللَّعْنِ وَلَحْنُ الشَّرِيفِ مَحَطَّةٌ مِنْ قَدْرِهِ \* \* فَتَرَاهُ يَسْقُطُ مِنْ لِحَانِ الْأَعْنِ وَلَحْنُ الشَّرِيفِ مَحَطَّةٌ مِنْ قَدْرِهِ \* \* فَتَرَاهُ يَسْقُطُ مِنْ لِحَانِ الْأَعْنِ وَوَتَرَى السَّنِيقِ إِذَا تَكَلَّمَ مُعْرِبًا \* \* حَازَ النِّهَايَة بِاللِّسَانِ الْمُعْلِنِ وَوَتَرَى السَّنِ الْمُعْلِنِ الْمُعْلِنِ الْمُعْلِنِ وَوَا اللَّهَايَة فِي اللَّسَانِ الْمُعْلِنِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ ال

• ١٥٩٠ - قال رجل لبنيه: « يا بني أصلحوا من ألسنتكم، فإن الرجل تنوبه النائبة، يحتاج أن يتجمل فيها، فيستعير من أخيه دابة ومن صديقه ثوبًا ، ولا يجد من يعيره لسانًا ». [معجم الأدباء ١/٥].

١٥٩١ – قال الأصمعي كَلَّهُ: « أخوف ما أخاف على طالب العلم، إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي عَلَيْهُ: « من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»؛ لأنه لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه، ولحنت فقد كذبت عليه ». [معجم الأدباء ١/٥].

١٩٩٢ – قال عبدُ الملك تَخْلَلْهُ: « اللحن في الكلام أقبحُ من التفتيق في الثوب النفيس ». [عيون الأخبار ١٧٧١].

١٥٩٣ – قال محمد بن الليث عَلَيْهُ: « النحو في الأدب كالملح في الطعام فكما لا يطيب الطعام إلا بالملح، لا يصلح الأدب إلّا بالنحو ». [معجم الأدباء ١/٥].

١٥٩٤ - قال نافع مولى ابن عمر واللها: « كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن، كما يضرب على اللحن، كما يضربهم على تعليم القرآن ». [معجم الأدباء ١/٥].

١٥٩٥ – قال حماد بن سلمة كَلْلَهُ: « مثل الذي يكتب الحديث ولا يعرف النحو، مثل الحمار عليه مخلاته ولا شعير فيها ». [معجم الأدباء ١/٥].

١٥٩٦ – قال محمد بن سلاًّ م يَحْلَشُهُ: « ما أحدث الناس مروءةً أفضل من طلب النّحو ».

١٥٩٧ – قال عبد الله بن المبارك رَحْلِللهُ: « اللحن في الكلام أقبح من آثار الجدريّ في الوجه ». [مجة المجالس ٨].

١٥٩٨ – قال عبد الملك رَخِيلُتُهُ: « اللحن هجنة بالشريف ». [بهجة المجالس ٨].

٩٩٥ - قال الشعبي رَخِيلِتهُ: « لأن أقرأ وأسقط أحبّ إلى من أن أقرأ وألحن ». [معجم الأدباء / ٢٨/١].

• • ١٦٠٠ - كان عمر بن عبد العزيز عَلَيْهُ: « أشد الناس في اللحن على ولده وخاصته ورعيته وربما أدّب عليه ». [معجم الأدباء ٢٨/١].

١٦٠١ - قال شيخ الإسلام كَلْلَهُ: « فإنّ اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميّزون ». [اقتضاء الصراط المستقيم ١٩/١].

١٦٠٢ - قال الإمام الشافعي تَحْلَلُهُ: « ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبًا وأكثر ألفاظًا ». [الرسالة ٤٢].

١٦٠٣ - وقال يَحْلَقْهُ: « أصحاب العربية جن الأنس) [التفسير البسيط ١/٤٠٧].

١٦٠٤ - وقال كَالله: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ عَظُمَتْ قِيمَتُهُ، وَمَنْ تَفَقَّهَ نَبُلَ قَدْرُهُ، وَمَنْ كَتَبَ الْحُدِيثَ قَوِيَتْ حُجَّتُهُ، وَمَنْ تَعَلَّمَ اللَّغَةَ رَقَّ طَبْعُهُ، وَمَنْ تَعَلَّمَ الْحِسَابَ جَزِلَ رَأْيُهُ، وَمَنْ لَمْ الْحَدِيثَ قَوِيَتْ حُجَّتُهُ، وَمَنْ تَعَلَّمَ اللَّغَةَ رَقَّ طَبْعُهُ، وَمَنْ تَعَلَّمَ الْحِسَابَ جَزِلَ رَأْيُهُ، وَمَنْ لَمْ يَضُنْ نَفْسَهُ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ». [الأداب الشرعية ٢٦٦/١].

٥٠٠٠ - وقال رَحْلِللهُ منبهًا إلى فضل العربية: «وأولى الناس بالفضل في اللسان مَن لسانهُ لسانُ النبي عَلَيْهُ ».[الرسالة ١٦٠١].

١٦٠٦ - قال الفارابي رَخِيلِتُهُ يمدح العربية: « بأنها من كلام أهل الجنّة، وهو المنزّه بين الألسنة من كل نقيصة، والمعلّى من كل خسيسة، ولسان العرب أوسط الألسنة مذهبًا وأكثرها ألفاظًا ». [ديوان الأدب ١/ ٧٢].

17.۷ – قال الإمام أبو منصور الثعالبي كَلَيْهُ: « من أحب الله تعالى أحب رسوله هيه ومن أحب الرسول العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم، ومن أحب العربية عني بها، وثابر عليها، وصرف همته إليها، ومن هداه الله للإسلام، وشرح صدره للإيمان، وأتاه حسن سريرة فيه اعتقد أن محمدا هي خير الرسل، والإسلام خير الملل، والعرب خير الأمم، والعربية خير اللغات والألسنة، والإقبال على تفهمها من الديانة؛ إذ هي أداة العلم، ومفتاح التفقه في الدين، وسبب إصلاح المعاش والمعاد ».[نقه الله 177].

١٦٠٨ - قيل لرجل من الروم ما البلاغة ؟ فقال: «حُسْنُ الِاقْتِصَادِ عِنْدَ الْبَدِيهَةِ، وَإِيضَاحُ الدَّلَالَةِ، وَالْبَصَرُ بِالْحُجَّةِ، وَانْتِهَازُ مَوْضِع الْفُرْصَةِ». [الآداب الشرعية ١/١٥].

١٦٠٩ - قال المفضل الضبي رَخَلِللهُ لأعرابي: «مَا الْبَلَاغَةُ؟ فَقَالَ: الْإِيجَازُ فِي غَيْرِ عَجْزٍ، وَالْإِطْنَابُ فِي غَيْرِ خَطَلِ ». [الآداب الشرعية ١/١٥].

• ١٦١٠ - قال أبو حاتم كَلْمُهُ: « الكلام مثل اللؤلؤ الأزهر والزبرجد الأخضر والياقوت الأحمر إلا أن بعضه أفضل من بعض ومنه ما يكون مثل الخزف والحجر والتراب والمدر وأحوج الناس الى لزوم الأدب وتعلم الفصاحة أهل العلم لكثرة قراءتهم الأحاديث وخوضهم في أنواع العلوم ». [روضة العقلاء ٢٢٣].

1711 - قال الأصمعي تَعْلَمْهُ: « ليست البلاغة بخفة اللسان ولا كثرة الهذيان ولكن بإصابة المعنى والقصد إلى الحاجة وإن أبلغ الكلام ما لم يكن بالقروي المجدع ولا البدوي المعرب ». [روضة العفلاء ٢٢٢].

١٦١٢ - قال أبو حاتم كَمْلَمْهُ: « الفصاحة أحسن لباس يلبسه الرجل وأحسن إزار يتزر به العاقل والأدب صاحب في الغربه ومؤنس في القلة وزين في المحافل وزيادة في العقل ودليل على المروءة ومن استفاد الأدب في حداثته انتفع به في كبره ». [روضة العقلاء ٢٢٠].

١٦١٣ - قال يحيى بن خالد رَحْلَلهُ: « ما رأيت رجلا قط إلا هبته حتى يتكلم فان كان فصيحا عظم في صدري وإن قصر سقط من عيني ». [المستطرف في كل فن مستظرف ٥١].

١٦١٤ - قال الأحنف رَحْلِللهُ: «الْبَلَاغَةُ الْإِيجَازُ فِي اسْتِحْكَامِ الْحُجَّةِ وَالْوُقُوفُ عِنْدَ مَا يُكْتَفَى بِهِ». [الآداب الشرعية ١٠٠١].

١٦١٥ - قال خالد بن صفوان كَمْلَتْهُ: لرجل كثير كلامه: «إنَّ الْبَلَاغَةَ لَيْسَتْ بِكَثْرَةِ الْكَلَامِ، وَلَا بِخِفَّةِ اللَّسَانِ، وَلَا بِكَثْرَةِ الْهَذَيَانِ، وَلَكِنَّهُ إصَابَةُ الْمَعْنَى وَالْقَصْدُ إِلَى الْحُجَّةِ». [الآداب الشرعية ١/٠٠].

١٦١٦ - قَالَ المدائني رَخِيلِتُهُ ذكر عند علي بن عَبْد الله بن عباس بلاغة رجل فقال: « إني لأكره أن يكون مقدار علمه فاضلا لأكره أن يكون مقدار علمه فاضلا على مقدار عقله ». [روضة العقلاء ٢٢٢].

١٦١٧ - قال أبو هلال العسكري كَلْتُهُ: « أجود الكلام ما يكون جزلًا سهلًا ، لا ينغلق معناه، ولا يستبهم مغزاه، ولا يكون مكدودًا مستكرها، ومتوعّرًا متقعّرا، ويكون بريئًا من الغثاثة، عاريًا من الرّثاثة. والكلام إذا كان لفظه غثًّا ، ومعرضه رثًّا كان مردودًا ، ولو احتوى على أجلّ معنى وأنبله، وأرفعه وأفضله».[كتاب الصناعتين لأبي ملال العسكري/ ٢٣].

١٦١٨ - قال يحيى بن معاذ كَرِّلَهُ: «أحسن شيء كلام صحيح، من لسان فصيح، في وجه صبيح، يُستخرج من بحر عميق، عَلَى لسان رَجُل رفيق». [تاريخ بنداد ٢٠٩/١٤].

١٦١٩ – قال بعضهم: « أَحْسَنُ الْكَلَامِ مَا كَانَ قَلِيلُهُ يُغْنِيكَ عَنْ كَثِيرِهِ وَمَا ظَهَرَ مَعْنَاهُ فِي لَفْظِهِ». [الأداب الشرعية ٢٦/١].



### [٥٣] فصل في النهى عن تعلم رطانة العجم أو التكلم بها لغير ما حاجة

• ١٦٢ - قال عمر بن الخطاب ضي « ما تعلم الرجل الفارسية إلا خَبّ « صار خَدَّاعًا » و لا خَبّ رجل إلا نقصت مروءته ». [اقتضاء الصراط المستقيم ١/ ٥٢٢].

١٦٢١ - وقال صلى الله الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم ). [اقتضاء الصراط المستقيم ١/ ٤٨١].

١٦٢٢ - وعن محمد بن سعد بن أبي وقاص كَمْلَتْهُ: « أنه سمع قومًا يتكلمون بالفارسية فقال: ما بال المجوسية بعد الحنيفية ». [اقتضاء الصراط المستقيم ١/٢٣٥].

١٦٢٣ - قال شيخ الإسلام يَخلِّنهُ: « واعلم أن اعْتياد اللغة يؤثر في العقل والخُلُق والدين تأثيرًا قويًا بيّنًا ، ويؤثر أيضًا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين ». [اقتضاء الصراط المستقيم ١/٢٧].

١٦٢٤ - وقال خَلْلَهُ: « الدين فيه فقه أقوال وأعمال ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله وفقه السنة هو الطريق إلى فقه أعماله ». [اقتضاء الصراط المستقيم ١/٢٥].

١٦٢٥ – قال الإمام مالك رَخِلَتْهُ: «مَنْ تَكَلَّمَ فِي مَسْجِدِنَا بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ أُخْرِجَ مِنْهُ». [مجمع

١٦٢٦ – قال عطاء يَخْلَتُهُ: ﴿ لَا تَعَلَّمُوا رَطَانَةَ الْأَعَاجِم وَلَا تَدْخُلُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي كَنَائِسِهِمْ يَوْمَ عِيدِهِمْ فَإِنَّ السَّخْطَةَ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ ». [رواه اليهقي في سنه ٩/ ٢٣٤]. ١٦٢٧ – قال شيخ الإسلام تَحْلَلُهُ: « إن المشابهة في الظاهر، تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة ». [اقتضاء الصراط المستقبم ١٩٠/١].

١٦٢٨ - وقال كَالِمُهُ: «وَمَا زَالَ السَّلَفُ يَكْرَهُونَ تَغْيِيرَ شَعَائِرِ الْعَرَبِ حَتَّى فِي الْمُعَامَلَاتِ وَهُوَ " التَّكَلُّم بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ " إِلَّا لِحَاجَةِ». [مجموع الفتاوى ٣٢/ ٢٥٥].

١٦٢٩ - يقول محمد بن أحمد الخوارزمي البيروني كَلْلَهُ: « والله لئن أُهجى بالعربية أحب إليَّ من أن أُمدح بالفارسية ». [نحو إتقان الكتابة باللغة العربية ١/ ١٠٧].

### 

١٦٣٠ – قال المأمون تَحْلَلهُ: «لا شَيْءَ آثَرُ لِلنَّفَسِ، وَلا أَشْرَحُ لِلصَّدْرِ، وَلا أَوفَرُ لِلْعِرْضِ، وَلا أَدْكَى لِلْقَلْبِ، وَلا أَبْلَغُ إِشَارَةً، وَلا أَبْلَغُ إِشَارَةً، وَلا أَكْثَرُ عِبَارَةً، مِنْ كِتَابٍ تَكْثُرُ فَائِدَتُهُ، وَتَقِلُّ مَؤُونَتُهُ، وَتَسْقُطُ غَائِلَتُهُ، وَتَقِلُّ مَؤُونَتُهُ، وَتَسْقُطُ غَائِلَتُهُ، وَتَقِلُّ مَؤُونَتُهُ، وَتَسْقُطُ غَائِلَتُهُ، وَتَقِلُّ مَؤُونَتُهُ، وَلا أَبْلَغُ إِشَارَةً، وَلا أَكْثَرُ عِبَارَةً، مِنْ كِتَابٍ تَكْثُرُ فَائِدَتُهُ، وَتَقِلُّ مَؤُونَتُهُ، وَلا أَكْثَرُ عِبَارَةً، مِنْ كَتَابٍ تَكْثُرُ فَائِدَتُهُ، وَتَقِلُّ مَؤُونَتُهُ، وَهُو مُحَدِّثُ لا يُمَلُّ ، وَصَاحِبٌ لا يُخَلُّ ، وَجَلِيسٌ لا يَتَحَفَّظُ ، وَمُتَرْجِمٌ وَتُحْمَدُ عَاقِبَتُهُ، وَهُو مُحَدِّثُ لا يُمَلُّ ، وَصَاحِبٌ لا يُخَلُّ ، وَجَلِيسٌ لا يَتَحَفَّظُ ، وَمُتَرْجِمٌ عَنْ الْمُلُونَ الْمُلُونَ اللهُ اللهُ وَمُعَلِي الْمُلُونَ الْمُلُونُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْمُ إِذَا قَطَعَ الثَّقَةَ ، وَيَدُومُ إِذَا خَانَ الْمُلُوكُ ».[تقيد العَلَى البندادي ١٤٤].

١٦٣١ - قال عبد الله بن المعتز خَلِله: «الْكِتَابُ وَالِجٌ لِلْأَبُوَابِ ، جَرِيءٌ عَلَى الْحِجَابِ ، مُفْهِمٌ لا يَفْهَمُ ، وَنَاطِقُ لا يَتَكَلَّمُ ، وَبِهِ يُشْخِصُ الْمُشْتَاقُ إِذَا أَقْعَدَهُ الْفِرَاقُ». [تقيد العلم للخطيب البغدادي ١٢٠].

١٦٣٢ - قال بعض العلماء كِلِّلله: «الْكِتَابُ تُؤَدِّبُكَ عَجَائِبُهُ ، وَتَسُرُّكَ طَرَائِفُهُ ، وَتُضْحِكُكَ مِلَحُهُ وَنَوَادِرُهُ ، وَهُوَ نُزْهَةُ الْأَدِيبِ عِنْدَ لَذَّتِهِ ، وَمُتْعَتُهُ عِنْدَ خَلْوَتِهِ ، وَتُحْفَتُهُ عِنْدَ نَشَاطِهِ ، وَمُشْعَرُاحُهُ مِنْ هَمِّهِ ، وَمَسْلَاتُهُ مِنْ غَمِّهِ ، وَعِوَضُهُ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ وَأَنْسُهُ عِنْدَ انْبِسَاطِهِ ، وَمُسْتَوَاحُهُ مِنْ هَمِّهِ ، وَمَسْلَاتُهُ مِنْ غَمِّهِ ، وَعِوضُهُ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ وَسَخَفِ الْأَمَانِيِّ ، وَمُسْتَقْبَحِ الشَّهَوَاتِ وَهُوَ رَوْضَةُ مَجْلِسِهِ ، وَبُسْتَانُ يَدِهِ ، وَأَنِيسٌ يَتَقَلَّبُ مَعَهُ ». [تقيد العلم للخطيب البغدادي ١٢٨].

1777 - قال نطاحه أبو علي بن أحمد بن إسماعيل و هو المسامر الذي لا يبتدئك في حال شغلك ولا يدعوك في وقت نشاطك ولا يحوجك إلى التجمل له والكتاب هو الجليس الذي لا يطريك والصديق الذي لا يغريك والرفيق الذي لا يملك والناصح الذي لا يستزلك ». [الفهرست / ١٧].

١٦٣٤ – قال ابن جماعة صَرِّلَهُ: « ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها ما أمكنه، شراءً وإلا فإجارةً أو عاريةً؛ لأنها آلة التحصيل ». [تَذْكِرَهُ السَّامِع والمُتَكلِّم ١٦٤].

1700 – قال ابن الجوزي تَعَلَّمُهُ: « فسبيل طالب الكمال في طلب العلم: الاطلاع على الكتب التي قد تخلفت من المصنفات، فليكثر من المطالعة، فإنه يرى من علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره، ويحرك عزيمته للجد، وما يخلو كتاب من فائدة ». [صد الخاطر ٤٥٣].

١٦٣٦ - وقالت زوجة الإمام الزهري كَلِللهُ: « والله إن هذه الكتب أشدُّ عليَّ من ثلاث ضرائر ». [شنرات الذهب ١٥٧/١].

١٦٣٧ - قال سليمان العامري رَحْلُشُهُ:

وقائلةٍ أنفقتَ في الكُتْبِ ما حَوَت \* \* يمينُك من مالٍ فقلتُ: دعيني لعلِّي أرى فيها كتابًا يَدُلُّني \* \* لأخْد نِ كتابي آمِنَا بيميني لعلِّي أرى فيها كتابًا يَدُلُّني \* \* لأخْد نِ كتابي آمِنَا بيميني الجوهر المنفدرة ٥٣].

١٦٣٨ - وقال كَمْلَلَهُ: « وإني أخبر عن حالي، وما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابًا لم أره فكأني وقعت على كنز ». [صيدالخاطر ٤٥٤].

١٦٣٩ - قال الشاعر في هذا المعنى:

نعم المؤانس والجليس كتاب \* \* تخلو به إن ملك الأصحاب لا مفشيا سراولا متكرا \* \* وتفاد منه حكمة وصواب [ تقييد العلم للخطيب البغدادي ١٢٠].

#### • ١٦٤ - وقال آخر:

إِذَا اعْتَلَلْتُ فَكُتْبُ الْعِلْمِ تَشْفِينِي \* \* فِيهَا نَزَاهَةُ أَلْحَاظِي وَتَزْيِينِي إِذَا اشْتَكَيْتُ إِلَيْهَا الْهَمَّ مِنْ حَزَنٍ \* \* مَالَتْ إِلَى تُعَزِّينِي وَتُسْلِينِي [ تقييد العلم للخطيب البغدادي ١٢٨].

#### ١٦٤١ - قال ابن الأعرابي رَجِمُاللهُ:

لنا جلساء ما نمل حديثَهم \* \* ألبَّاءُ مأمونون غيبًا ومشهدا يفيدوننا من علمهم علم ما مضى \* \* وعقللًا وتأديبًا ورأيًا مسددا بلا فتنة تُخشى ولا سوءِ عشرة \* \*ولانتقى مسنهم لسانًا ولا يسدا فإن قلت أموات فما أنت كاذبا \* \* وإن قلت أحياء فلست مُفْنِدا ١٦٤٢ – قال الزهري رَحِمُلُمُهُ: ﴿ إِياكَ وَعُلُولَ الْكُتُبِ، قُلْتَ: وَمَا غُلُولُهَا؟ قَالَ: حبسها عن أهلها ». [حلية الأولياء ٣/ ٣٦٦].

١٦٤٣ - قال ابن الجوزي رَخِلتُهُ: « ينبغي لمن ملك كتابا أن لا يبخل بإعارته لمن هو أهله )). [كشف القناع ٤/ ٢٤].

- ١٦٤٤ قال وكيع رَخِيلِتْهُ: «أَوَّلُ بَرَكَةِ الْحَدِيثِ إِعَارَةُ الْكُتُبِ». [الأداب الشرعية ٢/١٦١].
- ٥ ١٦٤ قال بعضهم: « الكتب أصداف الحكم تنشق عن جواهر الشيم ». [الفهرست١/ ٢٢].

١٦٤٦ - قال أبو على الحداد كَمْلَللهُ:

قال ت وأب دت صفحة \* \* كالشمس من تحت القناع بعت السناء وهمي آخر \* \* ما يباع من المتاع فأجبتها ويدي على \* \* كبدي وهممت بانصداع فأجبتها ويدي على \* \* كبدي وهممت بانصداع لا تعجب عمما رأيت \* \* في نمن الضياع أليدان ٥/ ٢٣١].

١٦٤٧ – «حكى الخطيب أبو زكريا يحيى بن علي التّبريزي اللغوي كَلْله، أن أبا الحسن علي ابن أحمد بن علي بن سلّك الفالي الأديب، كانت له نسخة بكتاب « الجمهرة »لابن دُرَيْد في غاية الجَوْدة، فدعته الحاجة إلى بيعها فباعها، واشتراها الشريف المرتضى أبو القاسم –المذكور – بستين دينارًا، وتصفّحها فوجد بها أبياتًا بخط بائعها أبي الحسن الفالى، وهي:

أَنِسْتُ بِهَا عِشْرِيْنَ حَوْلًا وَبِعْتُهَا \* \* لَقَدْ طَالَ وَجدِي بَعْدهَا وَحَنِينِي وَمَا كَانَ ظَنِّي أَنْنِي سَأَبِيعُهَا \* \* ولو خلَّدتني في السجون ديوني ولكن لظنعف وافتقار وصِبْيَةٍ \* \* صِعارٍ عليهم تَسْتَهِلُّ شُووني فقلتُ ولكن لضعف وافتقار وصِبْيَةٍ \* \* صِعارٍ عليهم تَسْتَهِلُّ شُووني فقلتُ ولم أَمْلك سوابق عَبْرةٍ \* \* مقالة مكويِّ الفوود حَرِينِ: وقد تُخرجُ الحاجاتُ يا أمَّ مالكِ \* \* كرائم مرن ربِّ بهرن ربِّ بهرن ضين

١٦٤٨ - قال الإمام أبو محمد بن حزم كَلْللهُ: « من دَعَائِمَ العلم، الاستكثارُ من الكتب، فلن يخلو كتابٌ من فائدة وزيادة علم يجدَها فيه إذا احتاجَ إليه، ولا سبيل إلى حفظ المرء

لجميع علمِه الذي يختص به، فإذ لا سبيل إلى ذلك، فالكتب نِعْم الخِزانة له إذا طُلِب ». [رسائل ابن حزم ٤/ ٧٧].

١٦٤٩ – وقال كَلْمَهُ: « ولولا الكتب لضاعت العلوم ولم توجَد، وهذا خطأً ممن ذمَّ الاكثار منها، ولو أُخِذَ برأيه، لتَلِفَت العلوم، ولجاذبهم الجهَّال فيها، وادَّعوا ما شاءوا!! فلولا شهادة الكتب لاستوت دعوى العالم والجاهل ». [رسائل ابن حزم ٤/ ٧٧].

١٦٥٠ – قال بعضهم: « من لم تكن نفقته التي تخرج في الكتب ألذ عنده من إنفاق عُشَّاق القيان، والمُسْتهترين بالبنيان، لم يبلغ في العلم مبلغًا رضيًّا، وليس ينتفع بانفاقه حتى يُؤْثر اتخاذ الكتب إيثار الأعرابيِّ فرسَه باللبن على عِياله، وحتى يُؤمِّل في العلم ما يؤمِّل الأعرابيُّ في فرسِه». [الحيوان ١/٥٥].

1701 – قال الإمام ابن القيم كَلَّشُهُ: « وحدثني شيخنا –يعني ابن تيمية – قال: ابتدأني مرض، فقال لي الطبيب: إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض، فقلت له: لا أصبر على ذلك، وأنا أحاكمك إلى علمك، أليست النفس إذا فرحت وسرت وقويت الطبيعة فلجد فدفعت المرض؟ فقال: بلى، فقلت له: فإن نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة، فقال: هذا خارج عن علاجنا ... ». [روضة المحين ٧٠].

170٢ - وقال كَلَّلَهُ: « وأعرف من أصابه مرض من صداع وحمى وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه، فدخل عليه الطبيب يوما وهو كذلك فقال: إن هذا لا يحل لك فإنك تعين على نفسك وتكون سببا لفوت مطلوبك». [روضة المعين ٧٠].



١٦٥٣ - قال عبد الله بن مسعود ضَفَيْهُ: «لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا أَخَذُوا الْعِلْمَ عَنْ أَكَابِرِهِمْ وَعَنْ أُمَنَائِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ ، فَإِذَا أَخَذُوهُ مِنْ أَصَاغِرِهِمْ وَشِرَارِهِمْ هَلَكُوا». [المدخل لليهقي ٢٥٥]. ١٦٥٤ - قال الأوزاعي يَحْلَلْهُ: «كَانَ هَذَا الْعِلْمُ شَيْئًا شَرِيفًا إِذْ كَانَ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ يَتَلَاقَوْنَهُ وَيَتَذَاكَرُونَهُ، فَلَمَّا صَارَ فِي الْكُتُبِ ذَهَبَ نُورُهُ وَصَارَ إِلَى غَيْرٍ أَهْلِهِ». [جامع بيان العلم ٢٩٠/١].

٥ ١٦٥ - قال الإمام الشافعي كَلْلَهُ: «من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام». [تَذْكِرَةُ السَّامِعِ

١٦٥٦ - قال الفقيه سليمان بن موسى كَلْللهُ: «لَا تَأْخُذُوا الْقُرْآن من المصحفين وَلَا العلم من الصحفيين». [أخبًار المصحفين للعسكري ١/٣٢].

١٦٥٧ - قال ابن جماعة كَلُّه: « من أعظم البلية تشييخ الصحيفة والأخذ عن الورقة ».

١٦٥٨ - قال أبو حيان رَحْلَلتْهُ:

يَظُنُ الْغَمْرُ أَنَّ الْكُتْبَ تَهْدِي \* \* أَخَا فَهْ مِ لِإِدْرَاكِ الْعُلُ وِمِ وَمَا يَدْرِي الْجَهُولُ بِأَنَّ فِيهَا \* \* غَوامِضَ حَيَّرَتْ عَقْلَ الْفَهِ مِ وَمَا يَدْرِي الْجَهُولِ بِأَنَّ فِيهَا \* \* خَوامِضَ حَيَّرَتْ عَقْلَ الْفَهِ مِ إِذَا رُمْتَ الْعُلُومَ بِغَيْرِ شَيْخٍ \* \* ضَلَلْت عَنْ الصِّرَاطِ الْمُستْقِيمِ وَتَلْتَ بِسُ الْعُلُومَ عَلَيْك حَتَّى \* \* تَصِيرَ أَضَلَّ مِنْ تُومَا الْحَكِيمِ

١٦٥٩ - قال أبو العباس بن العريب كَالله:

من له يشافه عالما بأصوله \* \*فيقينه في المشكلات ظنونُ من أنكر الأشياء دون تيقن \* \*وتثبت فمعاند مفتونُ الكتب تذكرة لمن هو عالم \* \*وصوابها بِمُحالها معجونُ والفكر غَوَّاص عليها مخرج \* \*والحق فيها لؤلو مكنونُ [جلاء العين ١٦/١].

#### ١٦٦٠ - قال الشافعي رَجْمُلِللهُ:

أخي لن تنال العلم إلا بستة \* \* سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص وافتقار وغربة \* \* وتلقين أستاذ وطول زمان ذكاء وحرص وافتقار وغربة \* وتلقين أستاذ وطول زمان المحاد في العلم وحده خرج وحده ». [الجواهر والدرر للسخاوي ١٩٨١].

١٦٦٢ - وقديما قيل: « من كان شيخه كتابه فخطؤه أكثر من صوابه ».وهذا ليس على إطلاقه.

١٦٦٣ - قال الدين الشمني كَثِلَقْهُ:

مَنْ يأخذِ العلمَ عَنْ شَيْخٍ مُشَافَهَةً \* \* يَكُنْ عَنْ الزَّيْخِ وَالتَّصْحِيفِ فِي حَرَمِ وَمَنْ يأخذِ العلمَ عَنْ شَيْخٍ مُشَافَهَةً \* \* يَكُنْ عَنْ الزَّيْخِ وَالتَّصْحِيفِ فِي حَرَمِ وَمَنْ يَكُنْ يَكُنْ الزِّيْخِ وَالتَّصْحِيفِ فِي حَرَمِ وَمَنْ يَكُنْ يَكُنْ الْعِلْمِ كَالْعَلَمِ كَالْعَلَمِ كَالْعَلَمِ كَالْعَلَمِ كَالْعَلَمِ كَالْعَلَمِ كَالْعَلَمِ كَالْعَلَمِ الطالين ١/٨].

١٦٦٤ - قيل لأبي حنيفة رَحَمْلَتُهُ: «فِي الْمَسْجِدِ حَلَقَةٌ يَنْظُرُونَ فِي الْفِقْهِ فَقَالَ: «لَهُمْ رَأْسُ؟» قَالُوا: لا ، قَالَ: لا يَفْقُهُ هَؤُلاءِ أَبَدًا». [الفقيه والمتفقه ٢/٨٣].

١٦٦٥ - قال الشاطبي كَلْللهُ: ﴿ وَالْكُتُبُ وَحْدَهَا لَا تُفِيدُ الطَّالِبَ مِنْهَا شَيْئًا، دُونَ فَتْح الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ مُشَاهَدٌ مُعْتَادٌ). [الموافقات في أصول الشريعة ٦٨].

١٦٦٦ - قال بعضهم: «كَانَ الْعِلْمُ فِي صُدُورِ الرِّجَالِ، ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى الْكُتُبِ، وَمَفَاتِحُهُ بِأَيْدِي الرِّجَالِ ». [الموافقات في أصول الشريعة ١/ ١٤٧].

١٦٦٧ – قال الشعبي يَخْلَلُهُ: «جَالِسُوا الْعُلَمَاءَ؛ فَإِنَّكُمْ إِنْ أَحْسَنْتُمْ حَمَدُوكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ تَأَوَّلُوا لَكُمْ وَعَذَرُوكُمْ وَإِنْ أَخْطَأْتُمْ لَمْ يُعَنِّفُوكُمْ وَإِنْ جَهِلْتُمْ عَلَّمُوكُمْ وَإِنْ شَهِدُوا لَكُمْ نَفَعُو كُمْ». [جامع بيان العلم ١/ ١٥٥].

١٦٦٨ – قال وكيع رَحْلَتْهُ: ﴿ وَلَا بُد لِلْمُتَفَقِّهِ مِنْ أُسْتَاذٍ يَدْرُسُ عَلَيْهِ وَيَرْجِعُ فِي تَفْسِيرِ مَا أَشْكَلَ إِلَيْهِ ويتعرف مِنْهُ طرق الإجْتِهَادِ وَمَا يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ». [نصيحة أهل الحديث

١٦٦٩ - قال أبو حنيفة رَحِينَهُ: «الْحِكَايَاتُ عَنِ الْعُلَمَاءِ وَمِجَالَسَتُهُمْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْفِقْهِ؛ لِأَنَّهَا آدَابُ الْقَوْمِ وَأَخْلَاقُهُمْ». [جامع بيان العلم وفضله ١٥٥].

١٦٧٠ - قال أبو حمزة الزيات رَخِيلِهُ لابنه: «لمَّا كَانَ فِي أَوَّلِ تَعَلُّمِهِ الْقُرْآنَ يَتَعَلَّمُ مِنَ الْمُصْحَفِ فَقَرَأَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا زَيْتَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: دَعِ الْمُصْحَفَ وَتَلَقَّنْ مِنْ أَفْوَاه الرِّ جَالِ». [أخبار المصحفين ١/ ٥٦].

١٦٧١ - قال أبو القاسم بن عساكر كَ الله

ألا إن الحدديث أجدل علم \* \* وأشرفه الأحاديث العدوالي وأنفع كل نوع منه عندي \* \* وأحسنه الفوائد والأمالي فإنك لن ترى للعلم شيئا \* \* تحقق م كأفواه الرجال فكن يا صاح ذا حرص عليه \* \* وخذه عن الشيوخ بلا ملال ولا تأخذه من صحف فترمى \* \* من التصحيف بالداء العضال السير للذمبي ٢٠/ ١٩٥٠].

## [٥٦] فصل في أهمية التصنيف وما جاء فيه

١٦٧٢ - قال ابن جماعة تَحْلَتْهُ في الحديث على الاشتغال بالتصنيَّف والجمع والتأليف، مع تمام الفضيلة وكمال الأهلية: « فإنه يطلع على حقائق الفنون ودقائق العلوم للاحتياج إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتنقيب والمراجعة ». [تَذْكِرَةُ السَّامِع والمُتَكَلِّم ١٨].

١٦٧٣ - قال عبد الله بن المعتزيَحَلِّله: «عِلْمُ الْإِنْسَانِ وَلَدُهُ الْمُخَلَّدُ». [الجامع لأخلاق الراوي /٢٨٠].

١٦٧٤ - قال ابن الجوزي تَخْلَتْهُ: «فإن تصنيف العالم ولده المخلد». [صيدالخاطر ٣٤].

٥٧٦ - قال ابن القيم يَخلَسُهُ: « تصانيف العَالِم أولادُه المخلدون دونَ أولاده ».[بدائع الفوائد ٣/٢٢].

١٦٧٦ - وقال كَلَّهُ: « رأيت من الرأي القويم أن نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم بالمشافهة؛ لأني أشافه في عمري عددًا من المتعلمين، وأشافه بتصنيفي خلقًا لا تحصى ما خلقوا بعد، ودليل هذا أن انتفاع الناس بتصانيف المتقدمين أكثر من انتفاعهم بما يستفيدونه من مشايخهم ». [صيد الخاطر ٢٤١].

١٦٧٧ - وقال كَلَّهُ: «ينبغي للعالم أن يتوفر على التصانيف إن وفق للتصنيف المفيد؛ فإنه ليس كل من صنف صنف، وليس المقصود جمع شيء كيف كان، وإنما هي أسرار يطلع الله - عليها من شاء من عباده، ويوفقه لكشفها، فيجمع ما فرق، أو يرتب ما شتت، أو يشرح ما أهمل، هذا هو التصنيف المفيد ». [صد الخاطر ٢٤٢].

١٦٧٨ – قال المنذري كَلَشُهُ: "ونسخ العلم النافع له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل ما بقي خطه، وناسخ ما فيه إثم: عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه». [فيض القدير ١٢٧٨]. ما بقي خطه، وناسخ ما فيه إثم: عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه». [فيض القدير ١٣٧٨]. ١٦٧٩ – قال الخطيب البغدادي كَلَّشُهُ: "قَلَّ مَا يَتَمَهَّرُ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ وَيَقِفُ عَلَى غَوَامِضِهِ وَيَسْتَثِيرُ الْخَفِيَّ مِنْ فَوَائِدِهِ إِلَّا مَنْ جَمَعَ مُتَفَرِّقَهُ وَأَلَّفَ مُتَشَتَّتُهُ وَضَمَّ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ وَاشْتَغَلَ بِتَصْنِيفِ أَبْوَابِهِ وَتَرْتِيبِ أَصْنَافِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْفِعْلَ مِمَّا يُقَوِّي النَّفْسَ وَيُثَبِّثُ بَعْضٍ وَاشْتَغَلَ بِتَصْنِيفِ أَبُوابِهِ وَتَرْتِيبِ أَصْنَافِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْفِعْلَ مِمَّا يُقَوِّي النَّفْسَ وَيُثَبِّثُ الْحِفْظَ وَيُذَكِّي الْقَلْبَ وَيَشْحَذُ الطَّبْعَ وَيَبْسُطُ اللِّسَانَ وَيُحِيدُ الْبَيَانَ وَيَكْشِفُ الْمُشْتَبِهَ الْحُفْظَ وَيُذَكِّي الْقَلْبَ وَيَشْحَذُ الطَّبْعَ وَيَبْسُطُ اللِّسَانَ وَيُحِيدُ الْبَيَانَ وَيَكْشِفُ الْمُشْتَبِهُ وَيُوضِّحُ الْمُلْتَبِسَ وَيُكْسَبُ أَيْضًا جَمِيلَ الذِّكْرِ وَتَخْلِيدَهُ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ: يَمُ وَلُ اللَّسَانَ وَيُحِيدُ الْبَيَانَ وَيَكْشِفُ الْمُشْتَبِهُ وَيُوفِضِّ حُلْمُ اللَّسَانَ وَيُحِيدُ الْبَيَانَ وَيَكْشِفُ الْمُشْتَبِهُ وَيُوفِضِّ عَلْمُ اللَّسُونُ اللَّمَا عَلَى الشَّاعِرُ: يَمُ وَلُ وَتَخْلِيدَهُ إِلَى آخِرِ الدَّهْ مِن الْمُؤَاتِ السَّامِ لَاحِلْمَ الْحَلَى الرَّهُ الْمُثَوّاتِ الْمُؤْلِقِ الرَامِعِ الْمُؤْلِقِ الرَامِعِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمَعْنِيفِ الْمُؤْلِقِ الْمَوْلِيفِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْوَلِي اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْقُلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤُلُولُ الْمِؤْلُول

١٦٨٠ – وقال رَحِّلَتُهُ: «يَنْبَغِي أَنْ يُفَرِّغَ الْمُصَنَّفُ لِلتَّصْنِيفِ قَلْبَهُ وَيَجْمَعَ لَهُ هَمَّهُ وَيَصْرِفَ إِلَيْهِ شُغْلَهُ وَيَقْطَعَ بِهِ وَقْتَهُ». [الجامع لأخلاق الراوي ٢/ ٢٨٢].

١٦٨١ - قال تاج الدين السُّبْكِيِّ كَاللهُ: « الْعَالِمُ وَإِنِ امْتَدَّ بَاعُهُ، وَاشْتَدَّ فِي مَيَادِينِ الْجِدَالِ دِفَاعُهُ، وَاسْتَدَّ سَاعِدُهُ حَتَّى خَرَقَ بِهِ كُلَّ سَدًّ سَابَهُ، وَأَحْكَمَ امْتِنَاعَهُ، فَنَفْعُهُ قَاصِرٌ عَلَى دِفَاعُهُ، وَاسْتَدَّ سَاعِدُهُ حَتَّى خَرَقَ بِهِ كُلَّ سَدًّ بَابَهُ، وَأَحْكَمَ امْتِنَاعَهُ، فَنَفْعُهُ قَاصِرٌ عَلَى مُدَّةِ حَيَاتِهِ، مَا لَمْ يُصَنِّفُ كِتَابًا يَخْلُدُ بَعْدَهُ، أَوْ يُورِقْ عِلْمًا يَنْقُلُهُ عَنْهُ تِلْمِيذُ إِذَا وَجَدَ النَّاسُ فَقْدَهُ، أَوْ تَهْتَدِي بِهِ فِئَةٌ مَاتَ عَنْهَا وَقَدْ أَلْبَسَهَا بِهِ الرَّشَادَ بُرْدُهُ، وَلَعَمْرِي إِنَّ التَّصْنِيفَ لأَرْفَعُهَا فَقَدْهُ، أَوْ يُعرِقُ المَعْتُ ١٨٥٣].

١٦٨٢ - قال الخطيب البغدادي وَ الْكِتَابُ قَدْ يَفْضُلُ صَاحِبَهُ وَيَرْجِعُ عَلَى وَاضِعِهِ الْمُورِ مِنْهَا: أَنَّ الْكِتَابَ يُقْرَأُ بِكُلِّ مَكَانٍ ، وَيَظْهَرُ مَا فِيهِ عَلَى كُلِّ لِسَانٍ ، وَمَوجُودٌ فِي كُلِّ بِأُمُورٍ مِنْهَا: أَنَّ الْكِتَابَ يُقْرَأُ بِكُلِّ مَكَانٍ ، وَيَظْهَرُ مَا فِيهِ عَلَى كُلِّ لِسَانٍ ، وَمَوجُودٌ فِي كُلِّ بِأُمُورٍ مِنْهَا: أَنَّ الْأَعْصَارِ وَبَعْدِ مَا بَيْنَ الْأَمْصَارِ وَذَلِكَ أَمَرٌ مُسْتَحِيلٌ فِي وَاضِعِ الْكِتَابِ، وَمَانٍ مَعَ تَفَاوُتِ الْأَعْصَارِ وَبَعْدِ مَا بَيْنَ الْأَمْصَارِ وَذَلِكَ أَمَرٌ مُسْتَحِيلٌ فِي وَاضِعِ الْكِتَابِ،

اموا عد السنف

وَالْمُنَازِعِ بِالْمَسْئَلَةِ وَالْجَوَابِ وَقَدْ يَذْهَبُ الْعَالِمُ وَتَبْقَى كُتُبُهُ ، وَيَفْنَى الْعَقْلُ وَيَبْقَى أَثَرُهُ ». [تقييد العلم ١١٧].

١٦٨٣ - قال أبو الفتح علي بن محمد البستي رَخْلِللهُ:

يَقُولُونَ: ذِكْرُ الْمَرْءِ يَبْقَى بِنَسْلِهِ \* \* وَلَـيْسَ لَـهُ ذِكْرُ إِذَا لَـمْ يَكُـنْ نَسْلُ فَقُولُونَ: ذِكْرُ إِذَا لَـمْ يَكُـنْ نَسْلُ فَقُولُونَ: فَقُلْتُ لَهُ مَنْ سَرَّهُ نَسْلُ فَإِنَّا بِـذَا نَسْلُو" فَقُلْتُ لَهُ مَنْ سَرَّهُ نَسْلُ فَإِنَّا بِـذَا نَسْلُو" [الجامع لأخلاق الراوي ٢/ ٢٨٠].

١٦٨٤ - قال يحيى بن كثير رَحْلِللهُ: « مِيرَاث الْعلم خير من الذَّهَب ». [المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٢٧٧].

١٦٨٥ - قال أبو محمد بن حزم عَلَيه: «وإنما ذكرنا التآليف المستحقة الذكر والتي تدخل تحت الأقسام السبعة التي لا يؤلّف عاقل إلا في أحدها وهي:

(۱) - إما شيء لم يسبق إليه يخترعه.

«٢» - أو شيء ناقص يتمه.

«٣» - أو شيء مستغلق يشرحه.

«٤» - أو شيء طويل يختصره دون أن يخلّ بشيءٍ من معانيه.

«٥» - أو شيء متفرّق يجمعه.

«٦» - أو شيء مختلط يرتبه.

«٧» - أو شيء أخطأ مؤلّفه يصلحه ». [رسائل ابن حزم ٢/ ١٨٦].

١٦٨٦ - قال حاجي خليفة كَلْلَهُ عن بعض العلماء: « ينبغي للطالب أن يشتغل بالتخريج والتصنيف فيما فهمه منه، إذا احتاج الناس إليه، بتوضيح عبارته، غير مائل عن المصطلح،

مبينا مشكله، مظهرا ملتبسه، كي يكتسبه جميل الذكر، وتخليده إلى آخر الدهر، فينبغي أن يفرغ قلبه لأجله، إذا شرع، ويصرف إليه كل شغله، قبل أن يمنعه مانع عن نيل ذلك الشرف، ثم إذا تم، لا يخرج ما صنفه إلى الناس، ولا يدعه عن يده، إلا بعد تهذيبه، وتنقيحه، وتحريره، وإعادة مطالعته، فإنه قد قيل: الإنسان في فسحة من عقله، وفي سلامة من أفواه جنسه، ما لم يضع كتابا، أو لم يقل شعرا ». [كشف الظنون ١/٨٥].

١٦٨٧ - قال إبراهيم الصولي تَخلَلتهُ: « المتصفح للكتاب أبصر بمواقع الخلل من منشئه ». [الأعلام للزركلي ٢١/١].

١٦٨٨ - قال القاضي عبد الرحمن البيساني كَلْلهُ: « إني رأيت أنه لا يكتب أحد كتابا في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن ولو زيد هذا لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر ». [كشف الطنون ١٨/١].

١٦٨٩ - قال المزني كَلْشُهُ: « قرأت كتاب الرسالة على الإمام الشافعي ثمانين مرة فما من مرة إلا وكان يقف على خطأ، فقال الشافعي كَلْشُهُ هيه -أي حسبك واكْفُفْ- أبي الله أن يكون كتابا صحيحا إلا كتابه ».

۱۲۹۰ - وقال كَمْلَتْهُ: « لو عرض كتاب سبعين مرة، لوجد فيه خطأ، أبى الله أن يكون كتاب صحيحًا غير كتابه».

١٦٩١ - قال معمر كَمْلَتْهُ: «لو عرض الكتاب مائة مرة ما كاد يسلم من أن يكون فيه سقط. أو قال: خطأ».

١٦٩٢ – قال الثعالبي تَحْلَتْهُ: « لا يكتب أحد كتابا فيبيت عنده ليلة إلا أحب في غيرها أن يزيد فيه أو ينقص منه، هذا في ليلة، فكيف في سنين معدودة؟ ».

١٦٩٣ - قال السخاوي رَجْمُلُللهُ:

كـــم مـــن كتـــاب تصـــفحته \* \* وقلــــت في نفســـي أصلـــحته حته المالعتـــه ثانيًـــا \* \* وجــدت تصــحيفًا فصــححته [المقاصد الحسنة ٣٩].

١٦٩٤ - قال يحيى بن خالد رَجَلَتْهُ: «رَسَائِلُ الْمَرْءِ فِي كُتُبِهِ أَدَلُّ عَلَى مِقْدَارِ عَقْلِهِ، وَأَصْدَقُ شَاهِدًا عَلَى غَيْبِهِ لَكَ وَمَعْنَاهُ فِيكَ مِنْ أَضْعَافِ ذَلِكَ عَلَى الْمُشَافَهَةِ وَالْمُوَاجَهَةِ». [الآداب الشرعية ١/٣٥١].

١٦٩٥ - قال هلال بن العلاء رَحِمْلَتْهُ: «يُسْتَدَلُّ عَلَى عَقْلِ الرَّجُلِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِكُتُبٍ صَنَّفَهَا وَشِعْرِ قَالَهُ وَكِتَابِ أَنْشَأَهُ ». [الجامع لأخلاق الراوي ٢/٣٨٣].

١٦٩٦ – قال الخطيب البغدادي رَحَمُلَتُهُ: « من صنف فقد جعل عقله في طبق يعرضه للناس ». [الأربعون على الطبقات لعلى بن مفضل المقدسي ١/٥٠٥].

١٦٩٧ - قال يحيى بن خالد البرمكي رَخَلِللهُ: «ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ تَدُلُّ عَلَى عُقُولِ أَرْبَابِهَا الْكِتَابُ عَلَى مِقْدَارِ كَاتِبِهِ، وَالرَّسُولُ عَلَى مِقْدَارِ عَقْلِ مُرْسِلِهِ، وَالْهَدِيَّةُ عَلَى مِقْدَارِ عَقْلِ مُهْدِيهَا » [الآداب الشرعية ٢/ ٢١١].

١٦٩٨ – قال ابن المقفّع رَحِيْلَتْهُ: « مَن وضع كتابًا فقد استُهدِف فإن أجاد فقد استُشرِف، وإن أساء فقد استُقذِف » [مروج الذهب ١٠٥].

١٦٩٩ – قال بعضهم: « ينبغي لمن كتب كتابا ألا يكتبه إلا على أن الناس كلهم له أعداء وكلهم عالم بالأمور وكلهم متفرغ له ». [الحيوان ١٨٨١].

• • • ١٧ - وقال آخر: « لا يزال المرء مستورًا وفي مندوحة ما لم يصنع شعرًا أو يؤلف كتابًا ؛ لأن شعره ترجمان علمه، وتأليفه عنوان عقله ».[غاية الأماني ١/ ٦٢٤].

۱۷۰۱ - وقال آخر: « عرض بنات الصلب على الخُطَّاب أسهل من عرض بنات الصدر على دوي الألباب ».

١٧٠٢ - وقال آخر: « كتاب الرجل عنوان عقله، ولسان فضله ».[زهرة الأدب ١٤٠/١].

١٧٠٣ - وقال آخر: «عقول الرجال تحت أسنة أقلامها». [الظرائف واللطائف ١٠٤].

١٧٠٤ - قال ابن عبد البر كَالله: «لما عَزَمَ مالك عَلَى تَصْنِيفِ الْمُوطَّا فَصَنَّفَهُ فَعَمِلَ مَنْ كَانَ فِي الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُوطَّآتِ فَقِيلَ لِمَالِكٍ شَغَلْتَ نَفْسَكَ بِعَمَلِ هَذَا الْكِتَابِ وَقَدْ فِي الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُوطَّآتِ فَقِيلَ لِمَالِكٍ شَغَلْتَ نَفْسَكَ بِعَمَلِ هَذَا الْكِتَابِ وَقَلْ شَرَكَكَ فِيهِ النَّاسُ وَعَمِلُوا أَمْثَالَهُ فَقَالَ ائْتُونِي بِمَا عَمِلُوا فَأْتِيَ بِذَلِكَ فَنَظَرَ فِيهِ ثُمَّ نَبَذَهُ وَقَالَ لَتَعْلَمُنَّ أَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ مِنْ هَذَا إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهَ اللهِ قَالَ فَكَأَنَّمَا أُلْقِيَتْ تِلْكَ الْكُتُبُ فِي الْآبَارِ لَتَعْلَمُنَّ أَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ مِنْ هَذَا إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهَ اللهِ قَالَ فَكَأَنَّمَا أُلْقِيَتْ تِلْكَ الْكُتُبُ فِي الْآبَارِ وَمَا سُمِعَ لِشَيْءٍ مِنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِذِكْرٍ ». [التمهيدلما في الموطأ من المعاني والأسانيد ١/ ٢٨].

### [٥٧] فصل في الحذر من التصدر قبل التأهل

- ٢٠٠٦ قال عمر بن الخطاب صِيطِينه: «تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا» قال البخاري كَلِينهُ: «وَبَعْدَ أَنْ تُسَوَّدُوا». [صحيح البخاري ١/ ٢٥].
- ١٧٠٧ قال الشافعي رَخِيلِتُهُ: « من طلب الرياسة فرت منه وإذا تصدر الحدث فاته علم كثير ». [صفة الصفوة ٢/ ٢٥٢].
- ٨ ١٧ قال قتادة رَحِيْلَتْهُ: «مَنْ حَدَّثَ قَبْلَ حِينِهِ، افْتَضَحَ فِي حِينِهِ». [الجامع لأخلاق الراوي ١/ ٣٢٢].
- ٩ ١٧ قال أبو الطيب كَلِيَّلَهُ: « من تصدر قبل أوانه، فقد تصدى لهوانه ». [شعب الإيمان لليهقي
- ١٧١ قال قتادة رَحِيْلِللهُ: «مَنْ حَدَّثَ قَبْلَ حِينِهِ، افْتَضَحَ فِي حِينِهِ». [الجامع لأخلاق الراوي ١/ ٣٢٢].
- ١٧١١ قال أبو حنيفة رَخِلَتْهُ: «مَنْ طَلَبَ الرِّيَاسَةَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ أَوَانِهِ لَمْ يَزَلْ فِي ذُلِّ مَا بَقِيَ». العزلة للخطاس ١٨٦.
- ١٧١٢ قال سفيان الثوري رَخِلَلهُ: «نْ تَرْأَسَ فِي حَدَاثَتِهِ كَانَ أَدْنَى عُقُوبَتِهِ أَنْ يَفُوتَهُ حَظُّ كَبِيرٌ مِنَ الْعِلْم». [العزلة للخطابي ٨٣].
- ١٧١٣ قيل: « العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثانى تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم ». [تَذْكِرَةُ السَّامِع والمُتَكَلِّم ٢٥].
  - ١٧١٤ قال الإمام الشافعي يَحْلِللهُ: « إذا تصدر الحدث افتتن ».
- ٥ ١٧١ قال الشاطبي رَحْلَلهُ: « آخر الأشياء نزولًا من قلوب الصالحين: حب السلطة والتصدر ».

# [٥٨] فصل في ذمّ التقليد

١٧١٦ - قال عبدالله بن مسعود صَيْطُهُ: ﴿ لَا يُقَلِّدُنَّ أَحَدُكُمْ دِينَهُ رَجُلًا، فَإِنْ آمَنَ آمَنَ، وَإِنْ كَفَرَ كَفَرَ، فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ مُقْتَدِينَ فَاقْتَدُوا بِالْمَيِّتِ؛ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةَ». [حلبة الأولياء ١٣٦/١].

١٧١٧ - وقال ضَحْجُهُ: «لَا يَكُونَنَّ أَحَدُكُمْ إِمَّعَةً، قَالُوا: وَمَا الْإِمَّعَةُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: يَقُولُ: أَنَا مَعَ النَّاسِ، إِنِ اهْتَدَوُا اهْتَدَيْتُ، وَإِنْ ضَلُّوا ضَلَلْتُ، أَلَا لَيُوَطِّنَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ عَلَى إِنْ كَفَرَ النَّاسُ أَنْ لَا يَكْفُرَ ». [حلية الأولياء ١/١٣٦].

١٧١٨ - قال عبد الله بن المعتز عَلَيْهُ: «لَا فَرْقَ بَيْنَ بَهِيمَةٍ تُقَادُ وَإِنْسَانٍ يُقَلِّدُ». [أضواء البيان ٧/

١٧١٩ - قال مجاهد رَحْلِللهُ: «لَيْسَ أَحَدٌ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ، إِلَّا النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ، إِلَّا النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ، إِلَّا النَّبِيِّ وَيُعْلِلهُ إِلَّا النَّبِيِّ وَاللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ ال

• ١٧٢ - قال الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي رَخِلُتْهُ لنفسه:

تُرِيدُ تَنَامُ عَلَى ذِي الشَّبَهُ \* \* وَعَلَّ لَ إِنْ نِمْ تَ لَكُمْ تَنْتَبِ هُ فَجَاهِدُ وَقَلِّ لَ عَلَى الْإِلَ هَ إِذَا مِ تَ بِ هُ فَجَاهِدُ وَقَلِّ دُ كِتَابَ الْإِلَ هِ \* \* لِتَلْقَ عَى الْإِلَ هَ إِذَا مِ تَ بِ هُ فَعَاهِدُ قَلَ دُ النَّاسُ رُهْبَ انَهُمْ \* \* وَكُلُّ لُ يُجَادِلُ عَنْ رَاهِبِ هُ فَقَدُ دُ قَلَ دُ النَّاسُ رُهْبَ انَهُمْ \* \* وَكُلُّ يُجَادِلُ عَنْ رَاهِبِ هُ وَكُلُّ يَجَادِلُ عَنْ رَاهِبِ هُ وَكُلُّ يَكُونُ الْحَقَّ فِي مُذْهَبِ هُ وَلِلْحَ قَ مُسْتَنْبِطٌ وَاحِدٌ \* \* وَكُلُّ يَكِي الْكَوَى الْحَقَّ فِي مُذْهَبِ هُ فَفِيمَ الْرَى عَجَبِ فَيْ رَأَنَّ \* \* بَيَانَ التَّفَ رُقِ مِنْ أَعْجَبِ هُ" فَفِيمَا أَرَى عَجَ بُ غَيْ رَأً أَنَّ \* \* بَيَانَ التَّفَ رُقِ مِنْ أَعْجَبِ هُ"

إجامع بيان العلم ٢/ ٢٢٩]

١٧٢١ - قال سفيان بن عيينة رَحْمَلَتُهُ: «اضْطَجَعَ رَبِيعَةُ مُقَنِّعًا رَأْسَهُ وَبَكَى، فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيَكُ؟ فَقَالَ: رِيَاءٌ ظَاهِرٌ، وَشَهْوَةٌ خَفِيَّةٌ، وَالنَّاسُ عِنْدَ عُلَمَائِهِمْ كَالصِّبْيَانِ فِي إِمَامِهِمْ: مَا نَهَوْهُمْ عَنْهُ انْتَهَوْا، وَمَا أُمِرُوا بِهِ ائْتَمَرُوا». [جامع بيان العلم ٢/٣٠٠].

١٧٢٢ - قال أيوب كَلْللهُ: «إِنَّكَ لَا تُبْصِرُ خَطَأَ مُعَلِّمِكَ حَتَّى تُجَالِسَ غَيْرَهُ». [حلية الأولياء ١٩/٣]. المحتال الإمام أبو عمر كَلِللهُ: «وَإِذَا صَحَّ وَثَبَتَ أَنَّ الْعَالِمَ يَزِلُّ وَيُخْطِئُ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ

أَنْ يُفْتِيَ وَيَدِينَ بِقَوْلٍ لَا يَعْرِفُ وَجْهَهُ» .[الحسام الماحق ١/٣٤].

١٧٢٤ – قال الرَّبِيعِ كَاللهُ: « سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ كَاللهُ، يَقُولُ – وَذَكَرَ مِنْ يَحْمِلُ الْعِلْمَ جُزَافًا – قَالَ: «هَذَا مِثْلُ حَاطِبٍ أَقْبَلَ يَقْطَعُ حُزْمَةَ حَطَبٍ فَيَحْمِلَهَا، وَلَعَلَّ فِيهَا أَفْعَى فَتَلْدَغَهُ وَهُو كَا لَا يَشْأَلُونَ عَنِ الْحُجَّةِ مِنْ أَيْنَ؟ يَكْتُبُ الْعِلْمَ، وَهُوَ لَا يَدْرِي». قَالَ الرَّبِيعُ يَعْنِي الَّذِينَ لَا يَشْأَلُونَ عَنِ الْحُجَّةِ مِنْ أَيْنَ؟ يَكْتُبُ الْعِلْمَ، وَهُوَ لَا يَدْرِي عَلَى غَيْرِ فَهْمٍ، فَيكْتَبُ عَنِ الْكَذَّابِ وَعَنِ الصَّدُوقِ وَعَنِ الْمُبْتَدِعِ وَغَيْرِهِ، فَيحْمَلُ عَنِ الْكَذَّابِ وَالْمُبْتَدِعِ وَغَيْرِهِ، فَيحْمَلُ عَنِ الْكَذَّابِ وَالْمُبْتَدِعِ وَغَيْرِهِ، فَيحْمَلُ عَنِ الْكَذَّابِ وَالْمُبْتَدِعِ وَغَيْرِهِ، فَيصِيرُ ذَلِكَ نَقْصًا لِإِيمَانِهِ، وَهُوَ لَا يَدْرِي». [حلية الأولياء ٩/ ١٢٥].

٥ ١٧٢ - قال ابن القيم يَخْلَلْهُ: «وَقَدْ نَهَى الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ عَنْ تَقْلِيدِهِمْ، وَذَمُّوا مَنْ أَخَذَ أَقُوالَهُمْ بِغَيْرِ حُجَّةٍ؛ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَثَلُ الَّذِي يَطْلُبُ الْعِلْمَ بِلَا حُجَّةٍ كَمَثَلِ حَاطِبِ لَيْلٍ، وَخُولُ خُزْمَةَ حَطَبٍ وَفِيهِ أَفْعَى تَلْدَغُهُ وَهُوَ لَا يَدْرِي». [إعلام الموقعين ١٣٩/٢].

١٧٢٦ - قال أبو داود، قلت لأحمد كَلَّلَهُ: «الأَوْزَاعِيُّ هُوَ أَتْبَعُ مِنْ مَالِكِ؟ قَالَ: لا تُقَلِّدُ دِينَك أَحَدًا مِنْ هَوُلاء، مَا جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيهٍ وَأَصْحَابِهِ فَخُذْ بِهِ». [إعلام الموقعين ١٣٩/٢].

١٧٢٧ - قال الإمام أحمد كَاللهُ: « وَقَالَ أَيْضًا: لَا تُقَلِّدْنِي وَلَا تُقَلِّدْ مَالِكًا وَلَا الثَّوْرِيَّ وَلَا الْأَوْزَاعِيَّ، وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا». [إعلام الموقعين ١٣٩/٢].

١٧٢٨ - وقال كَمْلَلَّهُ: «مِنْ قِلَّةِ فِقْهِ الرَّجُلِ أَنْ يُقَلِّدَ دِينَهُ الرِّجَالَ». [إعلام الموقعين ٢/ ١٣٩].

١٧٢٩ - قال الإِمام الشافعي رَحِمُلِللهُ: « كلُّ مَسْأَلَة تَكلَّمْتُ فيها بخلافِ السنة؛ فَأَنا راجعٌ عنها؛ في حَياتي وبَعْدَ ممَاتي ». [إعلام الموقعين ٢٠٣/٢].

• ١٧٣٠ - قال الربيع بن سليمان كَالله: « روى الشافعي يوما حديثا، فقال له رجلُ: أتأخذ بهِ الله عبد الله؛ فقال: مَتى ما رَوَيتُ عَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَديثا صحيحا؛ فَلم آخذ بهِ فأشهْدكُم أَن عَقلي قَدْ ذهَب ». [آداب الشانعي ومناقبه ١٧].

١٧٣١ – قال مالك بن أنس كَلْشُهُ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُخْطِئُ وَأُصِيبُ، فَانْظُرُوا فِي قَوْلِي، فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوهُ». [جامع بيان العلم الكُمْ يُوَافِقْ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوهُ». [جامع بيان العلم ١٧٥٠].

١٧٣٢ - قال عبد الله بن عمر وطلع « لِمَنْ سَأَلَهُ عَنْهَا؛ وَقَالَ لَهُ إِنَّ أَبَاكَ نَهَى عَنْهَا: أَأَمْرُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَحَقُّ أَنْ يُتَبَعَ أَوْ أَمْرُ أَبِي؟!». [زاد المعاد ٢/ ١٨١].

١٧٣٣ – قال ابْنِ عَبَّاسٍ وَ النَّبِيُّ عَلَيْ المُتْعَةِ. عَنِ المُتْعَةِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا يَقُوْلُ عُرَيَّةُ؟ قَالَ: يَقُوْلُ نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنِ المُتْعَةِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أُرَاهُمْ سَيَهْلِكُوْنَ؛ أَقُوْلُ: قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ وَيَقُوْلُ: نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ». وَعَمَّلُ النَّبِيُّ عَبَاسٍ: أُرَاهُمْ سَيَهْلِكُوْنَ؛ أَقُوْلُ: قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ وَيَقُوْلُ: نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ». النَّرِي عَبَاسٍ: أَرَاهُمْ سَيَهْلِكُوْنَ؛ أَقُوْلُ: قَالَ النَّبِيُّ عَلِيهِ وَيَقُوْلُ: اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى النَّبِي اللهُ عَلَى النَّبِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل







# [٥٩] فصل في تلاوة القرآن وتدبره وذمّ هجره

١٧٣٤ - قال الفضيل كَلَيْهُ: "إِنَّمَا نَزَلَ الْقُرْآنُ لِيُعْمَلَ بِهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ قِرَاءَتَهُ عَمَلًا، قَالَ: قِيلَ كَيْفَ الْعَمَلُ بِهِ؟ قَالَ: أَيْ لِيُحِلُّوا حَلَالَهُ وَيُحَرِّمُوا حَرَامَهُ، وَيَأْتَمِرُوا بِأَوَامِرِهِ، وَيَنْتَهُوا عَنْ نَوَ اهِيهِ، وَيَقِفُوا عِنْدَ عَجَائِبِهِ». [اقتضاء العلم العمل ٢٦].

١٧٣٥ - قال عثمان بن عفان عَيْطِهُ : «لَوْ طَهْرَتْ قُلُوبُكُمْ مَا شَبِعْتُمْ مِنْ كَلام رَبِّكُمْ». [التبصرة

١٧٣٦ – قال محمد بن واسع كَمْلَلَّهُ: ﴿ القرآن بستان العارفين فأينما حلُّوا منه حلُّوا في رياض نضرة » . [السير للذهبي ٢/ ٣٤٧].

١٧٣٧ - كان مالك بن دينار كَمْلَتْهُ يقول: « من لم يأنس بحديث الله عن حديث المخلوقين فقد قل علمه، وعمي قلبه، وضيع عمره ». [روضة العقلاء ١٥].

١٧٣٨ - قال ابن مسعو د صلحيه: « أديموا النظر في المصحف ». [الشعب لليهقي ١٥٠٨/٢].

١٧٣٩ - وقال صَيْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا تَشْغَلُوهَا بِالْقُرْآنِ وَلا تَشْغَلُوهَا بِغَيْرِهِ». [مصنف ابن أبي شيبة ٧/ ١٠٦].

• ١٧٤ - قال شيخ الإسلام كَ لَهُ أَن تَدَبَّرَ الْقُرْآنَ طَالِبًا لِلْهُدَى مِنْهُ؛ تَبَيَّنَ لَهُ طَرِيقُ الْحَقِّ». [مجموع الفتاوي ٣/ ١٣٧].

١٧٤١ - قال فضل الرقاشي رَخِلُتهُ: «مَا تَلَذَّذَ الْمُتَلَذَّذُونَ وَلَا اسْتَطَارَتْ قُلُوبُهُمْ بِشَيْءٍ كَحُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ، وَكُلُّ قَلْبِ لَا يَجِبُ عَلَى حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ فَهُوَ قَلْبٌ مَيِّتٌ. قَالَ الْفَصْلُ: وَأَيُّ عَيْنِ لَا تَهْمِلُ عَلَى حُسْنِ الصَّوْتِ إِلَّا عَيْنُ غَافِلٍ أَوْ لَاهٍ». [حلية الأولياء ٢/٧٠]. ١٧٤٢ - قال سلام بن مسكين كَنْلَهُ: ﴿إِنَّ الْقُرْآنَ يَكُلُّكُمْ عَلَى دَائِكُمْ وَدَوَائِكُمْ، وَأَمَّا دَاؤُكُمْ فَذُنُو يُكُمْ، وَأَمَّا دَوَاؤُكُمْ فَالِاسْتِغْفَارُ ». [التوبة لا ابن ابي الدنيا ١٩].

١٧٤٣ - قال الشافعي كَلْلهُ: «مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ عَظُمَتْ قِيْمَتُهُ، وَمَنْ تَكَلَّمَ فِي الفِقْهِ نَمَا قَدْرُهُ، وَمَنْ كَتَبَ الحَدِيْثَ قَوِيَتْ حُجَّتُهُ، وَمَنْ نَظَرَ فِي اللُّغَةِ رَقَّ طَبْعُهُ وَمَنْ نَظَرَ فِي الحِسَابِ جَزْلَ رَأَيْهُ، وَمَنْ لَمْ يَصُنْ نَفْسَهُ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ". [الآداب الشرعية ١/٢٦٦].

١٧٤٤ - قال حذيفة ضِيْطِهُمْ: «اتَّقُوا اللهَ مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ، وَخُذُوا طَرِيقَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَاللهِ لَئِن اسْتَقَمْتُمْ لَقَدْ سُبِقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا، وَلَئِنْ تَرَكْتُمُوهُ يَمِينًا وَشِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا».

٥ ١٧٤ - قال مجاهد يَخْلَتْهُ: « إن القرآن يقول إني معك ما اتبعتني فإذا لم تعمل بي اتبعتك

١٧٤٦ – قال معضد كِمْلَتْهُ: «لَوْلَا ثَلَاثٌ: ظَمَأُ الْهَوَاجِرِ وَطُولُ لَيْلِ الشِّتَاءِ وَلَذَاذَةُ التَّهَجُّدِ بِكِتَابِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا بَالَيْتُ أَنْ أَكُونَ يَعْشُوبًا». [فضائل القرآن لأبي عبيد ص١٢٨].

١٧٤٧ - قال يزيد بن تميم كِلِيَّهُ: «مَنْ لَمْ يَرْدَعْهُ الْقُرْآنُ وَالْمَوْتُ، ثُمَّ نَاطَحَتِ الْجِبَالُ بَيْنَ يَكَيْهِ لَمْ يُرْدَعْ ﴾. [الزهد لأحمد بن حنبل ١٣٨].

١٧٤٨ – قال الشَّعْبِيِّ كَمْلَلَّهُ: «إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاقْرَأْهُ قِرَاءَةً تُسْمِعُ أُذُنَيْكَ، وَيَفْقَهُ قَلْبُكَ، فَإِنَّ الْأَذُنَ عَدْلٌ بَيْنَ اللِّسَانِ، وَالْقَلْبِ ». [الزهد لابن المبارك ٤٢٢].

٩ ١٧٤ - قيل لبعضهم: « إذا قرأت القرآن هل تحدّث نفسك بشيء؟ فقال: أو شيء أحب إلى من القرآن حتى أحدّث به نفسي ». [قوت القلوب ١/ ٨٦].

• ١٧٥ - قيل لذي النون رَحِمُلِتهُ: «مَا الْأُنْسُ بِاللهِ؟ قَالَ: «الْعِلْمُ وَالْقُرْآنُ»».[حلية الأولياء ٩/٣٧٧].

١٥٥١ - قال بعض العلماء رَجِي اللهُّو الْقُرْآنُ رَسَائِلُ أَتَتْنَا مِنْ قِبَلِ رَبِّنَا ﴿ يَعُهُودِهِ نَتَدَبَّرُهَا فِي الطَّاعَاتِ ». [موعظة المؤمنين ٨٠].

١٧٥٢ - قال وهيب بن الورد كَلْهُ: « رحم الله أقواما كانوا إذا مرّوا بآية فيها ذكر للنار فكأنّ زفيرها في آذانهم ».

١٧٥٣ – قال سعيد الجرمي تَخَلِّلُهُ في وصف الخائفين: « إذا مروا بآية من ذكر النار، صرخوا منها فرقًا ، كأن زفير النار في آذانهم، وكأن الآخرة، نصب أعينهم ».[التخويف من النار 23].

٤ ١٧٥ - قال عثمان بن عفان صفي الله الله على يوم لا انظر فيه إلى عهد الله عني المصحف ». [البداية والنهاية ٧/ ٢٢٥].

٥ ١٧٥ - وقال على المعلى المعل

١٧٥٦ - وقال عنه وعلم لا يعمل به ورأي صواب لا يقبل وسلاح لا يستعمل ومسجد لا يصلى فيه ومصحف لا يقرأ فيه ومال لا صواب لا يقبل وسلاح لا يستعمل ومسجد لا يصلى فيه ومصحف لا يقرأ فيه ومال لا ينفق منه وخيل لا تركب وعلم الزهد في بطن من يريد الدنيا، وعمر طويل لا يتزود صاحبه فيه لسفره ». [نصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب ١/ ٤٨٢].

١٧٥٧ - قال حوشب كَمْلَلهُ: « سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَحْلِفُ بِاللهِ يَقُولُ: «وَاللهِ يَا ابْنَ آدَمَ لَئِنْ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ ثُمَّ آمَنْتَ بِهِ لَيَطُولَنَّ فِي الدُّنْيَا حُزْنُكِ وَلَيَشْتَدَّنُّ فِي الدُّنْيَا خَوْفُكَ وَلَيَكْثُرَنَّ فِي الدُّنْيَا بُكَاؤُكَ». [حلية الأولياء ٢/ ١٣٣].

١٧٥٨ - قال ابن عباس وطِلْكُ : «ضَمِنَ اللهُ لِمَنِ اتَّبَعَ الْقُرْآنَ أَنْ لَا يَضِلَّ فِي الدُّنْيَا وَلا يَشْقَى فِي الْآخِرَةِ، ثُمَّ تَلا: ﴿ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى ﴾ [طه: ١٢٣]». [مصف ابن أبي شية

٩ ٥٧٠ - قال سفيان بن عيينة كِمْلَلهُ: ﴿ وَاللَّهِ لَا تَبْلُغُوا ذِرْوَةَ هَذَا الْأَمْرِ حَتَّى لَا يَكُونَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ ، فَمَنْ أَحَبَّ الْقُرْ آنَ فَقَدْ أَحَبَّ اللهَ ». [الشعب لليهقي ٢/ ٩].

• ١٧٦ - قال الحسن رَخِيلَتُهُ: «تَفَقَّدُوا الْحَلَاوَةَ فِي ثَلَاثٍ: فِي الصَّلَاةِ، وَفَى الْقُرْآنِ، وَفَى الذِّكْرِ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهَا فَامْضُوا وَأَبْشِرُوا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهَا فَاعْلَمْ أَنَّ بَابَكَ مُغْلَقٌ». [حلة الأولياء

١٧٦١ - قال فروة بن نوفل الأشجعي رَخِيلَتُهُ: «كُنْتُ جَارًا لِخَبَّابِ - وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ - فَخَرَجْتُ مَعَهُ يَوْمًا مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي فَقَالَ: يَا هَذَا تَقَرَّبْ لِلَّهِ بِمَا اسْتَطَعْتَ فَإِنَّكَ لَنْ تَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كَلَامِهِ». [الشعب لليهقي ٣/ ٣٩٤].

١٧٦٢ – قال الشعبي كَغُلِللهُ: « إذا قرأت القرآن فأفهمه قلبك، وأسمعه أذنيك ». [الشعب لليهقي

١٧٦٣ - قال أبو العالية يَخَلُّنهُ: «تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِذَا تَعَلَّمْتُمُوهُ فَلَا تَرْغَبُوا عَنْهُ وَإِيَّاكُمْ وَهَذِهِ الْأَهْوَاءَ؛ فَإِنَّهَا تُوقِعُ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ وَعَلَيْكُمْ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّ قُواً». [حلية الأولياء ٢/١٨]. ١٧٦٤ - قال الحسن رَخِيلِتُهُ: «أُنزِل القرآنُ ليُعمَلَ به، فاتَّخَذوا تلاوتَه عملًا». [مفتاح دار السعادة ١٨٧/١].

١٧٦٥ – قال ابنُ مسعو دضي القرآنُ شافع مُشفَّع وماحلٌ مصدَّق ، فمن جعله أمامَه ، قاده إلى النار ». [أخرجه: عبد الرزاقبرقم ٢٠١٠] و[ابن أبي شية برقم ٢٠٠٥].

١٧٦٦ - وقال ضَحْاتُهُ: «يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَشْفَعُ لِصَاحِبِهِ، فَيَكُونُ لَهُ قَائِدًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَيَكُونُ لَهُ قَائِدًا إِلَى النَّارِ». [سن الدارمي رفم ٢٦٤٤].

١٧٦٧ - قال ميمون بن مهران رَحِيَلَتُهُ: «مَنْ تَبِعَ الْقُرْآنَ قَادَهُ الْقُرْآنُ حَتَّى يَحِلَّ بِهِ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَ الْقُرْآنَ لَمْ يَدَعْهُ الْقُرْآنُ يَتْبَعُهُ حَتَّى يَقْذِفَهُ فِي النَّارِ». [السير للنمي ٤/٤٨].

١٧٦٨ - قال الحسن البصري يَخْلِللهُ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَعْلَمَ مَا هُوَ فَلْيَعْرِضْ نَفْسَهُ عَلَى الْقُرْآنِ». [الخلاق حملة القرآن ٤٠].

١٧٦٩ - قال الحسن بن علي طُنْهَا: «اقْرَأِ الْقُرْآنَ مَا نَهَاكَ. فَإِنْ لَمْ يَنْهَكَ فَلَسْتَ تَقْرَؤُهُ». [فضائل القرآن لأبي عبيد ١٣٤].

• ١٧٧ - قال عمر بن الخطاب ضَيْلُتُهُ: ﴿ لَا يَغُرَّنَكُمْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ، إِنَّمَا هُوَ كَلَامٌ يُتَكَلَّمُ بِهِ، وَلَكِنِ انْظُرُوا مَنْ يَعْمَلُ بِهِ». [انتضاء العلم العمل ٧١].

١٧٧١ – قال الإمام الآجري رَخِلَتُهُ: ﴿ وَالْقَلِيلُ مِنَ الدَّرْسِ لِلْقُرْآنِ مَعَ الْفِكْرِ فِيهِ، وَتَدَبُّرِهِ أَحَبُّ إلِيَّ مِنْ قِرَاءَةِ الْكَثِيرِ مِنَ الْقُرْآنِ بِغَيْرِ تَدَبُّرٍ، وَلا تَفَكُّرٍ فِيهِ، وظَاهِرُ الْقُرْآنِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَالسُّنَّةُ، وَقَوْلُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ﴾. [أخلاق حملة القرآن ١٠٩]. ١٧٧٢ – قال ابن سيرين عَلَيْهُ: «الْبَيْتُ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، وَتَخْرُجُ مِنْهُ الشَّيَاطِينُ، وَيَتَّسِعُ بِأَهْلِهِ، وَيَكْثُرُ خَيْرُهُ، وَالْبَيْتُ الَّذِي لَا يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ تَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ، وَتَخْرُجُ مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ، وَيَضِيقُ بِأَهْلِهِ، وَيَقِلُّ خَيْرُهُ». [مصف ابن أبي شية ٢/١٢٧].

القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض؛ وقد ينزل الغيث من السماء إلى الأرض القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض؛ وقد ينزل الغيث من السماء إلى الأرض فيصيب الحش فيكون فيه الحبة فلا يمنعها نتن موضعها أن تهتز وتخضر وتحسن! فيا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟! أين أصحاب سورة؟! أين أصحاب سورتين؟! ماذا عملتم فيهما؟! ». [صفة الصفوة ٣/ ٢٧٣].

١٧٧٤ - قال الحسن البصري كَلَّهُ: «قُرَّاءُ الْقُرْآنِ ثَلَاثَةٌ: فَرَجُلٌ اتَّخَذَهُ بِضَاعَةً يَنْقُلُهُ مِنْ مِصْرٍ إِلَى مِصْرٍ اللهِ مَا عِنْدَ النَّاسِ، وَقَوْمٌ قَرَأُوا الْقُرْآنَ فَحَفِظُوا حُرُوفَهُ وَضَيَّعُوا حُدُودَهُ، اسْتَدْرَجُوا بِهِ الْوُلَاةَ، وَاسْتَطَالُوا بِهِ عَلَى أَهْلِ بِلَادِهِمْ، فَتَجِدُ كَثُرَ هَذَا الضَّرْبُ فِي حُمَلَةِ الْقُرْآنِ لَا أَكْثَرَهُمُ اللهُ، وَرَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَبَكَى بِمَا يَعْلَمُ مِنْ دَوَاءِ الْقُرْآنِ، فَوَضَعَهُ عَلَى دَاءِ قَلْبِهِ، فَسَهِرَ الله، وَمَمَلَتْ عَيْنَاهُ، تَسَرْبَلُوا الْحُزْنَ، وَارْتَدُوا بِالْخُشُوعِ وَكَدُّوا فِي عَلَى دَاءِ قَلْبِهِ، فَسَهِرَ الله، وَهَمَلَتْ عَيْنَاهُ، تَسَرْبَلُوا الْحُزْنَ، وَارْتَدُوا بِالْخُشُوعِ وَكَدُّوا فِي عَلَى دَاءِ قَلْبِهِ، فَسَهِرَ اللهِ، وَهَمَلَتْ عَيْنَاهُ، تَسَرْبَلُوا الْحُزْنَ، وَارْتَدُوا بِالْخُشُوعِ وَكَدُّوا فِي مَحَارِيبِهِمْ وَحَنُّوا فِي بَرَانِيسِهِمْ، فَبِهِمْ يَسْقِي اللهُ الْغَيْثَ، وَيُنْزِلُ النَّصْرَ، وَيَرْفَعُ الْبَلَاءَ، وَاللهُ مَحَارِيبِهِمْ وَحَنُّوا فِي جَمَلَةِ الْقُرْآنِ أَقَلُّ مِنَ الْكَبْرِيَتِ الْأَحْمَرِ». [الشعب البيهقي ٢/١٥٥].

٥ ١٧٧ - قال الحسن رَحْلَتْهُ: «كَانَ أَحَدُهُمْ يَبِيتُ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيُصْبِحُ يُعْرَفُ ذَلِكَ فِيهِ ، وَأَحَدُهُمُ الْيَوْمَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَكَأَنَّمَا يَحْمِلُ بِهِ رِدَاءَ كَتَّانِ». [حلية الأولياء ٨/٨٥٨].

١٧٧٧ - قال كعب رَحِّلَتهُ: «عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ فَهُمُ الْعَقْلِ، وَنُورُ الْحِكْمَةِ، وَيَنَابِيعُ الْعِلْمِ، وَأَحْدَثُ الْكُتُبِ بِالرَّحْمَن عَهْدًا». [سن الدارمي رقم ٢٩٣].

١٧٧٨ - قال أبو مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ضَلِيَّةُ: « مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامُ حَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ، وَلا الْجَافِي عَنْهُ ». [مصنف ابن أبي شية ١٥٠٠].

١٧٧٩ – قال وهيب بن الورد كَمْلَلهُ: «نَظَرْنَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا أَرَقَّ لِهَذِهِ الْقُلُوبِ، وَلَا أَشَدَّ اسْتِجْلَابًا لِلْحَقِّ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَدَبَّرَهُ». [حلية الأولياء ٨/١٤٢].

# [٢٠] فصل في الدعاء وفضله وآدابه

٠ ١٧٨٠ - قال عمر بن الخطاب ضَعْظَنه: «إِنِّي لَا أَحْمِلُ هَمَّ الْإِجَابَةِ. وَلَكِنْ أَحْمِلُ هَمَّ الدُّعَاءِ. فَإِذَا أُلْهِمْتُ الدُّعَاءَ عَلِمْتُ أَنَّ الْإِجَابَةَ مَعَهُ». [مدارج السالكين ٣/٣٠٣].

١٧٨١ - قال أبو حازم سلمة بن دينار عَلَيْهُ: « لَأَنَا مِنْ أَنْ أُمْنَعَ الدُّعَاءَ أَخْوَفُ مِنِّي أَنْ أُمْنَعَ الإِجَابَةَ». [حلية الأولياء ٣/ ٢٤١].

١٧٨٢ - قَالَ الْحَسَنُ رَحِيلِتهُ: « مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَنْعَ الْإِجَابَةِ إِنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَنْعَ اللَّعَاءِ». [حلية الأولياء ٢١٨٩].

١٧٨٤ - قال مطرف يَعْلَقْهُ: «نَظَرْتُ فِي بَدْءِ هَذَا الْأَمْرِ مِمَّنْ هُوَ؟ فَإِذَا هُوَ مِنَ اللهِ تَعَالَى» قَالَ: قُلْتُ: «فَعَلَى مَنْ تَمَامُهُ؟ فَإِذَا هُوَ عَلَى اللهِ تَعَالَى، وَنَظَرْتُ مَا مِلَاكُهُ؟ فَإِذَا مِلَاكُهُ اللهِ تَعَالَى، وَنَظَرْتُ مَا مِلَاكُهُ؟ فَإِذَا مِلَاكُهُ اللهِ تَعَالَى، وَنَظَرْتُ مَا مِلَاكُهُ؟ فَإِذَا مِلَاكُهُ اللهِ تَعَالَى، وَنَظَرْتُ مَا مِلَاكُهُ؟ اللهُ عَاءُ». [حلبة الأولياء ٢٠٨/٢].

١٧٨٥ - قال عبد الله بن مسعود ضَيْطَة : «لا يَسْمَعُ اللهُ مِنْ مُسْمِعٍ، وَلا مُرَاءٍ، وَلا لاعِبٍ، إلَّا داع دَعَا يثبُتُ مِنْ قَلْبِهِ».[صحيح الأدب المفرد ٢١٢].

ومواعظ السلف

١٧٨٦ - قالت عائشة وطل الله الله التَّيْسِيرَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الشَّسْعَ فِي النَّعْلِ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُيَسِّرُهُ اللهُ لَمْ يَتَيَسَّرُ». [شعب الإيمان للبيهقي ٢/ ٣٦٩].

والشِسْع: سير يُمْسِك النّعل بأصابع القدم. والجمع أشْسَاع وشُسُوع.

١٧٨٧ - قال أبو الدرداء ضَيْ اللهُ عَاءِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُكْثِرُ قَرْعَ الْبَابِ يُوشِكُ أَنْ يُفْتَحَ لَهُ اللهِ ١٦ [مصنف ابن أبي شيبة ٦ / ٢٢].

١٧٨٨ - قالت أم الدرداء وطلي الله عَنْ الله عَلْمِ الله عَلْمِ الله عَنْ الله عَنْ أَمَا الله عَنْ أَمَا الله عَلْمُ الله عَنْ أَمَا يَجِدُ لَهَا قَشْعَرِيرَةً؟ قَالُوا بَلَى، قَالَ: فَادْعُوا إِذَا وَجَدْتُمْ ذَلِكَ فَإِنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ عِنْدَ ذَلِكَ».

١٧٨٩ - قال على بن الحسين يَعْلَلْهُ: «لَمْ أَرَ لِلْعَبْدِ مِثْلَ التَّقَدُّم فِي الدُّعَاءِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ كُلَّمَا نَزَلَتْ بَلِيَّةٌ يُسْتَجَابُ لَهُ عَنْدَهَا». [شعب الإيمان لليهقي ٢/ ٣٨٥].

• ١٧٩ - قال السَّرِيُّ السَّقَطِيُّ رَخِلِتهُ: «كُنْ مِثْلَ الصَّبِيِّ إِذَا اشْتَهَى عَلَى أَبَوَيْهِ شَهْوَةً فَلَمْ يُمَكِّنَاهُ، فَقَعَدَ يَبْكِي عَلَيْهِمَا فَكُنْ أَنْتَ مِثْلَهُ، فَإِذَا سَأَلْتَ رَبَّكَ وَلَمْ يُعْطِكَهُ فَاقْعُدْ فَابْكِ عَكَيْهِ). [شعب الإيمان للبيهقي ٢/ ٣٨٥].

١٧٩١ - قال شيخ الإسلام كَرِّلَتْهُ: «القُلُوبُ الصَّادِقَةُ وَالأَدْعِيَةُ الصَّالِحَةُ هِيَ الْعَسْكَرُ الَّذِي لَا يُغْلَبُ وَالْجُنْدُ الَّذِي لَا يُخْذَلُ ». [مجموع الفتاوي ٢٨/ ٦٤٤]. بتصرف يسير.

١٧٩٢ – قيل للإمام أحمد كِلله: « كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ قال: دعوة صادقة من قلب صادق ». [موسوعة البحوث والمقالات ١]. ١٧٩٣ - قال ابن عيينة عَلِيَّهُ: ﴿ لَا تَتْرُكُوا الدُّعَاءَ وَلَا يَمْنَعْكُمْ مِنْهُ مَا تَعْلَمُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ، فَقَدِ اسْتَجَابَ اللهُ تَعَالَى لِإِبْلِيسَ وَهُوَ شَرُّ الْخَلْقِ قَالَ: ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُفِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

الحجر: ٣٦ - ١٣]». [شعب الإيمان للبيهقي ٢/ ٣٨٥]. [شعب الإيمان للبيهقي ٢/ ٣٨٥].

١٧٩٤ - قال أبو جعفر محمد بن علي رَخِهَلِتُهُ: «مَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَلَى مِنْ أَنْ يُسْأَلُ، وَمَا يَدْفَعُ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ». [حلية الأولياء ٣/ ١٨٨].

١٧٩٥ – قال حذيفة عَلِيْكُنُهُ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْجُو فِيهِ إِلَّا مَنْ دَعَا بِدُعَاءٍ كَدُعَاءِ الْغَرِيقِ». [شعب الإيمان للبيهقي ٢/ ٤٠].

١٧٩٦ – قال عبد الله بن أبي صالح يَخْلِنهُ: «دَخَلَ عَلَيَّ طَاوُسٌ يَعُودُنِي، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ادْعُ اللهَ لِي. فَقَالَ: «ادْعُ لِنَفْسِكَ؛ فَإِنَّهُ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ»».[حلية الأولياء ٢٠/٤]. ١٧٩٧ - قال حبيب أبي محمد رَحِمُلِتُهُ: «التَّرْيَاقُ الْمُجَرَّبُ الدُّعَاءُ». [مجابوا الدعوة لابن أبي الدنيا

١٧٩٨ - قال محمد بن حامد: قلت لأبي بكر الوراق كَلَّلَهُ: علمني شيئا يقربني إلى الله تعالى ويقربني من الناس، فقال: « أما الذي يقربك إلى الله فمسألته، وأما الذي يقربك من الناس فترك مسألتهم ». [شعب الإيمان للبيهقي ٢/ ٣٥].

١٧٩٩ – قال الأوزاعي كَنْلَمْهُ: « أفضل الدعاء الإلحاح على الله عَلَى والتضرع إليه ». [شعب الإيمان للبيهقي ٢/ ٣٨].

• ١٨٠٠ - قال بعضهم كَنْلَهُ: «ادعُ بلسانِ الذلَّة والافتقار، لا بلسان الفصاحة والانطلاق». [الأذكار للنووي ٦١٠]. ١٨٠١ - قال محمد بن واسع رَحْلَلهُ: ﴿إِنَّهُ يَكْفِي مِنَ الدُّعَاءِ مَعَ الْوَرَعِ مَا يَكْفِي الْقِدْرَ مِنَ الدُّعَاءِ مَعَ الْوَرَعِ مَا يَكْفِي الْقِدْرَ مِنَ الدُّعَاءِ مَعَ الْوَرَعِ مَا يَكْفِي الْقِدْرَ مِنَ الدُّعَاءِ مَعَ الْوَرَعِ لابن أبي الدنيا ١٢٦].

١٨٠٢ – قال يحيى بن معاذ الرازي كَلْلَهُ: « كيف أمتنع بالذنب من الدعاء، ولا أراك تمتنع للذنب من العطاء ». [شعب الإيمان لليهقي ٢/ ٣٨٧].

١٨٠٣ - وقال كَمْلِللهُ: «لا تستبطئ الأجابةَ إذا دعوت وقد سَدَدتَ طرقَها بالذنوب». [شعب الإيمان للبيهقي ٢/ ٣٨٧].

١٨٠٤ - قال لقمان لابنه رَحَمُلِللهُ: «يَا بُنَيَّ أَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ: رَبِّ اغْفِرْ لِي، فَإِنَّ لِلَّهِ سَاعَاتٍ لَا يُرَدُّ فِيهَا سَائِلُّ». [شعب الإيمان لليهقي ٢/ ٣٨٧].

الدعاء، وتطول المدة، ولا يرى أثرًا للإجابة، فينبغي له أن يعلم أن هذا من البلاء الذي يحتاج إلى الصبر، وما يعرض للنفس من الوسواس في تأخير الجواب مرض يحتاج إلى الصبر، وما يعرض للنفس من الوسواس في تأخير الجواب مرض يحتاج إلى طب ». [صيدالخاطر ٨٦].

١٨٠٦ - قال و هب بن منبه كَلْلَهُ: «يَنْزِلُ الْبَلاءُ لِيَسْتَخْرِجَ الدُّعَاءَ». [الشكر لابن أبي الدنيا ٤٦].

١٨٠٧ – قال رجل لطاوس رَخِمْلَتُهُ: «ادْعُ اللهَ لَنَا، قَالَ: مَا أَجِدُ فِي قَلْبِي خَشْيَةً فَأَدْعُو لَكَ». [حلية الأولياء ٤/٤].

١٨٠٨ – كان بعضهم يدعو بعرفات: «يا رب لم أعصك إذ عصيتك جهلا مني بحقك ولا استخفافا بعقوبتك، ولكن الثقة بعفوك والإغترار بسترك المرخي علي مع الشقوة الغالبة والقدر السابق، فالآن من عذابك من يستنقذني؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ فيا أسفي على الوقوف غدا بين يديك إذا قيل للمخفين جوزوا وللمذنبين حطوا ». [العقد الفريد ٣/ ١٧٤].

٩٠٨٠ – قال الحافظ الذهبي عن ابن الجوزي وَ الله المعلمة أن أحدا صنف ما صنف هذا الرجل. وقال يوما في مناجاته: إلهي لا تعذب لسانا يخبر عنك، ولا عينا تنظر إلى علوم تدل عليك، ولا قدما تمشي إلى خدمتك، ولا يدا تكتب حديث رسولك فبعزتك لا تدخلني النار، فقد علم أهلها أني كنت أذب عن دينك». [السير للنهي ١/٧١].

• ١٨١٠ - كان الفضيل بن عياض رَحِّلَتُهُ يقول: « إلهي لو عذبتني بالنار لم يخرج حبك من قلبي ولم أنس أياديك عندي في دار الدنيا ». [العقد الفريد ٣/ ١٧٤].

١٨١١ - قال رجل لعامر بن عبد الله كَاللهُ: « اسْتَغْفِرْ لِي اسْتَغْفِرْ لِي قَالَ: إِنَّكَ لَتَسْأَلُ مَنْ قَدْ عَجَزَ عَنْ نَفْسِهِ وَلَكِنْ أَطِعِ اللهَ ثُمَّ ادْعُهُ يَسْتَجِبْ لَكَ». [حلية الأولياء ٢/٣٥].

١٨١٢ - قال عطاء يَخْلِللهُ: جاءني طاوس يَخْلِلهُ فقال لي: «يَا عَطَاءُ، إِيَّاكَ أَنْ تَرْفَعَ حَوَائِجَكَ إِلَى مَنْ أَغْلَقَ دُونَكَ جَابًا، وَعَلَيْكَ بِطَلَبِ حَوَائِجَكَ إِلَى مَنْ بَابُهُ مَنْ أَغْلَقَ دُونَكَ جَابًا، وَعَلَيْكَ بِطَلَبِ حَوَائِجَكَ إِلَى مَنْ بَابُهُ مَفْتُوحٌ لَكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، طَلَبَ مِنْكَ أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكَ الْإِجَابَةَ». [حلية الأولياء ٢/ ٣٠].

١٨١٣ - قال إبراهيم بن أدهم رَحَلَتْهُ: «مَا بَالْنَا نَشْكُو فَقْرَنَا إِلَى مِثْلِنَا وَلَا نَطْلُبُ كَشْفَهُ مِنْ رَبَّنَا». [حلية الأولياء ٢٠٨/٢].

١٨١٤ - قال مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ يَخِلَتْهُ: « مَرَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِرَجُلٍ وَفِي يَدِهِ حَصَاةٌ يَلْعَبُ بِهَا، وَهُوَ يَقُولُ: اللهُمَّ زَوِّجْنِي مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، فَمَالَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَالَ: بِئْسَ الْخَاطِبُ أَنْتَ، أَلا أَلْقَيْتَ الْحَصَاةَ، وَأَخْلَصْتَ إِلَى اللهِ الدُّعَاءَ؟». [حلية الأولياء ٥/ ٢٨٨].

٥ ١٨١ - قال إبراهيم النخعي كَلَلْهُ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَّ الدُّعَاءِ يُسْتَجَابُ لَهُ ». [حلبة الأولياء ٢٢٨/٤]. ١٨١٦ - قال شقيق بن إبراهيم كَلْلهُ: «مَرَّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ فِي أَسْوَاقِ الْبَصْرَةِ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَقَالُوا لَهُ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ اَدْعُونِ آَسْتَجِبُ لَكُو ﴾ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَقَالُوا لَهُ: يَا أَبْا إِسْحَاقَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ اَدْعُونِ آَسْتَجِبُ لَكُو ﴾ [غافر: ٦٠]. وَنَحْنُ نَدْعُوهُ مُنْذُ دَهْرٍ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَنَا، قَالَ: فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ مَاتَتْ قُلُوبُكُمْ فِي عَشَرَةٍ أَشْيَاءَ:

أَوَّلُهَا: عَرَفْتُمُ اللهَ ولَمْ تُؤَدُّوا حَقَّهُ.

وَالثَّانِي: قَرَأْتُمْ كِتَابَ اللهِ ولَمْ تَعْمَلُوا بِهِ.

وَالثَّالِثُ: ادَّعَيْتُمْ حُبَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَرَكْتُمْ سُنَّتَهَ.

وَالرَّابِعُ: ادَّعَيْتُمْ عَدَاوَةَ الشَّيْطَانِ وَوَافَقْتُمُوهُ.

وَالْخَامِسُ: قُلْتُمْ نُحِبُّ الْجَنَّةَ ولَمْ تَعْمَلُوا لَهَا.

وَالسَّادِسُ: قُلْتُمْ نَخَافُ النَّارَ وَرَهَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِهَا.

وَالسَّابِعُ: قُلْتُمْ إِنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَلَمْ تَسْتَعِدُّوا لَهُ.

وَالثَّامِنُ: اشْتَعَلْتُمْ بِعُيُوبِ إِخْوَانِكُمْ وَنَبَذْتُمْ عُيُوبَكُمْ.

وَالتَّاسِعُ: أَكَلْتُمْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ ولَمْ تَشْكُرُوهَا.

وَالْعَاشِرُ: دَفَنْتُمْ مَوْتَاكُمْ وَلَمْ تَعْتَبِرُوا بِهِمْ ». [حلية الأولياء ٨/ ١٦].

١٨١٧ - قال ابن القيم كَلْلَهُ: « وَالْأَدْعِيَةُ وَالتَّعَوُّذَاتُ بِمَنْزِلَةِ السِّلَاحِ، وَالسِّلَاحُ بِضَارِبِهِ، لَا بِحَدِّهِ فَقَطْ، فَمَتَى كَانَ السِّلَاحُ سِلَاحًا تَامَّا لَا آفَةَ بِهِ، وَالسَّاعِدُ سَاعِدُ قَوِيٍّ، وَالْمَانِعُ مَفْقُودُ؛ حَصَلَتْ بِهِ النَّكَايَةُ فِي الْعَدُوِّ، وَمَتَى تَخَلَّفَ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ تَخَلَّفَ التَّأْثِيرُ، فَإِنْ كَانَ

الدُّعَاءُ فِي نَفْسِهِ غَيْرَ صَالِحٍ، أَوِ الدَّاعِي لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَ قَلْبِهِ وَلِسَانِهِ فِي الدُّعَاءِ، أَوْ كَانَ ثَمَّ مَانِعٌ مِنَ الْإِجَابَةِ، لَمْ يَحْصُل الْأَثْرُ ». [الداء والدواء ١٥].

١٨١٨ - وقال كَنْلَهُ: ﴿ وَكَذَلِكَ الدُّعَاءُ، فَإِنَّهُ مِنْ أَقْوَى الْأَسْبَابِ فِي دَفْعِ الْمَكْرُوهِ، وَحُصُولِ الْمَطْلُوبِ، وَلَكِنْ قَدْ يَتَخَلَّفُ أَثَرُهُ عَنْهُ، إِمَّا لِضَعْفِهِ فِي نَفْسِهِ - بِأَنْ يَكُونَ دُعَاءً لَا يُحِبُّهُ اللهُ اللهُ وَكَنْ اللهِ وَجَمْعِيَّتِهِ عَلَيْهِ وَقْتَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْعُدُوانِ - وَإِمَّا لِضَعْفِ الْقَلْبِ وَعَدَمِ إِقْبَالِهِ عَلَى اللهِ وَجَمْعِيَّتِهِ عَلَيْهِ وَقْتَ اللهُ عَلَى اللهِ وَجَمْعِيَّتِهِ عَلَيْهِ وَقْتَ الدُّعَاء، فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْقَوْسِ الرِّخْوِ جِدًّا، فَإِنَّ السَّهْمَ يَخْرُجُ مِنْهُ خُرُوجًا ضَعِيفًا، وَإِمَّا لِحُصُولِ الْمَانِعِ مِنَ الْإِجَابَةِ: مِنْ أَكْلِ الْحَرَامِ، وَالظُّلْمِ، وَرَيْنِ الذُّنُوبِ عَلَى الْقُلُوبِ، وَالشَّهُوَ وَاللَّهُو، وَغَلَبَتِهَا عَلَيْهَا ». [الداء والدواء ١٩٥].

١٨١٩ - وقال رَخْلِللهُ: ﴿ وَالدُّعَاءُ مِنْ أَنْفَعِ الْأَدْوِيَةِ، وَهُوَ عَدُوُّ الْبَلَاءِ، يَدْفَعُهُ، وَيُعَالِجُهُ، وَيَمْنَعُ لُرُولَهُ، وَيَرْفَعُهُ، أَوْ يُخَفِّفُهُ إِذَا نَزَلَ، وَهُوَ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ ﴾. [الداء والدواء ١٠].

• ١٨٢ - وقال عَلَيْهُ: ﴿ وَلِلدُّعَاءِ مَعَ الْبَلاءِ ثَلاثُ مَقَامَات:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ أَقْوَى مِنَ الْبَلاءِ فَيَدْفَعُهُ.

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ أَضْعَفَ مِنَ الْبَلَاءِ فَيَقْوَى عَلَيْهِ الْبَلَاءُ، فَيُصَابُ بِهِ الْعَبْدُ، وَلَكِنْ قَدْ يُخَفِّفُهُ، وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا.

الثَّالِثُ: أَنْ يَتَقَاوَمَا وَيَمْنَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ». [الداء والدواء ١٥].

١٨٢١ - وقال رَخْ لِللهُ: « وَمِنْ أَنْفَعِ الْأَدْوِيَةِ: الْإِلْحَاحُ فِي الدُّعَاءِ ». [الداء والدواء ١١].

١٨٢٢ - وقال رَحِمْلَتُهُ: ﴿ فَمَنْ أُلْهِمَ الدُّعَاءَ فَقَدْ أُرِيدَ بِهِ الْإِجَابَةُ، فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ: ﴿ الْإِجَابَةُ، فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَدْعُونِيَ أَسْتَجِبُ لَكُونِ السُّورَةُ غَافِرٍ: ٢٠] وَقَالَ: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَدْعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٦]». [الداء والدواء ١٧].

١٨٢٤ – قال الحسن رَحْلَتْهُ: «وَلَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَجْتَهِدُونَ فِي الدُّعَاءِ وَمَا يُسْمَعُ لَهُمْ صَوْتٌ، إِنْ كَانَ إِلَّا هَمْسًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ ﷺ. [زادالمسير ٣/٢١٥].

١٨٢٦ - قال عَبْدَ الْوَاحِدِ بْنَ زَيْدٍ رَحْلَله: « الْإِجَابَةُ مَقْرُونَةٌ بِالْإِخْلَاصِ لَا فُرْقَةَ بَيْنَهُمَا». [حلية الأولياء ٢/ ١٨٢].

١٨٢٧ - قال ابن القيم يَخْلَنْهُ: « وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة:

أحدها: أنه أعظم إيمانا؛ لأن صاحبه يعلم أن الله تعالى يسمع دعاءه الخفي .

ثانيها: أنه أعظم في الأدب والتعظيم.

ثالثها: أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه.

رابعها: أنه أبلغ في الأخلاص.

خامسها: أنه أبلغ في جمعيه القلب على الله تعالى في الدعاء .

سادسها: أنه دال على قرب صاحبه من الله.

سابعها: أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال .

ثامنها: أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات.

تاسعها: أن لكل نعمة حاسد، ولا نعمة أعظم من هذه النعمة، فأنفس الحاسدين المنقطعين متعلقة بها، وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد.

عاشرها: أن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه متضمن للطلب منه والثناء عليه بأسمائه وأوصافه فهو ذكر وزيادة ». [بدائع الفوائد ٣/٢-٩]. اهمختصرًا.

## [71] فصل في فضل الذكر والذاكرين

١٨٢٨ - قال أبو بكر ضَيْطَهُ: «ذَهَبَ الذَّاكِرُونَ اللهَ بالخَيرِ كُلَّه » [شعب الإيمان لليهقي ١/ ٤٠٨].

١٨٢٩ – قال مالك بن ديناركِ لللهُ: «مَا تَنَعَّمَ الْمُتَنَعِّمُونَ بِمِثْلِ ذِكْرِ اللهِ عَلَى». [حلية الأولياء ٢/٨٥٨].

• ١٨٣٠ – قال مسلم بن يسار كَيْلَتْهُ: «مَا تَلَذَّذَ الْمُتَلَذِّدُونَ بِمِثْلِ الْخَلْوَةِ بِمُنَاجَاةِ اللهِ ﷺ: [حلية الأولياء ٢/ ٢٩٤].

١٨٣٢ – قال الحسن البصري يَخْلَقُهُ: « تَفَقَّدُوا الْحَلَاوَةَ فِي الصَّلَاةِ وَفِي الْقُرْآنِ وَفِي الذِّكْرِ فَإِنْ وَجَدْتُمُوهَا فَامْضُوا وَأَبْشِرُوا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوهَا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ».[حلة الأولياء /١٧١].

١٨٣٣ - قال الفضيل بن عياض رَحْلَلهُ: «مَا أَجِدُ لَذَّةَ رَاحَةٍ، وَلا قُرَّةَ عَيْنٍ إِلَّا حِينَ أَخْلُو فِي بَيْتِي بِرَبِّي، فَإِذَا سَمِعْتُ النَّدَاءَ قُلْتُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَلْقَى النَّاسَ فَيَشْغَلُونِي عَنْ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى». [الزهد للبيهتي ١٦٤/١].

١٨٣٤ – قال الوليد بن سليمان الدمشقي كَلِيَّهُ: سمعت أبي يذكر قال: « كان عبد الله بن أبي زكريا إذا خاض جلساؤه في غير ذكر الله كأنه ساه وإذا خاضوا في ذكر الله كان من أحسن الناس استماعا ». [صفة الصفوة ٤/٧١٤].

٥ ١٨٣٥ - كان ابن أبي زكريا رَحْلِللهُ لا يذكر في مجلسه أحد، يقول: «إِنْ ذَكَرْتُمُ اللهَ أَعَنَّاكُمْ، وَإِنْ ذَكَرْتُمُ اللهَ أَعَنَّاكُمْ، وَإِنْ ذَكَرْتُمُ اللهَ الْعَلَاءِهُ ١٤٩٥.

١٨٣٦ - قال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود وَ الله الله وَ أَنَّ رَجُلًا جَلَسَ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ وَمَعَهُ خِرْقَةٌ فِيهَا دَنَانِيرُ، لَا يَمُرُّ إِنْسَانٌ إِلَّا أَعْطَاهُ دِينَارًا، وَآخَرُ إِلَى جَانِبِهِ يُكَبِّرُ اللهَ تَعَالَى، لَكَانَ صَاحِبُ التَّكْبِيرِ أَعْظَمَ أَجْرًا». [حلية الأولياء ٤/٤٠٤].

١٨٣٧ - قال عبيد بن عمير رَحَمَلَتْهُ: «تَسْبِيحَةٌ بِحَمْدِ اللهِ فِي صَحِيفَةِ مُؤْمِنٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَسِيرَ مَعَهُ الْجِبَالُ ذَهَبًا». [حلة الأولياء ٣/ ٢٧٢].

١٨٣٨ - قال أويس القرني رَجِمُلَتْهُ: « ما كنت أرى أن أحدًا يعرف ربه فيأنس بغيره ». [مختصر منهاج القاصدين ١١١].

١٨٣٩ – قال بشر بن منصور رَخِيلِلهُ: «حَضَرَ رَجُلًا مِنَ الصَّالِحِينَ الْمَوْتُ، فَبَكَى، فَقِيلَ لَهُ: عَلامَ تَبْكِي، فَإِنَّمَا هِيَ الدُّنْيَا الَّتِي تَعْرِفُونَهَا؟ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا أَبْكِي، وَلَكِنِّي – وَاللهِ – أَبْكِي عَلَامَ تَبْكِي، فَإِنَّمَا هِيَ الدُّنْيَا الَّتِي تَعْرِفُونَهَا؟ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا أَبْكِي، وَلَكِنِّي – وَاللهِ – أَبْكِي عَلَى فِرَاقِ الذِّكْرِ وَمَجَالِسِ أَهْلِهِ». [المعضرين / ٢٠٧].

• ١٨٤ - قال عون بن عَبْد الله رَحْلَلهُ: «إِنَّ لِكُلِّ رَجُلٍ سَيِّدَا مِنْ عَمَلِهِ، وَإِنَّ سَيِّدَ عَمَلِي الذِّكْرُ». [حلية الأولياء ٤/١٤١].

١٨٤١ - وقال رَحْلِللهُ: «ذَاكِرُ اللهِ فِي الْغَافِلِينَ كَالْمُقَاتِلِ عَنِ الْفَارِينَ، وَالْغَافِلُ فِي الذَّاكِرِينَ كَالْفَارِّ عَنِ الْمُقَاتِلِينَ». [حلية الأولياء ٤/ ٢٤١].

١٨٤٢ - قال محمد بن عبد الوهاب البلخي يَعْلَسُهُ: «مَا أَقْبَحَ الْغَفْلَةَ عَنْ طَاعَةِ مَنْ لَا يَغْفُلُ عَنْ ذِكْرِكَ». [شعب الإيمان لليهقي ٢/١٨٢].

١٨٤٣ - قال أبو أسامة: قلت لمحمد بن النضر كَمْلَتْهُ: «أَمَا تَسْتَوْحِشُ مِنْ طُولِ الْجُلُوسِ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: وَمَا لِي أَسْتَوْحِشُ وَهُوَ يَقُولُ: أَنَا جَلِيسُ مَنْ ذَكَرَنِي». [شعب الإيمان لليهقي ٢/ ١٨٢].

١٨٤٤ – قال ماهان الحنفي رَخِلِللهُ: «أَمَا يَسْتَحِي أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ دَابَّتُهُ الَّتِي يَرْ كَبُهَا، وَثَوْبُهُ الَّذِي يَلْبَسُ أَكْثَرَ ذِكْرًا لِلَّهِ مِنْهُ قَالَ: وَكَانَ لَا يَفْتُرُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ». [شعب الإيمان لليهقي ٢/ ١٨٥].

٥ ١٨٤ - قال أبو الدّرداء ضَيْطُنهُ: « لكلّ شيء جلاء، وإنّ جلاء القلوب ذكر الله عَجْلُ». [شعب الإيمان للبيهقي ١/ ٣٩٦].

١٨٤٦ – قال ابن عبّاس وطلعيا: « الشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، فَإِذَا سَهَى وَغَفَلَ وَخَفَلَ وَسُوسَ، فَإِذَا ذَكَرَ اللهَ خَنَسَ» [الوابل الصيب٥٥].

١٨٤٧ - قال الذهبي رَخِيلِتُهُ: ﴿ فَالْعَجَبُ مِنَّا، وَمِنْ جَهلِنَا، كَيْفَ نَدَعُ الدَّوَاءَ، وَنقتحِمُ الدَّاءَ؟

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَذَكُرُونِ آذَكُرُكُمْ ﴾ [البقرة: ١٥٣]، ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ ﴾ [العنكبوت:

٤٦]، وقال: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكِرِ

﴾ [الرعد: ٢٨] وَلَكِنْ لاَ يَتَهَيَّأُ ذَلِكَ إِلاَّ بِتوفِيْقِ اللهِ، وَمَنْ أَدْمَنَ الدُّعَاءَ، وَلاَزَمَ قَرْعَ البَابِ، فُتِحَ لَهُ». [السير للنمي ٤٤٨/١١].

١٨٤٩ – قال كعب بن مالك عَيْجُتُهُ: « من أكثر ذكر الله برأ من النّفاق ». [شعب الإيمان للبيهقي ١/

١٨٥٠ - قال ابن عبّاس وطِلْتُما في قوله تعالى: ﴿ فِيَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَّكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

١٨٥٢ - قال إبراهيم بن أدهم كَلْللهُ: « لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذيذ العيش لجالدونا عليه بالسيوف ». [صدالخاط ٢٩٩].



١٨٥٣ – قال ابن القيم كَلْلَهُ: « مجالس الذكر مجالس الملائكة ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين، فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به، فهو مع أهله في الدنيا والآخرة ». [الوابل الصب ٢٥].

١٨٥٤ - وقال رَحْلَلْهُ: « من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذِّكر، فإنّها رياض الجنة ». [الوابل الصيب ١٤٥].

٥ ١٨٥ - قَالَ سَهْلُ ابْنَ عَبْدِ اللهِ التَّسْتَرِيَّ رَحِيْلِلهُ: « مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَجَالِسِ الْأَنْبِيَاءِ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَجَالِسِ الْعُلَمَاءِ ». [النقيه والمتفقه ١٤٩/].

١٨٥٦ - قال علي بن أبي طالب ضِيَّا : «الْمَسَاجِدُ مَجَالِسُ الْأَنْبِيَاءِ وَحِرْزٌ مِنَ الشَّيْطَانِ». [الجامع لأخلاق الراوي/٣/٣٣].

١٨٥٧ - قال أبو إدريس الخولاني رَخِلُتُهُ: «الْمَسَاجِدُ مَجَالِسُ الْكِرَامِ».[تفسير القرطبي ١٢/٧٧١].

١٨٥٩ – قال لقمان الحكيم لابنه كِلله: «يَا بُنَيَّ، اخْتَرِ الْمَجَالِسَ عَلَى عَيْنِكَ، فَإِذَا رَأَيْتَ الْمَجْلِسَ يُذْكُرُ اللهُ فِيهِ فَاجْلِسْ مَعَهُمْ؛ فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ عَالِمًا يَنْفَعُكَ عِلْمُكَ، وَإِنْ كُنْتَ غَبِيًّا يُعَلِّمُونَكَ، وَإِنْ يَطَّلِعِ اللهُ عَلَى بِرَحْمَةٍ تُصِبْكَ مَعَهُمْ. يَا بَنِي، تَبَاعَدْ لَا تَجْلِسْ فِي الْمَجْلِسِ يُعَلِّمُونَكَ، وَإِنْ يَطَّلِعِ اللهُ عَلَى بِرَحْمَةٍ تُصِبْكَ مَعَهُمْ. يَا بَنِي، تَبَاعَدْ لَا تَجْلِسْ فِي الْمَجْلِسِ اللَّذِي لا يَذْكُرُ اللهُ عَلَى فِيهِ فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ عَالِمًا لا يَنْفَعُكَ عِلْمُكَ، وَإِنْ تَكُ غَبِيًّا يَزِيدُوكَ غَبَاءً اللَّهِ يَلْمُكَ وَإِنْ تَكُ غَبِيًّا يَزِيدُوكَ غَبَاءً

وَإِنْ يَطَّلِعِ اللهُ ﷺ إِلَيْكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَخَطٍ يُصِبْكَ مَعَهُمْ وَلَا تَغْبِطَنَّ امْراً رَحْبَ الذِّرَاعَيْنِ يَسْفِكُ دِمَاءَ الْمُؤْمِنِينَ؛ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَلَّى قَاتِلًا لَا يَمُوتُ». [حلية الأولياء ٩/٥٥].

• ١٨٦٠ - قال سهل بن عبد الله التستري كِلله: « من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء، فلينظر إلى مجالس العلماء ». [الفقيه والمتفقه ١/١٥٢].

١٨٦١ - قال عبد الواحد بن زيد رَخِيلَتُهُ: «جَالِسُوا أَهْلَ الدِّينِ فَإِنْ لَمْ تَجْدُوهُمْ فَجَالِسُوا أَهْلَ الْمُرُوءَاتِ فَإِنَّهُمْ لَا يَرْفُثُونَ فِي مَجَالِسِهِمْ». [حلية الأولياء ٦/١٦٠].

١٨٦٢ - عن فضالة بن عبيد كَنْلَتْهُ أنه كان إذا أتاه أصحابه قال: «تَدَارَسُوا وَأَبْشِرُوا وَزِيدُوا زَادَكُمُ اللهُ خَيْرًا، وَأَحَبَّكُمْ وَأَحَبَّ مَنْ يُحِبُّكُمْ، رُدُّوا عَلَيْنَا الْمَسَائِلَ، فَإِنَّ أَجْرَ آخِرِهَا كَأَجْرِ أُوَّلِهَا، وَاخْلِطُوا حَدِيثَكُمْ بِالْاسْتِغْفَارِ». [المعجم الكبير للطبراني ١٨/ ٢٩٩].

١٨٦٣ – قال عبد الواحد بن زيد رَخِلَتُهُ: ﴿رَأَيْتُ حَوْشَبًا فِي مَنَامِي، فَقُلْتُ: أَبَا بِشْرِ كَيْفَ حَالُكُمْ؟ قَالَ: نَجَوْنَا بِعَفْوِ اللهِ، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنَا بِهِ؟ قَالَ: عَلَيْكَ بِمَجَالِسِ الذِّكْرِ، وَحُسْنِ الظَّنِّ بِمَوْ لاكَ ، فَكَفَى بِهِمَا خَيْرًا». [حسن الظن بالله ٢٣].

١٨٦٤ - قام المغيرة بن مخادش رَخْلَتْهُ: «ذَاتَ يَوْمِ إِلَى الْحَسَنِ فَقَالَ: كَيْفَ نَصْنَعُ بِأَقْوَام يُخَوِّ فُونَنَا حَتَّى تَكَادَ قُلُوبُنَا تَطِيرُ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ: وَاللهِ لأَنْ تَصْحَبَ أَقْوَامًا يُخَوِّفُونَكَ حَتَّى يُدْرِ كَكَ الْأَمْنُ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَصْحَبَ أَقْوَامًا يُؤَمِّنُونَكَ حَتَّى يَلْحَقَكَ الْخَوْفُ». [حلية الأولياء

١٨٦٥ - قال أبو العباس بن عطاء كَلْلَهُ: «أَدْنِ قَلْبَكَ مِنْ مُجَالَسَةِ الذَّاكِرِينَ لَعَلَّهُ يَنْتَبِهُ عَنْ غَفْلَتِهِ وَأَقِمْ شَخْصَكَ فِي خِدْمَةِ الصَّالِحِينَ لَعَلَّهُ يَتَعَوَّدُ بِبَرَكَتِهَا طَاعَةَ رَبِّ الْعَالَمِينَ». [حلية ١٨٦٦ - قال أبو هزان: قلت لعطاء كَيْلَتْهُ: ما مجلس الذكر؟ قال: « مَجْلِسُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَكَيْفَ تُصلِّي؟ وَكَيْفَ تَصُومُ؟ وَكَيْفَ تَنْكِحُ؟ وَكَيْفَ تُطَلِّقُ؟ وَتَبِيعُ وَتَشْتَرِي؟ ». [حلبة الأولياء ٣/٣٣].

١٨٦٧ - قال عمر بن عبد العزيز رَحَمْلِللهُ: «تَحَدَّثُوا بِكِتَابِ اللهِ وَتَجَالَسُوا، وَإِذَا مَلَلْتُمْ فَحَدِيثٌ مِنْ أَحَادِيثِ اللهِ وَتَجَالَسُوا، وَإِذَا مَلَلْتُمْ فَحَدِيثٌ مِنْ أَحَادِيثِ الرِّجَالِ حَسَنٌ جَمِيلٌ». [الآداب الشرعة ٢/ ١٠٨].

١٨٦٨ - قال سلمان على الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ذراري إلى يوم القيامة وكتب الآجال والأعمال والأرزاق والشقاوة والسعادة فمن عمل السعادة فعل الخير ومجالس الخير ومن عمل الشقاوة عمل الشر ومجالس الشر ».[طريق الهجرتين ١٥٠].

١٨٦٩ - قال ابن سيرين كَلْلَهُ: «إِن قوما تركُوا الْعلم ومجالسة الْعلمَاء وَاتَّخذُوا محاريب يصلونَ فِيهَا حَتَّى يبس جلد أحدهم على عظمه خالفوا السّنة فهلكوا وَالله مَا عمل عَامل بِغَيْر علم إِلَّا كَانَ مَا يفْسد أَكثر مِمَّا يصلح». [الباعث على انكار البدع والحوادث ٦٨].

• ١٨٧٠ - قال ابن حجر كَلَّهُ: « في فضل مجالس الذكر والذاكرين، أن جَليسهم مُكْرَمٌ معهم في جميع ما يَتَفَضَّل الله تعالى به عليهم إكرامًا لهم، ولو لم يشاركهم في أصل الذكر ». [الفتح ٢١٣/١١].

١٨٧١ - قال وهب بن منبه كَلْلَهُ: « مَجْلِسٌ يُتَنَازَعُ فِيهِ الْعِلْمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَدْرِهِ صَلَاةً، لَعَلَّ أَحَدُهُمْ يَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيَنْتَفِعُ بِهَا سَنَةً أَوْ مَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِهِ». [سنن الدارمي رقم ٣٤٨].

١٨٧٢ - سئل أحمد بن حنبل كَمْلَلهُ: « عن مجالس الذكر وفضلها فرغب فيها وقال كَمْلَلهُ : وأي شيء أحسن من أن يجتمع الناس فيذكرون الله على ويعددون نعمه عليهم ». [قوت القلوب ٢٦١].

١٨٧٣ - قال ابن المسيب رَخِيلِتُهُ: « مَنْ جَلَسَ فِي مَسْجِدٍ فَإِنَّمَا يُجَالِسُ رَبَّهُ، فَمَا حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ إِلَّا خَيْرًا». [تفسير القرطبي ٢١/ ٢٧٧].

١٨٧٤ - قال أبو الدرداء صَيْطِيّه: «الْمَسْجِدُ بَيْتُ كُلِّ تَقِيِّ، وَقَدْ ضَمِنَ اللهُ عَلَى لِمَنْ كَانَ الْمَسَاجِدُ بَيْتُ كُلِّ تَقِيِّ، وَقَدْ ضَمِنَ اللهُ عَلَى لِمَنْ كَانَ الْمَسَاجِدُ بُيُوتَهُ الرَّوْحَ، وَالرَّحْمَةَ، وَالْجَوَازَ عَلَى الصِّرَاطِ».[المعجم الكبير ٢/٤٥٤].

١٨٧٥ - قال أَبُو مُطِيع مَكْحُولُ بْنُ الْفَضْلِ النَّسَفِيُّ رَخِيلِتْهُ:

لِكُلِّ أَنْسَاسٍ نَحْوَ سُوقٍ مَقَاصِدُ \* \* وَسُوقُ ذَوِي تَقْوَى الْقُلُوبِ مَسَاجِدُ مَثَابَسَةُ ذِكْرَاهُمْ عَشِيًّا وَبُكْرَةً \* \* وَلِلْعَابِ لِينَ اللهَ فِيهَ المَعَابِ لَهُ فَعَلَيْ اللهَ فِيهَ المَعَابِ لَهُ فَطُوبَى لَهُمْ عَشِيًّا وَبُكْرَةً \* \* وَلُعَابِ لِينَ اللهَ فِيهَ المَعَابِ لَهُ وَاعِدُ فَطُوبَى لَهُمْ يَوْمَ الْجَزَاءِ إِذَا جَزُوا \* \* وَنُودُوا بِأَنْ طِبْتُمْ وَطَابَ الْمُوَاعِدُ الْمُواعِدُ الْمِلاء والإستملاء ١٤٤.

١٨٧٦ – قال الشافعي رَحْلِللهُ: « مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة ». [ارشيف ملتقى اهل الحديث

١٨٧٧ - قال أحمد بن خضرويه كَلَيْهُ: « لا نوم أثقل من الغفلة ولا رق أملك من الشهوة ولولا ثقل الملك من الشهوة ولولا ثقل الغفلة لم تظفر بك الشهوة ». [نم الهوى ٢٩].

١٨٧٨ - قال ابن القيّم عَلِيّهُ « لا سبيل للغافل عن الذّكر إلى مقام الإحسان، كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت » [الوابل الصب ٢٦].

١٨٧٩ - وقال يَحْلَنهُ: «على قدر غفلة العبد عن الذّكر يكون بعده عن الله ». [الوابل الصيب ١٦].

• ١٨٨ - وقال خَلِلله: ﴿ إِنَّ حجابِ الهيبة لله عَلَى رقيق في قلب الغافل ». [الوابل الصيب ٦٢].

١٨٨١ - وقال كَلِللهُ: « إنّ الغافل بينه وبين الله على وحشة لا تزول إلّا بالذّكر» [الوابل الصيب

١٨٨٢ – وقال كَلِنْهُ: « إنّ كلّ مجلس لا يذكر العبد فيه ربّه تعالى كان عليه حسرة وترة يوم القيامة » [الوابل الصيب ٢٥].

١٨٨٣ – قال الأصمعى رَحْلِللهُ: سمعت أعرابيا يقول: «غفلنا ولم يغفل الدهر عنا، فلم نتّعظ بغيرنا حتى وعظ غيرنا بنا، فقد أدركت السعادة من تنبّه، وأدركت الشقاوة من غفل، وكفى بالتجربة واعظا». [زهرة الآداب وثمرة الألباب للحصري القيرواني ٢/٢٥٤].

## [٦٣] فصل في فضل التوبة و الاستغفار

١٨٨٤ – قال ابن القيم يَعْلَسُهُ: « فَلِأَهْلِ الذُّنُوبِ ثَلَاثَةُ أَنْهَارٍ عِظَامٍ يَتَطَهَّرُونَ بِهَا فِي الدُّنْيَا، فَإِنْ لَمْ تَفِ بِطُهْرِهِمْ طُهِّرُوا فِي نَهْرِ الْجَحِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: نَهْرُ التَّوْبَةِ النَّصُوحِ، وَنَهْرُ الْحَسَنَاتِ الْمُسْتَغْرِقَةِ لِلأَوْزَارِ الْمُحِيطَةِ بِهَا، وَنَهْرُ الْمَصَائِبِ الْعَظِيمَةِ الْمُكَفِّرَةِ، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ لِحَسَنَاتِ الْمُسْتَغْرِقَةِ لِلأَوْزَارِ الْمُحِيطَةِ بِهَا، وَنَهْرُ الْمَصَائِبِ الْعَظِيمَةِ الْمُكَفِّرَةِ، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ لِخَسَنَاتِ الْمُسْتَغْرِقَةِ لِلأَوْزَارِ الْمُحِيطَةِ بِهَا، وَنَهْرُ الْمَصَائِبِ الْعَظِيمَةِ الْمُكَفِّرَةِ، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا أَدْخَلَهُ أَحَدَ هَذِهِ الْأَنْهَارِ الثَّلاثَةِ، فَوَرَدَ الْقِيَامَةَ طَيِّبًا طَاهِرًا، فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى التَّطْهِيرِ الرَّابِع ». [مداح السالكين ١٩/١].

٥٨٨٥ - قال أبو موسى في الله عنه الله عنه الله عنه أحدهما - وهو كون الرّسول علي الله عنه أحدهما وهو كون الرّسول علي فينا وبقى الاستغفار معنا، فإن ذهب هلكنا ». [التوبة إلى الله ١٢٤].

١٨٨٦ - قال عبد الله بن شقيق كَلَمْهُ: «الرِّجَالُ ثَلاَثَةٌ: رَجُلٌ عَمِلَ حَسَنَةً فَهُو يَرْجُو ثَوَابَهَا، وَرَجُلٌ عَمِلَ حَسَنَةً فَهُو يَرْجُو ثَوَابَهَا، وَرَجُلٌ عَمِلَ سَيِّئَةً ثُمَّ تَابَ فَهُو يَرْجُو الْمَغْفِرَةَ، وَالثَّالِثُ: الرَّجُلُ الْكَذَّابُ يَتَمَادَى فِي الذُّنُوبِ، ويَقُولُ: أَرْجُو الْمَغْفِرَةَ، وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْإِسَاءَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ خوفه غَالِبًا عَلَى رَجَائِهِ». [الشعب لليهقي ٢/٢٤٣].

١٨٨٧ – قال أبو المنهال رَحِّلَتُهُ: «مَا جَاوَرَ عَبْدٌ فِي قَبْرِهِ مِنْ جَارٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنِ اسْتِغْفَارٍ كَثِيرٍ. وَبِالْجُمْلَةِ، فَدَوَاءُ الذُّنُوبِ الإسْتِغْفَارُ». [جامع العلوم والحكم ٢/٤١٥].

١٨٨٨ - قال أبو يحيى رَخِلَتهُ: «شَكَوْتُ إِلَى مُجَاهِدٍ الذُّنُوبَ قَالَ: «أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْمِمْحَاةِ؟ يَعْنِي مِنَ الْإَسْتِغْفَارِ». [الزهد لأحمد بن حنبل ٣٧٩].

١٨٨٩ - قال بكر بن عبد الله تَخْلَتْهِ: «إِنَّكُمْ تَسْتَكْثِرُونَ مِنَ النُّنُوبِ فَاسْتَكْثِرُوا مِنَ اللَّنُوبِ فَاسْتَكْثِرُوا مِنَ اللَّنُوبِ فَاسْتَكْثِرُوا مِنَ اللَّنْتِغْفَارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا ثُمَّ رَأَى إِلَى جَنْبِهِ اسْتِغْفَارًا سَرَّهُ مَكَانُهُ». [الزهد لأحمد بن حبل ٣١٤].

• ١٨٩ - قال الحسن كَمْلَلْهُ: «إِنَّ الرَّجُلَ يُذْنِبُ الذَّنْبَ فَمَا يَنْسَاهُ وَمَا يَزَالُ مُتَخَوِّفًا مِنْهُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ». [الزهد لأحمد بن حنبل ٢٧٧].

١٨٩١ – قال ميمون بن مهران رَحْلَللهُ: ﴿ لَا خَيْرَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لِرَجُلَيْنِ: رَجُلٍ تَائِبٍ، وَرَجُلٍ يَعْمَلُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لِرَجُلَيْنِ: رَجُلٍ تَائِبٍ، وَرَجُلٍ يَعْمَلُ فِي الدَّرَجَاتِ». [حلية الأولياء ٤/ ٨٣].

١٨٩٢ - قيل لسعيد رَحِيَلَتْهُ: «مَنْ أَعْبَدُ النَّاسِ؟ قَالَ: رَجُلُ اجْتَرَحَ مِنَ النُّنُوبِ فَكُلَّمَا ذَكرَ ذَنْبَهُ احْتَقَرَ عَمَلَهُ». [الزهد لأحمد بن حنبل ٣٧٨].

١٨٩٣ – قال طلق بن حبيب رَخَلِللهُ: ﴿إِنَّ حُقُوقَ اللهِ أَثْقَلُ مِنْ أَنْ يَقُومَ بِهَا الْعِبَادُ ، وَإِنَّ نِعَمَ اللهِ أَثْقَلُ مِنْ أَنْ يَقُومَ بِهَا الْعِبَادُ ، وَلَكِنْ أَصْبِحُوا تَوَّابِينَ وَأَمْسُوا تَوَّابِينَ». [مصف ابن أبي شية اللهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصِيَهَا الْعِبَادُ ، وَلَكِنْ أَصْبِحُوا تَوَّابِينَ وَأَمْسُوا تَوَّابِينَ». [مصف ابن أبي شية اللهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصِيَهَا الْعِبَادُ ، وَلَكِنْ أَصْبِحُوا تَوَّابِينَ وَأَمْسُوا تَوَّابِينَ». [مصف ابن أبي شية اللهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصِيهَا الْعِبَادُ ، وَلَكِنْ أَصْبِحُوا تَوَّابِينَ وَأَمْسُوا تَوَّابِينَ».

١٨٩٤ - قال الفضيل بن عياض رَحِمْلَتْهُ: «كُلُّ حُزْنٍ يَبْلَى إِلَّا حُزْنَ التَّائِبِ». [حلية الأولياء ٨/١٠١].

٥٩٨٥ - قال أحمد بن عاصم الأنطاكي رَخِيلَتُهُ: «هَذِهِ غَنِيمَةٌ بَارِدَةٌ، أَصْلِحْ مَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِكَ يُغْفَرْ لَكَ مَا مَضَى». [الزهد الكبير لليهقي ١٩٩].

١٨٩٦ - قال عون بن عبدالله كَلْللهُ: «جَالِسُوا التَّوَّابِينَ؛ فَإِنَّهُمْ أَرَقُّ النَّاسِ قُلُوبًا». [حلية الأولياء 1٨٩٦].

١٨٩٧ - قال الحسن البصري تَخ للله: «يَا ابْنَ آدَمَ، تَرْكُ الْخَطِيئَةِ أَيْسَرُ مِنْ طَلَبِ التَّوْبَةِ» [الزهد للإمام أحمد ٣٤٠].

۱۸۹۹ – قال محمّد بن كعب القرظي كلّه: « التّوبة يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللّسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان، ومهاجرة سيّع الإخوان ». [الآداب الشرعية ١٨٦/].

• • • ١٩ - قال ميمون عَلَيْهُ: «مَنْ أَسَاءَ سِرًّا فَلْيَتُبْ سِرًّا، وَمَنْ أَسَاءَ عَلانِيَةً فَلْيَتُبْ عَلانِيةً؛ فَإِنَّ اللهَ يَغْفِرُ وَلا يُغْفِرُ ونَ». [حلية الأولياء ٤٢/٤].

١٩٠١ - قال عون بن عَبْد الله بن عتبة كِلله: «اهْتِمَامُ الْعَبْدِ بِذَنْبِهِ دَاعٍ إِلَى تَرْكِهِ، وَنَدَمُهُ عَلَيْهِ مِفْتَاحٌ لِلتَّوْبَةِ، وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَهْتَمُّ بَالذَّنْبِ يُصِيبُهُ حَتَّى يَكُونَ أَنْفَعَ لَهُ مِنْ بَعْضِ حَسَنَاتِهِ». [حلية الأولياء ٤/ ٢٥٥].

١٩٠٢ – قال الحسن كَلْلَهُ: «أَكْثِرُوا مِنَ الْاسْتِغْفَارِ فِي بُيُوتِكُمْ، وَعَلَى مَوَائِدِكُمْ، وَفِي طُرُقِكُمْ، وَفِي طُرُقِكُمْ، وَفِي أَسْوَاقِكُمْ، وَفِي مَجَالِسِكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، فَإِنَّكُمْ مَا تَدْرُونَ مَتَى تَنْزِلُ الْمَغْفِرَةُ». [جامع العلوم والحكم ٢/٨٠٤].

١٩٠٣ – قال الفضيل رَحْلَلْهُ: «استغفارٌ بلا إقلاع توبةُ الكذّابين». [الأذكار للنووي ٤٨١].

١٩٠٤ – قال قتادة يَخَلَّتُهُ: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَدُلُّكُمْ عَلَى دَائِكُمْ وَدَوَائِكُمْ، فَأَمَّا دَاؤُكُمْ: فَالْأَنُوبُ، وَأَمَّا دَوَاؤُكُمْ: فَالِاسْتِغْفَارُ». [شعب الإيمان لليهقي ٥/ ٤٢٧].

١٩٠٥ - قال جعفر بن محمد لسفيان الثوري وَ الله الله الله عليه الله عليك بنعمة فأحببت بقاءها ودوامها فاكثر من الحمد والشكر عليها فإن الله على قال في كتابه: ﴿ لَهِن فَاحببت بقاءها ودوامها فاكثر من الحمد والشكر عليها فإن الله شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَكُمُ ۚ ﴾ [إبراهيم: ٧] وإذا استبطأت الرزق فاكثر من الاستغفار فإن الله تعالى قال في كتابه: ﴿ فَقُلْتُ ٱسۡتَغۡفِرُوا رَبَّكُم إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ﴿ اللَّهُ مَلَّ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا

#### اللهُ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُوَٰلِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُمْ جَنَّتِ وَيَجْعَلَ لَكُو أَنْهَا اللهِ ﴾ [نوح: ١٠-١٢] يعني في

الدنيا ﴿ وَيَجْعَلُ لَّكُرْ جَنَّاتٍ ﴾ ]. [صفة الصفوة ١/ ٣٩١].

٦٠٠٦ – قال بعضهم: «إِنَّمَا مِعْوَلُ الْمُذْنِبِينَ الْبُكَاءُ وَالِاسْتِغْفَارُ، فَمَنْ أَهَمَّتْهُ ذُنُوبُهُ، أَكْثَرَ لَهَا مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ». [جامع العلوم والحكم ٣٩٧/١].

۱۹۰۷ – سئل سهل كَلْنَهُ عن الاستغفار الذي يكفّر الذّنوب فقال: « أوّل الاستغفار الاستجابة، ثمّ الإنابة، ثمّ التّوبة. فالاستجابة أعمال الجوارح، والإنابة أعمال القلوب. والتوبة إقباله على مولاه، بأن يترك الخلق ثمّ يستغفر الله من تقصيره الذي هو فيه ».[التوبة إلى الله من 190].

١٩٠٨ – جاء عن بعض الأعراب أنّه كان يقول: «اللَّهُمَّ إن استغفاري مع إصراري لؤمُّ، وإنَّ تركي الاستغفار مع علمي بسعة عفوكَ لعجزُّ، فكم تَتَحَبَّبُ إليَّ بالنعم مع غِناكَ عني، وإنَّ تركي الاستغفار مع علمي بسعة عفوكَ لعجزُّ، فكم تَتَحَبَّبُ إليَّ بالنعم مع غِناكَ عني، وكم أتبغَّضُ إليك بالمعاصي مع فقري إليك، يا مَن إذا وعدَ وفَّى، وإذا توعَّدَ تجاوز وعفا، أدخلْ عظيم جُرمي في عظيم عفوكَ، يا أرحم الراحمين». [الأذكار للنووي ٤٨٢].

٩٠٩ – قال مالك بن دينار رَحِيلِتُهُ: « كانَ الأبرارُ يتواصَونَ بثلاثٍ: بسجنِ اللسانِ وكثرةِ الاستغفارِ والعزلةِ ». [حلية الأولياء ٢/ ٣٧٧].

• ١٩١٠ - قال ابن عباس رضي الله كَبِيرَة مَعَ الاسْتِغْفَار وَلا صَغِيرَة مَعَ الْإِصْرَار». [الشعب الليهةي ١٩٦٨].

1911 - قال شيخ الإسلام يَحْلَقُهُ: «وَلَيْسَت التَّوْبَة من فعل السَّيِّئَات فَقَط كَمَا يظنّ كثير من النُجُهَّال لا يتصورون التَّوْبَة إلَّا عَمَّا يَفْعَله العَبْد من القبائح كالفواحش والمظالم بل التَّوْبَة من ترك الْحُسَنَات الْمَأْمُور بهَا أهم من التَّوْبَة من فعل السَّيِّئَات الْمنْهِي عَنْهَا». [جامع الرسائل لابن تيمة ١/٢٢٨].

1917 – قال ابن القيم كَلَّهُ: « وَأَمَّا اتَّهَامُ التَّوْبَةِ فَلِأَنَّهَا حَقُّ عَلَيْهِ، لا يَتَيَقَّنُ أَنَّهُ أَدَّى هَذَا الْحَقَّ عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ مِنْهُ، الَّذِي يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُؤَدِّيهُ عَلَيْهِ، فَيَخَافُ أَنَّهُ مَا وَفَّاهَا حَقَّهَا، وَأَنَّهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ، وَأَنَّهُ لَمْ يَبْذُلْ جُهْدَهُ فِي صِحَّتِهَا، وَأَنَّهَا تَوْبَةُ عِلَّةٍ وَهُوَ لا يَشْعُرُ بِهَا، وَأَنَّهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ، وَأَنَّهُ لَمْ يَبْذُلْ جُهْدَهُ فِي صِحَّتِهَا، وَأَنَّهَا تَوْبَةُ عِلَّةٍ وَهُوَ لا يَشْعُرُ بِهَا، كَتَوْبَةِ أَرْبَابِ الْحَوَائِحِ وَالْإِفْلاسِ، وَالْمُحَافِظِينَ عَلَى حَاجَاتِهِمْ وَمَنَازِلِهِمْ بَيْنَ النَّاسِ، أَوْ أَنَّهُ لَتَنْ بَعْ النَّاسِ، أَوْ أَنَّهُ اللَّالِو الْقَاتِ الْمُعْلِيقِ فَلَالِ الْحَوْفَا مِنْ ذِي الْجَلالِ، أَوْ أَنَّهُ تَابَ طَلَبًا لِلرَّاحَةِ مِنَ اللَّهُ مَعَافِظَةً عَلَى حَالِهِ وَمَنْصِيهِ، أَوْ لِضَعْفِ دَاعِي الْكَدِّ فِي تَحْصِيلِ الذَّنْبِ، أَو اتَّقَاءَ مَا يَخَافُهُ عَلَى عِرْضِهِ وَمَالِهِ وَمَنْصِيهِ، أَوْ لِضَعْفِ دَاعِي الْمَعْصِيةِ فِي تَطْعِيلُ الذَّنْبِ، أَو اتَقَاءَ مَا يَخَافُهُ عَلَى عِرْضِهِ وَمَالِهِ وَمَنْصِيهِ، أَوْ لِضَعْفِ دَاعِي الْمَعْصِيةِ فِي تَعْطِيلُ الذَّنْبِ، أَو اتَقَاءَ مَا يَخَافُهُ عَلَى عِرْضِهِ وَمَالِهِ وَمَنْصِيهِ، أَوْ لِضَعْفِ دَاعِي الْمَعْمِيةِ فِي تَعْطِيمًا لَهُ وَلِحُرُمَاتِهِ، وَنَعْ لِلْكَ مِنَ اللهِ، وَتَعْظِيمًا لَهُ وَلِحُرُمَاتِهِ، وَنَعْ اللَّهُ لِلَا لَهُ مُ وَخَشْيَةً فِي اللَّالِ الْآلَا لِلْأَلُولُ اللَّوْبَةُ وَلَا الْعَلْلِ لَوْنُ ". [معالى السلام السلامين ١/٢٠٣].



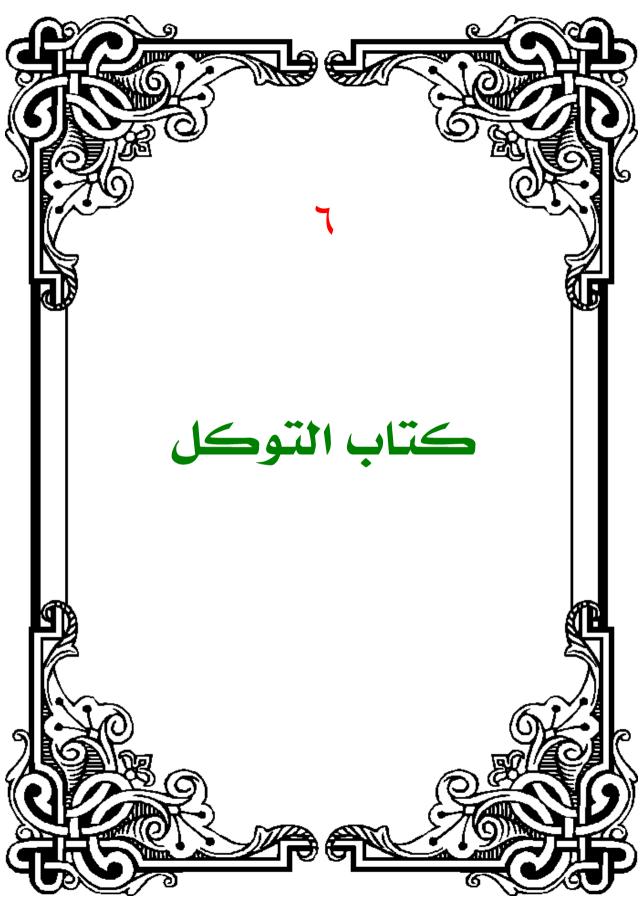

## [٦٤] فصل في التوكل على الله والالتجاء إليه

١٩١٣ - قال سعيد بن جبير رَحْلُلله: «التَّوَكُّلُ عَلَى اللهِ جِمَاعُ الْإِيمَانِ». [السير للذهبي ٧/ ٢٥٩].

١٩١٥ - قال أبو يعقوب النهرجوري كَالله: «مَنْ كَانَ شِبَعُهُ بِالطَّعَامِ لَمْ يَزَلْ جَائِعًا، وَمَنْ
 كَانَ غِنَاهُ بِالْمَالِ لَمْ يَزَلْ فَقِيرًا، وَمَنْ قَصْدَ بِحَاجَتِهِ الْخَلْقَ لَمْ يَزَلْ مَحْرُومًا، وَمَنِ اسْتَعَانَ فِي
 أَمْرِهِ بِغَيْرِ اللهِ لَمْ يَزَلْ مَخْذُولًا». [الشعب للبيهتي ٢/ ٣٥٥].

١٩١٦ - قال عطاء يَخْلَلْهُ: جاءني طاوس يَخْلَلْهُ فقال لي: «يَا عَطَاءُ، إِيَّاكَ أَنْ تَرْفَعَ حَوَائِجَكَ إِلَى مَنْ أَغْلَقَ دُونَكَ بِطَلَبِ حَوَائِجَكَ إِلَى مَنْ بَابُهُ مَنْ أَغْلَقَ دُونَكَ بِطَلَبِ حَوَائِجَكَ إِلَى مَنْ بَابُهُ مَفْتُوحٌ لَكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، طَلَبَ مِنْكَ أَنْ تَدْعُوَهُ، وَوَعَدَكَ الْإِجَابَةَ». [حلية الأولياء ٢/ ٣٠].

١٩١٧ – قيل لأبي حازم رَحِّلَتْهُ: «يَا أَبَا حَازِمٍ أَمَا تَرَى قَدْ غَلَا السِّعْرُ، فَقَالَ: وَمَا يَغُمُّكُمْ مِنْ ذَلِكَ؟ إِنَّ الَّذِي يَرْزُقُنَا فِي الْغَلَاءِ». [حلية الأولياء ٣/ ٢٩٣].

١٩١٨ – قال سعيد بن المسيب رَخِيلَتْهُ: «مَنِ اسْتَغْنَى بِاللهِ افْتَقَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ».[حلية الأولياء ٢/١٧٣].

١٩١٩ - قال خلف بن الوليد رَحْلَتْهُ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى فُضَيْلٍ يَشْكُو إِلَيْهِ الْحَاجَةَ ، فَقَالَ لَهُ: أَمُدَبِّرًا غَيْرَ اللهِ تُرِيدُ». [حلية الأولياء ٨/ ٩٣].

• ١٩٢٠ – جاء رجل إلى وهب بن منبه رَخِلَتْهُ فقال: «عَلِّمْنِي شَيْئًا يَنْفَعُنِي اللهُ بِهِ. قَالَ: " أَكْثِرْ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ، وَأَقْصِرْ أَمَلَكَ، وَخَصْلَةٌ ثَالِثَةٌ، إِنْ أَنْتَ أَصَبْتَهَا بَلَغْتَ الْغَايَةَ الْقُصْوَى، وَظَفِرْتَ بِالْعِبَادَةِ. قَالَ: مَا هِيَ؟ قَالَ: التَّوَكُّلُ». [التوكل لابن ابي الدنيا ٥٩].

١٩٢١ – قال أبو عمرو المروزي كَنْهُ: «مِنْ صِفَاتِ الْأَوْلِيَاءِ ثَلَاثٌ: الرُّجُوعُ إِلَى اللهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَالْفَقْرُ إِلَى اللهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَالتَّقَّةُ بِاللهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ». [حلية الأولياء ١٠ ، ١٥٥].

١٩٢٢ - قال أبو العالية كَلَمْهُ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَضَى عَلَى نَفْسِهِ أَنَّ مَنْ آمَنَ بِهِ هَدَاهُ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ: ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ ﴾ [التغابن: ١١]، وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ ﴾ [الطلاق: ٣] ، وَمَنْ أَقْرَضَهُ جَازَاهُ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ: ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾ [البقرة: ٢٤٥]؛ وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنْ عَذَابِهِ أَجَارَهُ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ: ﴿ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، وَالإعْتِصَامُ الثَّقَةُ بِاللهِ، وَمَنْ دَعَاهُ أَجَابَهُ وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعُوهَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦] ». [حلية الأولياء ٢/٢١].

١٩٢٣ - قال الحسن رَخِمْلِتْهُ: «مِنْ تَوَكُّلِ الْعَبْدِ أَنْ يَكُونَ اللهُ هُوَ ثِقَتَهُ». [التوكل لابن ابي الدنيا ١٩].

١٩٢٤ - قال يوسف بن أسباط رَحْلَلُهُ كان يقال: «اعْمَلْ عَمَلَ رَجُلِ لَا يُنَجِّيهِ إِلَّا عَمَلُهُ، وَتَوَكَّلْ تَوَكُّلُ رَجُلِ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللهُ وَعَلَىٰ لَهُ ». [جامع العلوم والحكم ٢/ ٤٩٩].

١٩٢٥ - قال عبد الله بن إدريس رَخِيلَتُهُ: "لَوْ أَنَّ رَجُلا انْقَطَعَ إِلَى رَجُلٍ لَعَرَفَ ذَلِكَ لَهُ، فَكَيْفَ بِمَنْ لَهُ السَّمَوَاتُ وَالأَرَضُونَ». [القناعة والتعفف ٥٠]. ١٩٢٦ - قال ابن عون عَلَمْهُ: « لو أن رجلًا انقطع إلى هؤلاء الملوك في الدنيا لانتفع فكيف بمن ينقطع إلى من له السماوات والارض وما بينهما وما تحت الثرى؟! ».[صفة الصفرة ٣٠٠/٣].

١٩٢٧ - قيل لأبي حازم رَجِي اللهُ: «إنَّك لَمِسْكِينٌ. فَقَالَ: كَيْفَ أَكُونُ مِسْكِينًا وَمَوْلَايَ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى». [أدب الدنيا والدين ١٢٠].

١٩٢٨ - وقيل له رَخِلِللهُ: «يَا أَبَا حَازِمٍ مَا مَالْكَ؟ قَالَ: ثِقَتِي بِاللهِ تَعَالَى، وَإِيَاسِي مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاس». [حلية الأولياء ٣/ ٢٣٢].

١٩٢٩ - قال الحسن رَحِينَهُ: «إِنَّ الْعِزَّ وَالْغِنَى يَجُولانِ فِي طَلَبِ التَّوَكُّلِ، فَإِذَا ظِفَرا أَوْطَنَا وَأَنْشَدَ:

يَجُولُ الْغِنَى وَالْعِزُّ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ \* \* لَيَسْتَوْطِنَا قَلْبَ امْرِئٍ إِنْ تَوكَّلَا وَمَنْ يَتُوكَّ الْغِنَى وَالْعِزُّ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ \* \* لَيَسْتَوْطِنَا قَلْبَ امْرِئٍ إِنْ تَوكَّلَا وَمَنْ يَتُوكَّ لُ كَانَ مَوْلاهُ حَسْبَهُ \* \* وَكَانَ لَهُ فِيمَا يُحَاوِلُ مَعْقِلَ لَا وَمَنْ يَتُوكَّ لَ كَانَ مَنْ وَلاهُ حَسْبَهُ \* \* تَعَالَتْ وَكَانَتْ أَفْضَلَ النَّاسِ مَنْ زِلا إِذَا رَضِيَتْ نَفْسِي بِمَقْدُورِ حَظِّهَا \* \* تَعَالَتْ وَكَانَتْ أَفْضَلَ النَّاسِ مَنْ زِلا إِذَا رَضِيَتْ نَفْسِي بِمَقْدُورِ حَظِّهَا \* \* تَعَالَتْ وَكَانَتْ أَفْضَلَ النَّاسِ مَنْ زِلا إِذَا رَضِيَتُ نَفْسِي بِمَقْدُورِ حَظِّهَا \* \* تَعَالَتْ وَكَانَتْ أَفْضَلَ النَّاسِ مَنْ زِلا إِذَا رَضِيَتُ لَا النَّاسِ مَنْ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْهُ اللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْفُلُولِ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْمُ الللْهُ اللللْمُعْلَى اللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْمُ الللْهُ اللللْمُ اللْمُعْلَى الللْ

• ١٩٣٠ - « حُكِيَ أَنَّ قَوْمًا مِنَ الأَعْرَابِ زَرَعُوا زَرْعًا، فَلَمَّا بَلَغَ أَصَابَتْهُ آفَةٌ فَذَهَبَتْ بِهِ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، حَتَّى رُؤِيَ فِيهِمْ، فَخَرَجَتْ أَعْرَابِيَّةٌ مِنْهُمْ، فَقَالَتْ: مَا لِي أَرَاكُمْ مُتَغَيِّرةٌ وَلِكَ عَلَيْهِمْ، مَيِّتَةٌ قُلُوبُكُمْ، هُوَ رَبُّنَا فَلْيَفْعَلْ بِنَا مَا يَشَاءُ، وَرِزْقُنَا عَلَيْهِ، يَأْتِي بِهِ مِنْ حَيْثُ يَشَاءُ، ثُمَّ أَنْوَانُكُمْ، مَيِّتَةٌ قُلُوبُكُمْ، هُوَ رَبُّنَا فَلْيَفْعَلْ بِنَا مَا يَشَاءُ، وَرِزْقَنَا عَلَيْهِ، يَأْتِي بِهِ مِنْ حَيْثُ يَشَاءُ، ثُمَّ أَنْشَدَتْ تَقُولُ:

لَوْ كَانَ فِي صَخْرَةٍ فِي الْبَحْرِ رَاسِيَةٍ \* \* صَصَمَّاءَ مَلْمُومَةٍ مُلْسُ نَوَاحِيهَا رِزْقُ نَفْ سِ بَرَاهَا اللهُ لانْفَلَقَتْ \* \* حَتَّى تُوَدِّي إِلَيْهِ كُلَّ مِا فِيهَا

أَوْ كَانَ بَيْنَ طِبَاقِ السَّبْعِ مَسْلَكُهَا \* \* لَسَهَّلَ اللهُ فِي الْمَرَاقِيهِ مَرَاقِيهَا \* خَطَّ لَهَا \* \* فَالْ اللهُ فِي الْمَرَاقِيهَا كَانَ اللهُ فِي اللَّوْحِ خُطَّ لَهَا \* \* فَالْمِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللَّوْحِ خُطَّ لَهَا \* \* فَالْمِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

١٩٣١ - قال أبو عبد الرحمن العرني رَخِيلِهُ: «كُنْتُ جَنِينًا فِي بَطْنِ أُمِّي وَكَانَ يُؤْتَى بِرِزْقِي حَتَّى يُوضَعَ فِي فَمِي، حَتَّى إِذَا كَبِرْتُ وَعَرَفْتُ رَبِّي سَاءَ ظَنِّي، فَأَيُّ عَبْدٍ أَشَرُّ مِنِّي». [القناعة والتعفف ١٠].

١٩٣٢ - قال سفيان بن عيينة وَخَلِللهُ: «مَنْ اسْتَغْنَى بِاللهِ أَحْوَجَ اللهُ ﷺ إلَيْهِ النَّاسَ». [الآداب الشرعية ٢/٢٦].

# [٦٥] فصل في اليقين بالله ١

١٩٣٣ - قال ابن مسعود ضَحْتُهُ: «الشُّكْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ، وَالصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ، وَالْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ».[الآداب لليهقي ٣/٣].

١٩٣٤ – قال ابن القيم رَخِيلِتهُ: "فَالْيَقِينُ رُوحُ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ الَّتِي هِيَ أَرْوَاحُ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ الَّتِي هِيَ أَرْوَاحُ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ الَّتِي هِيَ أَرْوَاحُ أَعْمَالِ الْقَلُوبِ اللَّهِ مَدَارُهُ". [مدارج السالكين الْجَوَارِحِ. وَهُوَ حَقِيقَةُ الصِّدِيقِيَّةِ. وَهُوَ قُطْبُ هَذَا الشَّأْنِ اللَّذِي عَلَيْهِ مَدَارُهُ". [مدارج السالكين ٢/٤٧٤].

١٩٣٥ - قال ابن القيم رَخِيِّللهُ: «الْيَقِينُ رُوحَ الْأَعْمَالِ وَعَمُودَهَا، وَذُرْوَةَ سِنَامِهَا».[مدارج السالكين ٢/٣٩٧].

١٩٣٦ - قال أبو الدرداء ضَيَّاتُهُ: «يَا حَبَّذَا نَوْمُ الْأَكْيَاسِ وَإِفْطَارُهُمْ ، كَيْفَ يَعِيبُونَ سَهَرَ الْحَمْقَى وَصِيَامَهُمْ ، وَلَمِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ بِرِّ مِنْ صَاحِبِ تَقْوًى وَيَقِينٍ أَفْضَلُ وَأَرْجَحُ وَأَعْظَمُ مِنْ أَمْثَالِ الْجِبَالِ عِبَادَةً مِنَ الْمُغْتَرِبِينَ». [اليقين لابن أبي الدنيا ٢٣].

١٩٣٧ - قال ابن عبد البر رَجْلُللهُ: «رَأْسُ الدِّينِ صِحَّةُ الْيَقِينِ». [الآداب الشرعية ٣/ ٢٠٥].

١٩٣٨ – قال بلال بن سعد كَلِشهُ: «عِبَادَ الرَّحْمَنِ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ تَعْمَلُونَ فِي أَيَّامٍ قِصَارٍ لِأَيَّامٍ طُوَالٍ ، فِي دَارِ زَوَالٍ لِدَارِ مُقَامٍ ، وَدَارِ حُزْنٍ وَنَصَبٍ لِدَارِ نَعِيمٍ وَخُلْدٍ ، وَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ مِنَ الْيَقِينِ فَلَا يَتَعَنَّ». [اليقين لابن أبي الدنيا ٣٦].

١٩٣٩ - قال المغيرة بن عامر يَخْلَلْهُ: « الشُّكْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ، وَالصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ، وَالصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ، وَالصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ، وَالسَّكِرُ ؛ ٢٤].

• ١٩٤٠ - قال ابن مفلح يَحْلِللهُ وكان يقال: « وجدنا الكرم في التّقوى، والغنى في اليقين، والشّرف في التّواضع ». [الآداب الشرعية ٣٠٨/٣].

١٩٤١ – قال رجل ليوسف الرازي رَحَلَهُ: «دُلَّنِي عَلَى طَرِيقِ الْمَعْرِفَةِ فَقَالَ: أَرِ اللهَ الصَّدْقِ مِنْكَ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِكَ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ مُوَافِقًا لِلْحَقِّ وَلَا تَرْقَ إِلَيَّ حَيْثُ لَمْ يَرْقَ بِكَ فَتَزِلَّ مِنْكَ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِكَ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ مُوَافِقًا لِلْحَقِّ وَلَا تَرْقَ إِلَيَّ حَيْثُ لَمْ يَرْقَ بِكَ فَتَزِلَّ قَدَمُكَ فَإِنَّكَ إِذَا رَقَيْتَ سَقَطَتْ وَإِذَا رَقِيَ بِكَ لَمْ تَسْقُطْ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَتْرُكَ الْيَقِينَ لِمَا تَرْجُوهُ ظَنَّا». [حلية الأولياء ٢٣٩/١٣].

1987 – قال عبد الله بن مسعود صفح اليقين أن لا تُرضي الناس بسخط الله ولا تحمدن أحدا على رزق الله ولا تلومن أحدا على ما لم يؤتك الله فإن رزق الله لا يسوقه حرص الحريص ولا يرده كره الكاره وإن الله بقسطه وحكمه وعدله وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والسخط ». [صفة الصفوة ١/٥١٤].

١٩٤٣ – قال لقمان لابنه كَالله: «يَا بني إِن الْعَمَل لا يُسْتَطَاع إِلَّا بِالْيَقِينِ وَمن يضعف يقينه يضعف عمله يَا بني إِذا جَاءَك الشَّيْطَان من قبل الشَّك والريبة فاغلبه بِالْيَقِينِ والنصيحة وَإِذا جَاءَك من قبل الرَّغبة وَإِذا جَاءَك من قبل الرَّغبة والرهبة فاخبره أَن الدُّنْيَا مُفَارقَة متروكة». [الدرالمتور ٢٧٨/١١].

١٩٤٤ – قال الحسن كِلْللهُ: «يَابْنَ آدَمَ خَفْ مِمَّا خَوَّفَكَ اللهُ تَعَالَى يَكْفِيكَ مَا خَوَّفَكَ اللهُ تَعَالَى يَكْفِيكَ مَا خَوَّفَكَ اللهُ تَعَالَى». [القناعة والنَّاسُ، وَإِنَّ مِنْ ضَعْفِ يَقِينِكَ أَنْ تَكُونَ بِمَا فِي يَدِكَ أَوْثَقَ مِنْكَ بِمَا فِي يَدِ اللهِ تَعَالَى». [القناعة والتعنف لابن أبي الدنيا ٣٤].

٥ ١٩٤٥ - قال بلال بن سعد يَعْلَشُهُ: «عِبَادَ الرَّحْمَنِ، اعْلَمُوا أَنَّكُمْ تَعْمَلُونَ فِي أَيَّامٍ قِصَارٍ لِأَيَّامٍ طُوَالٍ، وَفِي دَارِ نَصَبٍ وَحُزْنٍ، لِدَارِ نَعِيمٍ وَخُلْدٍ، وَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ عَلَى الْيَقِينِ فَلَا يَغْتَرَّ». [مصف بن أبي شية ٥/ ٢٣١].



١٩٤٦ – قال الأصمعي رَحِيلِتهُ: «نَظرَ الفُضَيْلُ إِلَى رَجُلٍ يَشْكُو إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ: يَا هَذَا تَشْكُو مَنْ يَرْحَمُكَ إِلَى مَنْ لاَ يَرْحَمُكَ ؟! ». [السير للذهبي ١٥/ ١٥٥].

١٩٤٧ – قال الشيباني و أخبرني صديق لي قال: « سمعني شريح وأنا أشتكي بعض ما غمني إلى صديق لي، فأخذ بيدي وقال: يا ابن أخي إياك والشكوى إلى غير الله! فإنه لا يخلو من تشكو إليه أن يكون صديقا أو عدوا، فأما الصديق فتحزنه ولا ينفعك، وأما العدو فيشمت بك ». [العقد الفريد ١٠/١٧٠].

١٩٤٨ – قال بكار كَ لِللهُ: « كان ابن عون في مرضه أصبر من أن تراء، ما رأيته يشكو شيئا من علته حتى مات ». [مصف ابن أبي شية ٣/٣١٢].

١٩٤٩ – قال على ضَحْطُبُهُ: « من إجلال الله ومعرفة حقه أن لا تشكو وجعك، ولا تذكر مصيبتك ». [مختصر منهاج القاصدين ٣٠٠].

• ١٩٥٠ – قال المغيرة كَلْللهُ: « اشتكى ابن أخي الأحنف إلى الأحنف بن قيس وجع ضرسه، فقال له الأحنف: لقد ذهبت عيني منذ أربعين سنة ما ذكرتها لأحد ». [صنة الصنوة ٣/٠٠٠].

١٩٥١ - قال رجل للإمام أحمد كَلْللهُ: «كَيْفَ تَجِدُك يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ؟ قَالَ: بِخَيْرٍ فِي عَافِيَةٍ، فَقَالَ: حُمِّمْتُ الْبَارِحَةَ قَالَ إِذَا قُلْت لَك: أَنَا فِي عَافِيَةٍ فَحَسْبُك لا تُخْرِجْنِي إِلَى مَا أَكْرَهُ». [الآداب الشرعية ٢/٨٧٨].

١٩٥٢ – قال ابن الجوزي يَخلِنهُ: «إِذَا كَانَتْ الْمُصِيبَةُ مِمَّا يُمْكِنُ كِتْمَانُهَا فَكِتْمَانُهَا مِنْ أَعْمَالِ اللهِ الْخَفِيَّةِ». [الآداب الشرعية ٢٧٨/٢].

١٩٥٣ - وقال كِلِللهِ: «شَكْوَى الْمَرِيضِ مُخْرِجَةٌ مِنْ التَّوَكُّلِ وَقَدْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنِينَ الْمَرِيضِ لِأَنَّهُ يُتَرْجِمُ عَنْ الشَّكْوَى». [الآداب الشرعية ٢/٨٧٨].

١٩٥٤ – قال شقيق البلخي رَخِلَتْهُ: « من شكا مصيبة نزلت به إلى غير الله، لم يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة أبدًا ». [تسلية أمل المصائب ١٦٢].

١٩٥٥ – قال عبد العزيز بن أبي رواد رَحِي الله الله الله الله الله المصائب ١٧]. المرض وكتمان الصدقة وكتمان المصائب ٧٠].

١٩٥٦ – عن يونس بن عبيد كَالله: « أنَّ رجلًا شكا إليه ضِيقَ حاله ، فقال له يونس: أيسُرُّك أنَّ لك ببصرك هذا الذي تُبصِرُ به مئة ألف درهم؟ قال الرجل: لا، قال: فبيدك مئة ألف درهم؟ قال: لا، قال: فبرجليك؟ قال: لا، قال: فذكَّره نِعَمَ الله عليه، فقال يونس: أرى عندك مئين ألوفٍ وأنت تشكو الحاجة ». [السير للذهبي ٢٩٢/٦].

١٩٥٧ - قال ابن الأنباري كَلْلَهُ: «وَالْحُزْنُ وَنُفُورُ النُّفُوسِ مِنْ الْمَكْرُوهِ وَالْبَلَاءِ لَا عَيْبَ فِيهِ، وَلَا مَأْثَمَ إِذَا لَمْ يَنْطِقْ اللِّسَانُ بِكَلَام مُؤَثِّم وَلَمْ يَشْكُ مِنْ رَبِّهِ». [الآداب الشرعية ٢٧٨/٢].

 ١٩٥٩ - قال عبد الواحد بن زيد كَ لِللهِ : «الرِّضَا بَابُ اللهِ الْأَعْظَمُ، وَجَنَّةُ الدُّنْيَا وَمُسْتَرَاحُ اللهِ الْأَعْظَمُ، وَجَنَّةُ الدُّنْيَا وَمُسْتَرَاحُ الْعَابِدِينَ». [حلية الأولياء ٢/١٥٦].

• ١٩٦٠ - قال إبراهيم بن أدهم كَيْلَتْهُ: «مَا بَالْنَا نَشْكُو فَقْرَنَا إِلَى مِثْلِنَا وَلَا نَطْلُبُ كَشْفَهُ مِنْ رَبَّنَا». [حلية الأولياء ٢٠٨/٢].

١٩٦١ – قال ابن قدامة صَالَم الله المصاب ». ( من حسن الصبر أن لا يظهر أثر المصيبة على المصاب ». [مختصر منهاج القاصدين ٢٩٩].

١٩٦٢ – قال ابن القيم كَلِينهُ: « مما يقدح في الصبر إظهار المصيبة والتحدث بها، وكتمانها رأس الصبر ». [عدة الصابرين ٢٧٤].

۱۹۲۳ – قال عبد الله بن محمد الهروي كَلْله: « من جواهر البر كتمان المصيبة حتى يظن أنك لم تصب قط ». [تسلية أهل المصائب ١٧].

١٩٦٤ – قال ابن الحوزي كَلَّهُ: استأذنوا على معاوية صَلَّحُهُ، وهو في الموت، فقال الأهله: أجلسوني! فقعد متمكنًا يظهر العافية، فلما خرج العواد، أنشد:

وَتَجَلُّ دِيْ لِلشَّ امِتِيْنَ أُرِيْهِ مُ \* \* أَنِّ يِ لِرَيْ بِ الدَّهْرِ لَا أَتَضَعْضَعُ وَيَجَلُّ دِيْ لِلشَّ امِتِيْنَ أُرِيْهِ مُ \* \* أَنِّ يَ لِرَيْ بِ الدَّهْرِ لَا أَتَضَعْضَعُ وَإِذَا الْمَنِيَّ تُهُ أَنْشَ بَتْ أَظْفَارَهَ الْهَنْ عَ \* أَلْفَيْ تَ كُلُّ لَ تَمِيْمَ قِ لَا تَنْفَعُ عُ وَإِذَا الْمَنِيَّ تُهُ أَنْشَ بَتْ أَظْفَارَهَ الخاطر ٣١٧]. [البين لأبي ذؤيب الهذلي، ديوانه: ٤]، انظر: [صيد الخاطر ٣١٧].

1970 – وقال كَلْنَهُ: «قد ركب في الطباع حب التفضيل على الجنس، فما أحد إلا وهو يحب أن يكون أعلى درجة من غيره. فإذا وقعت نكبة أوجبت نزوله عن مرتبة سواه، فينبغي له أن يتجلد بستر تلك النكبة، لئلا يرى بعين نقص، وليتجمل المتعفف حتى لا يرى بعين الرحمة، وليتحامل المريض لئلا يشمت به ذو العافية». [صدالخاطر ٣١٧].

١٩٦٦ - وقال كَلَيْهُ: (وما زال العقلاء يظهرون التجلد عند المصائب والفقر والبلاء، لئلا يتحملوا مع النوائب شماتة الأعداء -وإنها الأشد من كل نائبة - وكان فقيرهم يظهر الغنى، ومريضهم يظهر العافية».[صدالخاط ٣١٨].

۱۹۲۷ – قال بعض السلف: «ثلاثة يمتحن بها عقول الرجال: كثرة المال، والمصيبة والولاية».[تسلية أهل المصائب ۱۷].

١٩٦٨ – قال بعض الحكماء: «الجزع لا يرد الفائت ولكن يسر الشامت».



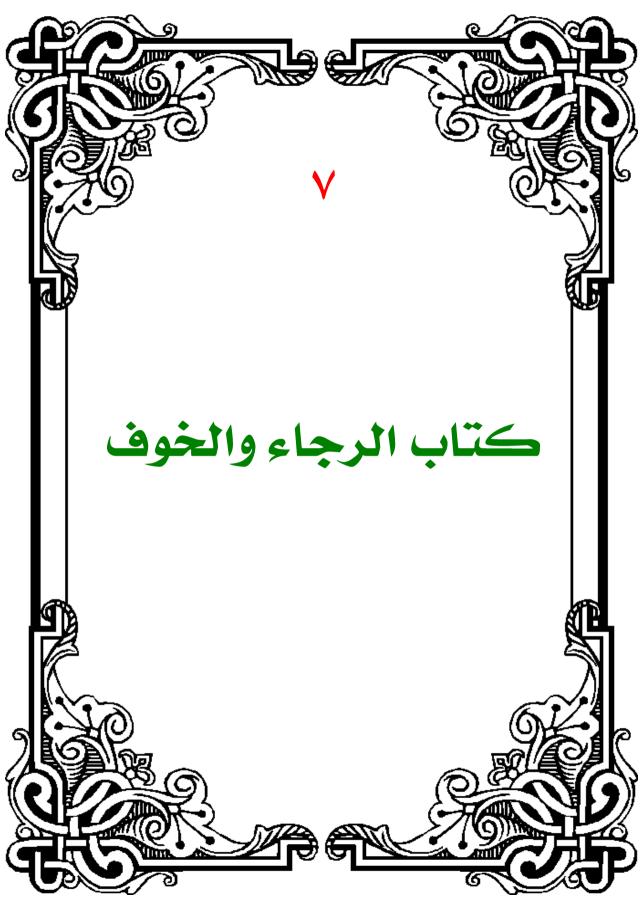

# [٦٧] فصل في الرجاء و حسن الظن بالله الله الله المالة ا

١٩٦٩ – قال عبد الله بن مسعود صَيْطُهُ: «وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا أُعْطِيَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ ﷺ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَا يُحْسِنُ عَبْدٌ بِاللهِ ﷺ الظَّنَّ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ ﷺ ظَنُّهُ ذَلِكَ بِأَنَّ الْخَيْرَ فِي يَلِهِ". [حسن الظن لابن أبي الدنيا ٩٦].

· ١٩٧ - قال ابن القيم كِنَلَهُ: « وَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ حَسَنَ الظَّنِّ باللهِ، حَسَنَ الرَّجَاءِ لَهُ، صَادِقَ التَّوَكُّلِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُخَيِّبُ أَمَلَهُ فِيهِ الْبَتَّةَ، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يُخَيِّبُ أَمَلَ آمِلِ، وَلَا يُضَيِّعُ عَمَلَ عَامِلِ ». [مدارج السالكين ١/ ٤٦٩].

١٩٧١ - وقال رَحْلَتْهُ: « الْقَلْبُ فِي سَيْرِهِ إِلَى اللهِ عَلَى بِمَنْزِلَةِ الطَّائِرِ، فَالْمَحَبَّةُ رَأْسُهُ، وَالْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ جَنَاحَاهُ، فَمَتَى سَلِمَ الرَّأْسُ وَالْجَنَاحَانِ فَالطَّائِرُ جَيِّدُ الطَّيَرَانِ، وَمَتَى قُطِعَ الرَّأْسُ مَاتَ الطَّائِرُ، وَمَتَى فُقِدَ الْجَنَاحَانِ فَهُوَ عُرْضَةٌ لِكُلِّ صَائِدٍ وَكَاسِرٍ ». [مدارج السالكين ١/٥٣١].

١٩٧٢ – وقال كِمَلَّةُ: ﴿ وَقَالَ غَيْرُهُ: أَكْمَلُ الْأَحْوَالِ: اعْتِدَالُ الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ، وَغَلَبَةُ الْحُبِّ، فَالْمَحَبَّةُ هِيَ الْمَرْكَبُ. وَالرَّجَاءُ حَادٍ، وَالْخَوْفُ سَائِقٌ، وَاللهُ الْمُوَصِّلُ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ €. [مدارج السالكين ١/ ٥٣١].

١٩٧٣ - وقال كَغَلَمْهُ: « الرَّجَاءُ حَادٍ يَحْدُو الْقُلُوبَ إِلَى بِلَادِ الْمَحْبُوبِ. وَهُوَ اللهُ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ. وَيَطِيبُ لَهَا السَّيْرُ ». [مدارج السالكين ٢٦/٢]. ١٩٧٤ - وقال كَمْلَتْهُ: ﴿ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّمَنِّي أَنَّ التَّمَنِّي يَكُونُ مَعَ الْكَسَل. وَلا يَسْلُكُ بِصَاحِبِهِ طَرِيقَ الْجِدِّ وَالِاجْتِهَادِ. وَ " الرَّجَاءُ " يَكُونُ مَعَ بَذْكِ الْجُهْدِ وَحُسْن التَّوَكُّل. فَالْأَوَّلُ: كَحَالِ مَنْ يَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ لَهُ أَرْضٌ يَبْذُرُهَا وَيَأْخُذُ زَرْعَهَا.

وَالثَّانِي: كَحَالِ مَنْ يَشُقُّ أَرْضَهُ وَيَفْلَحُهَا وَيَبْذُرُهَا. وَيَرْجُو طُلُوعَ الزَّرْع.

وَلِهَذَا أَجْمَعَ الْعَارِفُونَ عَلَى أَنَّ الرَّجَاءَ لا يَصِحُّ إِلَّا مَعَ الْعَمَل ». [مدارج السالكين ٢/٣].

١٩٧٥ - وقال كَمْلَتُهُ: « فَقُوَّةُ الرَّجَاءِ عَلَى حَسَب قُوَّةِ الْمَعْرِفَةِ بِاللهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَلَوْ لَا رُوحُ الرَّجَاءِ لَعُطِّلَتْ عُبُودِيَّةُ الْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ. وَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، وَبَيْعٌ، وَصَلَوَاتُ، وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا. بَلْ لَوْ لا رُوحُ الرَّجَاءِ لَمَا تَحَرَّكَتِ الْجَوَارِحُ بِالطَّاعَةِ. وَلَوْ لا رِيحُهُ الطَّيِّبَةُ لَمَا جَرَتْ سُفُنُ الْأَعْمَالِ فِي بَحْرِ الْإِرَادَاتِ. وَلِي مِنْ أَبْيَاتٍ:

لَوْلا التَّعَلُّتُ يُبِالرَّجَاءِ تَقَطَّعَتْ \* \* نَفْسُ الْمُحِبِّ تَحَسُّرًا وَتَمَرُّقًا وَكَذَاكَ لَوْلا بَرْدُهُ بِحَرارَةِ الْ \* \* أَكْبَادِ ذَابَتْ بِالْحِجَابِ تَحَرُّ قَا أَيَكُونُ قَطُّ حَلِيفُ حُبِّ لا يُرَى \* \* بِرَجَائِ فِ لِحَبِينِ فِ مُتَعَلِّقً ا؟ ! أَمْ كُلَّمَا قَوِيَتْ مَحَبَّتُهُ لَهُ \* \* قَوِيَ الرَّجَاءُ فَزَادَ فِيهِ تَشَوُّقَا لَوْلَا الرَّجَا يَحْدُو الْمَطِيَّ لَمَا سَرَتْ \* \* بِحُمُولِهَا لِلدِّيَارِهِمْ تَرْجُو اللِّقَا [مدارج السالكين ٢/ ٤٣].

١٩٧٦ - وَقِيلَ: « الرَّجَاءُ يُحَرِّكُ إِلَى الطَّاعَةِ، وَالْخَوْفُ يُبْعِدُ عَنِ الْمَعَاصِي، وَالْمُرَاقَبَةُ تُؤَدِّيكَ إِلَى طَرِيقِ الْحَقَائِقِ ». [مدارج السالكين ٢/ ٢٦]. ١٩٧٧ - وقال كَلِّلَهُ: « وَعَلَى حَسَبِ الْمَحَبَّةِ وَقُوَّتِهَا يَكُونُ الرَّجَاءُ. فَكُلُّ مُحِبٍّ رَاجٍ خَائِفٌ بِالضَّرُورَةِ فَهُوَ أَرْجَى مَا يَكُونُ لِحَبِيبِهِ، أَحَبُّ مَا يَكُونُ إِلَيْهِ ». [مدارج السالكين ٢/٢٤].

١٩٧٨ - قال الحسن يَحْلِللهُ: «الرَّجَاءُ وَالْخَوْفُ مَطِيَّتَا الْمُؤْمِنِ». [الزهد لأحمد بن حنبل ٤٥٢].

١٩٧٩ - قال سهل القطعيّ رَحِّمَلَهُ: «رَأَيْتُ مَالِكَ بْنَ دِينَارٍ رَحِمَهُ اللهُ فِي مَنَامِي، فَقُلْتُ: يَا أَبَا يَحْيَى لَيْتَ شِعْرِي مَاذَا قَدِمْتَ بِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهِ عَلَى اللهِ عَلَى

٠٩٨٠ - قال خلف بن تميم رَخِلَتُهُ: ﴿ لِعَلِيِّ بْنِ بَكَّارٍ: مَا حُسْنُ الظَّنِّ بِاللهِ؟ قَالَ: لَا يَجْمَعُكَ وَالْفُجَّارَ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ ﴾ [حس الظن بالله لابن أبي الدنيا ٤٦].

١٩٨١ - قال أحمد بن العبّاس النّمريّ يَحْلَلْلهُ:

وإنَّ ي الأرجو الله حتّى كانّني \* \* أرى بجميل الظّن ما الله صانع حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا ١٠٠].

١٩٨٢ - قال أبو عمران السّلميّ رَحِمُلُللهُ:

وإنّي لآتي النّذنب أعرف قدره \* \* وأعلر أنّ الله يعفر ويغفر لله ويغفر لله يعفر الله يعفر الله يعفر الله تصغر النّاس النّذنوب فإنّها \* \* وإن عظم ت في رحمة الله تصغر ١٩٨٣ - قال ذو النون عَلَيْهُ: « من المحال أن يحسن منك الظن ولا يحسن منه المن ». [صفة الصفوة ٢/٧٤٤].

١٩٨٤ - قيل: «قَتَلَ الْقُنُوطُ صَاحِبَهُ، وَفِي حُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ رَاحَةُ الْقُلُوبِ». [أدب الدنيا والدين ٢٧٥].

١٩٨٥ - قال الحسن البصري رَحَلَلْهُ في قوله عَلَّ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنَبَهُ, بِيَمِينِهِ عَيَقُولُ هَآؤُمُ الْمَقُومُ الْحَمَّوُ الْمَقُومُ الْحَسَنَ الْمُؤْمِنَ أَنِي مُلَتِ حِسَابِيَهُ ﴿ الحاقة: ١٩ - ٢٠]: إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَحْسَنَ الْطَنَّ بَرَبِّهِ فَأَحْسَنَ الْعَمَلَ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ أَسَاءَ الظَّنَّ فَأَسَاءَ الْعَمَلَ». [حلية الأولياء ٢/١٤٤].

١٩٨٦ - وقال صلية الدنيا ولا حسنة الظن بالله حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم يقولون: نحسن الظن بربنا قال: كذبوا والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل ». [تفسير الآلوسي ١٤٦/٣].

١٩٨٧ - قال أبو سليمان الداراني رَخَلَتْهُ: «مَنْ حَسُنَ ظَنَّهُ بِاللهِ عَلَى، ثُمَّ لا يَخَافُ اللهَ فَهُوَ مَخُدُوعٌ». [حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا ٤٠].

١٩٨٨ - قال المعتمر رَحِيلَهُ: « قَالَ أَبِي حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ: يَا مُعْتَمِرُ، حَدِّثْنِي بِالرُّخَصِ، لِعَلِيٍّ أَلْقَى الله عَلَى وَأَنَا أُحْسِنُ الظَّنَّ بِهِ». [حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا ٤٠].

١٩٨٩ - قال سفيان الثوري رَحَمْ اللهُ: «مَا أُحِبُّ أَنَّ حِسَابِيَ جُعِلَ إِلَى وَالِدَيَّ؛ رَبِّي خَيْرٌ لِي مِنْ وَالِدَيَّ». [حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا ٤٥].

• ١٩٩٠ – قال عَمْرو بن ميمون رَحِمُلَتْهُ: «مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أَمْرِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى أَبَوَيَّ». [حلية الأولياء ١٥٠/٤.

١٩٩١ – قال أبوشيبة الزبيدي رَخِيلِتهُ: «خِفْتُ نَفْسِي وَرَجَوْتُ رَبِّي فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُفَارِقَ مَنْ أَخَافُ إِلَى مَنْ أَرْجُوهُ». [حسن الطن بالله لابن أبي الدنيا ١٠٠].

١٩٩٢ – قال محمّد بن عبد الملك بن هاشم كَلَلْهُ: سمعت ذا النّون المصريّ كَلَلْهُ يقول في عَلَلْهُ يقول في اللّهُمَّ إِلَيْكَ تَقْصِدُ رَغْبَتِي، وَإِيّاكَ أَسْأَلُ حَاجَتِي، وَمِنْكَ أَرْجُو نَجَاحَ طَلِبَتِي،

وَبِيَدِكَ مَفَاتِيحُ مَسْأَلَتِي لا أَسْأَلُ الْخَيْرَ إِلَّا مِنْكَ، وَلا أَرْجُوهُ مِنْ غَيْرِكَ، وَلا أَيْأَسُ مِنْ رَوْحِكَ بَعْدَ مَعْرِفَتِي بِفَضْلِكَ» [حلية الأولياء ٩/ ٣٣٣].

١٩٩٣ – قال عبدالله المروزي رَخِلَله: «مَرِضَ أَعْرَابِيُّ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تَمُوتُ ، قَالَ: وَأَيْنَ أَذْهَبُ؟ قَالُوا: إِلَى اللهِ عَلَى قَالَ: فَمَا كَرَاهَتِي أَنْ أَذْهَبَ إِلَى مَنْ لَا أَرَى الْخَيْرَ إِلَّا مِنْهُ». [الشعب النيهةي ٢٢٦/٩].

١٩٩٤ – قال المزني كَنْلَهُ: «دَخَلْتُ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي عِلَّتِهِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا فَقُلْتُ لَهُ: أَبَا عَبْدِ اللهِ كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ قَالَ: أَصْبَحْتُ مِنَ الدُّنْيَا رَاحِلا وَلإِخْوَانِي مُفَارِقًا وَبِكَأْسِ الْمَنِيَّةِ عَبْدِ اللهِ كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ قَالَ: أَصْبَحْتُ مِنَ الدُّنْيَا رَاحِلا وَلإِخْوَانِي مُفَارِقًا وَبِكَأْسِ الْمَنِيَّةِ شَارِبًا ، وَعَلَى اللهِ تَعَالَى وَارِدًا ، وَلا أَدْرِي نَفْسِي تَصِيرُ إِلَى الْجَنَّةِ فَأُهَنَّهُا أَمْ إِلَى النَّارِ فَأَعَرِّيهَا ، ثُمَّ بكى وقال:

ولما قسا قَلْبِي وَضَاقَتْ مَذَاهِبِي \* \* جَعَلْتُ رَجَائِي نَحْوَ عَفْوِكَ سُلَّمَا تَعَاظَمَنِي ذَنْبِي وَضَاقَتْ مَذَاهِبِي \* \* جَعَلْتُ رَجَائِي نَحْوَ عَفْوُكَ أَعْظَمَا تَعَاظَمَنِي ذَنْبِي فَلْمَا قَرَنْتُهُ \* \* بِعَفْوِكَ رَبِّي كَانَ عَفْوُكَ أَعْظَمَا وَمَا زِلْتَ ذَا عَفْوِ عَنِ الذَّنْبِ سَيِّدِي \* \* تَجُوو وُ وَتَعْفُو و مِنَّةً وَتَكُرُّ مَا البَصِرة لابن الجوزي ٢١٧].

١٩٩٥ - قال عامر بن حفص رَحْلَتُهُ: (وَقَفَ الْحَسَنُ رَحْلَتُهُ عَلَى قَبْرِ وَكِيعِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْ وَكِيعًا؛ فَإِنَّ رَحْمَتَكَ لَنْ تَعْجِزْ عَنْ وَكِيعٍ». [حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا ١٠١].



١٩٩٦ - قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحْلِيهُ: ﴿ وَإِنَّمَا كَانَ عَلَيْهُ يُعْجِبُهُ الْفَأْلُ لِأَنَّ التَّشَاؤُمَ سُوءُ ظَنِّ بِاللهِ تَعَالَى تَعَالَى بِغَيْرِ سَبَبٍ مُحَقَّقٍ وَالتَّفَاؤُلُ حُسْنُ ظَنِّ بِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَأْمُورٌ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ حَالٍ ﴾. [نتح الباري ٢١٥/١٠].

١٩٩٧ - قَالَ بن بَطَّالٍ تَخْلِللهُ: « جَعَلَ اللهُ فِي فِطَرِ النَّاسِ مَحَبَّةَ الْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ وَالْأُنْسَ بِهَا كَمَا جَعَلَ فِي فِطَرِ النَّاسِ مَحَبَّةَ الْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ وَالْأُنْسَ بِهَا كَمَا جَعَلَ فِيهِمُ الِارْتِيَاحَ بِالْمَنْظَرِ الْأَنِيقِ وَالْمَاءِ الصَّافِي وَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُهُ وَلَا يَشْرَبُهُ ». [فتح الباري ١٠/١٠].

١٩٩٨ – قال ابن القيم كَمْلَتْهُ: «خرج طَاوُس مَعَ صَاحب لَهُ فِي سفر فصاح غراب فَقَالَ الرجل خير فَقَالَ الرجل خير فَقَالَ طَاوُس وَأَي خير عِنْده وَالله لا تصحبني ». [مفتاح دار السعادة ٢/ ٢٣٥].

1999 – وقال كَيْلَتُهُ: « فالطيرة بَاب من الشّرك والقاء الشَّيْطَان وتخويفه ووسوسته يكبر ويعظم شَأْنهَا على من اتبعها نَفسه واشتغل بها وَأكثر الْعِنَايَة بها، وَتذهب وتضمحل عَمَّن لم يلْتَفْت إِلَيْهَا وَلَا القي إِلَيْهَا باله وَلا شغل بها نَفسه وفكره، وَاعْلَم أَن من كَانَ معتنيا بها قَائِلا بها كَانَت إِلَيْهِ أَسْرع من السَّيْل الى منحدر فتحت لَهُ أَبْوَاب الوساوس فِيمَا يسمعه وَيَرَاهُ ». [مفتاح دار السعادة ٢/ ٢٣١].

• • • ٢ - قال عبد الله بن مسعود نَفِي البَلاءُ مُوكَلُّ بِالْمَنْطِقِ». [تفسير القرطبي ١٦/ ٣٢٥].

#### ١٠٠١ قال الشاعر:

وَإِذَا خَشِيتَ مَلامةً مِنْ مَنْظِتٍ \* \* فَاخْزِنْ لِسَانَكَ فِي اللَّهَاةِ وَأَطْرِقِ وَاحْفَظْ لِسَانَكَ أَنْ تَقُولَ فَتُبْتَلَى \* \* إِنَّ السبلاءَ مُوَكَّلُ بسالمَنْطِقِ

## [٦٩] فصل في الخوف والخشية من الله

٢٠٠٢ – قال ابن مسعود ضَيْطُنُه: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهِ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ لَهُ هَكَذَا – وأشار بيده». [حلبة الأولياء ٤/١٢٩/٤].

٢٠٠٣ - قال الحسن كَلْلَهُ: «إِنَّ الرَّجُلَ يُذْنِبُ الذَّنْبَ فَمَا يَنْسَاهُ وَمَا يَزَالُ مُتَخَوِّفًا مِنْهُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ». [الزهد لأحمد بن حنبل ٢٧٧].

٢٠٠٤ - قال سعيد بن جبير رَحْ الله الخَشْية أَنْ تَخْشَى الله حَتَّى تَحُوْلَ خَشْيَتُكَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَعْصِيتِك، فَتِلْك الخَشْيَة ﴾. [السير للذهبي ٢٢٦/٤].

٥٠٠٥ – قال صالح أبو الخليل رَحِّلُتُهُ: « أعلم النّاس باللّه أشدّهم له خشية » [الدر المشور ٧٠٠]. ٢٠٠٦ – قال ابن مسعو د صَلِيَّتُهُ: «لَيْسَ الْعِلْمُ مِنْ كَثْرَةِ الحَدِيث، وَلَكِنَّ الْعِلْمَ مِنَ الْخَشْيَةِ».

٧٠٠٧ - قال عمر بن الخطّاب ضَيْطَهُ : «آخِ الْإِخْوَانَ عَلَى قَدْرِ التَّقْوَى وَلَا تَجْعَلْ حَدِيثَكَ بِذِلَّةٍ إِلَّا عِنْدَ مَنْ يُحِبُّ قَضَاءَهَا وَلَا تَغْبِطِ الْأَحْيَاءَ إِلَّا عِنْدَ مَنْ يُحِبُّ قَضَاءَهَا وَلَا تَغْبِطِ الْأَحْيَاءَ إِلَّا عِنْدَ مَنْ يُحِبُّ قَضَاءَهَا وَلَا تَغْبِطِ الْأَحْيَاءَ إِلَّا بِنَدَ يَخْشَوْنَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

٨٠٠٨ - عن ابن مسعود تَضْيُّ أَنَّه: «كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: خَائِفًا مُسْتَجِيرًا تَائِبًا مُسْتَغْفِرًا رَاهِبًا» [الزهد للإمام وكبع بن الجراح ٢/ ٥٤٥].

- ٩٠٠٠ قال أبو الدّرداء ضَيْطَبُه: «تَمام التَّقْوَى أَن يَتَّقِي الله العبدُ حَتَّى يتقيه من مِثْقَال ذرة وَحَتَّى يتْرك بعض مَا يرى أَنه حَلال خشية أَن يكون حَرَامًا». [الدر المنثور ١/ ٢٦].
- ٢٠١٠ قال عطاء الخفاف رَحْلَلْهُ: «مَا لَقِيْتُ سُفْيَانَ إِلَّا بَاكِيًا فَقُلْتُ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: أَتَخَوَّفُ أَنْ أَكُوْنَ فِي أُمِّ الكِتَابِ شَقِيًّا ». [السرللذهبي ٣٠٦/١٣].
- ١٠٠١ قال أبو أيّوب الأنصاريّ ضَيْطَهُ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الْحَسَنَةَ فَيَتَّكِلُ عَلَيْهَا، وَيَعْمَلُ الْمُحَقَّرَاتِ، حَتَّى يَأْتِيَ اللهَ وَقَدْ حُظِرَ بِهِ، كَذَا قَالَ: وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ السَّيِّئَةَ فَيُفْرَقُ مِنْهَا، حَتَّى يَأْتِيَ اللهَ آمِنًا» [الزهد لابن المبارك ٥١].
- ٢٠١٢ قال الحسن البصري رَحِّلُتهُ: «لَقَدْ مَضَى بَيْنَ يَدَيْكُمْ أَقْوَامٌ، لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ أَنْفَقَ عَدَدَ هَذَا الْحَصَى، لَخَشِيَ أَنْ لَا يَنْجُوَ مِنْ عِظَم ذَلِكَ الْيَوْم». [الزهد لابن المبارك ٥١].
- ۲۰۱۳ قال أبو حازم سلمة بن دينار كَمْلَتْهُ: « أفضل خصلة ترجى للمؤمن أن يكون أشد الناس خوفا على نفسه وأرجاه لكل مسلم ». [حلية الأولياء ٣/ ٢٣٣].
- ١٤ ٢٠ قال الحسن البصري وَ المنافق (عملوا لله بالطَّاعات واجتهدوا فيها وخافوا أَن تُرد ترد عليهم. إِنَّ المؤمن جمع إِيمانًا وخشية، والمنافق جمع إِساءَة وأَمْنًا ». [بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي ٢/ ٥٤٥].
- ٥ ٢ ٢ قال سليمان الداراني كَلَّلَهُ: « من حسن ظنه بالله عَلَّ ثم لا يخاف الله فهو مخدوع ». [صفة الصفوة ٢٢٦/٤].
- ٢٠١٦ قال ابن المبارك كَلَّهُ: « من أعظم المصائب للرجل أن يعلم من نفسه تقصيرا ثم لا يبالى و لا يحزن عليه ». [الشعب لليهقي ١/٥١٥].

٢٠١٧ - قال الحسن البصري تَخْلَلْهُ: «الإيمان من خشِي الله بِالْغَيْبِ وَرغب فِيمَا رغب الله فِيمَا رغب الله فِيمَا أَسخط الله». [الدر المنثور ٧/٢٠].

٢٠١٨ - قال مسروق رَخِلَتْهُ: «كَفَى بِالمَرْءِ عِلْمًا أَنْ يَخْشَى اللهَ، وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَنْ يَخْشَى اللهَ، وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَنْ يُخْشَى اللهَ، وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَنْ يُخْجَبَ بِعِلْمِهِ». [سنن الدارمي رقم ٣٨٣].

١٩٠١٩ - قال مطرّف بن عبد الله بن الشّخير يَخلَلهُ: «يَا إِخْوَتِي اجْتَهِدُوا فِي الْعَمَلِ فَإِنْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا نَرْجُو مِنْ رَحْمَةِ اللهِ وَعَفْوِهِ، كَانَتْ لَنَا دَرَجَاتٌ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ يَكُنِ الْأَمْرُ شَدِيدًا كَمَا نَخُافُ وَنُحَاذِرُ لَمْ نَقُلْ: ﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلّذِى كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ [فاطر: كمّا نَخُافُ وَنُحَاذِرُ لَمْ نَقُلْ: ﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلّذِى كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ [فاطر: ٣٧] نَقُولُ: قَدْ عَمِلْنَا فَلَمْ يَنْفَعْنَا » [انتضاء العلم العمل ٥٩].

٢٠٢٠ قال مالك بن أنس رَعَلَاهُ: «حَقٌّ عَلَى مَنْ طَلَبَ العِلْمَ أَنْ يَكُوْنَ له وَقَارٌ، وَسَكِيْنَةٌ،
 وَخَشْيَةٌ» [حلية الأولياء لأبي نعيم ٦/ ٣٢٠].

٢٠٢١ - قال مُورِّق العجلي رَحْلَشْهُ: «مَا وَجَدْتُ لِلْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا مَثَلًا إِلَّا كَمَثَلِ رَجُلٍ عَلَى خَشَبَةٍ فِي البُّنْيَا مَثَلًا إِلَّا كَمَثَلِ رَجُلٍ عَلَى خَشَبَةٍ فِي الْبَحْرِ وَهُوَ يَقُولُ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُنْجِيَهُ». [الشعب لليهقي ٢٩/٢].

٢٢٠٢٢ - قال ابن القيم رَخِلِللهِ: «يَخْرُجُ الْعَارِفُ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَقْضِ وَطَرَهُ مِنْ شَيْئَيْنِ: بُكَاءٍ عَلَى رَبِّهِ» [الفوائد ٣٣].

٢٠٢٣ - قال الحسن رَحِيْلِتْهُ: «الرَّجَاءُ وَالْخَوْفُ مَطِيَّتَا الْمُؤْمِنِ». [الزهد لأحمد بن حنبل ٤٥٢].

٢٠٢٤ - قال بلال بن سعد رَخِهُللهُ: ﴿ رُبَّ مَسْرُورٍ مَغْبُونٌ وَلَا يَشْعُرُ، يَأْكُلُ وَيُشْرَبُ وَيَضْحَكُ وَقَدْ حَقَّ لَهُ فِي كِتَابِ اللهِ أَنَّهُ مِنْ وَقُودِ النَّارِ ﴾. [صفة الصفوة ١٨٨١].

٥ ٢ • ٢ - قال يحيى بن معاذ الرازي كلي الله الله عنه عنه وهو إما مسيئ وإما محسن ». خاف أن يؤخذ بها وإن عمل حسنة، خاف أن لا تقبل منه وهو إما مسيئ وإما محسن ». [الشعب لليهقي ٢/٢٥٦].

٢٠٢٦ - قال ابن المبارك وَ الله البُصرَاءَ لاَ يَأْمنُوْنَ مِنْ أَرْبَعٍ: ذَنْبٍ قَدْ مَضَى لاَ يُدْرَى مَا فِيْهِ مِنَ الهَلكَةِ، وَفَضْلٍ قَدْ أُعْطِيَ العَبْدُ مَا يَصْنَعُ فِيْهِ الرَّبُ عَلَى وَعُمْرٍ قَدْ بَقِيَ لاَ يُدْرَى مَا فِيْهِ مِنَ الهَلكَةِ، وَفَضْلٍ قَدْ أُعْطِيَ العَبْدُ لَعَلَمُ مَكْرٌ وَاسْتِدْرَاجٌ، وَضَلاَلَةٌ قَدْ زُيِّنَتُ، يَرَاهَا هُدَى، وَزَيْغِ قَلْبٍ سَاعَةً فَقَدْ يُسلَب المرءُ دِيْنَهُ وَلاَ يَشْعُرُ». [السرلامي ١٨/٤].

٢٠٠٧ - قال الحسن عَلَلَهُ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُصْبِحُ حَزِينًا وَيُمْسِي حَزِينًا وَلا يَسَعُهُ غَيْرُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ بَيْنَ مَخَافَتَيْنِ: بَيْنَ ذَنْبٍ قَدْ مَضَى لا يَدْرِي مَا اللهُ يَصْنَعُ فِيهِ وَبَيْنَ أَجَلٍ قَدْ بَقِيَ لا يَدْرِي مَا اللهُ يَصْنَعُ فِيهِ وَبَيْنَ أَجَلٍ قَدْ بَقِيَ لا يَدْرِي مَا اللهُ يَصْنِعُ فِيهِ وَبَيْنَ أَجَلٍ قَدْ بَقِيَ لا يَدْرِي مَا الله يُصِيبُ فِيهِ مِنَ الْمَهَالِكِ». [حلية الأولياء ٢/ ١٣٢].

٢٠ ٢٨ - قال عمر بن عبد العزيز رَخِلَتْهُ: «مَنْ خَافَ اللهَ أَخَافَ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ، وَمَنْ
 لَمْ يَخْفِ اللهَ أَخَافَهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ كُلِّ شَيْءٍ». [الشعب للبيهتي ١/٥٤٠].

٢٠٢٩ - قال الفضيل بن عياض رَحْلِللهُ: «مَنْ خَافَ اللهَ، لَمْ يَضُرَّهُ أَحَدُّ، وَمَنْ خَافَ غَيْرَ اللهِ، لَمْ يَضُرَّهُ أَحَدُّ، وَمَنْ خَافَ غَيْرَ اللهِ، لَمْ يَضُعُهُ أَحَدُّ». [الشعب لليهقي ١/ ٥٤١].

 ٢٠٣١ - قال مالك رَحْلَتْهُ: «الْخَوْفُ عَلَى الْعَمَلِ أَنْ لَا يُتَقَبَّلَ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ».[السير للنميي / ٢٧٧].

٢٠٣٢ – قال إبراهيم بن شيبان كَمْلَتْهُ: « الخوف إذا سكن القلب أحرق مواضع الشهوات فيه وطرد عنه رغبة الدنيا وأسكت اللسان عن ذكر الدنيا ». [الشعب لليهقي ١٣/١].

٢٠٣٣ – قال وهب بن منبه كِللهُ: «يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّهُ لا أَقْوَى مِنْ خَالِقٍ، وَلا أَضْعَفَ مِنْ مَنْ مَنْ مَالِهِ». [حلية الأولياء ٤/٤٢]. مَخْلُوقٍ، وَلا أَضْعَفَ مِمَّنْ هُوَ فِي يَدِ طَالِبِهِ». [حلية الأولياء ٤/٤٤].

٢٠٣٤ - قال إبراهيم بن أدهم رَخِلِسهُ: «الْهَوَى يُرْدِي ، وَخَوْفُ اللهِ يَشْفِي، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا يُزِيلُ عَنْ قَلْبِكَ هَوَاكَ إِذَا خِفْتَ مَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ يَرَاكُ». [الشعب لليهقي ١/٨٧٦].

٢٠٣٥ - قال يونس بن عبيد كَاللهُ: «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَطْوَلَ حُزْنًا مِنَ الْحَسَنِ، فَكَانَ يَقُولُ: نَضْحَكُ، وَلَعَلَّ اللهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَعْمَالِنَا فَقَالَ: لَا أَقْبَلُ مِنْكُمْ شَيْئًا». [حلية الأولياء ١٩/٣].

٢٠٣٦ - وقال كَيْلَنْهُ: «كَيْفَ أَفْرَحُ بِعَمَلِي وَذُنُوبِي مُزْدَحِمَةٌ، أَمْ كَيْفَ أَفْرَحُ بِأَمَلِي وَعَاقِبَتِي مُزْدَحِمَةٌ، أَمْ كَيْفَ أَفْرَحُ بِأَمَلِي وَعَاقِبَتِي مُنْهَمَةٌ». [حلية الأولياء ٩/ ٣٨٤].

٢٠٣٧ – قال سرار أبو عبيدة ﴿ مَا رَأَيْتُ عَطَاءً إِلَّا وَعَيْنَاهُ تَفِيضَانِ قَالَ: وَمَا كُنْتُ أُشَبِّهُ عَطَاءً إِلَّا وَعَيْنَاهُ تَفِيضَانِ قَالَ: وَمَا كُنْتُ أُشَبِّهُ عَطَاءً إِذَا رَأَيْتُهُ إِلَّا بِالْمَرْأَةِ الثَّكْلَى قَالَ: وَكَأَنَّ عَطَاءً لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا». [حلية الأولياء ٢٠٠/٦].

٢٠٣٨ - عن يحيى بن حميد قال: كتب الأوزاعي رَخِلَتْهُ إلى أخ له: «أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ أُحِيطَ بِكَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَهُوَ ذَا يُسَارُ بِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ، فَاحْذَرِ اللهَ وَالْقِيَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ». [اقتضاء العلم العمل ١٠٤].

٢٠٣٩ - قال حماد بن سعيد بن أبي عطية كِللهُ: «لَمَّا حَضَرَ أَبَا عَطِيَّةَ الْمَوْتُ جَزِعَ مِنْهُ، فَقَالُوا لَهُ: أَتَجْزَعُ مِنَ الْمَوْتِ؟ قَالَ: مَا لِي لا أَجْزَعُ، وَإِنَّمَا هِيَ سَاعَةٌ ثُمَّ لا أَدْرِي أَيْنَ يُسْلَكُ بِي ». [حلية الأولياء ٢٠٣/٢].

• ٤ • ٢ - قال الحسن عَلَيْهُ: « صحبت أقوامًا كانوا لحسناتهم أن ترد عليهم أخوف منكم من سيئاتكم أن تعذبوا بها ». [مواعظ ابن الجوزي ٩١].

٢٠٤١ - قال حاتمٌ الأصمُّ رَحِيَلَتُهُ: «مَنْ خَلَا قَلْبُهُ مِنْ ذِكْرِ أَرْبَعَةِ أَخْطَارٍ، فَهُوَ مُغْتَرُّ، فَلَا يَأْمَنُ الشَّقَاءَ:

الْأَوَّلُ: خَطَرُ يَوْمِ الْمِيثَاقِ حِينَ قَالَ: هَؤُلاءِ فِي الْجَنَّةِ وَلَا أُبَالِي، وَهَؤُلاءِ فِي النَّارِ وَلَا أُبَالِي، وَهَؤُلاءِ فِي النَّارِ وَلَا أُبَالِي، فَلَا يُعْلَمُ فِي أَيِّ الْفَرِيقَيْنِ كَانَ.

وَالثَّانِي: حِينَ خُلِقَ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاثٍ، فَنُودِيَ الْمَلَكُ بِالسَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ، وَلا يَدْرِي: أَمِنَ الْأَشْقِيَاءِ هُوَ أَمْ مِنَ السُّعَدَاءِ؟.

وَالثَّالِثُ: ذِكْرُ هَوْلِ الْمَطْلَعِ، وَلَا يَدْرِي أَيْبَشَّرُ بِرِضَا اللهِ أَوْ بِسُخْطِهِ؟.

وَالرَّابِعُ: يَوْمَ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، وَلَا يَدْرِي، أَيُّ الطَّرِيقَيْنِ يُسْلَكُ بِهِ». [جامع العلوم والحكم /١٧٤].

٢٠٤٢ - قال ابن الجوزي كَالله: « تأملت حالة أزعجتني، وهو أن الرجل قد يفعل مع امرأته كل جميل وهي لا تحبه، وكذا يفعل مع صديقه والصديق يبغضه، وقد يتقرب إلى السلطان بكل ما يقدر عليه والسلطان لا يؤثره؛ فيبقى متحيرًا يقول: ما حيلتي. فخفت أن تكون هذه حالتي مع الخالق سبحانه، أتقرب إليه وهو لا يريدني. وربما يكون قد كتبني

شقيًا في الأزل. ومن هذا خاف الحسن فقال: أخاف أن يكون اطلع على بعض ذنوبي فقال: لا غفرت لك ». [صيد الخاطر ٢٥٨].

٢٠٤٣ - قيل للفضيل عَلِيَّهُ: « مالنا لا نرى خائفا؟ فَقَالَ: لو كنتم خائفين لرأيتم الخائفين إن الخائفين إن الخائفون وإن الثكلي هِيَ الَّتِي تحب أَن ترى الثكلي ».

٤٤٠٢ - قال عمر بن الخطّاب ضَيْ الله لمّا طعن: (وَاللهِ لَوْ أَنَّ لِيَ طِلَاعَ الْأَرْضِ ذَهَبًا لَافْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُرَاهُ». [شر السنة للبغوي ٢٧٣/١٤].

٥٤٠٠- قال ابن مسعو دضِّيكُهُ: «لَيْتَنِي إِذَا مِتُّ لَا أُبْعَثُ». [صيدالخاطر ٣٩٤].

٢٠٤٦ - قيل: « لَيْسَ الخائف الَّذِي يبكي ويمسح عينيه إِنَّمَا الخائف من يترك مَا يخاف أَن يعذبِ عَلَيْهِ ». [تفسير القرطبي ٤/ ٢٨٣].

٢٠٤٧ - قَالَ يَحْيَي بْن معاذ رَخِلَتْهُ: «مِسْكِينٌ ابْنُ آدَم؛ لَوْ خَافَ مِنَ النَّارِ كَمَا يِخَافُ مِنَ الفَقْر؛ لَنَجَا مِنهُمَا جَمِيعَا، وَلَوْ رَغِبَ فِي الجَنَّةِ كَمَا يَرْغَب فِي الغِني؛ لَفَازَ بهِمَا جَمِيعَا».

٢٠٤٨ - قال معاوية بن قرة حَمِلَتْهُ: «أَنَّهُ جَلَسَ وَرَجُلٌ مِنَ التَّابِعِينَ فَتَذَاكَرَا قَالَ: فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنِّي لا أَرْجُو وَأَخَافُ، فَقَالَ الْآخَرُ: مَنْ رَجَا شَيْءًا طَلَبَهُ وَإِنَّهُ مَنْ خَافَ مِنْ شَيْءٍ هَرَبَ مِنْهُ وَمَا أَحْسَبُ امْرَأً يَرْجُو شَيْئًا لا يَطْلُبُهُ، مَا أَحْسَبُ امْرَأً يَخَافُ شَيْئًا لا يَهْرُبُ مِنْهُ».
 الزمد لأحمد بن حنبل ٢٣٤].

٢٠٤٩ من الأصم حَرِينة: « لا تغتر بموضع صَالِح فليس هناك مكان أصلح من الْجَنَّة فلقي آدم عَلِي فيها مَا لقي، ولا تغتر بكثرة العبادة فَإِن إبليس بَعْد طول تعبده لقي مَا لقي، ولا تغتر بكثرة العبادة الله الأعظم فانظر ماذا لقي، ولا تغتر لله الما الله الأعظم فانظر ماذا لقي، ولا تغتر

برؤية الصالحين فلا شخص أكبر قدرا من المصطفى ﷺ وَلَمْ ينتفع بلقائه أقاربه أو أعداؤه ».

• ٢٠٥٠ حقال بعض السلف: « لو نودي: ليدخل الجنة كل الناس إلا رجلًا واحدًا ، لخشيت أن أكون أنا ذلك الرجل، ولو نودي: ليدخل النار كل الناس إلا رجلًا واحدًا ، لرجوت أن أكون أنا ذلك ». [مختصر منهاج القاصدين ٣٠٦].

٢٠٥١ – قال الإمام أحمد رَخِيلَتْهُ: «سُبْحَانَك مَا أَغْفَلَ هَذَا الْخَلْقَ عَمَّا أَمَامَهُمْ، الْخَائِفُ مِنْهُمْ مُقَصِّرٌ، وَالرَّاجِي مُتَوَانِ ». [الآداب الشرعية ٢٠٠١].

٢٠٥٢ - قال معاذ بْن جبل ضَحْتُهُ: ﴿إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَأْمَنُ قَلْبُهُ وَلَا يَسْكُنُ رَوْعَتُهُ، وَلَا يَأْمَنُ الْمُؤْمِنَ لَا يَأْمَنُ قَلْبُهُ وَلَا يَسْكُنُ رَوْعَتُهُ، وَلَا يَأْمَنُ الْمُؤْمِنِ لَا يَأْمَنُ الْمُؤْمِنِ لَا يَأْمَنُ الْمُؤْمِنِ لَا يَأْمَنُ الْمُؤْمِنِ لَا يَعْدُلُفَ جِسْرَ جَهَنَّمَ».[مسندالشامين للطبراني ٤/ ٥٥٥].

٢٠٥٣ - قال إبراهيم الحربي سمعت أحمد كَلْقَهُ يقول: «إنْ أَحْبَبْتَ أَنْ يُدَوِّمَ اللهُ لَك عَلَى مَا تُحِبُّ فَدُمْ لَهُ عَلَى مَا يُحِبُّ، وَالْخَيْرُ فِيمَنْ لا يَرَى لِنَفْسِهِ خَيْرًا». [الآداب الشرعية ٢/ ٩٦].

٢٠٥٤ - قال أبو حفص عمر بن مسلمة النيسابوري يَخَلِّله: «الْخَوْفُ سِرَاجٌ فِي الْقَلْبِ، بِهِ يُبْصَرُ مَا فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَكُلُّ أَحَدٍ إِذَا خِفْتَهُ هَرَبْتَ مِنْهُ إِلَّا اللهَ عَلَى، فَإِنَّكَ إِذْ خِفْتَهُ هَرَبْتَ إِلَّا اللهَ عَلَى، فَإِنَّكَ إِذْ خِفْتَهُ هَرَبْتَ إِلَيْهِ».[مدارج السالكين ١/ ٥٠٩].

٥٥ • ٢ - قال سفيان الثوري رَخِلِللهُ: «لا يَتَقِي اللهَ أَحَدُ إِلَّا اتَّقَاهُ النَّاسُ شَاءُوا أَمْ أَبُواً». [الآداب الشرعية ٢٠٢].

٢٠٥٦ – قال وهيبُ بن الورد كَرِّلَتْهُ: «خَفِ اللهَ عَلَى قَدْرِ قُدْرَتِهِ عَلَيْك واستحي مِنْهُ عَلَى قَدْرِ قُدْرَتِهِ عَلَيْك واستحي مِنْهُ عَلَى قَدْرِ قُرْبِهِ مِنْكَ » . [حلية الأولياء ٨/ ١٤٢].

٧٥٠ ٢ - قال رجل لوهيب بن الورد كَلَيْهُ: عِظني، فقال: « اتَّقِ الله أَنْ يكونَ أهونَ الناظرين إليك ». [حلية الأولياء ١٤٠/٨].

٢٠٥٨ - قَالَ بشر الحافي رَخِلَتْهُ: « الخوف ملك لا يسكن إلا في قلب متق ».

٩٠٠٧ - قال عبد الرحمن بن مهدي كَالله: «مَاتَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عِنْدِي ، فَلَمَّا اشْتَدَّ بِهِ جَعَلَ يَبْكِي ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، أَرَاكَ كَثِيرَ الذُّنُوبِ ، فَرَفَعَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ خَعَلَ يَبْكِي ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، أَرَاكَ كَثِيرَ الذُّنُوبِ ، فَرَفَعَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ: «وَاللهِ لَذُنُوبِي أَهْوَنُ عِنْدِي مِنْ ذَا ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُسْلَبَ الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ أَمُوتَ » . [حلية الأولياء ٧/ ١٢].

• ٢ • ٢ - قال بعض السلف لرجل أوصني، فقال: « إن استطعت أن تكون بمنزلة رجل قد احتوشته السباع والهوام، فهو خائف حذر يخاف أن يغفل فيفترسنه، أو يسهو فينهشنه، فهو مذعور فافعل. قلت: زدني. فقال: الظمآن يجزيه من الماء أيسره ». [مختصر منهاج القاصدين

المجمعة به السلام مولى مسلمة بن عبد الملك كليّة: « بكى عمر بن عبد العزيز فبكت فاطمة فبكى أهل الدار لا يدري هؤلاء ما أبكى هؤلاء فلما تجلت عنهم العبرة قالت له فاطمة بأبي أنت يا أمير المؤمنين مما بكيت قال ذكرت منصرف القوم من بين يدي الله على فريق في الجنة وفريق في السعير ثم صرخ وغشي عليه ». [صفة الصفوة ١٨٨١].

٢٠٦٢ - كان أبو الدرداء صَفِي عنه يقول: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَنْتُمْ لَاقُونَ بَعْدَ الْمَوْتِ لَمَا أَكَلْتُمْ طَعَامًا عَلَى شَهْوَةٍ، وَلَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا تَسْتَظِلُّونَ فِيهِ، وَلَخَرَجْتُمْ طَعَامًا عَلَى شَهْوَةٍ، وَلَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا تَسْتَظِلُّونَ فِيهِ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعُدَاتِ تَضْرِبُونَ صُدُورَكُمْ، وَتَبْكُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي شَجَرَةٌ تُعْضَدُ ثُمَّ إِلَى الصَّعُدَاتِ تَضْرِبُونَ صُدُورَكُمْ، وَتَبْكُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي شَجَرَةٌ تُعْضَدُ ثُمَّ تُؤْكِلُ». [الداء والدواء ٤١].

٢٠٠٦٣ - كان عبد الله بن عباس وعليها: «أَسْفَلُ عَيْنَيْهِ مِثْلُ الشِّرَاكِ الْبَالِي مِنَ الدُّمُوعِ». [الداء والدواء ٤١].

٢٠٦٤ - قال الحسن كَلْلهُ: «حَرَجَ هَرِمُ بْنُ حَيَّانَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ يَؤُمَّانِ الْجِجَازَ فَجَعَلَ أَعْنَاقَ رَوَاحِلِهِمَا تُخَالِجَانِ الشَّجَرِ فَقَالَ هَرِمٌ لِابْنِ عَامِرٍ: أَتُحِبُّ أَنَّكَ شَجَرَةٌ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرِ» فَقَالَ: ابْنُ عَامِرٍ: لا وَاللهِ إِنَّا لَنَرْجُو مِنْ رَحْمَةِ اللهِ مَا هُوَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَهُ هَرِمٌ الشَّجَرِ» فَقَالَ: ابْنُ عَامِرٍ: لا وَاللهِ إِنَّا لَنَرْجُو مِنْ رَحْمَةِ اللهِ مَا هُوَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَهُ هَرِمٌ وَكَانَ أَفْقَهَ الرَّجُلَيْنِ وَأَعْلَمَهُمَا بِاللهِ: لَكِنِّي وَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي شَجَرَةٌ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرِ قَدْ أَكَانَنِي هَذِهِ الرَّاحِلَةُ ثُمَّ قَذَفَتْنِي بَعْرًا وَلَمْ أُكَابِدِ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَيْحَكَ يَا ابْنَ عَامِرٍ إِنِّي أَخَافُ الدَّاهِيَةَ الْكُبْرَى». [حلية الأولياء ١/١١٩].

٧٠٦٥ - قال نُعَيْمِ بْنِ مُوَرِّعِ بْنِ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ رَحِّلَتْهِ: «كَانَ عَطَاءٌ السَّلِيمِيُّ إِذَا فَرَغَ مِنْ وَضُوئِهِ انْتَفَضَ وَارْتَعَدَ وَبَكَى بُكَاءً شَدِيدًا، فَيقَالُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَيَقُولُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَقْدَمَ عَلَى أَصْوَبِهِ انْتَفَضَ وَارْتَعَدَ وَبَكَى بُكَاءً شَدِيدًا، فَيقَالُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَيَقُولُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَقُومَ بَيْنَ يَدِي اللهِ عَلَى اللهِ عَظِيم أُرِيدُ أَنْ أَقُومَ بَيْنَ يَدِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

١٣٠٠٦ - قال مطرف بن عبد الله كَالله كَالله وَجَلْله: «إِنِّي وَجَدْتُ الْعَبْدَ مُلْقًى بَيْنَ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَبَيْنَ الشَّيْطَانِ فَإِنِ اسْتَشْلَاهُ رَبُّهُ أَوِ اسْتَنْقَذَهُ نَجَا وَإِنْ تَرَكَهُ وَالشَّيْطَانَ ذَهَبَ بِهِ». [حلية الأولياء ٢٠١/٢]. الشَّيْطَانِ فَإِنِ اسْتَشْلَاهُ رَبُّهُ أَوِ اسْتَنْقَذَهُ نَجَا وَإِنْ تَرَكَهُ وَالشَّيْطَانَ ذَهَبَ بِهِ». [حلية الأولياء ٢٠١/١]. الخطاب صَيْطَةُ : «وَأَخَذَ تِبْنَةً، فَقَالَ: وَدِدْتُ أَنِّي هَذِهِ، وَوَدِدْتُ أَنَّ أُمِّي لَمْ تَلِدْنِي، وَدِدْتُ أَنِّي هَذِهِ، كُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ». [الزهد لأبي داود ٢٠٢١].

## [٧٠] فصل في البكاء من خشية الله

٢٠٠٦ قال جَعْفَرٌ رَحَمْلَتْهُ: « سَمِعْتُ مَالِك بْن دِينَارٍ وَكَانَ مَحْزُونَ الصَّوْتِ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي مِحْرَابِهِ ثُمَّ يَقُولُ: إِلَهَ مَالِكٍ قَدْ عَلِمْتَ سَاكِنَ النَّارِ مِنْ سَاكِنِ الْجَنَّةِ فَأَيُّ الرَّجُلَيْنِ مَالِكٌ؟ ثُمَّ يَثْكِى». [الزهد لأحمد بن حنبل ٢٦٠].

٢٠٦٩ - عن محمد بن يزيد بن خنيس قال: قال رجل لعبد العزيز بن أبي رواد كَالله كيف أصبحت فبكى وقال: « أصبحت والله في غفلة عظيمة عن الموت مع ذنوب كثيرة قد أصبحت بي وأجل يسرع كل يوم في عمري وموئل لست أدري علام أهجم ثم بكى ». [صفة الصفوة ٢٢٩/٢].

٢٠٧٠ عن عاصم قال: سمعت شقيق بن سلمة رَحْلَتْهُ يقول: (وَهُوَ سَاجِدُّ: رَبِّ اغْفِرْ لِي،
 رَبِّ اعْفُ عَنِّي، إِنْ تَعْفُ عَنِّي فَطُوْلًا مِنْ فَضْلِك، وَإِنْ تُعَذِّبْنِي غَيْرَ ظَالِمٍ لِي وَلا مَسْبُوقٍ.
 قَالَ: ثُمَّ يَبْكِي حَتَّى أَسْمَعَ نَحِيبَهُ مَنْ وَرَاءَ الْمَسْجِدِ». [حلية الأولياء ٤/١٠٢].

٢٠٧١ - قال سليم النحيف رَحَمَلَتُهُ: «رَمَقْتُ عُتْبَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَمَا زَادَ لَيْلَتِهِ تِلْكَ عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَاتِ إِنْ تُعَذِّبْنِي فَإِنِّي لَكَ مُحِبُّ، وَإِنْ تَرْحَمْنِي فَإِنِّي لَكَ مُحِبُّ قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهَا وَيَبْكِي حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ». [حلية الأولياء ٢/٤٣٤].

٢٠٧٢ - احتضر بعض الصالحين فبكت امرأته فقال: «مَا يبكيك قَالَت عَلَيْك أَبْكِي قَالَ إِن كنت باكية فأبكي عَالَ إِن كنت باكية فابكي على نَفسك فَأَما أَنا فقد بَكَيْت على هَذَا الْيَوْم مُنْذُ أَرْبَعِينَ سنة». [العاقبة في ذكر الموت والآخرة ١٢٤].

٢٠٧٣ - بكى الحسن تَحْلَلْلهُ فقيل له ما يبكيك فقال: « أخاف أن يطرحني غدا في النار ولا يبالى ». [صفة الصفوة ٣/ ٢٣٣].

ومواعظ السلف

٢٠٧٤ - قال يزيد بن ميسرة وَخَلَتْه: «الْبُكَاءُ مِنْ سَبْعَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْفَرَحِ، وَالْحَزَنِ، وَالْفَزَعِ، وَالْفَزَعِ، وَالْفَزَعِ، وَالشَّكْرِ، وَبُكَاءٌ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، فَذَلِكَ الَّذِي تُطْفِي الدَّمْعَةُ مِنْهُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ مِنَ النَّارِ». [حلية الأولياء ٥/ ٢٣٥].

٥٧٠٧ - قال ابن القيم رَجِي لللهُ: ﴿ وَالْبُكَاءُ أَنُواعٌ:

أَحَدُهَا: بُكَاءُ الرَّحْمَةِ وَالرِّقَّةِ.

وَالثَّانِي: بُكَاءُ الْخَوْفِ وَالْخَشْيَةِ.

وَالثَّالِثُ: بُكَاءُ الْمَحَبَّةِ وَالشَّوْقِ.

وَالرَّابِعُ: بُكَاءُ الْفَرَحِ وَالسُّرُورِ.

وَالْخَامِسُ: بُكَاءُ الْجَزَعِ مِنْ وُرُودِ الْمُؤْلِمِ وَعَدَمِ احْتِمَالِهِ.

وَالسَّادِسُ: بُكَاءُ الْحُزْنِ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بُكَاءِ الْخَوْفِ، أَنَّ بُكَاءَ الْحُزْنِ يَكُونُ عَلَى مَا مَضَى مِنْ حُصُولِ مَكْرُوهِ أَوْ فَوَاتِ مَحْبُوبٍ، وَبُكَاءُ الْخَوْفِ يَكُونُ لِمَا يُتَوَقَّعُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مِنْ ذَلِكَ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ بُكَاءِ فَوَاتِ مَحْبُوبٍ، وَبُكَاءُ الْحُوْفِ يَكُونُ لِمَا يُتَوَقَّعُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مِنْ ذَلِكَ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ بُكَاءِ السُّرُورِ وَالْفَلْبُ فَرْحَانُ، وَدَمْعَةُ الْحُزْنِ حَارَّةُ السُّرُورِ بَارِدَةٌ وَالْقَلْبُ فَرْحَانُ، وَدَمْعَةُ الْحُزْنِ حَارَّةٌ وَالْقَلْبُ خَرْدِنُ، وَلِهَا يُحْزِنُ عَارَّةٌ وَالْقَلْبُ حَزِينٌ، وَلِهَا يُحْزِنُ : هُو وَالْقَلْبُ حَزِينٌ، وَلِهَا يُحْذِنُ اللهُ عَيْنَهُ بِهِ.

وَالسَّابِعُ: بُكَاءُ الْخَوْرِ وَالضَّعْفِ

وَالثَّامِنُ: بُكَاءُ النِّفَاقِ، وَهُوَ أَنْ تَدْمَعَ الْعَيْنُ وَالْقَلْبُ قَاسٍ، فَيُظْهِرُ صَاحِبُهُ الْخُشُوعَ وَهُوَ مِنْ أَقْسَى النَّاسِ قَلْبًا.

وَالتَّاسِعُ: الْبُكَاءُ الْمُسْتَعَارُ وَالْمُسْتَأْجَرُ عَلَيْهِ، كَبُكَاءِ النَّائِحَةِ بِالْأُجْرَةِ، فَإِنَّهَا كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «تَبِيعُ عَبْرَتَهَا وَتَبْكِي شَجْوَ غَيْرِهَا».

وَالْعَاشِرُ: بُكَاءُ الْمُوَافَقَةِ، وَهُوَ أَنْ يَرَى الرَّجُلُ النَّاسَ يَبْكُونَ لِأَمْرِ وَرَدَ عَلَيْهِمْ فَيَبْكِي مَعَهُمْ، وَلا يَدْرِي لِأَيِّ شَيْءٍ يَبْكُونَ، وَلَكِنْ يَرَاهُمْ يَبْكُونَ فَيَبْكِي ». [زادالمعاد ١/ ١٧٧].

٢٠٧٦ – قال الحسن كَغْلَلْتُهُ: «إِنَّ أَقْوَامًا بَكَتْ أَعْيُنُهُمْ وَلَمْ تَبْكِ قُلُوبُهُمْ ، فَمَنْ بَكَتْ عَيْنَاهُ فَلْيَبْكِ قَلْبُهُ ﴾. [مصنف ابن أبي شيبة ١٣/ ٥٠٥].

٢٠٧٧ - قال جعفر بن سليمان عَيْلَتْهُ: «بَكَى ثَابِتٌ حَتَّى كَادَتْ عَيْنُهُ تَذْهَبُ فَجَاءُوا بِرَجُل يُعَالِجُهَا فَقَالَ: أُعَالِجُهَا عَلَى أَنْ تُطِيعَنِي قَالَ: «وَأَيُّ شَيْءٍ؟» قَالَ: عَلَى أَلَّا تَبْكِيَ قَالَ: «فَمَا خَيْرُهُمَا إِنْ لَمْ تَبْكِيَا؟ » وَأَبَى أَنْ يَتَعَالَجَ ». [حلية الأولياء ٢/٣٢٣].

٢٠٧٨ – قال أبو بكر الصّدّيق ضَيُّ اللهُ عَنْ السَّطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَبْكِيَ فَلْيَبْكِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَتَبَاكَ ﴾. [الزهد لابن المبارك ٤٢].

٢٠٧٩ - قال السَّرِيُّ السَّقَطِيُّ كَلْلهُ: «أَحْسَنُ الْأَشْيَاءِ خَمْسَةٌ: الْبُكَاءُ عَلَى الذُّنُوبِ، وَإِصلَاحُ الْعُيُوبِ، وَطَاعَةُ عَلَّامِ الْغُيُوبِ، وَجَلَاءُ الرَّيْنِ مِنَ الْقُلُوبِ، وَأَنْ لا يَكُونَ لِكُلِّ مَا يَهُوَى رَكُوبًا». [الزهد الكبير للبيهقي ١٥٨].

٠٨٠ ٢ - قيل لعامر عَلِيُّهُ: ﴿ إِن الجنة لتدرك بدون ما تصنع وإن النار لتتقى بدون ما تصنع! فقال: والله لأجتهدن، ثم والله لأجتهدن، فإن نجوت فبرحمة الله وإن دخلت النار فبعد جهدي، فلما احتضر بكى فقيل له: أتجزع من الموت وتبكي؟ فقال: ما لي لا أبكي ومن أحق بذلك مني؟! والله ما أبكي جزعا من الموت، ولا حرصا على دنياكم، ولكني أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ». [صفة الصفوة ٣/٢٠٢].

٢٠٨١ – قَالَ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كَمْلَشْهُ: «نَظَرَ يُونُسُ إِلَى قَدَمَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ فَبَكَى، فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ، أَبَا عَبْدِ اللهِ؟ قَالَ: قَدَمَايَ لَمْ تُغَبَّرَا فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٢٠٨٢ - قال محمد بن واسع رَخِيلِتُهُ: «لَقَدْ أَدْرَكْتُ رِجَالًا كَانَ الرَّجُلُ يَكُونُ رَأْسُهُ مَعَ رَأْسِ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ وَاحِدَةٍ قَدْ بُلَّ مَا تَحْتَ خَدِّهِ مِنْ دُمُوعِهِ لَا تَشْعُرُ بِهِ امْرَأَتُهُ وَلَقَدْ أَدْرَكْتُ رَجَالًا يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي الصَّفِّ فَتَسِيلُ دُمُوعُهُ عَلَى خَدِّهِ وَلَا يَشْعُرُ بِهِ النَّذِي إِلَى جَانِبِهِ». [حلة رَجَالًا يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي الصَّفِّ فَتَسِيلُ دُمُوعُهُ عَلَى خَدِّهِ وَلَا يَشْعُرُ بِهِ النَّذِي إِلَى جَانِبِهِ». [حلة الأولياء ٢/٧٢].

٢٠٨٢ – «كَانَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ يَبْكِي حَتَّى تَبُلَّ لِحْيَتَهُ دُمُوعُهُ فَيَقُولُ: أَدْرَكْنَا أَقْوَامًا كُنَّا فِي جَنْبِهِمْ لُصُوصًا». [حلية الأولياء ٢٠٨/٢].

٢٠٨٤ - قال إبراهيم بن الأشعث كَالله: «سَمِعْتُ فُضَيْلًا، يَقُولُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُو يَقْرَأُ سُورَةَ مُحَمَّدٍ وَيَبْكِي وَيُرَدِّدُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَنَّى نَعْلَى الْمُجَهِدِينَ مِنكُو وَالصَّعِدِينَ وَنَبْلُوا مُحَمَّدٍ وَيَبْكِي وَيُرَدِّدُ وَتَبْلُو أَخْبَارَكُمْ ، وَيُرَدِّدُ وَتَبْلُو أَخْبَارَنَا إِنْ بَلَوْتَ أَخْبَارَكُمْ ، وَيُرَدِّدُ وَتَبْلُو أَخْبَارَنَا إِنْ بَلَوْتَ أَخْبَارَنَا فَضَحْتَنَا وَهَتَكْتَ أَسْتَارَنَا ، إِنَّكَ إِنْ بَلَوْتَ أَخْبَارَنَا أَهْلَكْتَنَا وَعَذَبْتَنَا وَيَبْكِي ». [التوابين لبن قية ١٢٧].

٥٨٠٧ – قال سَالِمُ بْنُ بَشِيرِ بْنِ جَحْلِ حَمْلُهُ: ﴿ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ صَيْطَهُ اللهُ بَكَى فِي مَرَضِهِ، فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ: أَمَا إِنِّي لَا أَبْكِي عَلَى دُنْيَاكُمْ هَذِهِ، وَلَكِنِّي أَبْكِي عَلَى بُعْدِ سَفَرِي وَقِلَّةٍ

زادي، وَأَنِّي أَصْبَحْتُ فِي صُعُودٍ مُهْبِطٍ عَلَى جَنَّةٍ وَنَارٍ، لا أَدْرِي أَيُّهُمَا يُؤْخَذُ بِي». [الزهد لأحمد بن حنبل ٢٦].

٢٠٨٦ - قال مطر الوراق كَلَّتُهُ: «بَاتَ هَرِمُ بْنُ حَيَّانَ الْعَبْدِيُّ عِنْدَ حُمَمَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ لَهُ هَرِمٌ: «بَاتَ هَرِمُ بْنُ حَيَّانَ الْعَبْدِيُّ عِنْدَ حُمَمَةُ مَا اللهِ عَلَيْ قَالَ لَهُ هَرِمٌ: يَا حُمَمَةُ مَا اللهِ عَلَيْ قَالَ: فَبَاتَ حُمَمَةُ لَيْلَتَهُ يَبْكِي كُلَّهَا حَتَى أَصْبَحَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لَهُ هَرِمٌ: يَا حُمَمَةُ مَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ قَالَ: ذَكَرْتُ لَيْلَةً صَبِيحَتُهَا تُبَعْثُرُ الْقُبُورُ فَتُخْرِجُ مَنْ فِيهَا وَتَتَنَاثَرُ نُجُومُ السَّمَاءِ فَأَبْكَانِي ذَلِكَ». [حلية الأولياء ١١٩/٢].

۲۰۸۷ – قال ابن الجوزي كَلَسُّهُ: «من لم يكن لَهُ مثل تقواهم لم يعلم مَا الَّذِي أبكاهم». [المدهش ٤١٣].



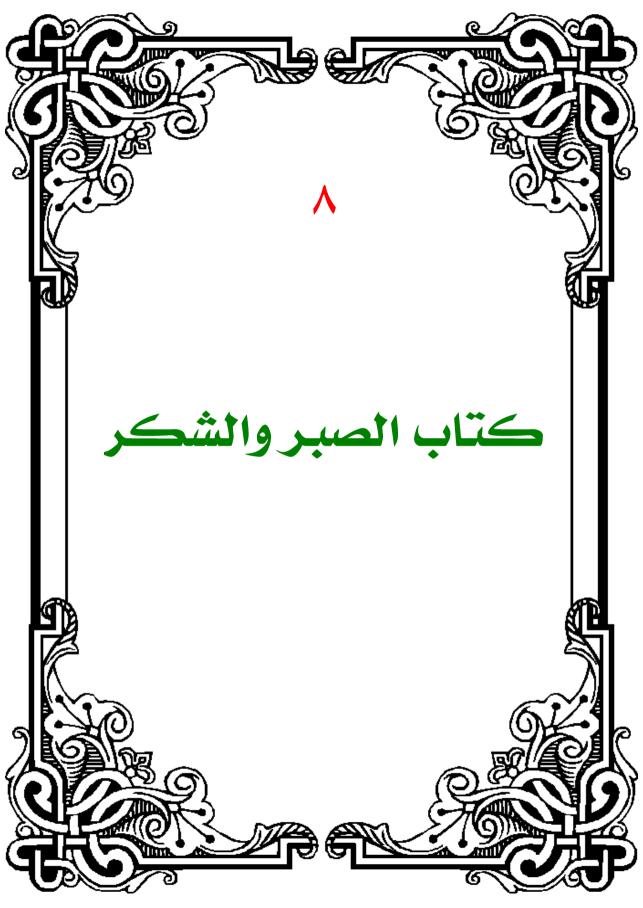

### [٧١] فصل في الصبر والمصابرة على طاعة الله

٨٨ • ٢ - قال عبد الله بن مسعود صَحَيَّا : «الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ، وَالْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ الرِمد لوجع ٢٠٨٨.

٢٠٨٩ - قال عمر بن الخطاب ضَيْطُهُم : «وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصَّبْرِ». [عدة الصابرين ١٩].

• ٢٠٩٠ - وقال صَلِيَّةُ: «أفضلُ عيشٍ أدركناه بالصبر، ولو أنَّ الصبر كان من الرجالِ كان كريمًا ». [عدة الصابرين ٩٥].

٩٩٠ - قال يونس بن يزيد: سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن علايه: ما منتهى الصبر؟ قال: « أن يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصيبه ». [عدة الصابرين ٧٩].

٢٠٩٢ – قال السَّرِيُّ السَّفَطِيُّ كَمْلَلهُ: « أصبر الناس من صبر على الحق ». [الشعب لليهقي ٢٠٩٢].

۲۰۹۳ – قال علي بن عثام صَلِّلَتْهُ: « يقال على من صبر على ما يكره: رأى ما يحب ». [الشعب لليهقي ٢١/ ٣٥١].

٢٠٩٤ – قال الحسن كَلْلَهُ: «الرِّضَاءُ قَلِيلٌ وَلَكِنَّ الصَّبْرَ مِعْوَلُ الْمُؤْمِنِ». [الزهد لأحمد بن حنبل

٥٩٠٧ – قال سفيان رَخِيلَتْهُ، كان يقال: «يَحْتَاجُ الْمُؤْمِنُ إِلَى الصَّبْرِ كَمَا يَحْتَاجُ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَاب». [الصبر لابن أبي الدنيا ٨٧].

٩٦ • ٢ - قال سفيان بن عيينة عَلَيْهُ: « لم يعط العباد أفضل من الصبر، به دخلوا الجنة ». [الصبر لابن أبي الدنيا ٦٢].

٧٩٠ - قال الحسن رَحِّلَتْهُ: "إِنَّمَا يُصِيبُ الْإِنْسَانُ الْخَيْرَ فِي صَبْرِ سَاعَةٍ». [الصبر لابن أبي الدنيا

٩٨ • ٢ - وقال كَلْلَهُ: «لصبر كَنْزُ من كنوزِ الخيرِ، لا يعطيه اللهُ إلا لعبدٍ كريمٍ عنده». [عدة الصابرين ١٩].

٢٠٩٩ قال عمر بن عبد العزيز عليه: « ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه مكانها الصبر إلا كان ما عوضه خيرا مما انتزعه ». [عدة الصابرين ١٢٠].

• • ٢ ١ ٠ - قال ميمون بن مهران رَحْلَيْهُ: « ما بال أحد شيئا من ختم الخير فما دونه إلا الصبر ». [عدة الصابرين ٩٥].

1 · ١ · ٢ - قال أبو حاتم كَلْلَهُ: « الصبر جماع الأمر ونظام الحزم ودعامة العقل وبذر الخير وحيلة من لا حيلة له وأول درجته الإهتمام ثم التيقظ ثم التثبت ثم التصبر ثم الصبر ثم الرضا وهو النهاية في الحالات ». [روضة العقلاء ١٦١].

٢١٠٢ – قال أبو الدردا وضيطينه: «مَنْ يَتَفَقَّدْ يَفْقِدْ، وَمَنْ لَا يُعِدَّ الصَّبْرَ لِفَوَاجِعِ الْأُمُورِ يَعْجَزْ، إِنْ قَارَضْتَ النَّاسَ قَارَضُوكَ، وَإِنْ تَرَكْتَهُمْ لَمْ يَتْرُكُوكَ، قَالَ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: أَقْرِضْ مِنْ يَوْم عَرَضِكَ لِيَوْم فَقْرِكَ». [حلية الأولياء ١/ ٢١٨].

٢١٠٣ – قال علي على الجسد فإذا قطع المراس على المراس من الجسد فإذا قطع الرأس بار الجسم ثم رفع صوته فقال ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له وقال الصبر مطية لا تكبو ». [عدة الصابرين ٩٠].

٢١٠٤ قال شيخ الإسلام كَالله عند قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُواً وَكَانُوا بِعَايَلِتِنَا يُوقِنُونَ ﴿ إِلَى السَّحِدة: ٢٤]، فَالصَّبْرُ وَالْيَقِينُ بِهِمَا تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ». [مجموع الفتاوى ٣٥٨/٣].

٢١٠٥ - قال سفيان بن عيينة كَلْلَهُ عند قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةُ يَهَدُونَ بِأَمْ اللهُ مَل اللهُ مَل اللهُ وَكَانُوا بِعَالِكِتِنَا يُوقِنُونَ ﴿ السجدة: ٢٤]، لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤسا ». [عنة الصابرين ١٩].

٢١٠٦ - قال شريح رَحْمَلَهُ: ﴿إِنِّي لأصاب الْمُصِيبَة فَأَحْمَد الله عَلَيْهَا أَربع مَرَّات: أَحْمَده إِذْ ولقني للاسترجاع لما أَرْجُو لم يكن أعظم مِنْهَا وأحمده إِذْ وفقني للاسترجاع لما أَرْجُو من الثَّوَاب وأحمده إِذْ لم يَجْعَلهَا فِي ديني ﴾. [الكبائر للنمي ١٨٣].

٢١٠٧ - قال عبد الله بن مسعود ضَيْطُهُهُ: «لأَنْ أَعُضَّ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تَبْرُدَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ لِشَيْءٍ قَدْ قَضَاهُ اللهُ: لَيْتَهُ لَمْ يَكُنْ».[الزهد لأبي داود ١٤٠].

٢١٠٨ - قال وهب بن منبه كَالله: ((مَرَّ رَجُلٌ عَابِدٌ عَلَى رَجُلٍ عَابِدٍ فَقَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: عَجِبْتُ مِنْ فُلانٍ، أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ مِنْ عِبَادَتِهِ وَمَالَتْ بِهِ الدُّنْيَا، فَقَالَ بِعَجَلٍ: لا تَعْجَبْ مِمَّنْ تَمِيلُ بِهِ الدُّنْيَا، فَقَالَ بِعَجَلٍ: لا تَعْجَبْ مِمَّنْ تَمِيلُ بِهِ الدُّنْيَا، وَلَكِنِ اعْجَبْ مِمَّنِ اسْتَقَامَ). [حلية الأولياء ٤/ ٥١].

١٠٩ - قال الربيع بن أبي صالح يَخْلَتُهُ: «دَخَلْتُ عَلَى سَعِيْدِ بنِ جُبَيْرٍ حِيْنَ جِيْءَ بِهِ إِلَى الحَجَّاجِ فَبَكَى رَجُلٌ فَقَالَ سَعِيْدٌ: مَا يُبْكِيْكَ قَالَ: لِمَا أَصَابَكَ. قَالَ: فَلاَ تَبْكِ كَانَ فِي عِلْمِ الحَجَّاجِ فَبَكَى رَجُلٌ فَقَالَ سَعِيْدٌ: مَا يُبْكِيْكَ قَالَ: لِمَا أَصَابَكِ. قَالَ: فَلاَ تَبْكِ كَانَ فِي عِلْمِ اللّهِ أَنْ يَكُونَ هَذَا، ثُمَّ تلا ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كَنْ مِن اللّهِ أَنْ يَكُونَ هَذَا، ثُمَّ تلا ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَبِ مِن قَلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ اللّهِ اللّهِ الحديد: ٢٢ - ٢٣]». [تأريخ واسط ٩٠].

· ٢١١ – قال خلف رَخِلَتْهُ: سمعت رجلا مبتلى يقول: «الصَّبْرُ عَلَى مِنَنِ الرِّجَالِ أَشَدُّ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى مَا بِي مِنَ الْبَلاءِ». [الصبر لابن أبي الدنيا ٢٦].

٢١١١ حان محمد بن شبرمة كَلَّهُ إذا نزل به بلاء قال: « سحابة صيف ثم تنقشع ». [عدة

٢١١٢ – قال يحيى بن معاذ رَحْمَلِتُهُ: ﴿ ابن آدم مالك تأسف على مفقود لا يرده عليك الفوت

؟ مالك تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت ؟ ». [تسلية أهل المصائب ٤٠].

٢١١٣ - قال مالك بن دينار رَحْمُلَتُهُ: «مَا مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ شَيْءٌ إِلَّا وَدُونَهُ عَقَبَةٌ فَإِنْ صَبَرَ صَاحِبُهَا أَفْضَتْ بِهِ إِلَى رَوْحِ وَإِنْ جَزَعَ رَجَعَ». [حلية الأولياء ٢/ ٣٧١].

٢١١٤ – قال وهب كَمْلَتْهِ: «مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَبْدُو صَغِيرًا ثُمَّ يَكْبُرُ، إِلَّا الْمُصِيبَةُ فَإِنَّهَا تَبْدُو كَبِيرَةً ثُمَّ تَصْغُرُ ﴾. [حلية الأولياء ٢٣/٤].

٢١١٥ - قال مالك بن أنس يَخلِّلهُ: «الْعَاقِلُ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللهِ عَلَى أَمْرَهُ، وَصَبَرَ عَلَى بَلْوَى زَمَانِهِ". [الشعب للبيهقي ٦/ ٣٧٥].

٢١١٦ - قال أبو حازم سلمة بن دينار رَحْلَتْهُ: ﴿شَيْئَانِ إِذَا عَمِلْتَ بِهِمَا أَصَبْتَ بِهِمَا خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلَا أُطَوِّلُ عَلَيْكَ، قِيلَ: وَمَا هُمَا؟ قَالَ: تَحْمِلُ مَا تَكْرَهُ إِذَا أَحَبَّهُ اللهُ، وَتَكْرَهُ مَا تُحِبُّ إِذَا كَرِهَهُ اللهُ عَبْلُ». [حلية الأولياء ٣/ ٢٤١].

٢١١٧ – قال سعيد بن عبد العزيز عَلَيْهُ: ﴿ إِذَا رأيت أمرا لا تستطيع غيره ، فاصبر وانتظر فرج الله ». [الصبرلابن أبي الدنيا ٩٣].

٢١١٨ - قال رجل للأحنف بن قيس رَخْلِللهُ: ما أصبرك قال: «الْجَزَعُ شَرُّ الْحَالَيْنِ، يُبَاعِدُ الْمَطْلُوبَ، وَيُوَرِّثُ الْحَسْرَةَ، وَيُبْقِي عَلَى صَاحِبِهِ عَارًا». [الصبرلابن أبي الدنيا ١٩٦]. ٣ ٢ ١ ١ ٧ - قيل للأحنف بن قيس حَمِّلَتْهُ: « ما الحلم قال أن تصبر على ما تكره قليلا ».[عدة الصابرين ١٩].

٠٢١٢- قال وهب رَخِيلَتْهُ عن بعضهم: «قَصْرُ الْغَايَاتِ ثَلَاثٌ: قَصْرُ السَّفَهِ الْغَضَبُ، وَقَصْرُ الْسَفَهِ الْغَضَبُ، وَقَصْرُ اللَّفَهِ الْغَضَبُ، وَقَصْرُ الطَّفَرُ». [الحلم ٥٠].

٢١٢١ – قال لقمان كَمْلَتْهُ: « وسأله رجل أي شيء خيرا قال صبر لا يتبعه أذى ». [عدة الصابرين

٢١٢٢ - قال الحسن عَرِيلَةُ: « ما جرعتين أحب إلى الله من جرعة مصيبة موجعة محزنة ردها صاحبها بحسن عزاء وصبر وجرعة غيظ ردها بحلم ». [عدة الصابرين ١٩].

٢١٢٣ - قال سفيان الثوري رَخِيلَتُهُ: «ثَلَاثَةٌ مِنَ الصَّبْرِ: لَا تُحَدِّثْ بِمَعْصِيتِكَ، وَلَا بِوَجَعِكَ، وَلَا بِوَجَعِكَ، وَلَا بِوَجَعِكَ، وَلا بِوَجَعِكَ،

٢١٢٤ - قال الحسن رَخِلُتْهُ: «ما كَانَ مؤمن قط فِيمَا مضى ولا يكون مؤمن فِيمَا بقي إلا إلى جنبه منافق يؤذيه». [طبقات الحنابلة٢/٢١٤].

٢١٢٥ - قال بَكْرُ بْنُ مُصَادٍ الْعَابِدُ كَلْلَهُ: «كَانَ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ يَبْكِي وَيَبْكِي أَصْحَابُهُ، وَيَقُولُ فِي خِلَالِ بُكَائِهِ: اصْبِرُوا عَلَى طَاعَتِهِ، فَإِنَّمَا هُوَ صَبْرٌ قَلِيلٌ وَغُنْمٌ طَوِيلٌ، وَالْأَمْرُ أَعْجَلُ مِنْ ذَلِكَ». [الصبر ١٤٤].

ما تؤملون إلا بالصبر على ما تكرهون ». [اليان والتبيين ٣/ ١٦٤].

٢١٢٧ - وقال صَلَيْهُ: « لا تكرهوا النقمات الواقعة والبلايا الحادثة فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك ولرب أمر تؤثره فيه عطبك ». [شفاء العليل ٣٤].

٢١٢٨ - قال بكر بن عبد الله المزني كَنْلَتْهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَيُجَرِّعُ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْمَرَارَةِ لِمَا يُرِيدُ بِهِ مِنْ صَلَاحٍ عَاقِبَةِ أَمْرِهِ " قَالَ بَكْرٌ: «أَمَا رَأَيْتُمُ الْمَرْأَةَ تُؤْجِرُ وَلَدَهَا الصَّبِرَ " - أَوْ قَالَ: «الْحُضَضَ - تُرِيدُ بِهِ عَافِيَتَهُ؟ »». [حلية الأولياء ٢/٢٢٨].

٢١٢٩ قال أبو بكر بن طاهر يَخلَلهُ: «فِي الْمِحَنِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: تَطْهِيرٌ وَتَكْفِيرٌ وَتَذْكِيرٌ، فَالتَّطْهِيرُ مِنَ الْكَبَائِرِ وَالتَّكْفِيرُ مِنَ الصَّغَائِرِ وَالتَّذْكِيرُ لِأَهْلِ الصَّفَا». [حلية الأولياء ١٣٥٢/١٣].

· ٢١٣٠ قال صالح بن عبد الكريم ﴿ لَيْهُ: «جَعَلَ اللهُ رَأْسَ أُمُورِ الْعِبَادِ الْعَقْلَ، وَدَلِيلَهُمُ الْعِلْمَ، وَسَائِقَهُمُ الْعَمَلَ، وَمُقَوِّيهِمْ عَلَى ذَلِكَ الصَّبْرَ». [العقل لابن أبي الدنيا ٤٣].

٢١٣١ – قال عبد الله بن المبارك رَخِيلِته: «مَنْ صَبَرَ فَمَا أَقَلَّ مَا يَصْبِرُ، وَمَنْ جَزَعَ فَمَا أَقَلَّ مَا يَتُمَتُّعُ اللهِ العلوم والحكم ١٩٦/١].

٢١٣٢ - كان الإمام الشافعي رَحْلُلله ينشد:

يا نَف سُ ما هِيَ إِلَّا صَبرُ أَيّامِ \* \* كَاأَنَّ مُلدَّتَها أَضعاثُ أَحللام يا نَفْسُ جوزي عَنِ الدُنيا مُبادِرَةً \* \* وَخَلِّ عَنها فَاإِنَّ العَيشَ قُدامي [مجموع رسائل ابن رجب ٣/ ٣٥].

٢١٣٣ - قال مطرف بن عبد الله بن الشخير رَحْلَلهُ: ﴿ لَأَنْ أُعَافَى فَأَشْكُرَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُبْتَلَى فَأَصْبِرَ ». [الزهد لوكيع ٤٥٣].

٢١٣٤ - قال عبد الله بن محمد الهروي عَلَيْهُ: « من جواهر البر كتمان المصيبة حتى يظن أنك لم تصب قط ». [تسلية أهل المصائب ١٧].

١٣٥ ٢ - قال عون بن عبد الله كَلْله: « الخير الذي لا شر معه : الشكر مع العافية و الصبر مع المصيبة ». [تسلية أهل المصائب ١٧].

### ٢١٣٦ - قال الأبرش رَحْ لَللهُ:

هـون علـى نفسـك مـن سـعيها \* \* فلــيس مــا قــدر مــردود وأرض بحكــم الله في خلقــه \* \* كـــل قضـاء الله محمــود [روضة العقلاء ١٥٨].

١٣٧ - قال الحسن البصري يَخْلَتْهُ: « استوى الناس في العافية فإذا نزل البلاء تباينوا ». [صيد الخاطر ٤٤].

٢١٣٨ - قال سليمان بن عبد الملك: لعمر بن عبد العزيز كَمْلَهُ عندما مات ولد سليمان: «أَيَصْبِرُ الْمُؤْمِنِينَ، لا يَسْتَوِي عِنْدَكَ مَا تُحِبُّ وَمَا تَكْرَهُ، وَلَكِنَّ الصَّبْرَ مُعَوَّلُ الْمُؤْمِنِ» [الدرالمنتور ١/٣٧٨].

٢١٣٩ - قال أبو علي الدّقاق عَلَيْهُ: « فاز الصّابرون بعزّ الدّارين. لأنّهم نالوا من الله معيّته فإنّ الله مع الصّابرين ». [الدر المنثور ١٨٧٨].

٠ ٢١٤٠ - قال شيخ الإسلام كَمْلَلَهُ: «الصَّبْرُ الْجَمِيلُ هُوَ الَّذِي لَا شَكْوَى فِيهِ وَلَا مَعَهُ. وَالصَّفْحُ الْجَمِيلُ هُوَ الَّذِي لَا أَذَى مَعَهُ» [مجمع الصَّفْحُ الْجَمِيلُ هُوَ الَّذِي لَا أَذَى مَعَهُ» [مجمع الفتاوى ١٠/ ١٨٣] و [مدارج السالكين ٢/ ١٦٦].

٢١٤١ – قال ذو النّون عَلَيّهُ: « الصّبر: التّباعد من المخالفات، والسّكون عند تجرّع غُصص البليّات، وإظهار الغنى مع طول الفقر بساحات المعيشة ». [بصائر ذوي التمييز ٣/ ٣٧٧].

٢١٤٢ – قال أبو موسى العارفي كَلْلَهُ: «كُنْتُ أَسْمَعُ أَبَا مُعَاوِيَةَ الْأَسْوَدَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَسْتَقِي الْمَاءَ يَقُولُ: مَا ضَرَّهُمْ مَا أَصَابَهُمْ فِي الدُّنْيَا جَبْرَ اللهُ لَهُمْ كُلَّ مُصِيبَةٍ بِالْجَنَّةِ». [حلية الأولياء ٧/٧٩].



٢١٤٣ – قال ابن القيم كَالله: « وما أتي من أتي إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاء وملاك ذلك الصبر فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد فإذا قطع الرأس فلا بقاء للجسد ». [الفوائد ٩٧].

٢١٤٤ – قال ابن الجوزي وَ الرَّجُلُ كُلُّ الرَّجُلِ مَنْ يَصْبِرُ عَلَى الْعَافِيَةِ وَهَذَا الصَّبْرُ مُنَّ بَصْبِرُ عَلَى الْعَافِيَةِ وَهَذَا الصَّبْرُ مُتَّصِلٌ بِالشَّكْرِ، وَإِنَّمَا كَانَ الصَّبْرُ عَلَى السَّرَّاءِ شَدِيدًا لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِالشَّكْرِ فَلا يَتِمُّ إِلَّا بِالْقِيَامِ بِحَقِّ الشُّكْرِ، وَإِنَّمَا كَانَ الصَّبْرِ عَلَى السَّرَّاءِ شَدِيدًا لِأَنَّهُ مَقُرُونٌ بِالْقُدْرَةِ، وَالْجَائِعُ عِنْدَ غَيْبَةِ الطَّعَامِ أَقْدَرُ مِنْهُ عَلَى الصَّبْرِ عِنْدَ حُضُورِ الطَّعَامِ اللَّذِيذِ». [الآداب الشرعية 1/3].

٥ ٢ ١ ٢ - قال أبو الدرداء ضَيْطُهُ : "مَنْ لَمْ يَعْرِفْ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا فِي مَطْعَمِهِ وَمَشْرَبِهِ فَقَدْ قَلَّ عَلَيْهِ إِلَّا فِي مَطْعَمِهِ وَمَشْرَبِهِ فَقَدْ قَلَّ عَمَلُهُ وَحَضَرَ عَذَابُهُ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ غَنِيًّا عَنِ الدُّنْيَا فَلَا دُنْيَا لَهُ ». [حلية الأولياء ١٦٧/١].

٢١٤٦ - وقال صَفِيْطُهُ : «كُمْ مِنْ نِعْمَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى فِي عِرْقِ سَاكِنِ». [حلية الأولياء ٢١٠/١].

٢١٤٧ - قال أبو العالية كَالله: «إِنِّي لأَرْجُو أَنْ لا يَهْلِكَ عَبْدٌ بَيْنَ نُعْمَيَيْنِ: نِعْمَةٌ يَحْمَدُ اللهَ عَلَيْهَا، وَذَنْبٌ يَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْهُ». [السير للذهبي ٢١١/٤].

٢١٤٨ – قال سفيان بن عيينة كَلِمُّهُ: «إِنَّ مِنْ شُكْرِ اللهِ عَلَى النِّعْمَةِ أَنْ تَحْمِدَهُ عَلَيْهَا ، وَتَسْتَعِينَ بِهَا عَلَى طَاعَتِهِ ، وَمَا شَكَرَ اللهَ مَنِ اسْتَعَانَ بِنِعْمَتِهِ عَلَى مَعْصِيَتِهِ». [حلية الأولياء ١١/٩].

- ٢١٤٩ قال عمر بن عبد العزيز كَمْلَتْهُ: «قَيَّدُوا نِعَمَ اللهِ عَلَى بِالشُّكْرِ لِلَّهِ عَلَى». [الشعب لليهقي المرام: ٢٨٨/٦].
- ٢١٥- قال النهرجوري كَمْلَلهُ: « لا زوال لنعمة إذا شكرت، ولا بقاء لنعمة إذا كفرت ». [الشعب لليهقي ٢/٨٠٠].
- ١٥١ ٢ قال عمارة بن حمزة رَخِيلَتُهُ: « إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر ». [الشعب لليهقي ٢٠٨/٦].
- ٢١٥٢ قال المنصور رَحِيْلِللهُ: « لا تنفّروا أطراف النعم بقلة الشكر فتحلّ بكم النقمة ». [التذكرة الحمدونية ١/٤٢٤].
- ٢١٥٣ قال الحسن يَعْلَلْهُ: «إِنَّ اللهَ لَيُمَتِّعُ بِالنَّعْمَةِ مَا شَاءَ، فَإِذَا لَمْ يُشْكَرْ قَلَبَهَا عَلَيْهِمْ عَذَابًا». [الشكر ١١].
- ٢١٥٤ قال الفضيل كَمْلِللهُ: « عليكم بمداومة الشكر على النعم، فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم ».[قوت القلوب ٣٤٩].
- ٥٥ ٢١ قال بعض الحكماء: «كُفْرُ النِّعَمِ مِنْ أَمَارَاتِ الْبَطَرِ وَأَسْبَابِ الْغِيرِ». [أدب الدنيا والدين ٢٠٧].
- ٢٥١٦ وقال آخر: «الْكَرِيمُ شَكُورٌ أَوْ مَشْكُورٌ، وَاللَّئِيمُ كَفُورٌ أَوْ مَكْفُورٌ». [أدب الدنيا والدين
- ٢١٥٧ وقال آخر: «لا زَوَالَ لِلنَّعْمَةِ مَعَ الشُّكْرِ، وَلا بَقَاءَ لَهَا مَعَ الْكُفْرِ». [أدب الدنيا والدين ٢٠٧].
- ٢١٥٨ وقال آخر: « من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها ». [منتاح الأفكار ٢/٣٧٣].
- ٢١٥٩ قال ابن القيم يَخْلَلْهُ: «الشُّكْرُ قَيْدُ النِّعَمِ الْمَوْجُودَةِ، وَصَيْدُ النِّعَمِ الْمَفْقُودَةِ». [مدارج السالكين ٢/ ٢٣٥].

٢١٦٠ قال علي بن عبد الرحمن ﴿ لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ: ﴿ كَتَبَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ إِلَى أَخٍ لَهُ: أَمَّا بَعْدُ، يَا أَخِي، فَقَدْ أَصْبَحَ بِنَا مِنْ نِعَمِ اللهِ مَا لَا نُحْصِيهِ، مَعَ كَثْرَةِ مَا نَعْصِيهِ، فَمَا نَدْرِي أَيُّهَا نَشْكُرُ؟
 أَجَمِيلُ مَا ظَهَرَ، أَمْ قَبِيحُ مَا سَتَرَ ﴾. [الشكر لابن أبي الدنيا٢٦].

٢١٦١ - كان أبو تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ رَخِيلَهُ إذا قالوا: كيف أنتم؟ قال: «كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ قَالَ: بَيْنَ نِعْمَتَيْنِ: ذَنْبٌ مَسْتُورٌ، وَثَنَاءٌ مِنْ هَؤُلاءِ النَّاسِ مَا بَلَغَهُ عَمَلِي ». [الزهدالكبير للبهةي ٢٢٣].

٢١٦٢ – قال السَّرِيُّ السَّقَطِيُّ كَاللَّهُ: «مَنْ لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَ النِّعَمِ سُلِبَهَا مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُ». [الشعب لليهقي ٦/ ٣٠٤].

٢١٦٣ - قال سلام رَخِلِللهُ: «كُنْ لِنِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ فِي دِينِكَ أَشْكَرُ مِنْكَ لِنِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ فِي دُنْيَكَ). [حلية الأولياء ٢/٨٨].

٢١٦٤ – قال الحسن كَلِمُلُمُّ: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَذِهِ النَّعْمَةِ، فَإِنَّ ذِكْرَهَا شُكْرٌ». [الشكر لابن أبي الدنيا ٤٧٥].

٥ ٢ ١ ٦ - قال وهب بن منبه رَخِلَتْهُ: «مَكْتُوبٌ فِي حِكْمَةِ آلِ دَاوُدَ: الْعَافِيَةُ الْمُلْكُ الْخَفِيُّ». [الشكر لابن أبي الدنيا ٤٣].

٢١٦٦ - ذكر روح بن قاسم يَخْلَتْهُ أن رجلا من أهله تنسك فقال: ﴿لَا آكُلُ الْخَبِيصَ، أَوِ الْفَالُوذَجَ، لَا أَقُومُ بِشُكْرِهِ، قَالَ: فَلَقِيتُ الْحَسَنَ فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ الْحَسَنُ: هَذَا إِنْسَانٌ أَحْمَقُ، وَهَلْ يَقُومُ بِشُكْرِ الْمَاءِ الْبَارِدِ؟﴾. [الشكر لابن أبي الدنيا ٢٨].

٢١٦٧ - قال أبو حازم سلمة بن دينار رَحْلِللهُ: «كُلُّ نِعْمَةٍ لَا تُقَرِّبُ مِنَ اللهِ عَلَّ فَهِيَ بَلِيَّةٌ». [حلية الأولياء ٣/ ٢٣٠].

٢١٦٨ - وقال رَحْلِللهُ: «إِذَا رَأَيْتَ رَبَّكَ يُتَابِعُ نِعَمَهُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تَعْصِيهِ فَاحْذَرْهُ». [حلية الأولياء ٣٢١ - وقال رَحْلِللهُ: «إِذَا رَأَيْتَ رَبَّكَ يُتَابِعُ نِعَمَهُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تَعْصِيهِ فَاحْذَرْهُ». [حلية الأولياء ٣٤٤].

٢١٦٩ - قال بكر بن عبد الله المزني كَلْللهُ: «يَا ابْنَ آدَمَ، إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ قَدْرَ مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْكَ فَغَمِّضْ عَيْنَيْكَ ». [الشعب لليهقي ٤٤٦/٤].

٢١٧٠ - قال سفيان كَلْلَهُ: « رَأَى وُهَيْبٌ قَوْمًا يَضْحَكُونَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ هَؤُلاءِ تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ضِيَامُهُمْ فَمَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ضِيَامُهُمْ فَمَا هَذَا فِعْلُ الشَّاكِرِينَ، وَإِنْ كَانَ هَؤُلاءِ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُمْ ضِيَامُهُمْ فَمَا هَذَا فِعْلُ الشَّاكِرِينَ، وَإِنْ كَانَ هَؤُلاءِ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُمْ صِيَامُهُمْ فَمَا هَذَا فِعْلُ الْخَائِفِينَ». [الشكر لابن أبي الدنيا ١٤].

١٧١ - قال الفضيل بن عياض كَانَ يُقَالَ: مَنْ عَرَفَ نِعْمَةَ اللهِ بِقَلْبِهِ، وَحَمِدَهُ بِلسَانِهِ، لَمْ يَسْتَتِمَّ ذَلِكَ حَتَّى يَرَى الزِّيَادَةَ، لِقَوْلِ اللهِ عَلَى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ بِلِسَانِهِ، لَمْ يَسْتَتِمَّ ذَلِكَ حَتَّى يَرَى الزِّيَادَةَ، لِقَوْلِ اللهِ عَلَى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ [براهيم ٧]». [الشكر لابن أبي الدنيا ٢٣].

٢١٧٢ – قال عبد الملك بن أبجر عَلَيْهُ: «مَا مِنَ النَّاسِ إِلَّا مُبْتَلِّى بِعَافِيَةٍ لِيَنْظُرَ كَيْفَ شُكْرُهُ؟ وَيَبْتَلِيهِ لِيَنْظُرَ كَيْفَ صَبْرُهُ؟».[الشكر لابن أبي الدنيا ٤٦].

١٧٣ - قال رجل لسهل بن عبد الله كَيْلَتْهُ: « دخل اللص بيتي وأخذ متاعي، فقال: اشكر الله تعالى، لو دخل الشيطان قلبك فأفسد إيمانك، ماذا كنت تصنع؟ ومن استحق أن يضربك مائة سوط، فاقتصر على عشرة فهو مسحق للشكر ». [مختصر منهاج القاصدين ٢٩٣].

١٧٤ - قال عمر بن الخطاب عَلَيْهُ : « ما ابتليت ببلاء إلا كان لله تعالى على فيه أربع نعم، إذ لم يكن في ديني، وإذ لم يكن أعظم، وإذ لم أحرم الرضا به، وإذ أرجو الثواب عليه ». [مختصر منهاج القاصدين ٥٢].

٢١٧٥ - قال علي بن أبي طالب ضيطية: « إن النّعمة موصولة بالشّكر، والشّكر يتعلّق بالمزيد، وهما مقرونان في قرن، فلن ينقطع المزيد من الله حتّى ينقطع الشّكر من العبد »
 [عدة الصابرين ١٢٣].

٢١٧٦ – قال محمّد بن كعب القرظيّ رَخِلَتْهُ: «الشُّكْرُ تَقْوَى اللهِ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ» [تفسير ابن كثير ٣/ ٢٥٨].

٢١٧٧ - قال أبو عبد الرّحمن السّلميّ رَحْلَتْهُ: «الصَّلَاةُ شُكْرٌ، وَالصِّيَامُ شُكْرٌ، وَكُلُّ خَيْرٍ تَعْمَلُهُ لِلَّهِ شُكْرٌ. وَأَفْضَلُ الشُّكْرِ الْحَمْدُ» [تفسير ابن كثير ٣/٨٥٥].

١٧٨ - قال أبو حازم سلمة بن دينار عَلَيْهُ لرجل سأله: « ما شكر العينين يا أبا حازم؟ قال: إن رأيت بهما خيرا أعلنته، وإن رأيت بهما شرّا سترته، قال فما شكر الأذنين؟ قال: إن سمعت بهما شرّا دفعته، قال: فما شكر اليدين؟ قال: لا إن سمعت بهما شرّا دفعته، قال: فما شكر اليدين؟ قال: قال الله تأخذ بهما ما ليس لهما ولا تمنع حقّا لله هو فيهما قال: فما شكر البطن؟ قال: قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ حَنِظُونَ ﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَزُوبِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿ ) ﴾ [المؤمنون: ٥-٧] ».

١٧٩ - قال الحسن البصري تَخْلَلهُ: «الْخَيْرُ الَّذِي لَا شَرَّ فِيهِ الشُّكْرُ مَعَ الْعَافِيَةِ، فَكَمْ مِنْ مُنْعَم عَلَيْهِ غَيْرِ شَاكِرٍ، وَكَمْ مِنْ مُبْتَلِّى غَيْرِ صَابِرٍ». [حلبة الأولياء ٤/٤٥٤].

٠ ٢١٨٠ - قال بعضهم: «شُكْرُ الْإِلَهِ بِطُولِ الثَّنَاءِ، وَشُكْرُ الْوُلَاةِ بِصِدْقِ الْوَلَاءِ، وَشُكْرُ النَّظِيرِ بِحُسْنِ الْجَزَاءِ، وَشُكْرُك الدُّونَ بِحُسْنِ الْعَطَاءِ». [أدب الدنيا والدين ٢٥٣].

١٨١ ٢ - قال ابن القيم كَمْلَتْهُ: (وَشُكْرُ الْعَامَّةِ: عَلَى الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَلْبَسِ، وَقُوتِ الْأَبْدَانِ. وَشُكْرُ الْخَاصَّةِ: عَلَى التَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ وَقُوتِ الْقُلُوبِ». [مدارج السالكين ٢/ ٢٣٥].

٢١٨٢ - قال بعضهم: «إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْخَيْرِ أَنْ تَرَى مَا أُوتِيتَ مِنَ الْإِسْلَامِ عَظِيمًا عِنْدَمَا رُويِيَ عَنْكَ مِنَ الْإِسْلَامِ عَظِيمًا عِنْدَمَا رُويِيَ عَنْكَ مِنَ اللَّانْيَا». [حلية الأولياء ٢٤٣/٤].

٢١٨٣ - قال عبد الحميد رَخِيلِته: «مَنْ لَمْ يَشْكُرْ الْإِنْعَامَ فَاعْدُدْهُ مِنْ الْأَنْعَامِ». [أدب الدنيا والدين ٢٠٧].

١٨٤ - قيل في منثور الحكم: «قِيمَةُ كُلِّ نِعْمَةٍ شُكْرُهَا». [أدب الدنيا والدين ٢٠٧].

٢١٨٥ - قال بعضهم: «من جعل الحمد خاتمة للنعمة، جعله الله فاتحة للمزيد». [المستطرف ٢١٥].

١٨٦ ٢ - قال صالح بن جناح الدمشقي لابنه كَلْشُهُ: « يا بني، إذا مرّ بك يوم وليلة قد سلم فيهما دينك، وجسمك، ومالك، وعيالك فأكثر الشكر الله تعالى. فكم من مسلوب دينه، ومنزوع ملكه، ومهتوك ستره، ومقصوم ظهره في ذلك اليوم، وأنت في عافية ». [السير للذهبي المراه.].

# ال [٧٣] فصل في الاحتساب والنهي عن الجزع والتسخط [

١٨٧ ٢ - قال ابن القيم كَلْلَهُ: « فإذا كان آخر الأمر الصبر والعبد غير محمود فما أحسن به أن يستقبل الأمر في أوله بما يستدبره الأحمق في آخره، وقال بعض العقلاء من لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم فالكريم ينظر إلى المصيبة فإن رأى الجزع يردها ويدفعها فهذا قد ينفعه الجزع وان كان الجزع لا ينفعه فإنه يجعل المصيبة مصيبتين ».[عدة الصابرين

١٨٨ ٢ - قال أبو مسلم الخولاني تَخَلَّتُهُ: «لأَنْ يُولَدَ لِي مَوْلُودٌ يُحْسِنُ اللهُ عَلَى نَبَاتَهُ حَتَّى إِذَا اسْتَوَى عَلَى شَبَابِهِ وَكَانَ أَعْجَبَ مَا يَكُونُ إِلَيَّ قَبْضُهُ مِنِّي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِيَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». [مصف ابن أبي شية ٢١٣٤].

٢١٨٩ - قال كثير بن تميم الداري رَحْمَلَتْهُ: كنت جالسا مع سعيد بن جبير فطلع عليه ابنه عبد الله وكان به من الفقه فقال: ﴿إِنِّي لأَعْلَمُ خَيْرَ حَالاتِهِ قَالُوا: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: أَنْ يَمُوتَ فَأَحْتَسِبُهُ». [مصنف ابن أبي شية ٣/٧٩].

• ٢١٩ - قال عمر بن الخطّاب ضَيْحَبُه: «أَيُّها الناسُ، احْتَسِبُوا أَعْمالَكم، فإنَّ مَن احْتَسَبَ عَمَلَه، كُتِبَ لَهُ أَجْرُ عَمَلِه وأَجْرُ حِسْبَتِه». [لسان العرب ١/ ٣١٥].

٢١٩١ - قال خبيب ضِّيعًا عند ما أراد قتله بنو الحارث بن عامر بن نوفل:

إِلَى اللهِ أَشْكُو غُرْبَتِي بَعْدَ كُرْبَتِي \* \* وَمَا أَرْصَدَ الْأَحْزَابُ لِي عِنْدَ مَصْرَعِي فَذَا الْعَرْشِ صَبِّرْنِي عَلَى مَا يُرَادُ بِي \* \* فَقَدْ بَضَّعُوا لَحْمِي وَقَدْ يَاسَ مَطْمَعِي

وَقَدْ خَيَّرُونِي الْكُفْرَ، وَالْمَوْتُ دُونَهُ \* \* فَقَدْ ذَرَفَتْ عَيْنَايَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَع وَمَا بِي حِذَارُ الْمَوْتِ إِنِّي لَمَيِّتٌ \* \* وَإِنَّ إِلَى رَبِّي إِيَابِي وَمَرْجِعِي وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا \* \* عَلَى أَيِّ شِقِّ كَانَ فِي اللهِ مَضْجَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَالْ \* \* يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْو مُمَزَّع فَلَسْتُ بِمُبْدِدِ لِلْعَدُوِّ تَخَشُّعًا \* \* وَلَا جَزَعًا إنِّسَى إِلَى اللهِ مَرْجِعِسَى

٢١٩٢ – قال الأشعث بن قيس رَحْلَتُهُ: ﴿ إِنْكَ إِنْ صِبْرِتَ إِيمَانًا وَ احتسابًا وَ إِلَّا سُلُوتَ كَمَا تسلو البهائم ». [تسلية أهل المصائب ٤٠].

٢١٩٣ - قال ابن جريج رَحِيلُتُهُ: "من لم يتَعَرَّض مصيبته بِالْأَجْرِ والاحتساب سلا كَمَا تسلو الْبَهَائِم». [الكبائر للذهبي ١٨٣].

٢١٩٤ - قال بعض الحكماء: « العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام و من لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم ». [تسلية أهل المصائب ٤٠].

٢١٩٥ - عن عقبة يَخْلَنْهُ أنه مات له ابن يقال له: يحيى فلما نزل في قبره قال له رجل: « والله إن كان لسيد الجيش فاحتسبه فقال والده: و ما يمنعني أن أحتسبه وكان من زينة الحياة الدنيا و هو اليوم من الباقيات الصالحات؟ ». [تسلية أمل المصائب ١٤٤].

٢١٩٦ - قال يحيى بن معاذ يَخلُّهُ: « ابن آدم مالك تأسف على مفقود لا يرده عليك الفوت ؟ مالك تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت ؟ ». [تسلة أمل المصائب ٤٠].

٢١٩٧ - قال يونس بن عبيد رَخِيلُته: « لو أمرنا بالجزع لصبرنا ». [بهجة المجالس ٢٥٣].

# [٤٧] فصل في الا بتلاء وما فيه من الحكم

٢١٩٨ – قال القرطبي رَخِلَتُهُ عند قوله الله تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَنَ فِي كَبُدٍ ۗ ۗ ﴾ [البلد: ٤]. قَالَ عُلَمَاؤُنَا: أَوَّلُ مَا يُكَابِدُ قَطْعَ سُرَّتِهِ، ثُمَّ إِذا قُمِطَ قِمَاطًا، وَشُدَّ رِبَاطًا، يُكَابِدُ الضِّيقَ وَالتَّعَبَ، ثُمَّ يُكَابِدُ الإرْتِضَاعَ، وَلَوْ فَاتَهُ لَضَاعَ، ثُمَّ يُكَابِدُ نَبْتَ أَسْنَانِهِ، وَتَحَرُّكَ لِسَانِهِ، ثُمَّ يُكَابِدُ الْفِطَامَ، الَّذِي هُوَ أَشَدُّ مِنَ اللِّطَام، ثُمَّ يُكَابِدُ الْخِتَانَ، وَالْأَوْجَاعَ وَالْأَحْزَانَ، ثُمَّ يُكَابِدُ الْمُعَلِّمَ وَصَوْلَتَهُ، وَالْمُؤَدِّبَ وَسِيَاسَتَهُ، وَالْأَسْتَاذَ وَهَيْبَتَهُ، ثُمَّ يُكَابِدُ شُغْلَ التَّزْوِيج وَالتَّعْجِيلَ فِيهِ، ثُمَّ يُكَابِدُ شُغْلَ الْأَوْلَادِ، وَالْخَدَم وَالْأَجْنَادِ، ثُمَّ يُكَابِدُ شُغْلَ الدُّورِ، وَبِنَاءِ الْقُصُورِ، ثُمَّ الْكِبَرَ وَالْهَرَمَ، وَضَعْفَ الرُّكْبَةِ وَالْقَدَمِ، فِي مَصَائِبَ يَكْثُرُ تَعْدَادُهَا، وَنَوَائِبَ يَطُولُ إِيرَادُهَا، مِنْ صُدَاعِ الرَّأْسِ، وَوَجَعِ الْأَضْرَاسِ، وَرَمَدِ الْعَيْنِ، وَغَمِّ الدَّيْنِ، وَوَجَع السِّنِّ، وَأَلَم الْأُذُنِ. وَيُكَابِدُ مِحَنَّا فِي الْمَالِ وَالنَّفْسِ، مِثْلَ الضَّرْبِ وَالْحَبْسِ، وَلا يَمْضِي عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا يُقَاسِي فِيهِ شِدَّةً، وَلَا يُكَابِدُ إِلَّا مَشَقَّةً، ثُمَّ الموت بعد ذلك كله، ثم مسألة الْمَلَكِ، وَضَغْطَةَ الْقَبْرِ وَظُلْمَتَهُ، ثُمَّ الْبَعْثَ وَالْعَرْضَ عَلَى اللهِ، إِلَى أَنْ يَسْتَقِرَّ بِهِ الْقَرَارُ، إِمَّا فِي الْجَنَّةِ وَإِمَّا فِي النَّارِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبَدٍ ١٠٠ ﴾، فَلَوْ كَانَ الأَمْرُ إِلَيْهِ لَمَّا اخْتَارَ هَذِهِ الشَّدَائِدَ». [تفسير القرطبي ٢٠/٣٦].

٢١٩٩ - قال ابن القيم عَلِينهُ: « وبالجملة، فالغايات الحميدة في خبايا الأسباب المكروهة الشاقة، كما أن الغايات المكروهة المؤلمة في خبايا الأسباب المشتهاة المستلذة، وهذا من

حين خلق الله سبحانه الجنة وحفها بالمكاره، وخلق النار وحفها بالشهوات ». [إغاثة اللهفان

٠٠٠ - وقال يَحْلَلْهُ عند قوله تعالى: ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيْتًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمٌّ وَاللَّهُ يَعُلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠١٦ ﴾ [البقرة: ٢١٦] فِي هَذِه الْآيَة عدَّة حكم وأسرار ومصالح للْعَبد فَإِن العَبْد إِذا علم أَن الْمَكْرُوه قد يَأْتِي بالمحبوب والمحبوب قد يَأْتِي بالمكروه لم يَأْمَن أَن توافيه الْمضرَّة من جَانب المسرّة وَلم ييأس أَن تَأتيه المسرة من جَانب الْمضرَّة لعدم علمه بالعواقب فَإِن الله يعلم مِنْهَا مَالا يُعلمهُ العَبْد ».

٢٢٠١ - قال سفيان الثوري رَخِلُتْهُ: « لا يذوق العبد حلاوة الإيمان حتى يأتيه البلاء من كل مكان ». [تأريخ بغداد ٧/ ٥٤٥].

٢٢٠٢ - قال ابن القيم رَحِين الله الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره، ومن خلقه للنار لم تزل هداياها تأتيه من الشهوات ». [الفوائد ٣٢].

٣٢٠٣ - قال ابن الجوزي يَخلِّنهُ: « ليس في التكليف أصعب من الصبر على القضاء، ولا فيه أفضل من الرضا به. فأما الصبر، فهو فرض، وأما الرضا، فهو فضل ». [صيد الخاطر ٣٠٧].

٢٢٠٤ - قال ابن القيم رَحْلَتُهُ: «لَوْ لَا مِحَنُ الدُّنْيَا وَمَصَائِبُهَا لَأَصَابَ الْعَبْدَ - مِنْ أَدْوَاءِ الْكِبْرِ وَالْعُجْبِ وَالْفَرْعَنَةِ وَقَسْوَةِ الْقَلْبِ - مَا هُوَ سَبَبُ هَلَاكِهِ عَاجِلًا وَآجِلًا فَمِنْ رَحْمَةِ أَرْحَم الرَّاحِمِينَ أَنْ يَتَفَقَّدَهُ فِي الْأَحْيَانِ بِأَنْوَاعِ مِنْ أَدْوِيَةِ الْمَصَائِبِ، تَكُونُ حَمِيَّةً لَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَدْوَاءِ، وَحِفْظًا لِصِحَّةِ عُبُودِيَّتِهِ، وَاسْتِفْرَاغًا لِلْمَوَادِّ الْفَاسِدَةِ الرَّدِيئَةِ الْمُهْلِكَةِ مِنْهُ، فَسُبْحَانَ مَنْ يَرْحَمُ بِبَلَائِهِ، وَيَبْتَلِي بِنَعْمَائِهِ كَمَا قِيلَ: قَدْ يُسنْعِمُ بِالْبَلُوَى وَإِنْ عَظُمَتْ \* \* وَيَبْتَلِي اللهُ بَعْضَ الْقَوْمِ بِالنَّعَمِ

٥٠٢٢٠ وقال كَلَيْهُ: « الدنيا وضعت للبلاء. فينبغي للعاقل أن يوطن نفسه على الصبر، وأن يعلم أن ما حصل من المراد، فلطف، وما لم يحصل، فعلى أصل الخلق والجبلة للدنيا، كما قيل:

طُبِعَتْ عَلَى كَدَرٍ وَأَنْتَ تُرِيدُهَا \* \* صَفْوًا مِنْ الْأَقْدَ ذَاءِ وَالْأَكْدَارِ وَمُكَلِّفُ الْأَقْدَ وَالْأَكْدَارِ وَمُكَلِّفُ الْآيَامِ ضِدَّ طِبَاعِهَا \* \* مُتَطَلِّبٌ فِي الْمَاءِ جَدْوَةَ نَارِ وَمُكَلِّفُ الْآيَامِ ٣٩٩].

٢٢٠٦ - قال صالح المري يَخْلِنهُ، أتى عبد الله بن الحسن يعزيني على أمي فقال: «إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْمُصِيبَةُ قَدْ أَحْدَثَتْ لَكَ عِظَةً فِي نَفْسِكَ فَهِيَ نِعْمَةٌ عَلَيْكَ وَإِلَّا فَاعْلَمْ أَنَّ مُصِيبَتَكَ فِي نَفْسِكَ فَهِيَ نِعْمَةٌ عَلَيْكَ وَإِلَّا فَاعْلَمْ أَنَّ مُصِيبَتَكَ فِي نَفْسِكَ أَعْظَمُ». [الزمد لأحمد بن حنبل ٢٥١].

٢٢٠٧ - قال الفضيل كَلْشَهُ: «إِنَّمَا جُعِلَتِ الْعِلَلُ لِيُؤَدَّبُ بِهَا الْعِبَادُ لَيْسَ كُلُّ مَنْ مَرِضَ مَاتَ». [حلية الأولياء ٨/ ١٠٨].

٢٢٠٨ – قال وهب رَحْمُلِللهُ: «مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَبْدُو صَغِيرًا ثُمَّ يَكْبُرُ، إِلَّا الْمُصِيبَةُ فَإِنَّهَا تَبْدُو كَبِيرَةً ثُمَّ تَصْغُرُ». [حلية الأولياء ٤/٤٤].

٢٢٠٩ قال إبراهيم بن الوليد رَخَلْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ الْمَغْرِبِيِّ وَقَدْ رَفَسَتْهُ بَغْلَةٌ فَكَسَرَتْ رِجْلَهُ فَقَالَ: لَوْ لا مَصَائِبُ الدُّنْيَا لَقَدِمْنَا عَلَى اللهِ مَفَالِيسَ». [حلية الأولياء ١٦٤/١٠].

 ٢٢١١ قال الحسن رَحْلِللهُ: «كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَالَتْ سَلَامَتُهُ أَحَبَّ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ، تُكَفَّرُ بِهِ السَّيِّئَاتُ ، وَيُذْكَرُ بِهِ الْمَعَادُ». [الزهد لابن المبارك ٢٥].

٢٢١٢ - قال وهب بن منبه عَلَيْهُ: « من أصيب بشيء من البلاء فقد سلك به طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ».[عدة الصابرين١].

٣٠ - ٢٢ ١٣ « كان محمد بن شبرمة إذا نزل به بلاء قال: سحابة صيف ثم تنقشع ». [عدة الصابرين

٢٢١٤ - قال حبيب أبو محمد رَحَمْلَتُهُ: عادني الحسن في مرض فقال لي: «يَا حَبِيبُ إِنَّا إِنْ لَمْ نُؤْجَرْ إِلَّا فِيمَا نُحِبُّ قَلَّ أَجَرُنَا، وَإِنَّ اللهَ كَرِيمٌ يَبْتَلِي الْعَبْدَ وَهُوَ كَارِهُ، وَيُعْطِيهِ عَلَيْهِ الْأَجْرَ الْعَظِيمَ». [الشعب للبيهقي ٧/ ٢٠٠].

٢٢١٥ - قال الشعبي رَخِيلَتْهُ: «مَا بَكَيْتُ مِنْ زَمَانٍ إِلَّا بَكَيْتُ عَلَيْهِ». [حلية الأولياء ٢٢٣/٤].

٢٢١٦ - قال عبد الرحمن بن عوف صحيحًا: « ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر العدة الصابرين ٦٤].

٢٢١٧ - قال ابن القيم عَلَيْهُ: «البلايا تُظهِرُ جواهرَ: الرّجالِ، وما أسرَعَ ما يُفْتَضَحُ المُدَّعِي »[ بدائع الفوائد٣/ ١٢١٤].

٢٢١٨ قال الحسن البصري يَخلَّتهُ: « استوى الناس في العافية فإذا نزل البلاء تباينوا ».

٢٢١٩ قال الفضيل بن عياض كَلْللهُ: « الناس ما داموا في عافية مستورون، فإذا نزل بهم بلاء صاروا إلى حقائقهم؛ فصار المؤمن إلى إيمانه، وصار المنافق إلى نفاقه ».

· ٢٢٢- قال عمر بن عبد العزيز يَخْلَتْهُ: «أَصْبَحْتُ وَمَا لِي سُرُورٌ إِلَّا فِي مَوَاقِعِ الْقَدَرِ». [مدارج السالكين ٢/٢١]. ٢٢٢١ - قال سفيان الثوري رَخِهِ اللهُ: «لَيْسَ بِفَقِيهٍ مَنْ لَمْ يَعُدَّ الْبَلَاءَ نِعْمَةً، وَالرَّخَاءَ مُصِيبَةً». [حلبة الأولياء ٧/ ٥٠].

٢٢٢٢ - قال عبد الله بن مسعود صَيْطَهُ : (وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، مَا يَضُرُّ عَبْدًا يُصْبِحُ عَلَى الْإِسْلَام وَيُمْسِي عَلَيْهِ مَا أَصَابَهُ فِي الدُّنْيَا». [حلية الأولياء ١٣٢/].

٢٢٢٣ - قال بعض الحكماء: « إذا نزل القضاء كان العطب في الحيلة ». [المستطرف ٢٢٤].

٢٢٢٤ - قال ابن عياش رَحِيلِتهُ: «الْخَلْقُ أَرْبَعَةُ: مَعْذُورٌ وَمَخْبُورَ وَمَجْبُورَ وَمَثْبُورٌ. فَأَمَّا الْمَعْذُورُ فَالْبَهَائِمُ وَأَمَّا الْمَعْذُورُ فَالْمَلائِكَةُ جُبِرَتْ عَلَى الطَّاعَةِ. وَأَمَّا الْمَجْبُورُ فَالْمَلائِكَةُ جُبِرَتْ عَلَى الطَّاعَةِ. وَأَمَّا الْمَثْبُورُ فَإِبْلِيسُ». [حلة الأولياء ٨/٨٠٣].

٥ ٢ ٢ ٢ - قال مطرف وَخَلِللهِ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا رَأَى صَيْدًا وَالصَّيْدُ لَا يَرَاهُ فَخَتَلَهُ، أَلَمْ يُوشِكْ أَنْ يَأُخُذَهُ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرَانَا وَنَحْنُ لَا نَرَاهُ، وَهُوَ يُصِيبُ مِنَّا». [حلية الأولياء ٢٠٢/٢].

٢٢٢٦ - قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ رَحِّلَتْهُ: « مَا يَكْرَهُ الْعَبْدُ خَيْرٌ لَهُ مِمَّا يُحِبُّ؛ لِأَنَّ مَا يَكْرَهُهُ يَهِيجُهُ عَلَى الدُّعَاءِ، وَمَا يُحِبُّ يُلْهِيهِ عَنْهُ ». [الفرج بعد الشدة ٤١].

٢٢٢٧ - قال التنوخي رَخِيلَتْهُ وَكَانَ يُقَال: «الْعَاقِل لَا يذل بِأُول نكبة، وَلَا يفرح بِأُول نعْمَة، وَلا يفرح بِأُول نعْمَة، وَلا يفرح بِأُول نعْمَة، وَرُبَمَا أَقلع المحبوب عَمَّا يضر، وَأَجلى الْمَكْرُوه عَمَّا يسر». [الفرج بعد الشدة للتنوخي ١/٥٥٠].

٢٢٢٨ قَالَ بعض الْحُكَمَاء: « عواقب الْأُمُور، تتشابه فِي الغيوب، فَرب مَحْبُوب فِي مَكْرُوه، ومكروه فِي مَحْبُوب، وَكم مغبوط بِنِعْمَة هِيَ داؤه، ومرحوم من دَاء هُوَ شفاؤه».
 [الفرج بعدالشدة للتنوخي ١٥٨/١].

٧٢٢٩ وصف الْحسن بن سهل كِلله المحن، فَقَالَ: « فِيهَا تمحيص من الذَّنب، وتنبيه من الْخَنب، وتنبيه من الْغَفْلَة، وَتعرض للثَّواب بِالصبرِ، وتذكير بِالنعْمَةِ، واستدعاء للمثوبة ». [الفرج بعد الشدة للتنوخي ١٦٨/١].

• ٢٢٣ - قال وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ يَحْلَلْهُ: «الْبَلاءُ لِلْمُؤْمِنِ كَالشِّكَالِ لِلدَّابَّةِ». [حلية الأولياء ٢٠٢٥].

٢٢٣١ - قال ذَو النُّونِ رَحِيَلَتْهُ: «الْبَلاءُ مِلْحُ الْمُؤْمِنِ إِذَا عُدِمَ الْبَلاءَ فَسَدَ حَالُهُ». [حلية الأولياء ٢٢٣١].

٢٢٣٢ - قَالَ إِسْحَاق كَلَيْهُ: « احذر الضجر، إذا أصابتك أسنة المحن، وأعراض الْفِتَن، فَإِن الطَّرِيق الْمُؤَدِّي إِلَى النجَاة صَعب المسلك ». [الفرج بعد الشدة للتنوخي ١٦٢/١].

٣٢٢٣ - قال ابن القيم كَلْلَهُ: « إذا ابتلى الله عبده بشيء من أُنواع البلايا والمحن فإن رده ذلك الابتلاء والمحن إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه فهو علامة سعادته وإرادة الخير به». [طريق الهجرتين ١٦٣].

٢٢٣٤ - وقال رَحِيَلِتُهُ: «فَلَوْلا أَنَّهُ - سُبْحَانَهُ - يُدَاوِي عِبَادَهُ بِأَدْوِيَةِ الْمِحَنِ وَالِابْتِلاءِ، لَطَغَوْا، وَعَتَوْا، وَعَتَوْا، وَاللهُ - سُبْحَانَهُ - إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا سَقَاهُ دَوَاءً مِنَ الِابْتِلَاءِ وَالِامْتِحَانِ عَلَى وَبَغُوا، وَاللهُ بِهُ مِنَ الْأَدْوَاءِ الْمُهْلِكَةِ، حَتَّى إِذَا هَذَّبَهُ وَنَقَّاهُ وَصَفَّاهُ، أَهَّلَهُ لِأَشْرَفِ مَرَاتِبِ قَدْرِ حَالِهِ يَسْتَفْرِغُ بِهِ مِنَ الْأَدْوَاءِ الْمُهْلِكَةِ، حَتَّى إِذَا هَذَّبَهُ وَنَقَّاهُ وَصَفَّاهُ، أَهَّلَهُ لِأَشْرَفِ مَرَاتِبِ اللَّذُنْيَا، وَهِيَ عُبُودِيَّتُهُ، وَأَرْفَع ثَوَابِ الْآخِرَةِ، وَهُوَ رُؤْيَتُهُ وَقُرْبُهُ». [الطبالنبوي ١٤٥].

٧٢٣٥ - وقال كَانَهُ: ﴿ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يَقْضِي لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ قَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ، سَاءَهُ ذَلِكَ الْقَضَاءُ أَوْ سَرَّهُ. فَقَضَاؤُهُ لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنَ الْمَنْعَ عَطَاءٌ. وَإِنْ كَانَ فِي صُورَةِ الْمَنْعِ. وَنِعْمَةٌ. وَإِنْ كَانَ فِي صُورَةِ بَلِيَّةٍ. وَلَكِنْ لِجَهْلِ وَنِعْمَةٌ. وَإِنْ كَانَ فِي صُورَةِ بَلِيَّةٍ. وَلَكِنْ لِجَهْلِ الْعَبْدِ وَظُلْمِهِ لَا يَعُدُّ الْعَطَاءَ وَالنِّعْمَةَ وَالْعَافِيَةَ إِلَّا مَا الْتَذَّ بِهِ فِي الْعَاجِلِ. وَكَانَ مُلَائِمًا لِطَبْعِهِ.

وَلَوْ رُزِقَ مِنَ الْمَعْرِفَةِ حَظَّا وَافِرًا لَعَدَّ الْمَنْعَ نِعْمَةً، وَالْبَلَاءَ رَحْمَةً. وَتَلَذَّذَ بِالْبَلَاءِ أَكْثَرَ مِنْ لَذَّتِهِ بِالْغِنَى. وَكَانَ فِي حَالِ الْقِلَّةِ أَعْظَمَ شُكْرًا مِنْ حَالِ الْكَثْرَةِ ».[مدارج السالكين ٢٠٧/٢].

٢٣٦٦ - قَالَ يَزِيدُ بْنُ مَيْسَرَةَ رَخِلُتْهُ: «لَا تَضُرُّ نِعْمَةٌ مَعَهَا شُكْرٌ، وَلَا بَلَاءٌ مَعَهُ صَبْرٌ، وَلَبَلَاءٌ فَلَاءٌ وَلَلَاءً فَعَهُ صَبْرٌ، وَلَلَابًا مُ

٧٢٢٧- وقال ابن القيم كَلِنهُ: « وينبغي - أن يعلم أن المصيبة ما جاءَت لتُهلكه وتقتله، وإنما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه، فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم لا؟ فإن ثبت اصطفاه واجتباه وخلع عليه خلع الإكرام وألبسه ملابس الفضل وجعل أولياءَه وحزبه خدمًا له وعونًا له، وإن انقلب على وجه ونكص على عقبيه طرد وصفع قفاه وأقصى وتضاعفت عليه المصيبة، وهو لا يشعر في الحال بتضاعفها وزيادتها، ولكن سيعلم بعد ذلك بأن المصيبة في حقه صارت مصائب، كما يعلم الصابر أن المصيبة في حقه صارت نعمًا عديدة، وما بين هاتين المنزلتين المتباينتين إلا صبر ساعة، وتشجيع القلب في تلك الساعة. والمصيبة لا بد أن تقلع عن هذا وهذا، ولكن تقلع عن هذا بأنواع الكرامات والخيرات، وعن الآخر بالحرمان والخذلان، لأن ذلك تقدير العزيز العليم، وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ». [طريق الهجرتين ١٧٧].

٣٢٣٨ - وقال عَلَيْهُ: « والشدة بتراء لا دوام لها وإن طالت، فتقلع عنه حين تقلع وقد عوض منها أجل عوض وأفضله، وهو رجوعه إلى الله بعد أن كان شاردًا عنه، وإقباله عليه بعد أن كان نائبًا عنه وانطراحه على بابه بعد أن كان معرضًا ، وللوقوف على أبواب

غيره متعرضًا ، وكانت البلية في حق هذا عين النعمة، وإن ساءته وكرهها طبعه ونفرت منها نفسه فربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببًا ما مثله سبب». [طريق الهجرتين ١٦٣]. منها نفسه فربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببًا ما مثله سبب». [طريق الهجرتين ١٦٣]. ويتجنب المحظورات فحسب! إنما المؤمن هو الكامل الإيمان، ولا يختلج في قلبه اعتراض، ولا يساكن نفسه فيما يجري وسوسة، وكلما اشتد البلاء عليه، زاد إيمانه، وقوي تسليمه، وقد يدعو، فلا يرى للإجابة أثرًا، وسره لا يتغير؛ لأنه يعلم أنه مملوك، وله مالك يتصرف بمقتضى إرادته. فإن اختلج في قلبه اعتراض، خرج من مقام العبودية إلى مقام المناظرة، كما جرى لإبليس، والإيمان القوي يبين أثره عند قوة البلاء ». [صد الخاطر مقام المناظرة، كما جرى لإبليس، والإيمان القوي يبين أثره عند قوة البلاء ». [صد الخاطر مقام المناظرة،

• ٢٢٤- قال ابن القيم رَحِيَلِتُهُ: « فكم لله من نعْمَة جسيمة وَمِنْه عَظِيمَة تجنى من قطوف الإبْتِلاء والامتحان ».[مفتاح دار السعادة ١/ ٢٩٩].

٢٢٤١ - قال ابن الجوزي كَمْلَتْهُ: « تأملت وقوع الشدائد بالمؤمن، ووجه الحكمة في ذلك؛ فوجدت المراد إقامة القلب على باب الرب سبحانه وتعالى».[صد الخاطر ٤٠٠].

٢٢٤٢ - قال ابن القيم كَمْلَتْهُ: « إذا رأيت سربالَ الدنيا قد تقلَّص عنك فاعلم أنه لطف بك؛ لأن المنعم لم يقبِضْهُ بخلًا أن يتمزَّق، ولكن رفقًا بالسَّاعي أن يَتَعَثَّرَ ».[ بدائع الفوائد ٣/ ١٦٠٦].



٢٢٤٣ – قيل للإمام الشافعي رَحَلَّهُ: « أَيّهما أَفضل: الصَّبر أو المِحنة أو التَّمكين؟ فقال: التَّمكين درجة الأنبياء، ولا يكون التَّمكين إلا بعد المحنة، فإذا امتحن صبر، وإذا صبر مكن». [تفسير الشافعي ٢/ ٩٨٧].

٢٢٤٤ - قال ابن الجوزي كَالله: « واعلم أن زمان الابتلاء ضيف، قراه الصبر. كما قال أحمد بن حنبل: إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وإنما هي أيام قلائل، فلا تنظر إلى لذة المترفين، وتلمح عواقبهم، ولا تضق صدرًا بضيق المعاش، وعلل الناقة بالحدو تسر:

طاول بها الليل مال النجم أم جَنَحًا \* \* وماطل النوم ضن الجفن أم سَمَحًا في الله الليل مال النجم أم جَنَحًا \* \* ضوء الصباح، وعدها بالرواح ضُحَى في المجرة من \* \* ضوء الصباح، وعدها بالرواح ضُحَى المدالخاطر ٤٤٧].

٥ ٢٢٤ - قال مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ رَحِمُلَهُ:

إِذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى الْيَاْسِ الْقُلُوبُ \* \* وَضَاقَ لِمَا بِهَا الصَّدْرُ الرَّحِيبُ وَأَوْطَنَتِ الْمُكَارِهُ وَاطْمَأَنَّتُ \* \* وَأَرْسَتْ فِي أَمَاكِنِهَا الْخُطُوبُ وَأَوْطَنَتِ الْمُكَارِهُ وَاطْمَأَنَّتُ \* \* وَأَرْسَتْ فِي أَمَاكِنِهَا الْخُطُوبُ وَلَا أَغْفَى مِي بِحِيلَةِ فِي الْأَرْيِيبُ وَلَا أَغْفَى يِحِيلَةِ فِي الْأَرْيِيبُ أَلَامُ الْمُسْتَجِيبُ أَتَاكَ عَلَى قُنُوطٍ مِنْكَ غَوْثٌ \* \* يَمُن نُ بِيهِ اللَّطِيفُ الْمُسْتَجِيبُ

وَكُلِلُّ الْحَادِثَ اتِ إِذَا تَنَاهَ تُ \* \* فَمَوْصُ ولٌ بِهَا الْفَرِيبُ الْقَرِيبُ

٢٢٤٦ - قَالَ أَحْمَدَ بْنِ مَرْوَانَ قَاضِي تِكْرِيتَ يَخْلِثُهُ: ﴿ كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَحْمَدَ بْن حَنْبَل إِلَيْهِ أَيَّامَ الْمِحْنَةِ:

هَـذِي الْخُطُوبُ سَـتَنْتَهِي يَـا أَحْمَـدُ \* \* فَاإِذَا جَزِعْتَ مِنْ الْخُطُوبِ فَمَـنْ لَهَـا الصَّبْرُ يَقْطَعُ مَا تَرَى فَاصْبِرْ لَهَا \* \* فَعَسَى بِهَا أَنْ تَنْجَلِسِي وَلَعَلَّهَا فَأَجَابَهُ أَحْمَدُ:

صَــبَّرْ تَنِي وَوَعَظَتْنِــي فَأَنَـا لَهَا \* \* فَسَـتنْجَلِي بَـلْ لَا أَقُــولُ لَعَلَّهَـا وَيَحُلُّهَا مَنْ كَانَ يَمْلِكُ عَقْدَهَا \* \* ثِقَةً بِهِ إِذْ كَانَ يَمْلِكُ حَلَّهَا [الآداب الشرعية ٢/ ٥٥].

٢٢٤٧ – قال بعضهم: « المحن تَأْدِيب من الله، وَالْأَدب لَا يَدُوم ». [الفرج بعد الشدة للتنوخي

٢٢٤٨ - قال بعض الْحُكَمَاء: « آخر الْهم، أول الْفرج ». [الفرج بعد الشدة للتنوخي ١٧٢١].

٢٢٤٩ – قال عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ضَيْجَاتُهُ: ﴿ لَوْ أَنَّ الْعُسْرَ دَخَلَ فِي جُحْرِ لَجَاءَ الْيُسْرُ حَتَّى يَدْخُلَ مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ اللهُ، عَلَى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسُرِ يُسُرًّا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسُرًّا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسُرًّا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسُرًّا ۞ ﴾ [الشرح: الفرج بعد الشدة ٥٤]. [الفرج بعد الشدة ١٤٥].

• ٢٢٥ - قَال بعض الحكماء: « اسْتعْمل فِي كل بلية تطرقك حسن الظَّن بِالله عَلَى، فِي كشفها، فَإِن ذَلِك أقرب بك إِلَى الْفرج » [الفرج بعد الشدة للتنوخي ١/١٥٤]. ١ ٢ ٢ ٧ - قال ابن الجوزي كَلْللهُ: « فإياك إياك أن تستطيل زمان البلاء، وتضجر من كثرة الدعاء؛ فإنك مبتلى بالبلاء، متعبد بالصبر والدعاء، ولا تيأس من روح الله، وإن طال البلاء ». [صدالخاط ٤٣٩].

٢٢٥٢ - وقال آخر: « الْعَاقِل يتعزى فِيمَا نزل بِهِ من الْمَكْرُوه بأمرين، أَحدهمَا السرُور بِمَا بَقِي لَهُ، وَالْآخر رَجَاء الْفرج مِمَّا نزل بِهِ، وَالْجَاهِل يجزع فِي محنته بأمرين، أَحدهمَا استكثار مَا أُدي إِلَيْهِ، وَالْآخر تخوفه مِمَّا هُوَ أَشد مِنْهُ ». [الفرج بعد الشدة للتنوخي ١٦٧/١].



٢٢٥٣ - قال أنس بن مالك ضَيْطِهُ: «التَّأَنِّي مِنَ الله، وَالعَجَلَةُ مِنَ الشَّيطَان، وَمَا أَحَدٌ أَكْثَر مَعَاذيرَ مِنَ الله، وَمَا مِنْ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَى الله مِنَ الحِلْم» [أخرجه أبويعلى ٣/ ٤١٨].

٢٢٥٤ – قال الحسن بن عليّ رضي اللهما: « اعلموا أنّ الحلم زينة، والوفاء مروءة، والعجلة سفه، والسّفر ضعف، ومجالسة أهل الدّناءة شين، ومخالطة أهل الفسق ريبة » [كنز العمال ١٦/

فــــلا تعجــــل علــــى أحــــد بظلــــم \* \* فـــــــإن الظّلــــــم مرتعــــــه وخــــــ ولا تفحـــش وإن ملّيـــت غيظــا \* \*علــي أحــد فــإنّ الفحــش لــوم ولا تقطع أخا لك عند ذنب \* \* وإنّ الكنّ يغفر و الكريم ولكـــن دار عـــوراه برفــق \* \* كما قـد يرقـع الخلـق القـديم ولا تجزع لريب الدّهر واصبر \* \* في الصّبر في العقبي سليم فما جزع بمغن عنك شيئا \* \* ولا ما فات ترجعه الهموم [روضة العقلاء ١٩٣].

٢٢٥٦ قال المنتصر بن بلال رَحْلَتُهُ:

ولا تسبقن النّاس بالرّأي وأتّند \* \* فإنّك إن تعجل إلى القول تزلل ولكن تصفّح رأي من كان حاضرا \* \* وقل بعدهم رسلا، وبالحقّ فاعمل الروضة العقلاء ١٩٣].

٢٢٥٧ – قال ابن حبان كَلْلَهُ: « لا يستحق أحد اسم الرّئاسة حتّى يتعرّى عن ستّة أشياء: عن الحدّة، والعجلة، والحسد، والهوى، والكذب، وترك المشورة » [روضة العقلاء ١٩٣].

٢٥٨ - وقال كَلَّمْ: « العاقل يلزم الرفق في الأوقات والاعتدال في الحالات لأن الزيادة على المقدار في المبتغي عيب كما أن النقصان فيما يجب من المطلب عجز وما لم يصلحه الرفق لم يصلحه العنف ولا دليل أمهر من رفق كما لا ظهير أوثق من العقل ومن الرفق يكون الاحتراز وفي الاحتراز ترجي السلامة وفي ترك الرفق يكون الخرق وفي لزوم الخرق تخاف الهلكة ». [روضة العقلاء ٢١٦].

### ٢٢٥٩ - قال الأبرش رَجْ لَللهُ:

عليك بوجه القصد فاسلك سبيله \* \* ففي الجور إهلاك وفي القصد مسلك إذا أنت لم تعرف لنفسك قدرها \* \* تحملها مسالا تطيق فتهلك ٢٢٦- قال إبراهيم بن عمر بن حبيب عَلَيْهُ: كان يقال: « لا يوجد العجول محمودا ولا الغضوب مسرورا ولا الحر حريصا ولا الكريم حسودا ولا الشره غنيا ولا الملول ذا إخوان ». [روضة العقلاء ٢١٧].

٢٢٦١ - قال أبو الدّرداء ضَيْطِيَّهُ: ﴿ إِنَّ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ رِفْقَهُ فِي مَعِيشَتِهِ ﴾ [الزهدلوكيع ٣/ ٧٨٧].

٢٢٦٢ - قال قيس بن أبي حازم كَلْشَهُ: «كَانَ يُقَالُ: مَنْ يُعْطَ الرِّفْقَ فِي الدُّنْيَا، نَفَعَهُ فِي الْآنْيَا، نَفَعَهُ فِي الْآخِرَةِ» [الزهدلوكيع ٢٧٦].

٢٢٦٣ – قال خالد بن برمك رَحْلَتْهُ: « من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة أشياء فهو خليق أن لا ينزل به كبير مكروه. العجلة، واللجاجة، والعجب، والتواني، فثمرة العجلة النّدامة، وثمرة اللّجاجة الحيرة، وثمرة العجب البغضة، وثمرة التّواني الذّلّ ». [روضة العقلاء ٢١٧].

٢٢٦٤ - قال ذو النون كَلْشُهُ: «أَرْبَعُ خِلَالٍ لَهَا ثَمَرَةٌ: الْعَجَلَةُ، وَالْعُجْبُ، وَاللَّجَاجَةُ، وَالشَّرَهُ، فَثَمَرَةُ اللَّجَاجَةِ الْحَيْرَةُ، وَثَمَرَةُ اللَّجَاجَةِ الْحَيْرَةُ، وَثَمَرَةُ اللَّجَاجَةِ الْحَيْرَةُ، وَثَمَرَةُ الشَّرَهِ الْفَاقَةُ». [الشعب لليهني ١٠/١٥].

٢٢٦٥ - قال عمر عليه «التُّوَدَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ». [الزمدلوكيع ٢٢٦٣ - قال أبو حاتم تَعْلَلْهُ: « إِنَّ العاجل لا يكاد يلحق، كما أنّ الرّافق لا يكاد يسبق، والسّاكت لا يكاد يندم، ومن نطق لا يكاد يسلم، وإنّ العجل يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يعرب ... ». [روضة العقلاء ٢١٦].

٢٢٦٧ – قال النَّوويّ رَحْمَلَتُهُ في الفرق بين السّكينة والوقار: ﴿أَنَّ السَّكِينَةَ التَّأَنِّي فِي الْحَرَكَاتِ وَاجْتِنَابِ الْعَبَثِ، وَالْوَقَارِ فِي الْهَيْئَةِ كَغَضِّ الْبَصَرِ وَخَفْضِ الصَّوْتِ وَعَدَمِ الِالْتِفَاتِ». [فتح الباري ٢/١٣٩].

٢٢٦٨ – قال حاتم كَلِنَهُ: « كان يقال العجلة من الشيطان إلا في خمس، إطعام الطعام إذا حضر الضيف، وتجهيز الميت إذا مات، وتزويج البكر إذا أدركت، وقضاء الدين إذا وجب، والتوبة من الذنب إذا أذنب ». [الحلية ٨/ ٧١].





### ال [۷۷] فصل في العناية بالصلاة وتعظيمها والإكثار منها

٢٢٦٩ – قال محمد بن نصر المروزي كَاللهُ: « وَلَا نَعْلَمْ طَاعَةً يَدْفَعُ اللهُ بِهَا الْعَذَابَ مِثْلَ الصَّلَاةِ ». [تعظيم قدر الصلاة ٢٣٠/١].

٢٢٧٠ قال الحسن البصري رَخْلَلهُ: «ابْنَ آدَمَ، أَيُّ دِينِكَ يَعِزُّ عَلَيْكَ إِذَا هَانَتْ عَلَيْكَ
 صَلَوَاتُكَ، إِذَا هَانَتْ عَلَيْكَ صَلَوَاتُكَ فَهِيَ عَلَى اللهِ أَهْوَنُ». [الزهد لأحمد بن حنبل ٢٨٣].

١ ٢٢٧ - وقال رَحْلَلَتُهُ: «الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ مَنْ شَاءَ اسْتَقَلَّ وَمَنْ شَاءَ اسْتَكْثَرَ». [الزهد لأحمد نحبل ٢٨٧].

٢٢٧٢ - قال بكر بن عبد الله المزني يَخلِلهُ: «مَنْ مِثْلُكَ يَا ابْنَ آدَمَ خُلِّيَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْمِحْرَابِ وَالْمَاءِ كُلَّمَا شِئْتَ دَخَلْتَ عَلَى اللهِ لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ». [الزهد لأحمد بن حنبل ٢٤٦].

٢٢٧٣ - قال عتبة الغلام يَخلَلته: «كَابَدْتُ الصَّلاةَ عِشْرِينَ سَنَةً وَتَنَعَّمْتُ بِهَا عِشْرِينَ سَنَةً». [حلبة الأولياء ١٠/١٠].

٢٢٧٤ - قال عمر ضَيْعَانه: « لا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ». [سنن البيهقي الكبرى ٣/ ٣٦٦].

٥٢٢٧- قال عبد الله بن مسعود صَحْطِنه: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَوُلاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ عَلَى شُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مَنْ سُنَنَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ سُنَةَ نَبِيِّكُمْ، اللهُ تَعْمِدُ اللهُ تَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَةَ نَبِيِّكُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَةَ نَبِيِّكُمْ فَضَلَاتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيَحُطُّ

عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ». [رواه مسلم برقم ٢٥٤].

٢٢٧٦ - وقال صَيْطَة : «الْمُصَلَّى يَقْرَعُ بَابَهُ، وَمَنْ يُدِمْ قَرْعَ بَابِ الْمَلِكِ يُوشِكُ أَنْ يُفْتَحَ لَهُ ». [الزهد لأبي داود ١٥٦/١].

٢٢٧٧ - قال عبد الله بنُ شقيق رَحِمُلُتُهُ: « كانَ أصحابُ رسول الله ﷺ لا يَرَونَ من الأعمال شيئًا تركه كفر غير الصلاة ». [صحيح الترغيب ١ / ٢٢٧ - ٥٦٤]. وانظر: تعظيم قدر الصلاة.

٢٢٧٨ – قال علمي ضَيْطِنُه: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةً وَاحِدَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ وَبَرِئَ اللهُ مِنْهُ » [تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٨٧٩].

٢٢٧٩ - قال العلاء بن زياد يَخْلَلهُ: «إِنَّهُ يَسُوءُنِي قُرْبُ دَارِي مِنَ الْمَسْجِدِ يَعْنِي يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مَنْزِلُهُ بَعِيدًا لِكَثْرَةِ الْخُطَا». [الزهد لأحمد بن حنبل ٢٠٧].

٠ ٢٢٨ - قال ابن جريج كَالَهُ: «كَانَ الْمَسْجِدُ فِرَاشَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عِشْرِينَ سَنَةً». [حلية

٢٢٨١ - كان زين العابدين علي بن الحسين كَغَلِّنهُ: ﴿إِذَا فَرَغَ مِنْ وُضُوبِهِ لِلصَّلَاةِ وَصَارَ بَيْنَ وُضُوئِهِ وَصَلَاتِهِ أَخَذَتْهُ رِعْدَةٌ وَنَفْضَةٌ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: وَيْحَكُمْ أَتَدْرُونَ إِلَى مَنْ أَقُومُ، وَمَنْ أُرِيدُ أَنْ أَنَاجِيَ ».[الرقة والبكاء ١٢٧].

٢٢٨٢ قَالَ نُعَيْمِ بْنِ مُوَرِّعِ الْعَنْبَرِي يَخْلِللهُ: «كَانَ عَطَاءٌ السَّلِيمِيُّ إِذَا فَرَغَ مِنْ وَضُوئِهِ انْتَفَضَ وَارْتَعَدَ وَبَكَى بُكَاءً شَدِيدًا، فَيقَالُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَيَقُولُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَقْدَمَ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ أُرِيدُ أَنْ أَقُومَ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ عَكِي اللهِ عَظِيمٍ أُرِيدُ أَنْ أَقُومَ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ عَكِي اللهِ

٢٢٨٣ - قال أبو علقمة المديني رَخِيلَتْه: «كَانَ صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمِ لَا يَكَادُ يَخْرُجُ مِنْ مَسْجِدِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بَكَى وَقَالَ: أَخَافُ أَنْ لَا أَعُودَ إِلَيْهِ». [صفة الصفوة ١/٣٨٤]. ٢٢٨٤ - قالت امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ رحمها الله: «أَنَّ مَسْرَوقًا كَانَ يُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ، وَتَجْلِسُ امْرَأَتُهُ خَلْفَهُ، فَتَبْكِي مِمَّا يَصْنَعُ بِنَفْسِهِ ». [التهجد ٢٨٥].

٢٢٨٥ – قال إبراهيم بن محمد رَخِلَتْهُ: « كان لمسروقٍ سترٌ بينه وبين أهله فيقبل على صلاته أو عبادته ويخلي بينهم وبين دنياهم ». [التهجد ٢٨٥].

٢٢٨٦ – قال الحسن كَاللهُ: «يعلمون متى زرعهم ومتى حصادهم، ولقد بلغ واللهِ مِنْ عِلْم أحدهم بالدنيا أنه ينقر الدرهم بظُفره فيُخبرك بوزنه ولا يُحسن يصلِّي». [زادالمسير٦/٢٨٩].



٢٢٨٧ – قال سلمان الفارسي ضَيَّا اللهُ وَمَنْ طَفَّفَ فَقَدْ عَكْيَالٌ فَمَنْ وَفَّى وُفِّيَ لَهُ وَمَنْ طَفَّفَ فَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا قَالَ اللهُ فِي الْمُطَفِّفِينَ». [الشعب لليهقي ٣/١٤٧].

٢٢٨٨ - قال زيد بن وهب رَحْلَتْهُ: «رَأَى حُذَيْفَةُ - صَلَّى اللهُ عَلَمْ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، قَالَ: «مَا صَلَّيْتَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللهُ مُحَمَّدًا عَلَيْهَا». [رواه البخاري برنم ٧٩١].

٢٢٨٩ – قال ميمون بن مهران ﴿ لَمُنْ اللَّهُ: « مثل الذي يرى الرجل يسيء في صلاته فلا ينهاه، مثل الذي يرى النائم تنهشه حية ثم لا يوقظه ». [الشعب للبيهةي ٣/١٤٦].

• ٢٢٩- قال الفضيل بن عياض يَخلَشهُ: «رَأَى مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ رَجُلًا يُسِيءُ صَلَاتَهُ فَقَالَ: «مَا ارْحَمْنِي بِعِيَالِهِ» فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا يَحْيَى يُسِيءُ هَذَا صَلَاتَهُ وَتَرْحَمُ عِيَالَهُ قَالَ: «إِنَّهُ كَبِيرُهُمْ وَمِنْهُ يَتَعَلَّمُونَ». [حلية الأولياء ٢/٣٨٣].

٢٩١- قال ابن القيم كِمَالِيَّة: «للْعَبد بَين يَدي الله موقفان موقف بَين يَدَيْهِ فِي الصَّلاة وموقف بَين يَدَيْهِ فِي الصَّلاة وموقف بَين يَدَيْهِ يَوْم لِقَائِه فَمن قَامَ بِحَق الْموقف الأول هوّن عَلَيْهِ الْموقف الآخر وَمن استهان بِهَذَا الْموقف وَلم يوفّه حقّه شدّد عَلَيْهِ ذَلِك الْموقف قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ ٱلْكُلِ السّهان بِهَذَا الْموقف وَلم يوفّه حقّه شدّد عَلَيْهِ ذَلِك الْموقف قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ ٱلْكُلِ اللهِ وَمَا يُومًا ثَفِيلًا اللهُ وَمَا ثَفِيلًا اللهُ وَمَا ثَفِيلًا اللهُ وَسَبِّحُهُ لَيْلًا طَوِيلًا اللهُ اللهُ هَوَ اللهُ اللهُ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَفِيلًا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ال

٢٢٩٢ - وقال رَحْلِللهُ: «النَّاسَ فِي الصَّلاةِ عَلَى مَرَاتِبَ خَمْسٍ:

أَحَدُهَا: مَرْتَبةُ الظَّالِمِ لِنَفْسِهِ الْمُفَرِّطِ وَهُوَ الذِّي انْتَقَصَ مِنْ وُضِوئِهَا وَمواقِيتُهَا وَحُدُودِهَا وَأَرْكَانِهَا.

الثاني: مَنْ يُحَافِظُ عَلَى مَواقِيتُهَا وَحُدودِهَا وَأَرْكَانِهَا الظاهِرَةِ وَوُضوئِهَا لَكِنْ قَدْ ضَيعَ مُجاهَدَة نَفْسِهِ فِي الْوَسُوسَةِ فَذَهَبَ مَعَ الْوسَاوِس والأَفْكَارِ.

الثالثُ: مَنْ حَافَظَ عَلَى حُدُودِهَا وأَرْكَانِهَا وَجَاهَدَ نَفْسَهُ فِي دَفْعٍ الْوَسَاوسِ والأَفْكَار فَهُوَ مَشْغولٌ بِمُجَاهَدَةِ عَدُوِّهِ لِئلا يَسْرِقَ صَلاتَهَ فَهُوَ فِي صَلاةٍ وَجِهَادٍ.

والرَّابِعُ: مَنْ إِذَا قَامَ إلى الصَّلاةِ أَكْمَلَ حُقُوقَهَا وَأَرْكَانَهَا وَحُدُودَهَا واسْتَغرقَ قَلْبُه مُرَاعَاةَ حُدُودِهَا وَحُقوقِهَا لِئلا يَضِيعَ شَيءٌ مِنْهَا بَلْ هَمُّهُ كلّه مَصْرُوفٌ إِلى إِقَامَتِهَا كَمَا يَنْبَغِي إِكْمَالِهَا وِإِتْمَامُهَا، قَدْ اسْتَغْرِقَ قَلْبُه شَأْنَ الصلاةِ عُبُودِيَّةُ ربِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيهَا.

الخامِسُ: مَنْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ قَامَ إِلَيْهَا كَذَلِكَ وَلَكِنْ مَعَ هَذَا قَدْ أَخَذَ قَلْبَه وَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ عَلَى نَاظِرًا بِقَلْبِهِ إِلَيْهِ مُرَاقِبًا لَهُ مُمْتَلِئًا مِنْ مَحَبَّتِهِ وَعَظَمَتِهِ كَأَنَّهُ يَرَاهُ وَيُشَاهِده، وَقَدْ يَدَيْ رَبِّهِ فَهَذَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ اضْمَحَلَّتْ تِلْكَ الْوَسَاوِسُ والْخَطَرَاتُ وارْتَفَعَتْ حُجُبُهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ فَهَذَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فِي الصَّلاةِ أَفْضَلُ وَأَعْظَمُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ وَهَذَا فِي صَلاتِه مشغولٌ بِرَبِّهِ عَلَى قَرِيرُ الْعَيْن. الْعَيْن.

فالقِسْمُ الأُوَّلُ: مُعَاقَبٌ. والشاني: مُحَاسَبٌ. والثَّالَثُ: مُكَفَّرٌ عَنْهُ. والرَّابِعُ: مُثَابٌ. والنَّالِثُ مُعَاتِّ مُثَابٌ. والنَّالِمُ مُثَنْ جُعلَتْ قُرَّةُ عينه في الصَّلاةِ». [الوابل الصيب ٢٣].

٢٢٩٣ - وقال كِمْلَتْهُ: « فَمَنْ قَرَّتْ عَيْنُه بِصَلاتِهِ فِي الدُّنْيَا قَرَّتْ عَيْنُهُ بِقُرْبِهِ مِنْ رَبِّهِ ﷺ فِي الآخِرَةِ وَقَرَّتْ عَيْنِهِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَمَنْ قَرَّتْ عَيْنُه باللهِ قَرَّتْ بِهِ كُلُّ عَيْنٍ وَمَنْ لَمْ تَقَرَّ عَينُه باللهِ تَعالَى تَقَطَّعَتْ نَفْسُهُ عَلَى الدُّنْيَا حَسَرَات ". [الوابل الصيب ٣٢].

٢٢٩٤ – وقال كَغْلَلْهُ: «صَلاةٌ بِلا خُشُوعِ ولا خُضُوعِ كَبَدَنٍ مَيَّتٍ لا رُوحَ فِيهِ». [الوابل الصيب

٥ ٢ ٢ ٩ - وقال كَيْلَتُهُ: «عَلَّقَ اللهُ فَلَاحَ الْمُصَلِّينَ بِالْخُشُوعِ فِي صَلَاتِهِمْ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَخْشَعْ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْفَلَاحِ». [مدارج السالكين ١/٢٢٥].

٢٢٩٦ - وقال رَحْلَتُهُ: «الْخُشُوعَ وَالْعَقْلَ رُوحُ الصَّلَاةِ وَمَقْصُودُهَا وَلُبُّهَا، فَكَيْفَ يُعْتَدُّ بِصَلَاةٍ فَقَدَتْ رُوحَهَا وَلُبُّهَا، وَبَقِيَتْ صُورَتُهَا وَظَاهِرُهَا؟».[مدارج السالكين ١٥٢٣/١].

٢٢٩٧ – كان الربيع بن خثيم رَجِمَلِتُهُ: «إِذَا سَجَدَ كَأَنَّهُ ثَوْبٌ مَطْرُوحٌ فَتَجِيءُ الْعَصَافِيرُ فَتَقَعُ عَلَيْهِ ) . [حلية الأولياء ٢/ ١١٤].

٢٢٩٨ - قال أَحْمَدَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِي رَخِلِتْهُ: «صَلَّى أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ فِي مَسْجِدِهِ عِشْرِينَ سَنَةً بَعْدَ قُدُومِهِ مِنَ السَّفَرِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ مِنَ الأَيَّامِ قَدِمَ عَلَيْهِ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ، فَنَظَرُوا فَإِذَا فِي مِحْرَابِهِ كِتَابَةٌ فَقَالُوا لَهُ: كَيْفَ تَقُولُ فِي الْكِتَابَةِ فِي الْمَحَارِيبِ؟ فَقَالَ: قَدْ كَرِهَهُ قَوْمٌ مِمَّنْ مَضَى. فَقَالُوا لَهُ: هُوَ ذَا فِي مِحْرَابِكَ كِتَابَةٌ ، أَمَا عَلِمْتَ بِهِ؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! رَجُلٌ يَدْخُلُ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَيَدْرِي مَا بَيْنَ يَدَيْهِ!». [التبصرة لابن الجوزي ١/ ٣٨٦].

٢٢٩٩ - قال الحسن رَحْلُللهُ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقُمْ قَانِتًا كَمَا أَمَرَكَ اللهُ، وَإِيَّاكَ وَالسَّهْوَ وَالِالْتِفَاتَ، أَنْ يَنْظُرَ اللهُ إِلَيْكَ وَتَنْظُرَ إِلَى غَيْرِهِ، تَسْأَلُ اللهَ الْجَنَّةَ، وَتَعَوَّذُ بِهِ مِنَ النَّارِ وَقَلْبُكَ سَاهٍ وَلا تَدْرِي مَا تَقُولُ بِلِسَانِكَ». [تعظيم قدر الصلاة ١/١٨٩ و١٩٣].

- ٠٠ ٢٣٠ قال عبد الله بن مسعود صَيْطِيُّهُ: «مَنْ لَمْ تَأْمُرْهُ الصَّلَاةُ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ لَمْ يَزْدَدْ بِهَا إِلَّا بُعْدًا ﴾. [صفة الصفوة ١٥٦/١].
- ٢٣٠١ قال الحسن البصري رَخِيلِتُهُ: « كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع ». [بداية الهداية ٤٧].
- ٢٣٠٢ وقال رَحْلَلُهُ: «الصَّلَاةُ إِذَا لَمْ تَنْهَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، لَمْ تَزِدْ صَاحِبَهَا إِلَّا بُعْدًا». [الزهد لأحمد بن حنبل ٢١٤].
- ٢٣٠٣ قيل لخلف بن أيوب كَلْلهُ: « ألا يؤذيك الذباب في صلاتك فتطردها قال لا أعود نفسي شيئا يفسد علي صلاتي قيل له وكيف تصبر على ذلك قال بلغني أن الفساق يصبرون تحت أسواط السلطان ليقال فلان صبور ويفتخرون بذلك فأنا قائم بين يدي ربي أفأتحرك لذبابة ».
- ٢٣٠٤ قال بكر بن عبد الله المزني كِنلَهُ: «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفَعَكَ صَلَاتُكَ فَقُلْ: لَعَلِّي لا أُصَلِّي غَيْرَهَا ». [القصر والأمل ١٠٤].
- ٥ ٢٣ قَالَ سَعِيدَ الْخَيْرِ لِابْنِهِ كَاللهُ: «أَظْهِرِ الْيَأْسَ فَإِنَّهُ الْغِنَى، وَإِيَّاكَ وَطَلَبَ مَا عِنْدَ النَّاسِ فَإِنَّهُ الْفَقْرُ الْحَاضِرُ، وَإِيَّاكَ وَمَا تَعْتَذِرُ مِنْهُ، وَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَصَلِّ صَلاةَ مُوَدِّعٍ كَيْ لا تُصَلِّي صَلَاةً غَيْرَهَا، وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ خَيْرًا مِنْكَ أَمْسِ، وَغَدًا خَيْرًا مِنْكَ الْيَوْمَ فَافْعَلْ». [الزمد
- ٢٣٠٦ قال شفي بن ماتع الأصبحي كَلْللهُ: «إِنَّ الرَّجُلَيْنِ لَيَكُونَانِ فِي الصَّلَاةِ مَنَاكِبُهُمَا جَمِيعًا، وَلَمَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَإِنَّهُمَا لَيَكُونَانِ فِي بَيْتٍ صِيَامُهُمَا وَاحِدٌ وَلَمَا بَيْنَ صِيَامِهِمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ». [السير للذهبي ٥/١٦٧].

٢٣٠٧ - قال ابن وهب رَجِيلِتهُ: «رَأَيْتُ الثَّوْرِيَّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَام بَعْدَ الْمَغْرِبِ صَلَّى ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةً فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتَّى نُودِيَ بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ». [السير للذهبي ٧/٢٦٦].

٢٣٠٨ قال أبو بكر بن عياش كَلْلهُ: ﴿ رَأَيْتُ حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ سَاجِدًا، فَلَوْ رَأَيْتَهُ قُلْتَ: مَيِّتُ " يَعْنِي مِنْ طُولِ السُّجُودِ». [حلية الأولياء ٥/ ٦١].

٢٣٠٩ قال بعض العلماء: « يحتاج المصلي إلى أربع خصال حتى ترفع صلاته: حضور قلب، وشهود عقل، وخضوع أركان، وخشوع الجوارح». فمن صلى بلا حضور قلب فهو مصلٍ لاهٍ، ومن صلى بلا شهود عقل، فهو مصلٍ ساهٍ، ومن صلى بلا خضوع الأركان فهو مصلِ جافٍ، ومن صلى بلا خشوع الجوارح، فهو مصلِ خاطئ، ومن صلى بهذه الأركان فهو مصلٍ وافٍ ».[الخشوع في الصلاة ١/٤].

· ٢٣١٠ قال ميمون بن حيان كَيْلَنُّه: «مَا رَأَيْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ مُلْتَفِتًا فِي صَلَاتِهِ قَطُّ خَفِيفَةً وَلا طَوِيلَةً، وَلَقَدِ انْهَدَمَتْ نَاحِيَةٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَفَزِعَ أَهْلُ السُّوقِ لِهَدْمِهِ، وَإِنَّهُ لَفِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّلَاةِ فَمَا الْتَفَتَ». [حلية الأولياء ٢/ ٢٨٩].

٢٣١١ - قال يسار رَحْلُللهُ: «مَا رَأَيْتُهُ يُصَلِّي قَطُّ إِلَّا ظَنَنْتُ أَنَّهُ مَرِيضٌ». [حلية الأولياء ٢/ ٢٨٩].

٢٣١٢ - قال ابْنُ عَوْنٍ رَحِمُلُمُّ: ﴿رَأَيْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ يُصَلِّي كَأَنَّهُ وَتَدُّ لَا يَمِيلُ عَلَى قَدَم مَرَّةً وَ لا عَلَى قَدَمٍ مَرَّةً، وَلا يَتَحَرَّكُ لَهُ ثَوْبٌ ». [حلية الأولياء ٢/ ٢٩١].

٢٣١٣ – قال رجل من آل محمد بن سيرين رَخْلِللهُ: «رَأَيْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، فَنَظَرْتُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ كَأَنَّهُ قَدْ صُبَّ فِيهِ الْمَاءُ، مِنْ كَثْرَةِ دُمُوعِهِ". [صفة الصفوة ٣/ ٢٣٩]. ٢٣١٤ - قال حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ رَحْلَلُهُ: ﴿إِنَّ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ، كَانَ قَائِمًا يُصَلِّي فَوَقَعَ حَرِيقٌ إِلَى جَنْبِهِ، فَمَا شَعَرَ بِهِ حَتَّى أُطْفِئَتِ النَّارُ». [حلية الأولياء ٢/٢٨٩].

٥ ٢٣١ - قال عون بن موسى يَخلِنهُ: «سَقَطَ حَائِطُ الْمَسْجِدِ وَمُسْلِمُ بْنُ يَسَارِ قَائِمٌ يُصَلِّى فَمَا عَلِمَ بِهِ اللهِ الأولياء ٢/ ٢٨٩].

٢٣١٦ - قَالَ الْأَعْمَشُ رَخِلَتْهُ: «كَانَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ إِذَا سَجَدَ تَجِيءُ الْعَصَافِيرُ تَسْتَقِرُّ عَلَى ظَهْرهِ كَأَنَّهُ جِذْمُ حَائِطٍ». [حلية الأولياء ٢١٢/٤].

٢٣١٧ – قال أبو قُطْنِ كِمْلِنهُ: «مَا رَأَيتُ شُعْبَةَ رَكَعَ قَطُّ إِلَّا ظَنَنْتُ أَنَّهُ نَسِىَ، وَلا قَعَدَ بَيْنَ السَّجْدَتَين إلَّا ظَنَنْتُ أَنَّهُ نَسِيَ". [السير للذهبي ١٣/٢٤٠].

٢٣١٨ – قال مسلم بن يناق المكي رَخِلَتْهُ: «رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَكَعَ، فَقَرَأْتُ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ وَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ".[الزهد لأبي داود ٤٠٩].

٢٣١٩ - قال أبو سليمان الداراني رَخِيلَتُهُ: « فإذا وجدت قلبك في القيام فلا تركع، وإذا وجدته في الركوع فلا ترفع ». [مختصر منهاج القاصدين ٥٨].

· ٢٣٢ - قال شيخ الإسلام رَحْلَتْهُ: «مِنْ كَمَالِ أَدَبِ الصَّلَاةِ: أَنْ يَقِفَ الْعَبْدُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ مُطْرِقًا، خَافِضًا طَرْفَهُ إِلَى الْأَرْضِ. وَلا يَرْفَعَ بَصَرَهُ إِلَى فَوْقٍ». [مدارج السالكين ٢/ ٣٩٢].

# [٧٩] فصل في المحافظة على صلاة الجماعة

٢٣٢١ - قال إبراهيم التيمي رَخْلِللهُ: «إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَتَهَاوَنُ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فَاغْسِلْ يَلَكُ مِنْهُ». [حلية الأولياء ٤/ ٢١٥].

٢٣٢٢ - قال محمد بن واسع رَحْمَلَتْهُ: «مَا بَقِيَ فِي الدُّنْيَا شَيْءٌ أَلَذُّهُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِي الْجَمَاعَةِ وَلِقَاءَ الْإِخْوَانِ». [حلية الأولياء ٢/ ٢٩١].

٣٢٣٢ - وقال كَلَّلَهُ: « لم يبق من العيش إلا ثلاث: الصلاة في الجماعة ترزق فضلها وتكفى سهوها؛ وكفاف من معاش ليست لأحد من الناس عليك فيه منة ولا لله عليك فيه تبعة ؛ وأخ محسن العشرة إذا زغت قومك ». [روضة العقلاء ٢٨].

٢٣٢٤ - قال أبو سليمان الداراني رَحْلَتْهُ: «مَا فَاتَت أحدًا صَلَاة الْجَمَاعَة إِلَّا بذنب أَصَابَهُ». [الكبائر ٣١].

٥٢٣٢- كان إبراهيم بن ميمون المروزي كَالله « من الذين يمتهنون صياغة الذهب والفضة ، فكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء، ألقاها ولم يردها ولم يطرق بها ». [الآداب الشرعية ١٠/٥].

٢٣٢٦ - قال سعيد بن المسيب عَلِينهُ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي جَمَاعَةٍ فَقَدْ مَلاً الْبَرَّ وَالْبَحْرَ عِبَادَةً». [حلة الأولياء ٢٦٢/٢].

٢٣٢٧ - قال وكيع بن الجراح رَحِيِّللهُ: «مَنْ لَمْ يَأْخُذْ أُهْبَةَ الصَّلَاةِ قَبْلَ وَقْتِهَا لَمْ يَكُنْ وَقَرَهَا». [حلبة الأولياء ٨/ ٣٦٩].

٢٣٢٨ - قال مجاهد رَحْلَتُهُ: «سَمِعْتُ رَجُلًا، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بَدْرًا، قَالَ لِابْنِهِ: أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا؟ قَالَ: «أَدْرَكْتَ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى؟» قَالَ: لا قَالَ: «لَمَا فَاتَكَ مِنْهَا خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ، كُلُّهَا سُودُ الْعَيْنِ» .[مصف عبدالرزاق ١/٨٢٥].

٢٣٢٩ - قال سعيد بن المسيب كِللَّهُ: «مَا دَخَلَ عَلَيَّ وَقْتُ صَلَاةٍ إِلَّا وَقَدْ أَخَذْتُ أَهُبَّتَهَا وَلا دَخَلَ عَلَيَّ قَضَاءُ فَرْضٍ إِلَّا وَأَنَا إِلَيْهِ مُشْتَاقٌ». [حلية الأولياء ٢/١٦٣].

• ٢٣٣٠ - قال الأوزاعي رَحْلَتْهُ: «كَانَتْ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَضِيلَةٌ لَا نَعْلَمُهَا كَانَتْ لِأَحَدٍ مِنَ التَّابِعِينَ لَمْ تَفُتْهُ الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ أَرْبَعِينَ سَنَةً عِشْرِينَ مِنْهَا لَمْ يَنْظُرْ فِي أَقْفِيَةِ النَّاسِ». [حلبة التَّابِعِينَ لَمْ يَنْظُرْ فِي أَقْفِيَةِ النَّاسِ». [حلبة الرَّبِعِينَ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٢٣٣١ - قال سعيد بن المسيب رَحْلَله: «مَا فَاتَتْنِي الصَّلاةُ فِي الْجَمَاعَةِ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً». [حلبة الأولياء ٢/١٦٢].

٢٣٣٢ - قال بُرْد مَوْلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ رَحْلَتُهُ: «مَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً إِلَّا وَسَعِيدٌ فِي الْمَسْجِدِ». [حلة الأولياء ٢/٦٣٢].

٢٣٣٣ – قال الذهبي رَحِّلَتُهُ: «كَانَ الربيع بن خَيْثَم قد سقط شقَّه فِي الفالج فَكَانَ يخرج إِلَى الصَّلَاة يتَوَكَّأ على رجلَيْنِ فَيُقَال لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّد قد رخص لَك أَن تصلي فِي بَيْتك أَنْت مَعْذُور فَيَقُول هُوَ كَمَا تَقُولُونَ وَلَكِن أسمع الْمُؤذِّن يَقُول حَيِّ على الصَّلَاة حَيِّ على الْفَلاح فَمن اسْتَطَاعَ أَن يجِيبه وَلَو زحفًا أَو حبوا فَلْيفْعَل » .[الحبائر ١٧].

٢٣٣٤ - قال حاتم الأصم رَحْلَتْهُ: «فاتتني مرة صَلَاة الْجَمَاعَة فعزاني أَبُو إسحاق البُخَارِيّ وَحده وَلَو مَاتَ لي ولد لعزاني أَكثر من عشرة آلاف إِنْسَان لِأَن مُصِيبَة الدين عِنْد النَّاس أَهُون من مُصِيبَة الدُّنْيَا! » . [الكانر ١٧].

٥ ٢٣٣٥ - قال وكيع رَخِلَتُهُ: «كَانَ الْأَعْمَشُ قَرِيبًا مِنْ سَبْعِينَ سَنَةً لَمْ تَفْتُهُ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى، وَاخْتَلَفْتُ إِلَيْهِ قَرِيبًا مِنْ سِتِّينَ، فَمَا رَأَيْتُهُ يَقْضِي رَكْعَةً». [حلبة الأولياء ٥٩/٥].

٢٣٣٦ - قَالَ مُصْعَبٌ: سمع عامر بن عبد الله بن الزّبير كَ الله المؤذّن وهو يجود بنفسه، فقال: «خُذُوا بِيَدِي. فَقِيْلَ: إِنَّكَ عَلِيْلٌ! قَالَ أَسْمَعُ دَاعِيَ اللهِ، فَلاَ أُجِيْبُهُ. فَأَخَذُوا بِيَدِهِ، فَكَخَلَ مَعَ الإِمَام فِي المَغْرِبِ، فَرَكَعَ رَكْعَةً، ثُمَّ مَاتَ » [السير للذهبي ٥/ ٢٢٠].

٢٣٣٧ – قال مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ كَمْلَهُ: «رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ - يَعْنِي فِي الْجَمَاعَةِ - أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَبَكَى الْجَمَاعَةِ - أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَبَكَى الماء ١٢٥/٦].

## [٨٠] فصل في قيام الليل

٢٣٣٨ – قال عُمَر بن ذر يَعَلَّهُ: «لَمَّا رَأَى الْعَابِدُونَ اللَّيْلَ قَدْ هَجَمَ عَلَيْهِمْ، وَنَظَرُوا إِلَى أَهْلِ السَّآمَةِ وَالْغَفْلَةِ قَدْ سَكَنُوا إِلَى فِرَاشِهِمْ، وَرَجَعُوا إِلَى مَلَاذِهِمْ مِنَ الضِّجْعَةِ وَالنَّوْمِ، قَامُوا إِلَى اللهِ فَرِحِينَ مُسْتَبْشِرِينَ بِمَا قَدْ وُهِبَ لَهُمْ مِنْ حُسْنِ عِبَادَةِ السَّهَرِ، وَطُولِ التَّهَجُّدِ، وَالسَّهَرِ، وَطُولِ التَّهَجُّدِ، فَاسْتَقْبَلُوا اللَّيْلَ بِأَبْدَانِهِمْ، وَبَاشَرُوا ظُلْمَتَهُ بِصِفَاحِ وُجُوهِهِمْ، فَانْقَضَى عَنْهُمُ اللَّيْلُ وَمَا انْقَضَى عَنْهُمُ اللَّيْلُ وَمَا انْقَضَى عَنْهُمُ اللَّيْلُ وَمَا انْقَضَتْ لَذَّتُهُمْ مِنَ التَّلَاوَةِ، وَلَا مَلَت أَبْدَانُهُمْ مِنْ طُولِ الْعِبَادَةِ، فَأَصْبَحَ الْفَرِيقَانِ وَقَدْ وَلَى عَنْهُمُ اللَّيْلُ بِرِبْحِ وَغَبْنٍ». [حلية الأولياء ه/ ١١٤].

٢٣٣٩ - قال أبو إسحاق رَخِهُ اللهُ: «حَجَّ مَسْرُوقٌ فَمَا بَاتَ إِلَّا سَاجِدًا». [التهجد ١٧١].

• ٢٣٤ - قال سفيان الثوري رَخِلَتْهُ: «إِنِّي لَأَفْرَحُ بِاللَّيْلِ إِذَا جَاءَ». وذلك لشدة محبته لقيام الليل. [مسندابن الجعد/ ١/ ٢٨٤].

٢٣٤١ – قال الْعَلَاءُ بْنُ سَالِمِ الْعَبْدِيُّ يَخْلَلْهُ: (كَانَ مَنْصُورٌ المعتمر يُصَلِّي فِي سَطْحِهِ، فَلَمَّا مَاتَ قَالَ غُلَامٌ لِأُمِّهِ: يَا أُمَّهُ، الْجِذْعُ الَّذِي كَانَ فِي سَطْحِ آلِ فُلانٍ لَيْسَ أَرَاهُ؟ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ لَيْسَ ذَاكَ مَنْصُورٌ قَدْ مَاتَ». [صفة الفوة ١/٢٢١].

٢٣٤٢ – قالت امرأة حبيب أبي محمد كَلْلله: « وانتبهت ليلة وهو نائم؛ فأنبهته في السحر وقالت له: قم يا رجل فقد ذهب الليل وجاء النهار وبين يديك طريق بعيد وزاد قليل، وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا ونحن قد بقينا ». [صفة الفوة ١/٧٧٧].

٢٣٤٣ – قال الفضيل رَحَمُلِنّهُ: « إني الأستقبل الليل من أوله فيهولني طوله فأفتتح القرآن فأصبح وما قضيت نهمتي ».[فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب ٨/٢٩٠].

٢٣٤٤ - كان عُمَر بن ذر رَحِيَلَتْهُ: ﴿إِذَا نَظَرَ إِلَى اللَّيْلِ قَدْ أَقْبَلَ قَالَ: جَاءَ اللَّيْلُ، وَلِلَّيْلِ مَهَابَةٌ، وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُهَابَ». [حلبة الأولياء ٥/١١١].

٥ ٢٣٤٥ قال عطاء الخراساني تَخَلِّتُهُ: «قِيَامُ اللَّيْلِ مَحْيَاةٌ لِلْبَدَنِ، وَنُورٌ فِي الْقَلْبِ، وَضِيَاءٌ فِي الْبَصَرِ، وَقُوَّةٌ فِي الْجَوَارِحِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ مُتَهَجِّدًا أَصْبَحَ فَرِحًا يَجِدُ لِذَلِكَ الْبَصَرِ، وَقُوَّةٌ فِي الْجَوَارِحِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ مُتَهَجِّدًا أَصْبَحَ فَرِحًا يَجِدُ لِذَلِكَ فَرَحًا فِي قَلْبِهِ. وَإِذَا غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَصْبَحَ حَزِينًا مُنْكَسِرَ الْقَلْبِ كَأَنَّهُ قَدْ فَقَدَ شَيْئًا وَقَدْ فَقَدَ شَيْئًا وَقَدْ فَقَدَ شَيْئًا

٢٣٤٦ - قال وهب بن منبه وَ اللَّهُ: «قِيَامُ اللَّيْلِ يَشْرُفُ بِهِ الْوَضِيعُ وَيَعِزُّ بِهِ الذَّلِيلُ، وَصِيَامُ النَّهَارِ يَقْطَعُ عَنْ صَاحِبِهِ الشَّهَوَاتِ وَلَيْسَ لِلْمُؤْمِنِينَ رَاحَةٌ دُونَ دُخُولِ الْجَنَّةِ». [التهجد وقيام الليل ١٢٣].

٢٣٤٧ - قال عاصم بن أبي النجود رَخِلَتْهِ: «أَدْرَكْتُ أَقْوَامًا كَانُوا يَتَّخِذُونَ هَذَا اللَّيْلَ جَمَلًا، مِنْهُمْ زِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ». [النهجدوقيام الليل ٢٧٨].

٢٣٤٨ - قال أبو الدرداء صَلَّى الله الله عَلَيْ الله الله المَّكُمُ الْأَكْمَاسِ وَإِفْطَارُهُمْ كَيْفَ يَعِيبُونَ سَهَرَ الْحَمْقَى وَصِيَامَهُمْ ؟ وَمِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ بِرِّ صَاحِبِ تَقْوَى وَيَقِينٍ أَعْظَمُ وَأَفْضَلُ وَأَرْجَحُ مِنْ أَمْثَالِ الْجِبَالِ مِنْ عِبَادَةِ الْمُغْتَرِّينَ ». [البنين لابن أبي الدنيا ٢٣].

٢٣٤٩ - قال عبد الرحمن بن عجلان كَلْلَهُ: «بِتُّ عِنْدَ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ ذَاتَ لَيْلَةٍ " فَقَامَ ٢٣٤٩ قَالَ عَمْرً بِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن بَعْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ

ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآءً تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءً مَا يَحْكُمُونَ ۞ ﴿ الجاثية: ٢١]. فَمَكَثَ لَيْلَتَهُ

حَتَّى أَصْبَحَ مَا جَاوَزَ هَذِهِ الْآيَةَ إِلَى غَيْرِهَا بِبُكَاءٍ شَدِيدٍ ». [الزهد لأحمد بن حنبل ٢٦٧].

• ٥ ٢٣ - قيل للحسن البصري يَخْلَتْهُ: « ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ فقال: خلوا بالرحمن، فألبسهم نورا من نوره ».[مختصر منهاج القاصدين ١٧].

١٥ ٢٣٥ - قال على بن بكار رَخِلَتْهُ: « منذ أربعين سنة ما أحزنني شيء سوى طلوع الفجر ». [موعظة المؤمنين ١/ ٨٩].

٢٣٥٢ - قال الفضيل بن عياض يَخْلَنهُ: « إذا غربت الشمس فرحت بالظلام لخلوتي بربي وإذا طلعت حزنت لدخول الناس على ». [موعظة المؤمنين ١/ ٨٩].

٢٣٥٢ - قال أبو سليمان الداراني يَخلِّنه: « أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم؟ ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا ». [مختصر منهاج القاصدين ٨٦].

٢٣٥٤ – قال بعضهم: « ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهل التملق في قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة ». [موعظة المؤمنين ١/ ٨٩].

٥ ٢٣٥ - قال حسان بن عطية رَخِلَتْهُ: «مَنْ أَطَالَ قِيَامَ اللَّيْلِ يَهُونُ عَلَيْهِ طُولُ الْقِيَام يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [حلية الأولياء ٢/٧٠].

٢٣٥٦ - قال سليمان التيمي كَنْلُلهُ: « إن للعين بدنا وضمرا: إذا عودتها السهر اعتادت، وإذا عودتها النوم اعتادت ». [محاسبة النفس ١٤٢].

٢٣٥٧ - قال بعضهم: « لذة المناجاة ليست من الدنيا إنما هي من الجنة أظهرها الله تعالى لأوليائه لا يجدها سواهم ». [موعظة المؤمنين ١/ ٨٩].

٢٣٥٨ – قال ابن المنكدر يَخْلِللهُ: « ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل ولقاء الإخوان والصلاة في الجماعة ». [موعظة المؤمنين ١٩٠/١].

٩ ٢٣٥٩ - قيل لبعضهم: « كيف الليل عليك؟ فقال: ساعة أنا فيها بين حالتين أفرح بظلمته إذا جاء وأغتم بفجره إذا طلع ما تم فرحي به قط ». [موعظة المؤمنين ١/٠٠].

• ٢٣٦٠ - قال معتمر بن سليمان كَلِيَّة: « كان أبي يوقظ كل من في الدار إذا دخل شهر رمضان ويقول: قوموا فلعلكم لا تدركونه بعد عامكم هذا ». [التهجد ٢٥٣].

٢٣٦١ - قال الحسن كَلْلَهُ: « نعم الشتاء للمؤمن، لَيْلَهُ طَوِيلٌ يَقُومُهُ، وَنَهَارَهُ قَصِيرٌ يَصُومُهُ». [النهجد ٤٣٢].

٢٣٦٢ « كان ثابت البناني كَلْلَهُ يقوم الليل ويصوم النهار وكان يقول: ما شيء أجده في قلبي ألذ عندي من قيام الليل ». [التهجد ٢٣٣].

٢٣٦٣ - قال ميمون بن مهران رَخِلِللهُ: «شَرَفُ الْمُؤْمِنِ الصَّلاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَعِزُّهُ الشَّعْنَاؤُهُ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ». [الشعب لليهقي ٣/ ١٧١].

٢٣٦٤ - قال أبو سليمان الداراني رَحْلَتْهُ: «كَانَ طَاوُسٌ يَفْرِشُ فِرَاشَهُ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ يَتَقَلَّى كَمَا تَتَقَلَّى الْحَبَّةُ فِي الْمِقْلَاةِ. ثُمَّ يَثِبُ فَيُدْرِجُهُ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ حَتَّى الصَّبَاحِ، وَيَقُولُ: طَيَّرَ كَمَا تَتَقَلَّى الْحَبَّةُ فِي الْمِقْلَاةِ. ثُمَّ يَثِبُ فَيُدْرِجُهُ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ حَتَّى الصَّبَاحِ، وَيَقُولُ: طَيَّرَ كَمَا تَتَقَلَّى الْحَبَّةُ فِي الْمِقْلَاةِ. ثُمَّ يَثِبُ فَيُدْرِجُهُ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ حَتَّى الصَّبَاحِ، وَيَقُولُ: طَيَّرَ ذِكْرُ جَهَنَّمَ نَوْمَ الْعَابِدِينَ». [صفة الصفوة ٢٨٩/٢].

٧٣٦٥ - قال الفضيل بن عياض وَخِلَتْهُ: «أَدْرَكْتُ أَقْوَامًا يَسْتَحْيُونَ مِنَ اللهِ سَوَّادَ اللَّيْلِ مِنْ طُولِ الْهَجْعَةِ ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْجَنْبِ ، فَإِذَا تَحَرَّكَ قَالَ: لَيْسَ هَذَا لَكِ قُومِي خُذِي حَظَّكَ مِنَ الْآخِرَةِ». [صفة الصفوة ٢/ ٤٦٨].

٢٣٦٦ – قال مالك بن دينار رَحْلَهُ: «قَالَتِ ابْنَةُ الرَّبِيعِ لِلرَّبِيعِ: يَا أَبَتِ لِمَا لَا تَنَامُ وَالنَّاسُ يَنَامُون فَقَالَ: إِنَّ الْبَيَاتَ النَّارَ لَا تَدَعُ أَبَاكِ أَنْ يَنَامَ». [حلبة الأولياء ٢/١١٤].

٢٣٦٧ « أَتَى طَاوُسٌ رَجُلًا فِي السَّحَرِ، فَقَالُوا: هُوَ نَائِمٌ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَنَامُ فِي السَّحَرِ». [الزهد لأحمد بن حنبل ٣٠٤].

٢٣٦٨ – قال ذو النون المصري كَالله: «إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا أَسْكَنَهُمْ دَارَ السَّلامَ فَأَخْمَصُوا الْبُطُونَ عَنْ مَنَاظِرِ الْآثَامِ، وَقَيَّدُوا الْجَوَارِحَ عَنْ فُضُولِ عَنْ مَطَاعِمِ الْحَوَرُ مِنَ وَطَوَوُا الْفُرُشَ وَقَامُوا فِي جَوْفِ الظَّلامِ، وَطَلَبُوا الْحُورَ الْحِسَانَ مِنَ الْحَيِّ الَّذِي لا الْكَلامِ، وَطَلَبُوا الْحُورَ الْحِسَانَ مِنَ الْحَيِّ الَّذِي لا يَنَامُ، فَلَمْ يَزَالُوا فِي نَهَارِهِمْ صُيَّامًا وَفِي لَيْلِهِمْ قِيَامًا حَتَّى أَتَاهُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْكِا». [حلية الأولياء ٢٩٠/٩].

٢٣٦٩ - قال معتمر بن سليمان كَلَّلَهُ: « كان أبي يوقظ كل من في الدار إذا دخل شهر رمضان ويقول: قوموا فلعلكم لا تدركونه بعد عامكم هذا ». [النهجد ٢٥٣].

• ٢٣٧٠ - قال عبد الملك بن قريب الأصمعي كَاللهُ: «بَلَغَنِي أَنَّ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ قَالَ لِأَهْلِهِ: «مَلُمُّوا حَتَّى نُجَزِّئَ اللَّيْلَ، فَإِنْ شِئْتُمْ كُفِيتُمْ أَوَّلَهُ، وَإِنْ شِئْتُمْ كُفِيتُمْ آخِرَهُ». [حلية الأولياء ٢٩٧٣]. هَلُمُّوا حَتَّى نُجَزِّئَ اللَّيْمِيُّ بَعْدَ الْعِشَاءِ ٢٣٧١ - قال معمر مؤذن التيمي كَاللهُ: «صَلَّى إِلَى جَنْبِي سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ ﴿ بَنَرَكَ ٱلّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ [الملك: ١] ؛ قَالَ: فَلَمَّا أَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ زُلُفَةً سِيّئَ وُجُوهُ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [الملك: ٢١] ؛ قَالَ: فَلَمَّا حَتَّى خَفَّ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَانْصَرَفُوا، قَالَ: فَخَرَجْتُ وَتَرَكْتُهُ قَالَ: وَغَدَوْتُ لِأَذَانِ الْفَجْرِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ

فِي مَقَامِهِ، قَالَ: فَسَمِعْتُ فَإِذَا هُوَ فِيهَا لَمْ يَجُزْهَا وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةَ سِيَّتَ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ ". [حلية الأولياء ٢٩/٣].

٢٣٧٢ - قال محمد بن طلحة كَلْلَهُ: «كَانَ أَبِي يَأْمُرُ نِسَاءَهُ وَخَدَمَهُ وَبَنَاتِهِ بِقِيَامِ اللَّيْلِ وَيَقُولُ: «صَلُّوا وَلَوْ رَكْعَتَيْنِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ تَحُطُّ الْأَوْزَارَ وَيَقُولُ: «صَلُّوا وَلَوْ رَكْعَتَيْنِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ تَحُطُّ الْأَوْزَارَ وَهِيَ مِنْ أَشْرَفِ أَعْمَالِ الصَّالِحِينَ». [التهجد ٢٥٣].

٢٣٧٣ - عن أبي عَمْرٍ و مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى وَ إِللهُ قَالَ: « مَرَّ أَحْمَدُ بنُ حَرْبٍ بِصِبْيَانٍ يَلْعَبُوْنَ،
 فَقَالَ أَحَدُهُم: أَمْسِكُوا فَإِنَّ هَذَا أَحْمَدُ بنُ حَرْبٍ الَّذِي لاَ يَنَامُ اللَّيْلَ. فَقَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ،
 وَقَالَ: الصِّبْيَانُ يَهَابُونَكَ، وَأَنْتَ تَنَامُ؟ فأحيا الليل بعد ذلك حتى مات ».[السير ١٩٨٩].

٢٣٧٤ - قال عبد الله بن المبارك كَالله:

إِذَا مَا اللَّيْ لُ أَظْلَمَ كَابَدُوهُ \* \* فَيُسْ فِرُ عَنْهُمُ وا وَهُمُ وا رُكُوعُ فَطَارَ الْخَوْفُ نَوْمَهُمُ وا فَقَامُوا \* \* وَأَهْ لُ الأَمْ نِ فِي الدُّنْيَا هُجُوعُ فَطَارَ الْخَوْفُ نَوْمَهُمُ وا فَقَامُوا \* \* وَأَهْ لُ الأَمْ نِ فِي الدُّنْيَا هُجُوعُ لَهُ \* وَأَهْ لُ الأَمْ نِ فِي الدُّنْيَا هُجُودُ \* \* أَنِينَ مِنْ مَنْ هُ تَنْفُرِجُ الظَّلامِ وَهُمْ مُ سُجُودٌ \* \* أَنِينَ مِنْ مِنْ مَنْ هُ تَنْفُر رِجُ الظَّلامِ وَهُمْ مُ سُحُودٌ \* \* قَلَيْهِمْ مِنْ مَنْ مَن سَكِينَتِهِمْ خُشُوعُ وَخُرُسٌ فِي النَّهَارِ لِطُولِ صَمْتٍ \* \* عَلَيْهِمْ مِنْ مَن سَكِينَتِهِمْ خُشُوعُ وَحُرُونُ اللهُ الل



٥ ٢٣٧ - قال عبد الله بن عباس وطلكما: «لَتُزَخْرِفَنَهَا - أي المساجد - كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى». [صعيح أبي داود برقم ٤٧٤].

٢٣٧٦ - عن عمر صَّطِيَّة أنه أمر ببناء المسجد وقال: « أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ المَطَرِ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ » [أخرجه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم ص: ٩٥].

٢٣٧٧ - قال أبو الدرداء ضَيْطُهُ : «إِذَا زَوَّقْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ، وَحَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ، فَالدُّبَارُ عَلَيْكُمْ». [صحيح الجامع برقم ٥٨٥].

٢٣٧٨ - قَالَ أَنَسُ صَيْطِيَّنَهُ: «يَتَبَاهَوْنَ بِهَا ثُمَّ لاَ يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا». [أخرجه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم ص: ٩٥].

٢٣٧٩ - عن أبي بكر بن حزم، أن عمر بن عبد العزيز كَلَّهُ ، كتب إليه: «أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغُنِي أَنَّ أَسَاطِينَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَ بَلَغَنِي أَنَّ أَسَاطِينَ الْمَسَاكِينَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَسَاطِينَ ». [الأموال لابن زنجويه ٢/٥٧٥].





# [٨٢] فصل في الصوم والإكثار منه

٢٣٨٠ قال سعيد بن سالم كَلْشُهُ: «نَزَلَ رَوْحُ بْنُ زِنْبَاعٍ، مَنْزِلًا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ، وَقَرَّبَ غَدَاءَهُ فَانْحَطَّ رَاعٍ مِنْ جَبَلٍ فَقَالَ: يَا رَاعِي هَلْمَّ إِلَى الْغَدَاءِ، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، صَائِمٌ، وَقَرَّبَ غَدَاءَهُ فَانْحَطَّ رَاعٍ مِنْ جَبَلٍ فَقَالَ: يَا رَاعِي هَلْمَّ إِلَى الْغَدَاءِ، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ رَوْحٌ أَوَ تَصُومُ فِي هَذَا الْحَرِّ الشَّدِيدِ؟ قَالَ: فَقَالَ الرَّاعِي: أَفَأَدَعُ أَيَامِي تَذْهَبُ بَاطِلًا؟ فَأَنْشَأَ رَوْحٌ يَقُولُ:

لَقَدْ ضَانَنْتَ بِأَيَّامِكَ يَا رَاعِي \* \* إِذْ جَادَ بِهَا رَوْحُ بُنْنُ زِنْبَاعِ الْقَامِ العلم العلم

٢٣٨١ - قال ابن أبي الدنيا كَنْلَهُ: عن بعض أهل العلم: «دَعَا قَوْمٌ رَجُلًا إِلَى طَعَامٍ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالُوا: أَفْطِرَ الْيَوْمَ وَصُمْ غَدًا، قَالَ وَمَنْ لِي بِغَدٍ؟». [اقتضاء العلم العمل ١٠٨].

٢٣٨٢ - قال عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ كَمْلَلهُ: عن بعض أهل العلم: « دَعَا قَوْمٌ رَجُلًا إِلَى طَعَامٍ فِي يَوْمٍ قَائِظٍ شَدِيدٍ حَرُّهُ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالُوا: فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ؟ قَالَ: أَفَأَغْبِنُ أَعَامِي إِذَنْ ». [اقتضاء العلم العمل ١٠٨].

٢٣٨٣ – قال على ضَيْحُتُهُ: «لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَحْدَهُ، وَلَكِنَّهُ مِنَ الْكَذِبِ، وَالْبَاطِلِ، وَاللَّغْوِ، وَالْحَلِفِ». [مصنف ابن أبي شيبة ٢/٢٤٤].

 ٢٣٨٥ - قال جابر بن عبد الله وطلعها: «إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ عَن الْكَذِبِ وَالْمَآثِم، وَدَعْ أَذَى الْخَادِم وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ، وَلا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَيَوْمَ صِيَامِكَ سَوَاءً». [مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٢٧١].

٢٣٨٦ - قال ثابت البناني رَحْلَلُهُ: ﴿ لَا يُسَمَّى عَابِدٌ أَبَدًا عَابِدًا وَإِنْ كَانَ فِيهِ كُلُّ خَصْلَةِ خَيْر حَتَّى تَكُونَ فِيهِ هَاتَانِ الْخَصْلَتَانِ الصَّوْمُ وَالصَّلاةُ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ لَحْمِهِ وَدَمِهِ». [حلية الأولياء ٢٩٩/٣]. ٢٣٨٧ - قال الحسن رَحِيلَتْهُ: «عُرِضَ عَلَيْهِ طَعَامٌ، فَقَالَ: «إِنِّي صَائِمٌ» ، فَقِيلَ لَهُ: فِي هَذَا

الْحَرِّ الشَّدِيدِ تَصُومُ؟ قَالَ: «إِنِّي أَحَبُّ أَنْ أَكُونَ فِي الرَّعِيلِ الْأَوَّلِ»».[الجوع لابن أبي الدنيا ٤٣].

٢٣٨٨ - قال زياد النميري رَحْمُلَتُهُ: «كَانَ يُقَالُ: تَلَذُّذُ الْعَابِدِينَ فِي طُولِ الْجُوعِ وَالظَّمَأِ، وَقُرَّةُ أَعْيُنِهِمْ فِي طُولِ التَّهَجُّدِ». [الجوع لابن أبي الدنيا ١١٥].

٢٣٨٩ - قيل للأحنف رَخِلِتُهُ: ﴿إِنَّكَ كَبِيْرٌ، وَالصَّوْمُ يُضْعِفُكَ. قَالَ: إِنِّي أُعِدُّهُ لِسَفَرٍ طَوِيْلٍ».

• ٢٣٩ - قال سفيان كَلْللهُ: « رَأَى وُهَيْبٌ قَوْمًا يَضْحَكُونَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ هَؤُلاءِ تُقُبِّلَ عَنْهُمْ صِيَامُهُمْ فَمَا هَذَا فِعْلُ الشَّاكِرِينَ، وَإِنْ كَانَ هَؤُلاءِ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُمْ صِيَامُهُمْ فَمَا هَذَا فِعْلُ الْحَائِفِينَ». [شعب الإيمان لليهقي ٥/ ٥٩٦].

٢٣٩٢ – قال شميط بن عجلان كَمْلَلَّهُ: ﴿ يَا ابْنِ آدَمَ إِنَّمَا الدَّنِيا غَدَاء وعشاء، فإن أخرت غداءك إلى عشائك أمسى اسمك في ديوان الصائمين ». [لطائف المعارف ٣٦].

٢٣٩٣ – قال ميمون بن مهران رَحْلَلْهُ: «أَهْوَنُ الصَّوْم تَرْكُ الطَّعَام وَالشَّرَابِ». [حلية الأولياء

٢٣٩٤ - قال بُدَيل العقيلي وَعَلِلْتُهُ: «الصّيامُ مَعْقِلُ الْعَابِدِينَ». المعقل: الملجأ والحصن. [الجوع لابن أبي الدنيا ٢٥٨].

٢٣٩٥ - قال ابن رجب كَلْلهُ: « من صام اليوم عن شهواته أفطر عليها بعد مماته ومن تعجل ما حرم عليه قبل وفاته عوقب بحرمانه في الآخرة وفواته وشاهد ذلك قوله تعالى:

﴿ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَنِيكُو فِي حَيَاتِكُو اللُّهُ نَيا وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا ﴾ [الأحقاف: ٢٠] ». [لطائف المعارف ٣٦].

٣٩٦- مرَّ الحسن البصري تَخَلِّلُهُ بقوم وهم يضحكون فقال: « إن الله على جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه لطاعته فسبق قوم ففازوا وتخلف أقوام فخابوا فالعجب كل العجب للضاحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه السابقون وخاب فيه المبطلون ». [لطائف المعارف ٢٤٦].

٢٣٩٧ – قدّم بعض السلف الصوم على سائر العبادات، فسُئل عن ذلك؟ فقال: « لأن يطلع الله على نفسي وهي تنازعني إلى الطعام والشراب أحب إلي من أن يطلع عليها وهي تنازعني إلى معصيته إذا شبعت ». [فوائد الصوم ٢٥].

٢٣٩٨ - قال الإمام أحمد عَلَيْهُ: « الصيام أفضل ما تطوع به لأنه لا يدخله الرياء ».







### [٨٣] فصل في الحج

٢٣٩٩ - قال أبو إسحاق رَخِلَتْهُ: «حَبَّ مَسْرُوقٌ فَمَا بَاتَ إِلَّا سَاجِدًا». [مصف بن أبي شية ٢٠٢/١٥]. ٢٤٠٠ - قال سحنون الفقيه رَخِلَتْهُ: «كَانَ ابْنُ وَهْبٍ قَدْ قَسَمَ دَهْرَهُ أَثْلاَثًا ثُلُثًا فِي الرِّبَاطِ وَثُلَثًا يُعَلِّمُ النَّاسَ بِمِصْرَ، وَثُلُثًا فِي الحَجِّ وَذُكِرَ أَنَّهُ حَجَّ ستًا وثلاثين حجة». [السير للذهبي ٢٢٧/٩].

١٠ - ١٥ - قال سفيان بن عيينة كَلْلَهُ: «شَهِدْتُ ثَمَانِيْنَ مَوْقِفًا . وَيُرْوَى أَنَّ سُفْيَانَ كَانَ يَقُوْلُ
 فِي كُلِّ مَوْقِفٍ: اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْهُ آخِرَ العَهدِ مِنْكَ، فَلَمَّا كَانَ العَامُ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ، لَمْ يَقُلْ شَيْئًا ، وَقَالَ: قَدِ اسْتَحْيَيتُ مِنَ اللهِ -تَعَالَى». [السير للذهبي ١٥/ ١٥٥].

٧٠٠٢ - قال ابن القيم كَنْلَهُ عند قوله تعالى: ﴿ وَطَهِّرُ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ ﴾ [الحج: ٢٦] وهذه الإضافة هي التي أقبلت بقلوب العالمين إليه وسلبت نفوسهم حبا له وشوقا إلى رؤيته فهو المثابة للمحبين يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرا أبدا كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له حبا وإليه اشتياقا فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد يسليهم كما قيل:

أطوف به والنفس بعد مشوقة \* \* إليه وهل بعد العناق تداني وألثم منه الركن أطلب بردما \* \* بقلبي من شوق ومن هيمان في والله ميا أزداد إلا صبابة \* \* ولا القلب إلا كثرة الخفقان فيا جنة المأوى ويا غاية المنى \* \* ويا منيتي من دون كل أمان

أبت غلبات الشوق إلا تقربا \* \* إليك فما لي بالبعاد يدان وما كان صدي عنك صد ملالة \* \* ولي شاهد من مقلتي ولساني دعوت اصطباري عنك بعدك والبكا \* \* فلبي البكا والصبر عنك عصاني وقد زعموا أن المحب إذا نأى \* \* سيبلي هواه بعد طول زمان ولو كان هذا الزعم حقا لكان ذا \* \* دواء الهوي في الناس كل أوان بيل إنه يبلي التصبر والهوي \* \* على حاله ليم يبله الملوان وهذا محب قاده الشوق والهوي \* \* بغير زمام قائد وعنان أتاك على بعد المزار ولو ونت \* \* مطيته جاءت به القدمان إبياني الفوائد ٢/١٨١٢.

٢٤٠٣ – سئل الحسن رَخَلُللهُ: « ما علامة الحجّ المبرور ؟ فقال : أن يرجع العبد زاهدًا في الدنيا ، راغبًا في الآخرة ».[قرت القلوب ٢/١٩٧].

۲٤٠٤ – قال ابن رجب كَلْلهُ: «من فاته في هذا العام القيام بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه، من عجز عن المبيت بمزدلفة فليبت عزمه على طاعة الله وقد قربه وأزلفه، من لم يمكنه القيام بأرجاء الخيف فليقم لله بحق الرجاء والخوف، من لم يقدر على نحر هديه بمنى فليذبح هواه هنا، وقد بلغ المنى، ومن لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد، فليقصد رب البيت فإنه أقرب إلى من دعاه ورجاه من حبل الوريد ». [لطائف المعارف ٢١٠].

٥٠٠ ٢٤٠ قال الإمام ابن العربي تَحْلَتْهِ: « أما بعد: فإن الداخل في طلب العلم كثير، والسعيد قليل، وعدم الإنصاف خطب جليل، وكم حاضر بعرفة من غير معرفة، ونازل بمنى وما

نال منى، وكم قارئ في بغداد خرج وما ظفر بزاد ... جميعهم يأمل الغاية وما حصل عليها، ويقصد النهاية وما انتهى إليها ». [قانون التأويل، لابن العربي المالكي: ٦٤٥-٢٤٦]. الحاشية، نقلا عن شواهد الجلة لابن العربي.

#### ٢٤٠٦ قال ابن رجب رَخِلُللهُ:

لئن لم أحج البيت أو شط ربعه \* \* حججت إلى من لا يغيب عن الذكر فأحرمت من وقتي بخلع نقائصي \* \* أطوف و أسعى في اللطائف و البر صفاي صفائي عن صفاتي و مروتي \* \* مروءة قلبي عن سوى حبه فقر و في عرفات الأنس بالله موقفي \* \* و مزدلفى الزلفى لديه إلى الحشر و ببت المنى مني مبيتي في منا \* \* ورمي جماري جمر شوقي في صدري و أشعار هدي ذبح نفسي بقهرها \* \* وخلعي بمحو الكائنات عن السر و من رام نفرا بعد نسك فإنني \* \* مقيم على نسكي بسلانفرو من رام نفرا بعد نسك فإنني \* \* مقيم على نسكي بسلانفرو الكائنات على المعروب الكائنات على المنافى المعروب الكائنات على المنافى المعروب الكائنات على المنافى المعروب الكائنات على المنافى المعروب الكائنات على المعروب الكائنات المنافى المعروب الكائنات المعروب الكائنات المعروب الكائنات على المعروب الكائنات على المعروب الكائنات على المعروب الكائنات على المعروب الكائنات المعروب الكائنات على المعروب الكائنات المعروب الكائنات المعروب الكائنات المعروب الكائنات على المعروب الكائنات على المعروب الكائنات الكائنات المعروب الكائنات المعروب الكائنات المعروب الكائنات الكائنات المعروب الكائنات الكائنات المعروب الكائنات المعروب الكائنات الكائنات الكائنات الكائنات الكائنات الكائنات المعروب الكائنات الكائن

#### ٢٤٠٧ قال أحدهم:

إليك قصدي رب البيت والحجر \* \* فأنت سؤلي من حجي وعُمري البيك قصدي قبل البيت والأثر \* \* وقبل سعي بأركان وبالحجر صفاء دمعي الصفالي حين أعبره \* \* وزمزمي دمعة تجري من البصر عرفانكم عرفاتي إذ مِني منى \* \* وموقفي وقفة في الخوف والحذر وفيك سعيي وتطوافي ومزدلفي \* \* والهدي جسمي الذي يغني عن الجزر

ومسجدي الخيف خوفي من تباعدكم \* \*ومشعري ومقامي دونكم خطري زادي رجائي لكم والشوق راحلتي \* \*والماء من عبراتي والهوى سفري [موسوعة خطب المنبر ١١١٨/١].





## الماعات وثمراتها في الدنيا والآخرة الماعات وثمراتها في الدنيا والآخرة

٨٠ ٢ ٢ - قال زيد بن أسلم كَيْلَتْهُ كان يقال: «من اتَّقى الله أحبه النَّاس وَإِن كَرهُوا». [الفوائد

٢٤٠٩ قال وهب بن منبه وَ الله الله الله ليحفظ بالعبد الصالح القبيل من الناس ». [روضة العقلاء ١٠٢].

٠ ٢٤١٠ قال إبراهيم الخواص كَلَّلَهُ: «عَلَى قَدْرِ إِعْزَازِ الْمُؤْمِنِ لِأَمْرِ اللهِ يُلْبِسُهُ اللهُ مِنْ عِزِّهِ وَيقِيمُ لَهُ الْعِزَّ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ عَلَى اللهُ وَلِلَّهِ الْمُؤْمِنِينَ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلَّهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المنافقون: ٨]». [حلية الأولياء ٢٢٧/١٠].

٢٤١١ – قال أبو سليمان الداراني كَلْلَهُ: « من صفى صفى له ومن كدر كدر عليه، ومن أحسن في ليله ». [روضة المحبين ١٤٤].

٢٤١٢ - قال عون كِلَهُ: «كَانَ الْفُقَهَاءُ يَتَوَاصَوْنَ بَيْنَهُمْ بِثَلَاثٍ، وَيَكْتُبُ بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُهُمْ أَصْلَحَ مَنْ عَمِلَ لِآخِرَتِهِ كَفَاهُ اللهُ دُنْيَاهُ، وَمَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ اللهُ عَلَانِيَتَهُ، وَمَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ». [الإعلاص والنية ٢٣/١].

٢٤١٣ - كتب أبو الدرداء ضَيْ الله مسلمة بن مخلد: «أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَمِلَ بِطَاعَةِ الله أَحَبَّهُ الله مُ حَبَّبَهُ إِلَى خَلْقِهِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَمِلَ بِمَعْصِيَةِ اللهِ أَبْغَضَهُ الله ، فَإِذَا الله عَبْدَ إِذَا عَمِلَ بِمَعْصِيَةِ اللهِ أَبْغَضَهُ الله ، فَإِذَا الله عَبْدَ إِذَا عَمِلَ بِمَعْصِيَةِ اللهِ أَبْغَضَهُ الله ، فَإِذَا الله ، فَإِذَا عَمِلَ بِمَعْصِيَةِ اللهِ أَبْغَضَهُ الله ، وَالزهدلوعِ ١٤٧].

٢٤١٤ – قال يحيى بن معاذ الرازي كَلِيهُ: «على قدر حبك لله يحبك الخلق، وعلى قدر خوفك من الله يهابك الخلق، وعلى قدر شغلك بأمر الله يشغل في أمرك الخلق ». [الشعب المعمني ١/ ٩٧٦].

٧٤١٥ - قال أبو حازم سلمة بن دينار كَلْلهُ: «لَا يُحْسِنُ عَبْدٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى إِلَّا عَوَّرَ اللهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى إِلَا عَوَّرَ اللهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ بَعْنَادِ وَلَمُصَانَعَةُ وَجُهٍ وَاحِدٍ أَيْسَرُ مِنْ مُصَانَعَةِ الْوُجُوهِ كُلِّهَا، إِنَّكَ إِذَا صَانَعْتَ اللهُ مَالَتِ الْوُجُوهُ كُلُّهَا إِلَيْكَ، وَإِذَا أَفْسَدْتَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ شَنَأَتُكَ الْوُجُوهُ كُلُّهَا إِلَيْكَ، وَإِذَا أَفْسَدْتَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ شَنَأَتُكَ الْوُجُوهُ كُلُّهَا إِلَيْكَ، وَإِذَا أَفْسَدْتَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ شَنَأَتُكَ الْوُجُوهُ كُلُّهَا إِلَيْكَ، وَإِذَا أَفْسَدْتَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ شَنَأَتُكَ الْوُجُوهُ كُلُّهَا إِلَيْكَ، وَإِذَا أَفْسَدْتَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ شَنَأَتُكَ الْوُجُوهُ كُلُّهَا إِلَيْكَ، وَإِذَا أَفْسَدْتَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ شَنَأَتُكَ الْوَجُوهُ كُلُّهَا إِلَيْكَ، وَإِذَا أَفْسَدْتَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ شَنَأَتُكَ الْوَجُوهُ كُلُها إِلَيْكَ، وَإِذَا أَفْسَدْتَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ شَنَاتُنَكَ الْوَجُوهُ كُلُها إِلَيْكَ،

٢٤١٦ – قال مالك بن دينار كِغَلِّلَهُ: «مَنْ صَفَا صُفِّيَ لَهُ وَمَنْ خَلَّطَ خُلِّطَ لَهُ». [حلية الأولياء ٢/ ٣٨١].

٢٤١٧ – قال الفضيل بن عياض رَخِلِللهُ: «إِنَّمَا يَهَابُكَ الْخَلْقُ عَلَى قَدْرِ هَيْبَتِكَ لِلَّهِ». [حلية الأولياء ٨/ ٤٤٤].

٢٤١٨ - قال خالد بن معدان رَحْلِللهُ: «مَنِ الْتَمَسَ الْمَحَامِدَ فِي مُخَالَفَةِ الْحَقِّ رَدَّ اللهُ تِلْكَ الْمَلَاوِمِ عَلَيْهِ الْمَحَامِدَ عَلَيْهِ ذَمَّا، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى الْمَلَاوِمِ فِي مُوَافَقَةِ الْحَقِّ رَدَّ اللهُ تِلْكَ الْمَلَاوِمِ عَلَيْهِ حَمْدًا». [علية الأولياء ٥/ ٣١٢].

٧٤١٩ – قال هرم بن حيان تَحْلَقْهُ: «مَا أَقْبَلَ عَبْدٌ بِقَلْبِهِ إِلَى اللهُ عَلَى إِلَّا أَقْبَلَ اللهُ بِقُلُوبِ أَهْلِ اللهُ عَبْدُ بِقَلْبِهِ إِلَى اللهُ عَلَى إِلَّا أَقْبَلَ اللهُ بِقُلُوبِ أَهْلِ الْإِيمَانِ إِلَيْهِ حَتَّى يَرْزُقَهُ مَوَدَّتَهُمْ وَرَحْمَتَهُمْ». [الزهد الكبير لليهقي ٢٩٩].

• ٢٤٢ - قال سعيد بن المسيب رَخَلِللهُ: «مَنِ اسْتَغْنَى بِاللهِ افْتَقَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ». [حلية الأولياء / ١٧٣].

٢ ٢ ٢ ٢ - قال مجاهد رَخِلُتهُ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَقْبَلَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ بِقُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْهِ». [الزهد لأحمد بن حنبل ٣٠٦].

٢٤٢٢ - قال الجنيد كَمْلَتْهُ: «الْعِبَادَةُ عَلَى الْعَارِفِينَ أَحْسَنُ مِنَ التِّيجَانِ عَلَى رُءُوسِ الْمُلُوكِ». [مدارج السالكين ٣/ ١١٨].

٢٤٢٣ - قالت عائشة وطلك : "إِنَّكُمْ لَنْ تَلْقَوا اللهَ عَلْ بِشَيْءٍ خَيْرِ لَكُمْ مِنْ قِلَّةِ الذُّنُوب، فَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْبِقَ الدَّائِبَ الْمُجْتَهِدَ فَلْيَكُفَّ نَفْسَهُ عَنِ الذُّنُوبِ». [الزهدلهناد ٢/٤٥٢].

٢٤٢٤ – قال يحيى بن معاذ كَرْلَتْهُ: «مَنْ شُرَّ بِخِدْمَةِ اللهِ شُرَّتِ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا بِخِدْمَتِهِ، وَمَنْ قَرَّتْ عَيْنُهُ بِاللهِ قَرَّتْ عُيُونُ كُلِّ شَيْءٍ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ». [الزهد الكبير لليهقي ٢٨٢].

٢٤٢٥ – قال لقمان لابنه رَحِمُلُتُهُ: ﴿ يَا بُنَيَّ اتَّخِذْ طَاعَةَ اللهِ تِجَارَةً تَأْتِكَ الْأَرْبَاحُ مِنْ غَيْرٍ بِضَاعَةٍ ». [الزهد الكبير للبيهقي ٢٨١].

٢٤٢٦ - قال ذو النون المصري يَخْلِللهُ: «مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ وَجَدَ طَعْمَ الْعُبُودِيَّةِ وَلَذَّةَ الذِّكْر وَالطَّاعَةِ، فَهُوَ بَيْنَ الْخَلْقِ بِبَكَنِهِ قَدْ نَأَى عَنْهُمْ بِالْهُمُومِ وَالْخَطَرَاتِ». [الزهد الكبير لليهقي ١١١].

٢٤٢٧ - قال عمرو بن قيس الملائي كَنْلَلَّهُ: «إِذَا سَمِعْتَ بِالْخَيْرِ فَاعْمَلْ بِهِ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً». [الزهد لأحمد بن حنبل ٣٢٦].

٢٤٢٨ - قال السَّرِيُّ السَّقَطِيُّ رَخِيلَتْهُ: « من أطاع من فوقه أطاعه من دونه ومن خاف الله خافه كل شيء ». [صفة الصفوة ٢/ ٣٧٦].

٢٤٢٩ - قال أبو إدريس رَخِلُتهُ: «مَنْ جَعَلَ هُمُومَهُ هَمَّا وَاحِدًا كَفَاهُ اللهُ هُمُومَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فِي كُلِّ وَادٍ هَمُّ لَمْ يُبَالِ اللهُ فِي أَيِّهَا هَلَكَ ». [حلية الأولياء ٥/ ١٢٣].

• ٢٤٣٠ ـ قال مالك بن دينار كَخَلَتْهُ: قال لي عبد الله الرازي كَخَلَتْهُ: «إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَجِدَ حَلاوَةَ الْعِبَادَةِ، وَتَبْلُغَ ذِرْوَةَ سَنَامِهَا، فَاجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ شَهَوَاتِ الدُّنْيَا حَائِطًا مِنْ حَدِيدٍ». [ذم الدنيا ٢٤٣١ – قال يحيى بن أبي كثير كَمْلَلهُ: «مَا أَكْرَمَ الْعِبَادُ أَنْفُسَهُمْ بِمِثْلِ طَاعَةِ اللهِ وَلا أَهَانَ الْعِبَادُ أَنْفُسَهُمْ بِمِثْلِ طَاعَةِ اللهِ وَلا أَهَانَ الْعِبَادُ أَنْفُسَهُمْ بِمِثْلِ مَعْصِيَةِ اللهِ عَلَى اللهِ النفس ٩٧].

٢٤٣٢ – قال أبو عبد الله بن علان كَيْلَلهُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ حَفِظَ جَوَارِحَهُ إِلَّا حَفِظَ اللهُ عَلَيْهِ قَلْبَهُ وَمَا مِنْ عَبْدٍ حَفِظَ اللهُ عَلَيْهِ قَلْبَهُ إِلَّا جَعَلَهُ اللهُ أَمِينًا فِي أَرْضِهِ وَمَا مِنْ عَبْدٍ جَعَلَهُ اللهُ أَمِينًا فِي أَرْضِهِ وَمَا مِنْ عَبْدٍ جَعَلَهُ اللهُ أَمِينًا فِي أَرْضِهِ إِلَّا جَعَلَهُ اللهُ إِمَامًا يُقْتَدَى بِهِ إِلَّا جَعَلَهُ حُجَّةً أَرْضِهِ إِلَّا جَعَلَهُ اللهُ إِمَامًا يُقْتَدَى بِهِ إِلَّا جَعَلَهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ». [حلية الأولياء ٣٥٩/١٣].

٢٤٣٣ – قال ابن القيم كَلَّهُ: «إِذَا اسْتغنى النَّاس بالدنيا فاستغن أَنْت بِالله وَإِذَا فرحوا بالدنيا فافرح أَنْت بِالله وَإِذَا أنسوا بأحبابهم فَاجْعَلْ أنسك بِالله وَإِذَا تعرفوا إِلَى مُلُوكهمْ وكبرائهم وتقربوا إِلَيْهِم لينالوا بهم الْعِزَّة والرفعة فتعرف أَنْت إِلَى الله وتودد إِلَيْهِ تنلُ بذلك غَايَة الْعِزَّ والرفعة». [الفوائد ١١٨].

٢٤٣٤ - قال قتادة رَخِلِللهُ: «مَنْ يَتَّقِ اللهَ يَكُنْ مَعَهُ، وَمَنْ يَكُنِ اللهُ مَعَهُ، فَمَعَهُ الْفِئَةُ الَّتِي لا تُغْلَبُ، وَالْحَارِسُ الَّذِي لا يَنَامُ، وَالْهَادِي الَّذِي لا يَضِلُّ». [حلية الأولياء ٢/٣٤٠].

٧٤٣٥ - قال سهل كَمْلَلْهُ: «أَعْمَالُ الْبِرِّ يَعْمَلُهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ وَلَا يَجْتَنِبُ الْمَعَاصِي إِلَّا صِدِّيقٌ». [ذم الهوى ١٨٤].

٢٣٦ - قال أبو سليمان كَلْهُ: «لَيْسَ الْعَجَبُ مِمَّنْ لَمْ يَجِدْ لَذَّةَ الطَّاعَةِ، إِنَّمَا الْعَجَبُ مِمَّنْ وَجَدَ لَذَّةَ الطَّاعَةِ، إِنَّمَا الْعَجَبُ مِمَّنْ وَجَدَ لَذَّتَهَا ثُمَّ تَرَكَهَا كَيْفَ صَبَرَ عَنْهَا». [حلية الأولياء ٩/ ٢٦٢].

٢٤٣٧ – قال داود الطائي كِيْلَلهُ: «مَا أَخْرَجَ اللهُ عَبْدًا مِنْ ذُلِّ الْمَعَاصِي إِلَى عِزِّ التَّقْوَى إِلَّا أَغْنَاهُ بِلا مَالٍ ، وَأَعَزَّهُ بِلا عَشِيرَةٍ ، وَآنَسَهُ بِلا أَنِيسٍ». [حلية الأولياء ٧/٣٥٦]. ٢٤٣٨ - قال ذو النون كَلْلُهُ: «كُلُّ مُطِيع مُسْتَأْنِسٌ، وَكُلُّ عَاصٍ مُسْتَوْحِشٌ وَكُلُّ مُحِبِّ ذَلِيلٌ وَكُلُّ خَائِفٍ هَارِبٌ وَكُلُّ رَاجٍ طَالِبٌ ». [حلية الأولياء ٩/٣٧٦].

٢٤٣٩ - قال أبو حازم سلمة بن دينار كَيْلَيُّهُ: «انْظُرِ الَّذِي تُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مَعَكَ فِي الْآخِرَةِ فَقَدِّمْهُ الْيَوْمَ ، وَانْظُرِ الَّذِي تَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَعَكَ ثَمَّ فَاتْرُكْهُ الْيَوْمَ». [مصف بن أبي شيبة ٧/ ١٩٤].

• ٢٤٤ – قال وهب بن منبه كَغَلِمُّهُ: «مَنْ يَتَعَبَّدْ يَزْدَدْ قُوَّةً وَمَنْ يَكْسَلْ يَزْدَدْ فَتْرَةً». [الزهد لأحمد بن

٢٤٤١ قَالَ ابن عَبَّاس رَحِيْكُما: «إِنَّ لِلْحَسَنَةِ ضِيَاءً فِي الْوَجْهِ، وَنُورًا فِي الْقَلْب، وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، وَظُلْمَةً فِي الْقَبْرِ وَالْقَلْبِ، وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ».[الداء والدواء ٥٤]. ٢٤٤٢ - قال الحسن يَحْلَلهُ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الْحَسَنَةَ فَتَكُونُ نُورًا فِي قَلْبِهِ وَقُوَّةً فِي بَدَنِهِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ السَّيِّئَةَ فَتَكُونُ ظُلْمَةً فِي قَلْبِهِ وَوَهْنًا فِي بَكَنِهِ». [مصف بن أبي شية ٧/ ١٨٧].

٢٤٤٣ - قال أبو سليمان رَخِلُته: «مَنْ وَثِقَ بِاللهِ فِي رِزْقِهِ زَادَ فِي حُسْنِ خُلُقِهِ وَأَعْقَبَهُ الْحِلْمَ وَسَخَتْ نَفْسُهُ فِي نَفَقَتِهِ وَقَلَّتْ وَسَاوِسُهُ فِي صَلَاتِهِ". [حلية الأولياء ٩/ ٢٥٧].

٢٤٤٤ - قال عبيد الله بن العيزار كَنِلَتُهُ: «خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالشَّام عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ طِينٍ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ تَكَلَّمَ بِثَلَاثِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ أَصْلِحُوا سَرَائِرَكُمْ تَصْلُحْ عَلانِيَتُكُمْ، وَاعْمَلُوا لِآخِرَتِكُمْ تُكْفَوْا دُنْيَاكُمْ». [حلية الأولياء ٥/ ٢٩٨].

٥٤٤٥ – قال محمد بن المنكدر رَحِيَلَتُهُ: ﴿ إِن الله تعالى يحفظ المؤمن في ولده وولد ولده ويحفظه في دويرته وفي دويرات حوله فما يزالون في حفظ وعافية ما كان بين أظهرهم ». [صفة الصفوة ٢/ ١٤٢]. ٢٤٤٦ – قال أبو محمد الجريري يَخْلَلهُ: «مَنْ تَوَهَّمَ أَنَّ عَمَلًا مِنْ أَعْمَالِهِ يُوَصِّلُهُ إِلَى مَأْمولِهِ الْأَعْلَى وَالْأَدْنَى فَقَدْ ضَلَّ عَنْ طَرِيقِهِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ، فَمَا لا يُنَجِّي مِنَ الخَوْفِ كَيْفَ يَبْلُغُ إِلَى الْمَأْمُولِ؟ وَمَنْ صَحَّ اعْتِمَادُهُ عَلَى فَضْلِ اللهِ فَذَلِكَ الَّذِي يُرْجَى لَهُ الْوُصُولُ》. [حلية الأولياء ٣٤٨/١٣].

٢٤٤٧ - سئل أبو عثمان كَنْلَهُ: « مَا عَلَامَةُ السَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ؟ فَقَالَ: عَلَامَةُ السَّعَادَةِ أَنْ تُطِيعَ اللهَ وَتَخَافَ أَنْ تَكُونَ مَرْدُودًا، وَعَلاَمَةُ الشَّقَاوَةِ أَنْ تَعْصِيَ اللهَ وَتَرْجُوَ أَنْ تَكُونَ مَقْبُولًا). [حلية الأولياء ٢٤٦/٢٤٦].

٢٤٤٨ – قال يحيى بن معاذ رَحْلَلُهُ: ﴿إِنَّ الْعَبْدَ عَلَى قَدْرِ حُبِّهِ لِمَوْلَاهُ يُحَبِّنُهُ إِلَى خَلْقِهِ وَعَلَى قَدْرِ تَوْقِيرِهِ لَأَمْرِهِ يَوَقِّرُهُ خَلْقُهُ وَعَلَى قَدْرِ التَّشَاغُلِ مِنْهُ بِأَمْرِهِ يَشْغَلُ بِهِ خَلْقَهُ وَعَلَى قَدْرِ سُكُونِ قَلْبِهِ عَلَى وَعْدِهِ يُطَيِّبُ لَهُ عَيْشَهُ وَعَلَى قَدْرِ إِدَامَتِهِ لِطَاعَتِهِ يُحَلِّيهَا فِي صَدْرِهِ وَعَلَى قَدْرِ لَهْجَتِهِ بِذِكْرِهِ يُدِيمُ أَلْطَافَ بِرِّهِ وَعَلَى قَدْرِ اسْتِيحَاشِهِ مِنْ خَلْقِهِ يُؤْنِسُهُ بِعَطَائِهِ». [حلية

٢٤٤٩ - قال بعض الحكماء: «يَا رَبِّ عَجِبْتُ لِمَنْ يَعْرِفُكَ كَيْفَ يَرْجُو غَيْرَكَ، وَعَجِبْتُ لِمَنْ يَعْرِفُكَ كَيْفَ يَسْتَعِينُ بِغَيْرِكَ ». [جامع العلوم والحكم ١/ ٤٨٢].

· ٢٤٥٠ قال أبو عمرو إسماعيل بن نجيد كِلَلَّهُ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ قَدْرَ مَعْرِفَتِهِ بِاللهِ، فَلْيَنْظُرَ قَدْرَ هَيْبَتِهِ لَهُ وَقْتَ خِدْمَتِهِ». [الزهد الكبير للبيهقي ٢٨٩].

٢٤٥١ - قال ابن المبارك رَحِيَلَتُهُ: ﴿إِذَا غَلَبَتْ مَحَاسِنُ الرَّجُلِ عَلَى مَسَاوِئِهِ، لَمْ تُذْكَرِ المَسَاوِئُ، وَإِذَا غَلَبَتِ المَسَاوِئُ عَنِ المَحَاسِنِ، لَمْ تُذْكَرِ المَحَاسِنُ». [السير للذهبي ١٥/١٥].

### [٨٥] فصل في المحافظة على الأوقات والمبادرة إلى الخيرات

٢٤٥٢ – قال ابن القيم كَنْلَهُ: ﴿إِضَاعَة الْوَقْت أَشد من الْمَوْت لِأَن إِضَاعَة الْوَقْت تقطعك عَن الله وَالدَّار الْآخِرَة وَالْمَوْت يقطعك عَن الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا». [الفوائد ٣١].

٢٤٥٣ – وقال كَلْنَهُ: «لو بعت لحظة من إقبالك على الله بمقدار عمر نوح في ملك قارون لكنت مغبونا في العقد».[بدائع الفوائد ٣/ ٢٣٧].

٢٤٥٤ - قال أعرابي رَخِهُ اللهُ: « من غره السراب، تقطعت به الأسباب ». [البصائر والذخائر٢/ ٢٧].

٥٥ ٢ ٢ - قال أبو حازم سلمة بن دينار كِنْلَهُ: ﴿إِنَّ بِضَاعَةَ الْآخِرَةِ كَاسِدَةٌ، فَاسْتَكْثِرُوا مِنْهَا فِي أَوَانِ كَسَادِهَا، فَإِنَّهُ لَوْ قَدْ جَاءَ يَوْمُ نَفَاقِهَا لَمْ تَصِلْ مِنْهَا لَا إِلَى قَلِيلٍ وَلَا إِلَى كَثِيرٍ ». [حلية

٢٤٥٦ - قال ابن القيم كَالله: «اشْتَرِ نَفسك الْيَوْم فَإِن السُّوق قَائِمَة وَالثمن مَوْجُود والبضائع رخيصة وَسَيَأْتِي على تِلْكَ السُّوق والبضايع يَوْم لا تصل فِيهَا إِلَى قَلِيل وَلا كثير ذَلِكَ يَوْم التغابن يَوْم يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ:

إِذا أَنْت لم ترحل بزاد من التقى \* \* وأبصرت يَوْم الْحَشْر من قد تزودا نَدِمت على أَن لا تكون كمثله \* \* وَأَنَّك لم ترصد كَمَا كَانَ أرصدا

٢٤٥٧ – وقال كَغَلِللهُ: «الدُّنْيَا مضمار سباق وَقد انْعَقَد الْغُبَار وخفي السَّابِق وَالنَّاس فِي الْمِضْمَار بَين فَارس وراجل وَأَصْحَاب حمر معقرة: سَوف ترى إذا انجلى الْغُبَار \* \* أَفسرس تَحْتك أم حمَار

٢٤٥٨ - قال عون كَلْلهُ: «الْيَوْمَ الْمِضْمَارُ، وَغَدًا السَّبَّاقُ، وَالسَّبْقَةُ الْجَنَّةُ، وَالْغَايَةُ النَّارُ، فَبِالْعَفْوِ تَنْجُونَ، وَبِالرَّحْمَةِ تَدْخُلُونَ، وَبِالْأَعْمَالِ تَقْتَسِمُونَ الْمَنَازِلَ ». [حلية الأولياء ٢٤٦/٤].

٧٤٥٩ - قال عيسى البسطامي رَخِلُته: «إِنَّ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ رَأْسُ مَالِ الْمُؤْمِنِ، رِبْحُهَا الْجَنَّةُ وَخُسْرَ انْهَا النَّارُ». [الزهد الكبير للبيهقي ٢٩٧].

· ٢٤٦- قال بعض الحكماء: «اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ يَعْمَلَانِ فِيك فَاعْمَلْ فِيهِمَا». [أدب الدنيا والدين

٢٤٦١ قال أبو بكر بن عياش كَمْلَلهُ: ﴿قَالَ لِي رَجُلٌ مَرَّةً وَأَنَا شَابٌّ: خَلِّصْ رَقَبَتَكَ مَا اسْتَطَعْتَ فِي الدُّنْيَا مِنْ رِقِّ الْآخِرَةِ فَإِنَّ أَسِيرَ الْآخِرَةِ غَيْرُ مَفْكُوكٍ أَبَدًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَمَا نُسِّيتُهَا أَبِدًا». [حلية الأولياء ٨/ ٣٠٤].

٢٤٦٢ - سمع كهمس بن المنهال كَلْللهُ رجلا يقول لصاحبه: «أَيْ أُخَيَّ، إِنَّمَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ خِزَانَتَانِ مَنْ أَوْدَعَهُمَا شَيْئًا وَجَدَهُ فِيهِمَا ». [مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ٢٩].

٢٤٦٣ – قال الحسن رَحْلُللهُ: ﴿ ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ بَيْنَ مَطِيَّتَيْنِ يُوضِعَانَكَ، اللَّيْلَ إِلَى النَّهَارِ، وَالنَّهَارَ إِلَى اللَّيْلِ حَتَّى يُسْلِمَانِكَ إِلَى الْآخِرَةِ، فَمَنْ أَعْظَمُ مِنْكَ يَا ابْنَ آدَمَ خَطَرًا ؟ ». [الزمد

٢٤٦٤ - وقال كَعْلَتْهُ: «ابْنَ آدَمَ طَأِ الْأَرْضَ بِقَدَمِكَ فَإِنَّهَا عَنْ قَلِيلٍ تَكُونُ قَبْرَكَ، ابْنَ آدَمَ إِنَّمَا أَنْتَ أَيَّامٌ، فَكُلَّمَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُكَ، ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَمْ تَزَلْ فِي هَدْمِ عُمُرِكَ مُنْذُ يَوْمِ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ ». [حلية الأولياء ٢/ ١٥٥]. ٢٤٦٥ قال عبد الله بن مسعود ضَيْطُهُ: ﴿إِنَّكُم فِي ممر اللَّيْل وَالنَّهَار فِي آجل منقوصة وأعمال مَحْفُوظَة وَالْمَوْت يَأْتِي بَغْتَة فَمن زرع خيرا فيوشك أَن يحصد رغبته وَمن زرع شرا فيوشك أَن يحصد ندامة وَلكُل زارع مثل مَا زرع لا يسْبق بطيء بحظه وَلا يدْرك حَرِيص مَا لم يقدر لَهُ من أعْطى خيرا فَالله أعطاهُ وَمن وقى شرا فَالله وَقَاه». [الفوائد ١٤٥].

٢٤٦٦ – قال داود الطائي كَغْلَلْهُ: «إِنَّمَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ مَرَاحِلُ ، تَنْزِلُ بِالنَّاسِ مَرْحَلَةً مَرْحَلَةً حَتَّى تَنْتَهِيَ بِهِمْ ذَلِكَ إِلَى آخِرِ سَفَرِهِمْ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُقَدِّمَ فِي كُلِّ يَوْم مَرْ حَلَةٍ زَادًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَافْعَلْ، فَإِنَّ انْقِطَاعَ السَّفَرِ عَنْ قَرِيبِ مَا هُوَ وَالْأَمْرُ أَعْجَلُ مِنْ ذَلِكَ، فَتَزَوَّدْ لِسَفَرِكَ، وَاقْض مَا أَنْتَ قَاض مِنْ أَمْرِكَ ، فَكَأَنَّكَ بِالْأَمْرِ قَدْ بَغَتَكَ». [حلية الأولياء ٧/٣٤٦].

٢٤٤٧ وأنشد بعضهم:

إنما الدنيا إلى الجنة والنار طريتٌ \* \* والليالي متجرُّ الإنسان والأيام سوقٌ

٢٤٦٨ - قال الحسن رَحِيلَتُهُ: « من كان قويا فليعتمد على قوته في طاعة الله، ومن كان ضعيفا فليكف عن معاصي الله ». [العقد الفريد ١٠/ ٩٧].

٢٤٦٩ – قال عبد الله بن مسعود صحيفه: ﴿ إِنِّي لأبغض الرجل أراه فارغا لا في أمر دنياه ولا في أمر آخرته ». [صفة الصفوة ١/ ٢٠١].

· ٢٤٧٠ قال الجنيد يَخلَتْهُ لرجل وهو يعظه: «جِمَاعُ الْخَيْرِ كُلِّهِ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: إِنْ لَمْ تُمْضِ نَهَارَكَ بِمَا هُوَ لَكَ فَلَا تُمْضِهِ بِمَا هُوَ عَلَيْكَ، وَإِنْ لَمْ تَصْحَبِ الْأَخْيَارَ فَلَا تَصْحَب الْأَشْرَارَ، وَإِنْ لَمْ تُنْفِقْ مَالَكَ فِيمَا لِلَّهِ فِيهِ رِضًا فَلَا تُنْفِقْهُ فِيمَا لِلَّهِ فِيهِ سَخَطٌّ». [الزهد الكبر لليهقي ٢٤٧١ – قال الإمام أحمد رَحْلِللهُ: «الدُّنْيَا دَارُ عَمَلٍ وَالْآخِرَةُ دَارُ جَزَاءٍ، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ هُنَا فَنَا لَهُ يَعْمَلْ هُنَا فَارُ جَزَاءٍ، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ هُنَا فَيَا نَدِمَ هُنَاكَ». [الزهد الكبير لليهقي ٢٨٢].

٢٤٧٢ - قال أبو سعيد الخزاز رَحَالِلهُ: «الْإشْتِغَالُ بِوَقْتٍ مَاضٍ تَضْيِيعُ وَقْتٍ ثَانٍ». [الزهد الكبير لليهقي ١٩٦].

٢٤٧٣ – قال حاتم الأصم تَخْلَتْهُ: « نظرت إلى الناس فإذا كل شخص له محبوب فإذا وصل إلى القبر فارقه محبوبه فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في قبري ». [موارد الظمآن ٢ ٧٣٣].

٢٤٧٤ - قال أحمد بن حنبل رَخِهِلِتهُ: «مَا شَبَّهْتُ الشَّبَابَ إِلاَّ بِشَيْءٍ كَانَ فِي كُمِّي، فَسَقَطَ». [السير للذهبي ٢٠٦/١١].

٧٤٧٥ - قال الأوزاعي رَحِّلِللهُ: «لَيْسَ سَاعَةٌ مِنْ سَاعَاتِ الدُّنْيَا إِلَّا وَهِيَ مَعْرُوضَةٌ عَلَى الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمًا فَيَوْمًا وَسَاعَةً فَسَاعَةً، وَلا تَمُرُّ بِهِ سَاعَةٌ لَمْ يَذْكُرِ اللهَ تَعَالَى فِيهَا إِلَّا تَقَطَّعَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمًا فَيَوْمًا وَسَاعَةً فَسَاعَةً، وَلا تَمُرُّ بِهِ سَاعَةٌ لَمْ يَذْكُرِ اللهَ تَعَالَى فِيهَا إِلَا تَقَطَّعَتْ نَفْسُهُ عَلَيْهَا حَسَرَاتٌ، فَكَيْفَ إِذَا مَرَّتْ بِهِ سَاعَةٌ مَعَ سَاعَةٍ وَيَوْمٌ مَعَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٌ مَعَ لَيْلَةٍ». [حلية الأولياء ٢/ ١٤٢].

٢٤٧٦ - قال وهيب بن الورد تَحْلَلْهُ: « إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل ». [لطائف المعارف ٢٤٤].

٧٧٧ - قال عبد الله بن مسعود صَفِي الله عنه الله الله الله الله الله وَفَتْرَةً وَإِدْبَارًا. فَخُذُوهَا عِنْدَ شَهْوَ تَهَا وَإِقْبَالًا، وَفَتْرَةً وَإِدْبَارًا. فَخُذُوهَا عِنْدَ فَتُرَتِهَا وَإِدْبَارِهَا». [الآداب الشرعة ٢/١٠٠].

٢٤٧٨ - قال بعض الحكماء: «عَجِبْتُ مِمَّنْ يَحْزَنُ عَلَى نُقْصَانِ مَالِهِ، وَلَا يَحْزَنُ عَلَى فَنَاءِ عُمْرِهِ، وَعَجِبْتُ مِمَّنِ الدُّنْيَا مُوَلِّيَةٌ عَنْهُ وَالْآخِرَةُ مُقْبِلَةٌ إِلَيْهِ، يَشْتَغِلُ بِالْمُدْبِرَةِ، وَيُعْرِضُ عَنِ الْمُقْبِلَةِ». [نم الدنيا لابن أبي الدنيا ١١٤]. ومواعظ السلف

٢٤٧٩ - قَالَ رجل للإمام مالك رَحِمُلتهُ: أَوْصِنِي، فَقَالَ: « إِذَا هَمَمْت بِأَمْرِ مِنْ طَاعَةِ اللهِ فَلَا تَحْبِسْهُ فَوَاقًا حَتَّى تُمْضِيَهُ فَإِنَّك لا تَأْمَنُ الأَحْدَاثَ وَإِذَا هَمَمْت بِغَيْر ذَلِكَ فَإِنْ اسْتَطَعْت أَنْ لا تُمْضِيَهُ وَلَوْ فَوَاقًا فَلَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ لَك تَرْكَهُ ».[مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ٢٩/١].

· ٢٤٨- قال سفيا الثوري رَخِلُلهُ: « إِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرِ مِنْ أُمُورِ الْآخِرَةِ فَشَمِّرْ إِلَيْهَا، وَأَسْرِعْ مِنْ قَبْل أَنْ يَحُولَ بَيْنَهَا وَبَيْنَكَ الشَّيْطَانُ ». [حلية الأولياء ٧/ ٨٦].

٢٤٨١ - قال خالد بن معدان رَخِلُتهُ: ﴿إِذَا فُتِحَ لِأَحَدِكُمْ بَابُ خَيْرِ فَلْيُسْرِعْ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي مَتَى يُغْلَقُ عَنْهُ». [حلية الأولياء ٥/٢١١].

٢٤٨٢ - قَالَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ:

إِذَا هَبَّتْ رِيَاحُكُ فَاغْتَنِمْهَ ا \* \* فَ إِنَّ لِكُ لِّ خَافِقَ قٍ سُكُونُ وَ لا تَغْفُلْ عَنْ الْإِحْسَانِ فِيهَا \* \* فَمَا تَدْرِي السُّكُونُ مَتَى يَكُونُ وَلا تَغْفُلُ عَن وَإِنْ دَرَّتْ نِيَاقُ لِمَ نَ فَاحْتَلِبْهَ اللهِ \* فَمَا تَدْرِي الْفَصِيلُ لِمَنْ يَكُونُ

٢٤٨٣ – قال يحيى بن معاذ الرازي يَخْلَنْهُ: « الْمَغْبُونُ مَنْ عَطَّلَ أَيَّامَهُ بِالْبَطَّالَاتِ، وَسَلَّطَ جَوَارِحَهُ عَلَى الْهَلَكَاتِ، وَمَاتَ قَبْلَ إِفَاقَتِهِ مِنَ الْجِنَايَاتِ ». [الزهدالكبير لليهقي ٢٩٤].

٢٤٨٤ – قال ابن القيم كِثَلَثْهِ: «وكل آفَة تدخل على العَبْد فسببها ضيّاع الْوَقْت وَفَسَاد الْقلب وتعود بضياع حَظه من الله ونقصان دَرَجَته ومنزلته عِنْده وَلِهَذَاوصّى بعض الشُّيُوخ فَقَالَ: احْذَرُوا مُخَالطَة من تضيع مخالطته الْوَقْت وتفسد الْقلب فَإِنَّهُ مَتى ضَاعَ الْوَقْت وَفَسَد الْقلب انفرطت على العَبْد أُمُوره كلهَا وَكَانَ مِمَّن قَالَ الله فِيهِ: ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ، فُرُطًا ﴾ [الكهف: ٢٨]». [الرسالة التبوذية ٥-٦].

٧٤٨٥ - قال رجل لأبي حازم يَعْلَلْهُ إنك متشدد، فقال: «وَمَا لِي لا أَتَشَدَّدُ وَقَدْ تَرَصَّدَنِي أَرْبَعَةُ عَشَرَ عَدُوَّا، أَمَّا أَرْبَعَةُ: فَشَيْطَانٌ يَفْتِنُنِي، وَمُؤْمِنٌ يَحْسُدُنِي، وَكَافِرٌ يَقْتُلُنِي، وَمُنَافِقٌ يُجْضُنِي، وَكَافِرٌ يَقْتُلُنِي، وَمُنَافِقٌ يُبْغِضُنِي، وَأَمَّا الْعَشَرَةُ فَمِنْهَا: الْجُوعُ، وَالْعَطَشُ، وَالْحَرُّ، وَالْبَرْدُ، وَالْعُرْيُ، وَالْهَرَمُ، وَالْمَرْضُ، وَالْفَقْرُ، وَالْمَوْتُ، وَالنَّارُ، وَلا أَطِيقُهُنَّ إِلَّا بِسِلاحٍ تَامٍّ، وَلا أَجِدُ لَهُنَّ سِلاحًا أَفْضَلَ مِنَ التَّقْوَى». [حلية الأولياء ٣/ ٢٨١].

٢٤٨٦ – قال أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي كَلْلَهُ: «وَاللهِ إِنَّهُ لَيَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَزِيدَهُ مَا يَرَى فِي النَّاسِ مِنَ التَّهَاوُنِ بِأَمْرِ اللهِ أَنْ يَزِيدَهُ ذَلِكَ جِدًّا وَاجْتِهَادًا، ثُمَّ بَكَى». [حلية الأولياء ٣/٨٨].

٢٤٨٧ – قال عبد الله بن عبيد بن عمير عَلَيْهُ: «لا تَقْنَعَنَّ لِنَفْسِكَ بِالْيَسِيرِ مِنَ الْأَمْرِ فِي طَاعَةِ اللهِ عَلَى كَعَمَلِ الْمَهِينِ اللَّهْ فِي وَلَكِنِ اجْهَدْ وَاجْتَهِدْ فِعْلَ الْحَرِيصِ الْحَفِيِّ، وَتَوَاضَعْ لِلَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْحَرِيصِ الْحَفِيِّ، وَتَوَاضَعْ لِلَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْحَرِيصِ الْحَفِيِّ، وَتَوَاضَعْ لِلَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْخَرِيصِ الْحَفِيِّ، وَتَوَاضَعْ لِلَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّهِيِّ السَّبِيِّ ». [حلة الأولياء ٣/ ٢٥٤].

٢٤٨٨ - قال إبراهيم بن أدهم كَلَّلَهُ: «أَثْقَلُ الْأَعْمَالِ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُهَا عَلَى الْأَبْدَانِ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ رَحَلَ مَنَ الدُّنْيَا إِلَى الْآخَرَةِ بِلَا قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ». [حلية الأَولياء ٨/١٠].

٧٤٨٩ – قال مطرف بن عبد الله رَخِيلِهُ: «لَوْ كَانَ لِي نَفْسَانِ لَقَدَّمْتُ إِحَدَاهُمَا قَبْلَ الْأُخْرَى فَإِلَّا أَمْسَكْتُهَا، وَلَكِنْ إِنَّمَا لِي نَفْسٌ وَاحِدَةٌ مَا أَدْرِي فَإِنْ هَجَمَتْ عَلَى خَيْرٍ أَوْ شَرِّ». [حلة الأولياء ٢٩٩/].

- ٢٤٩ قيل للحسن البصري كَلْله: « ما سر زهدك في الدنيا يا إمام: فقال أربعة أشياء:
  - عَلِمت أَنَّ رزقي لا يأخذُه أحدٌ غيري، فاطمئن قلبي.
  - وعَلِمت أنَّ عملي لا يقوم به أحدٌ غير، فاشتغلت به وحدي.
  - وعَلمت أنَّ الله مطلع عليَّ، فاستحييت أن يراني على معصية.
- وعَلِمت أنَّ الموتَ ينتظرُني، فاعددت الزاد للقاء ربي ». [موسوعة خطب المنبر ١/٣٤١٩].

٧٤٩١ - وقِيلَ لِحَاتِمٍ غُلَامٌ شَقِيقٌ رَغِلِللهُ: « عَلَامَ بَنَيْتَ عِلْمَكَ قَالَ: عَلَى أَرْبَعٍ، عَلَى فَرْضٍ لَا يُجَاوَزَنِي إِلَى غَيْرِي فَقَدْ وَثِقْتُ بِهِ، وَعَلِمْتُ أَنَّ لِي أَجُلًا يُبَادِرُنِي وَعَلِمْتُ أَنَّ لِي أَجَلًا يُبَادِرُنِي فَأَنَا مِنْهُ مُسْتَحْي، وَعَلِمْتُ أَنَّ لِي أَجَلًا يُبَادِرُنِي فَأَبَادِرُهُ ». [حلية الأولياء ٨/ ٧٣].

٢٤٩٢ – عن الحسن حَمِلَةُ: ﴿ أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَخَلَ عَلَيْهِ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ زَوِّدْنَا مِنْكَ كَلِمَاتٍ تَنْفَعُنَا بِهِنَّ قَالَ: ﴿ إِنِّي مُزَوِّدُكُمْ ثَلَاثَ كَلِمَاتٍ ثُمَّ قُومُوا لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ زَوِّدْنَا مِنْكَ كَلِمَاتٍ تَنْفَعُنَا بِهِنَّ قَالَ: ﴿ إِنِّي مُزَوِّدُكُمْ ثَلَاثَ كَلِمَاتٍ ثُمَّ قُومُوا عَنْ مَعْرُونِي وَلِمَا تَوجَّهْتُ لَهُ، مَا نُهِيتُمْ عَنْهُ مِنْ أَمَرٍ فَكُونُوا مِنْ أَثْرَكِ النَّاسِ لَهُ وَمَا أُمِرْتُمْ بِهِ مَنْ مَعْرُوفٍ فَكُونُوا مِنْ أَثْرَكِ النَّاسِ لِهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ خُطَاكُمْ خَطُوتَانِ خَطُوتَانِ خَطُوةٌ لَكُمْ وَخَطُوةٌ مَنْ عَلْمُوا أَنَّ خُطَاكُمْ خَطُوتَانِ خَطُوةٌ لَكُمْ وَخَطُوةٌ كَلُمُ عَلَيْكُمْ فَانْظُرُوا أَيْنَ تَعْدُونَ وَأَيْنَ تَرُوحُونَ ﴾. [حلية الأولياء ٢/ ١٥٤].

٢٤٩٣ – قال ذو النون كَلِلله: «الْكَيِّسُ مَنْ بَادَرَ بِعَمَلِهِ وَسَوَّفَ بِأَمَلِهِ وَاسْتَعَدَّ لِأَجَلِهِ». [حلية الأولياء ٩/ ٣٨٤].

٢٤٩٤ - قال الحسن البصري رَحِيلَتْهُ: «يَا عَجَبًا لِقَوْمٍ أُمِرُوا بِالزَّادِ وَأُذِنُوا بِالرَّحِيلِ وَحُبِسَ أُولُهُمْ عَلَى آخِرِهِمْ وَهُمْ يَلْعَبُونَ». [العاقبة في ذكر الموت والآخرة ٨٨].

٥٩٥ - كان داود الطائي يقول: «سَبَقَنِي الْعَابِدُونَ ، وَقُطِعَ بِي ، وَالَهْفَاهُ». [حلية الأولياء ٣/٣٥].

٢٤٩٦ – قال يحيى بن معاذ رَحْلَتْهِ: «مَفَاوِزُ الدُّنْيَا تُقْطَعُ بِالْأَقْدَامِ وَمَفَاوِزُ الْآخِرَةِ تُقْطَعُ بِالْقُلُوبِ». [حلية الأولياء ١٠/١٠].

٢٤٩٧ - قال الحسن كَمْلَتُهُ: «غَدًا كُلُّ امْرِئِ فِيمَا يَهُمُّهُ وَمَنْ هَمَّ بِشَيْءٍ أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِهِ إِنَّهُ لَا عَاجِلَةَ لِمَنْ لَا آخِرَةَ لَهُ وَمَنْ آثَرَ دُنْيَاهُ عَلَى آخِرَتِهِ فَلَا دُنْيَا لَهُ وَلَا آخِرَةَ». [حلية الأولياء ٢/١٤٤].

٢٤٩٨ - وقال كَمْلَلهُ: «يَا ابْنَ آدَمَ إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ فِي خَيْرِ فَنَافِسْهُمْ فِيهِ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ فِي هَلَكَةٍ فَذَرْهُمْ وَمَا اخْتَارُوا لِأَنْفُسِهِمْ قَدْ رَأَيْنَا أَقْوَامًا آثَرُوا عَاجِلَتَهُمْ عَلَى عَاقِبَتِهِمْ فَذُلُّوا وَهَلَكُوا وَافْتُضِحُواً». [حلية الأولياء ٢/ ١٥٧].

٢٤٩٩ - قال بعض الحكماء: «مَا انْقَضتْ سَاعَة من يَوْمك إِلَّا بِقِطْعَة من عمرك وَنصِيب من جسمك). [العاقبة في ذكر الموت والآخرة ٩١].

٠٠٠ – وقال آخر: «لَيْسَ من الدّين عوض وَلا من الْإِيمَان بدل وَلا من الْجَسَد خلف وَمن كَانَت مطيته اللَّيْل وَالنَّهَار فَإِنَّهُ يسَار بِهِ وَإِن لم يسر». [العاقبة في ذكر الموت والآخرة ٨٨].

٢٥٠١ – قال الحسن رَحْلَتُهُ: «يَا ابْنَ آدَمَ عَمَلَكَ عَمَلَكَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمُكَ وَدَمُكَ فَانْظُرْ عَلَى أَيِّ حَالٍ تَلْقَى عَمَلَكَ ». [حلية الأولياء ٢/١٤٣].

٢٥٠٢ - قيل لابن يزيد الرقاشي رَحْلُتُهُ: «كَانَ أَبُوكَ يَتَمَثَّلُ مِنَ الشَّعْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: كَانَ يَتَمَثَّلُ: إنا لنفرح بالأيام نقطعها \* \* وكل يوم مضى يدني من الأجل

٣٠٥٠ - قال أبو زكريا التيمي رَخِلَتُهُ: ﴿ بَيْنَمَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِذْ أُتِيَ بِحَجَرٍ مَنْقُوشٍ فَطَلَبَ مَنْ يَقْرَأُهُ لَهُ، فَأُتِيَ بِوَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ: ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ لَوْ رَأَيْتَ قُرْبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَجَلِكَ لَزَهِدْتَ فِي طُولِ أَمَلِكَ، وَلَرَغَبْتَ فِي الزِّيَادَةِ مِنْ عَمَلِكَ، وَلَقَصَّرْتَ مِنْ حِرْصِكَ وَحِيَلِكَ، وَإِنَّمَا يَلْقَاكَ غَدًا نَدَمُكَ، وَقَدْ ذَلَّتْ بِكَ قَدَمُكَ، وَأَسْلَمَكَ أَهْلُكَ وَحَشَمُكَ، فَلَا أَنْتَ إِلَى دُنْيَاكَ أَهْلُكَ وَحَشَمُكَ، فَبَانَ مِنْكَ الْوَلِيدُ الْقَرِيبُ، وَرَفَضَكَ الْوَالِدُ وَالنَّسِيبُ، فَلَا أَنْتَ إِلَى دُنْيَاكَ عَائِدٌ، وَلَا فِي حَسَنَاتِكَ زَائِدٌ، فَاعْمَلْ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قَبْلَ الْحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ. قَالَ: فَبَكَى سُلَيْمَانُ بُكَاءً شَدِيدًا». [حلة الأولياء ٤/ ٦٩].

٢٥٠٤ - قال فضيل بن زيد الرقاشي رَحْلَهُ: «لا يُلْهِيَنَكَ النَّاسُ عَنْ نَفْسِكَ، فَإِنَّ الأَمْرَ يَخْلُمُ النَّاسُ عَنْ نَفْسِكَ، فَإِنَّ الأَمْرَ يَخْلُصُ إِلَيْكَ دُونَهُمْ، وَلا تَقْطَعِ النَّهَارَ بِكَذَا وَكَذَا، فَإِنَّكَ مَحْفُوظٌ عَلَيْكَ مَا عَمِلْتَ، وَاعْلَمْ أَنْ يَخْلُصُ إِلَيْكَ دُونَهُمْ، وَلا تَقْطَعِ النَّهَارَ بِكَذَا وَكَذَا، فَإِنَّكَ مَحْفُوظٌ عَلَيْكَ مَا عَمِلْتَ، وَاعْلَمْ أَنَّ يَخْلُصُ إِلَيْكَ دُونَهُمْ، وَلا تَقْطَعِ النَّهَارَ بِكَذَا وَكَذَا، فَإِنَّكَ مَحْفُوظٌ عَلَيْكَ مَا عَمِلْتَ، وَاعْلَمْ أَنْ يَعْفُوظُ عَلَيْكَ مَا عَمِلْتَ، وَاعْلَمْ أَنْ يَعْفُوظُ عَلَيْكَ مَا عَمِلْتَ، وَاعْلَمْ أَنْ يَعْمُ لَكُونُ عَلَيْكَ مَا عَمِلْتَ، وَاعْلَمْ أَنْ يَعْرَالُكُ مَا عَمِلْتَ، وَاعْلَمْ وَلا أَسْرَعَ إِذْرَاكًا مِنْ حَسَنَةٍ حَدِيثَةٍ لَذَنْبٍ قَدِيمٍ». [محاسبة النفس لابن أبي الدنيا ٢٣].

٥٠٥ - قال مظفر رَحِّلَتْهُ: «لَيْسَ لَكَ مِنْ عُمُرِكَ إِلَّا نَفْسٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْ لَمْ تُفْنِهَا فِيمَا لَكَ فَلَا تُفْنِهَا فِيمَا لَكَ فَلَا تُفْنِهَا فِيمَا عَلَيْكَ ». [حلية الأولياء ٢١٠/١٠٠].

٢٠٥٠٦ - قيل للحسن البصري وَعَلِيَّهُ: «سبقنا الْقَوْم على خيل دهم وَنحن على حمر معقرة فَقَالَ إِن كنت على طريقهم فَمَا أَسْرع اللحاق بهم». [النوائد ٤٣].

٧٥٠٧ – قال الحسن كَمْلَلْلهُ: « بادروا بالعمل الصالح قبل حلول الأجل، فإن لكم ما أمضيتم لا ما أبقيتم ». [العقد الفريد ١٠/ ٩٤].

٢٥٠٨ - دخلوا على رجل من السلف فقالوا: « لعلنا شغلناك، فقال: أصدقكم كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم ». [صيدالخاطر ١٦٢].

٩٠٥ - وجاء رجل من المتعبدين إلى سري السقطي تَخْلَتْهُ فرأى عنده جماعة فقال: «
 صرت مناخ البطالين، ثم مضى ولم يجلس ». [صيدالخاطر ١٦٢].

- ٢٥١- كان جماعة قعودًا عند معروف كِلله فأطالوا فقال: « إن ملك الشمس لا يفتر في سوقها أفما تريدون القيام ؟ ». [صيد الخاطر ١٦٢].
- ٢٥١١ ٢٥١ رجل لعامر بن عبد قيس كَلْلله: « قف أكلمك، قال: فأمسك الشمس ». [صيد الخاطر ١٦٢].
- ١٢ ٥ ٧ قال يحيى بن معاذ عَلِيَّلَهُ: « الليل طويل فلا تقصره بمنامك و النهار نقي فلا تدنسه بآثامك ». [صفة الصفوة ٤/٤٤].
- ٢٥١٣ قال إبراهيم بن شيبان كَمْلَتْهُ: «مَنْ حَفِظَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْقَاتَهُ، فَلَا يُضَيِّعُهَا بِمَا لَا يُرْضِى اللهَ فِيهِ حَفِظَ اللهُ عَلَيْهِ دِينَهُ وَدُنْيَاهُ». [الزهد الكبير لليهقي ٤٩٤].
- ١٤ ٥ ٧ قال الحسن رَحْلِللهُ: «أَدْرَكْتُ أَقْوَامًا كَانَ أَحَدُهُمْ أَشَحَّ عَلَى عُمُرِهِ مِنْهُ عَلَى دَرَاهِمِهِ وَدَنَانِيرهِ». [الزهد لابن المبارك؟].
- ٥١٥ وقال رَحْلِللهِ: «مِنْ عَلَامَةِ إِعْرَاضِ اللهِ تَعَالَى، عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَجْعَلَ شُغْلَهُ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ». [جامع العلوم والعكم ١/٢٩٤].
- ٢٥١٦ قال جرير بن عبد الحميد رَخِلَتْهُ: «إِنَّ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ لَمْ تَمَرَّ سَاعَةٌ قط عليه، إلَّا تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ».[السير للنمبي١١/١٥].
- ٢٥١٧ كان داود الطائي رَحْمَلِتُهُ: « يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة خمسين آية ». [صيد الخاطر ١٦٢].
- ١٨ ٥ ٧ كان عثمان الباقلاني تَخلَسُهُ: « دائم الذكر لله تعالى، فقال إني وقت الإفطار أحس
   بروحي كأنها تخرج لأجل اشتغالي بالأكل عن الذكر ». [صيدالخاطر ٢٦].

٢٥١٩ - أوصى بعض السلف أصحابه فقال: « إذا خرجتم من عندي فتفرقوا لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه. ومتى اجتمعتم تحدثتم ». [صيدالخاطر ٢٦].

• ٢٥٢ - عن عبد الواحد بن صفوان كَمْلَتْهُ، قال: كنا مع الحسن في جنازة ، فقال: « رحم الله امرأ عمل لمثل هذا اليوم، إنكم اليوم تقدرون على ما لا يقدر عليه إخوانكم هؤلاء من أهل القبور، فاغتنموا الصحة والفراغ، قبل يوم الفزعة والحساب ». [قصرالأمل ١/ ١٤١].

٢٥٢١ قال الحسن كَنْلَمُهُ: «تَصَبَّرُوا وَتَشَدَّدُوا، فَإِنَّمَا هِيَ لَيَالٍ قَلَائِلُ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ رَكْبٌ وُقُوفٌ يُوشِكُ أَنْ يُدْعَى الرَّجُلُ مِنْكُمْ فَيُجِيبَ وَلَا يَلْتَفِتُ، فَانْتَقِلُوا بِصَالِح مَا بِحَضْرَتِكُمْ».

٢٥٢٢ - قال بعض الحكماء: «لَمْ يَفْهَمْ مَوَاعِظَ الزَّمَانِ مَنْ سَكَنَ إِلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِالْأَيَّامِ». [التبصرة لابن الجوزي ٢/ ١٠١].

٢٥٢٣ - قال يحيى بن معاذ رَحْلَتُهُ: «قَدْ دَعَاكَ إِلَى دَارِ السَّلَامِ فَانْظُرْ مِنْ أَيْنَ تُجِيبُهُ؟ أَمِنَ الدُّنْيَا أَمْ مِنْ قَبْرِكَ، إِنَّكَ إِنْ أَجَبْتَهُ مِنْ دُنْيَاكَ دَخَلْتَهَا، وَإِنْ أَجَبْتَهُ مِنْ قَبْرِكَ مُنِعْتَهَا». [حلية الأولياء

٢٥٢٤ - قال السَّرِيُّ السَّقَطِيُّ رَحْلَتْهُ: «عَجِبْتُ لِمَنْ غَدَا وَرَاحَ فِي طَلَبِ الْأَرْبَاحِ وَهُوَ مِثْلُ نَفْسِهِ لا يَرْبَحُ أَبَدًا ﴾. [حلية الأولياء ١١٨/١٠].

٢٥٢٥ - قال الربيع بن برة كَيْلَهُ: «إِنَّمَا يُحِبُّ الْبَقَاءَ مَنْ كَانَ عُمْرُهُ لَهُ غُنْمًا وَزِيَادَةً فِي عَمَلِهِ، فَأُمَّا مَنْ غُبِنَ عُمْرُهُ وَاسْتَتَرَ لَهُ هَوَاهُ فَلَا خَيْرَ لَهُ فِي طُولِ الْحَيَاةِ». [حلية الأولياء ٦/٣٠٠].

٢٥٢٦ - قال سفيان الثوري رَحِمُلُتهُ: «مَنْ أَحَبَّ أَفْخَاذَ النِّسَاءِ لَمْ يُفْلِحْ». [حلية الأولياء ٧/١١].

٢٥٢٧ - قال سعيد بن عبدالغفار رَخِيلِتُهُ لمحمد بن يوسف أوصني فقال: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَكُونَ شَيْءٌ أَهَمُّ إِلَيْكَ مِنْ سَاعَتِكَ فَافْعَلْ». [حلية الأولياء ٨/ ٢٣١].

٢٥٢٨ - قال حماد بن سلمة يَخْلَلْهُ: «مَا أَتَيْنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيَّ فِي سَاعَةٍ يُطَاعُ اللهُ ﷺ فِيهَا إِلَّا وَجَدْنَاهُ مُطِيعًا، إِنْ كَانَ فِي سَاعَةِ صَلاةٍ وَجَدْنَاهُ مُصَلِّيًا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ سَاعَةُ صَلاةٍ وَجَدْنَاهُ إِمَّا مُتَوَضِّئًا، أَوْ عَائِدًا مَرِيضًا، أَوْ مُشَيِّعًا لِجَنَازَةٍ، أَوْ قَاعِدًا فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ: فَكُنَّا نَرَى أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ يَعْصِي اللهُ وَعَلَىٰ ١٠. [حلية الأولياء ٢٨/٣].

٢٥٢٩ - قال فضيل الرقاشي رَخِلُتْهُ لعاصم الأحول: «يَا هَذَا لا يَشْغَلْكَ كَثْرَةُ النَّاسِ عَنْ نَفْسِكَ؛ فَإِنَّ الْأَمْرَ يَخْلُصُ إِلَيْكَ دُونَهُمْ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُذْهِبَ نَهَارَكَ تَقْطَعُهُ هَهُنَا وَهَهُنَا؛ فَإِنَّهُ مَحْفُوظٌ عَلَيْكَ، وَمَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ طَلَبًا، وَلا أَسْرَعَ إِدْرَاكًا، مِنْ حَسَنَةٍ حَدِيثَةٍ لِذَنْبٍ قَلِيم ». [حلية الأولياء ٣/ ١٠٢].

• ٢٥٣ - قال رجل لعمر بن عبد العزيز رَحْلَلهُ: ﴿ لَوْ تَفَرَّغْتَ لَنَا ، فَقَالَ عُمَرُ: وَأَيْنَ الْفَرَاغُ؟ ذَهَبَ الْفَرَاغُ ، فَلَا فَرَاغَ إِلَّا عِنْدَ اللهِ ». [الطبقات الكبرى ٥/ ٣٩٧].

٢٥٣١ - قال قتادة بن جنيد رَخِهُمُّهُ: «الْمُؤْمِنُ لَا تَلْقَاهُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ خِلَالٍ: فِي مَسْجِدٍ يَعْمُرُهُ، أَوْ بَيْتٍ يَسْتُرُهُ، أَوْ حَاجَةٍ مِنْ أَمْرِ دُنْيَا لَا بَأْسَ بِهَا». [صفة الصفوة ٣/ ٢٣١].

٢٥٣٢ – قال عبدالرحمن بن مهدي يَخلِّنهُ: « كنا مع الثوري جلوسا بمكة، فوثب وقال: النهار يعمل عمله ». [السير للذهبي ٧/ ٢٤٨].

٢٥٣٣ - كان صلة بن أشيم كِلله يخرج إلى الجبانة فيتعبد فيها، فكان يمر على شباب يلهون ويلعبون فيقول لهم: «أُخْبِرُونِي عَنْ قَوْمِ أَرَادُوا سَفَرًا فَحَادُوا النَّهَارَ عَنِ الطُّرِيقِ، وَنَامُوا بِاللَّيْلِ مَتَى يَقْطَعُونَ سَفَرَهُمْ؟» قَالَ: فَكَانَ كَذَلِكَ يَمُرُّ بِهِمْ وَيَعِظُهُمْ، فَمَرَّ بِهِمْ ذَاتَ يَوْمِ فَقَالَ لَهُمْ هَذِهِ الْمَقَالَةَ فَانْتَبَهَ شَابُّ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا قَوْمُ إِنَّهُ لا يَعْنِي بِهَذَا غَيْرَنَا نَحْنُ بِالنَّهَارِ نَلْهُو وَبِاللَّيْلِ نَنَامُ ثُمَّ اتَّبَعَ صِلَةَ فَلَمْ يَزَلْ يَخْتَلِفُ مَعَهُ إِلَى الْجَبَّانَةِ فَيَتَعَبَّدُ مَعَهُ حَتَّى مَاتَ». [حلبة الأولياء ٢/ ٢٣٨].

٢٥٣٤ - قال الحسن رَخِلِللهُ: «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْأَشْغَالِ فَإِنَّهُ مَنْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ شُغْلٍ مِنَ الدُّنْيَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ». [الزهد لوكيع ٢٤٣].

٥٣٥ - قال إبراهيم بن أدهم يَخْلَتْهُ: «قَدْ رَضِينَا مِنْ أَعْمَالِنَا بِالْمَعَانِي، وَمِنْ طَلَبِ التَّوْبَةِ بِالتَّوَانِي، وَمِنْ طَلَبِ التَّوْبَةِ بِالْعَيْشِ الْفَانِي». [الزهد الكبير لليهقي ١٣٨].

٢٥٣٦ – قال على عَظِيْهُ: «أَخِلَاءُ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ: فَخَلِيلٌ يَقُولُ: أَنَا مَعَكَ حَيًّا وَمَيِّتًا فَهُوَ عَمَلُهُ. وَخَلِيلٌ يَقُولُ: أَنَا مَعَكَ حَتَّى وَخَلِيلٌ يَقُولُ: أَنَا مَعَكَ حَتَّى وَخَلِيلٌ يَقُولُ: أَنَا مَعَكَ حَتَّى تَأْتِى بَابَ الْمَلِكِ، ثُمَّ أُخَلِّى عَنْكَ فَهُوَ وَارِثُهُ». [الزهدلوكيع ٢٥٢].

٢٥٣٧ - قال بلال بن سعد كَاللهُ: «يُقَال لِأَحَدِنَا تُرِيدُ أَن تَمُوت فَيَقُول لَا فَيُقَال لَهُ لَم فَيَقُول حَتَّى أَتُوب وأعمل صَالحا فَيُقَال لَهُ اعْمَلْ فَيَقُول سَوف أعمل فَلَا يحب أَن يَمُوت وَلَا يحب أَن يعمل فيؤخر عمل الله تَعَالَى وَلَا يُؤخر عمل الدُّنْيَا». [العاقبة في ذكر الموت والآخرة ١٩].

٢٥٣٨ – قال ابن القيم رَحْلِللهُ: «الْعَمَل بخاتمته من أحدث قبل السَّلام بَطل مَا مضى من صلاته وَمن أَسَاءَ فِي آخر عمره لقى ربه فِي ذَلِك الْوَجْه». [الفوائد ٢٣].

٢٥٣٩ - وقال كَلَنْهُ: «أغبى النَّاس من ضل فِي آخر سَفَره وَقد قَارب الْمنزل». [الفوائد ١٠٧]. 
٢٥٤٠ - سئل ذو النون كَلْنَبُهُ عن السفلة، فقال: «مَنْ لا يَعْرِفُ الطَّرِيقَ إِلَى اللهِ وَلَمْ 
كَتَعَرَّ فَهُ». [حلة الأولياء ٩/٢٧٤].

١ ٤ ٥ ٧ - قال ابن المبارك رَحْلَتْهُ: «مَا أَسْرَعَ هَذِهِ الْأَيَّامَ فِي هَدْمِ عُمُرِنَا، وَأَسْرَعَ هَذَا الْعَامَ فِي هَدْم شُهْرِهِ، وَأَسْرَعَ هَذَا الشَّهْرَ فِي هَدْم يَوْمِهِ».[العمر والشيب لابن أبي الدنيا ٥٦].

٢ ٤ ٢ ٢ - قال بعض البلغاء: «مَنْ أَمْضَى يَوْمَهُ فِي غَيْرِ حَقِّ قَضَاهُ، أَوْ فَرْضٍ أَدَّاهُ، أَوْ مَجْدٍ أَتَّلَهُ أَوْ حَمْدٍ حَصَّلَهُ، أَوْ خَيْرٍ أَسَّسَهُ أَوْ عِلْمٍ اقْتَبَسَهُ، فَقَدْ عَقَّ يَوْمَهُ وَظَلَمَ نَفْسَهُ». [أدب الدنيا والدين ٥٠].

٢٥٤٣ – قال ابن القيم كِلَّهُ: «كَيفَ يسلم من لَهُ زَوْجَة لا ترحمه وَولد لا يعذرهُ وجار لا يأمنه وَصَاحب لا ينصحه وَشريك لا ينصفه وعدو لا ينام عَن معاداته وَنَفس أَمارَة بالسوء وَدُنْيا متزيّنة وَهوى مرد وشهوة غالبة لَهُ وَغَضب قاهر وَشَيْطان مزين وَضعف مستول عَلَيْهِ فَإِن تولاه الله وجذبه إِلَيْهِ انقهرت لَهُ هَذِه كلها وان تخلى عَنهُ ووكله إِلَى نَفسه اجْتمعت عَلَيْهِ فَكَانَت الهلكة» [الفوائد ٤٨].



## [٨٦] فصل في ذم التسويف والحذر منه

3 ٤ ٥ ٧ - قال أبو هريرة ضَيْ اللهُ وَاللَّهُ وَا الْخَيْرَ، فَإِنَّ الْخَيْرَ عَادَةٌ، وَإِيَّاكُمْ وَعَادَةَ السُّوَّافِ مِنْ سَوْفَ». [قصرالامل ٢١٠].

٥٤٥ ٢ - قال الحسن عَلِيهُ: «إِيَّاكُمْ، رَحِمَكُمُ اللهُ، وَهَذِهِ الْأَمَانِيَّ فَإِنَّهُ لَمْ يُعْطَ أَحَدُ بِالْأُمْنِيَةِ خَيْرًا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ». [الزهد لأحمد بن حنبل ٢٨٤].

٢٥٤٦ – قال أَبِو إِسْحَاقَ رَحِّلَتُهُ: «قِيلَ لِرَجُلٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ: أَوْصِ، قَالَ: احْذَرُوا سَوْفَ». [فصرالامل ٢٠٢].

٧٤٥٧ - قال ابن القيم عَلَيْهُ: « فليس للعبد أنفع من قصر الأمل ولا أضر من التسويف وطول الأمل ».[طريق الهجرتين ٤٣١].

٨٤ ٥٠ - قال السَّرِيُّ السَّقَطِيُّ رَخِيلِتُهُ: «مَنِ اسْتَعْمَلَ التَّسْوِيفَ طَالَتْ حَسْرَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [حلبة الأولياء ١/٢/١٠].

٧٥٤٩ - قال الحسن كَمْلَتْهُ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ إِيَّاكُمْ وَالتَّسْوِيفَ: سَوْفَ أَفْعَلُ، سَوْفَ أَفْعَلُ، سَوْفَ أَفْعَلُ، سَوْفَ أَفْعَلُ، سَوْفَ أَفْعَلُ، سَوْفَ أَفْعَلُ» . [قصرالامل ٢٠٧].

• ٧٥٥٠ - قال أبو الجلد حيلان بن فروة كَالله: «وَجَدْتُ التَّسْوِيفَ جُنْدًا مِنْ جُنُودِ إِبْلِيسَ، قَدْ أَهْلَكَ خَلْقًا مِنْ خَلْقِ اللهِ كَثِيرًا». [حلية الأولياء ٢/٥٥].

١٥٥١ – قال الحسن عَلَيْهُ: (يَا ابْنَ آدَمَ إِيَّاكَ وَالتَّسْوِيفَ فَإِنَّكَ بِيَوْمِكِ وَلَسْتَ بِغَدِ، فَإِنْ يَكُ غَدًا لَكَ فَكِسْرٌ فِي غَدٍ كَمَا كَسَبْتَ فِي الْيَوْمِ، وَإِنْ لا يَكُنْ لَكَ غَدٌ لَمْ تَنْدَمْ عَلَى مَا فَرَّطْتَ فِي الْيَوْمِ). [الزمدلهناد ٢٨٩/١].

٢٥٥٢ - قال بعض الحكماء: «إِيَّاكَ وَالتَّسْوِيفَ لِمَا تَهُمُّ بِهِ مِنْ فِعْلِ الْخَيْرِ، فَإِنَّ وَقْتَهُ إِذَا زَالَ لَمْ يَعُدُ إِلَيْكَ». [قصرالامل ٢١٣].

٣٥٥٧ – قال ابن أبي الدنيا رَجْلُهُ: «كَتَبَ رَجُلٌ مِنَ الْحُكَمَاءِ إِلَى أَخٍ لَهُ: أَخِي إِيَّاكَ وَتَأْمِيرَ التَّسْوِيفِ عَلَى نَفْسِكَ وَإِمْكَانَهُ مِنْ قَلْبِكَ، فَإِنَّهُ مَحِلُّ الْكَلَالَ، وَمُوئِلُ الْمَلَالَ، وَبِهِ تُقْطَعُ الْآمَالُ، وَبِهِ تَنْقَضِي الْآجَالُ». [قصرالامل ٢٠٩].

٢٥٥٤ – قال بعض الحكماء: «رَحِمَ اللهُ امْرَأَ أَنْبَهَتْهُ الْمَوَاعِظُ، وَأَحْكَمَتْهُ التَّجَارِبُ، وَأَدَّبَتْهُ الْحِكَمُ، وَلَمْ يُغْرِرْهُ بِسَلَامَةٍ يُشْفِي بِهِ عَلَى هَلَكَةٍ، وَأَرْحَلَ عَنْهُ التَّسْوِيفَ بِعِلْمِهِ بِمَا فِيهِ مِمَّا لَحِكَمُ، وَلَمْ يُغْرِرْهُ بِسَلَامَةٍ يُشْفِي بِهِ عَلَى هَلَكَةٍ، وَأَرْحَلَ عَنْهُ التَّسْوِيفَ بِعِلْمِهِ بِمَا فِيهِ مِمَّا قَطَعَ بِهِ النَّاسُ مَسَافَةَ آجَالِهِمْ، فَهَجَمَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَوْتِ وَهُمْ غَافِلُونَ». [نصرالامل ٢٠٩].

٥٥٥ ٧ - قال أبو بكر بن عياش رَحْمَلَتُهُ: «إِنَّ أَحَدَهُمْ، لَوْ سَقَطَ مِنْهُ دِرْهَمٌ لَظَلَّ يَوْمَهُ يَقُولُ: إِنَّا لِلَّهِ، ذَهَبَ دَرْهَمُ لَظَلَّ يَوْمَهُ يَقُولُ: إِنَّا لِلَّهِ، ذَهَبَ دَرْهَمِي، وَلا يَقُولُ: ذَهَبَ يَوْمِي، مَا عَمَلْتُ فِيهِ، وقد كان لله أقوام يبادرون اللهوقات، ويحفظون الساعات، ويلازمونها بالطاعات ». [حلية الأولياء ٨/ ٣٠٣].

٢٥٥٦ – قال الأصمعي كَلْلهُ: (وَصَفَ أَعْرَابِيُّ قَوْمًا، فَقَالَ: أُولَئِكَ قَوْمٌ أَدَّبَتْهُمُ الْحِكْمَةُ، وَأَحْكَمَتْهُمُ التَّسُوِيفُ وَأَحْكَمَتْهُمُ التَّسُوِيفُ النَّكَوَةُ عَلَى الْهَلَكَةِ، وَرَحَلَ عَنْهُمُ التَّسُوِيفُ النَّكِويَةُ عَلَى الْهَلَكَةِ، وَرَحَلَ عَنْهُمُ التَّسُوِيفُ النَّويِفُ النَّاسُ بِهِ مَسَافَةَ آجَالِهِمْ، فَقَالَتْ أَلْسِنَتُهُمْ بِالْوَعْدِ، وَانْبَسَطَتْ أَيْدِيهِمْ بِالْإِنْجَازِ، وَأَنْبَسَطَتْ أَيْدِيهِمْ بِالْإِنْجَازِ، فَأَحْسَنُوا الْمَقَالَ، وَشَفَعُوهُ بِالْفِعَالِ». [مكاره الأحلاق للخرائطي ٨٣].

٢٥٥٧ - قال سهل بن عبد الله كَالله عَلَيْهُ: «والتّسويف: أن يقول: أتوب غدا وهذا دعوى النّفس ، كيف يتوب غدا « وغدا » لا يملكه؟ ». [حلية الأولياء ١٠/١٣].

٥٥٨ - قال أبو إسحاق رَحِّلَتْهُ: «قِيلَ لِرَجُلٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ: أَوْصِ، قَالَ: أُنْذِرُكُمْ سَوْفَ». [الزهدلوكيع ٢٩٧].

١٢٥٥٩ - قال ابن الجوزي كَالله: «أظرف الأشياء إفاقة المحتضر عند موته؛ فإنه ينتبه انتباهًا لا يوصف، ويقلق قلقًا لا يحد، ويتلهف على زمانه الماضي، ويود لو ترك، كي يتدارك ما فاته، ويصدق في توبته على مقدار يقينه بالموت، ويكاد يقتل نفسه قبل موتها بالأسف. ولو وجدت ذرة من تلك الأحوال في أوان العافية، حصل كل مقصود من العمل بالتقوى. فالعاقل من مثل تلك الساعة، وعمل بمقتضى ذلك؛ فإن لم يتهيأ تصوير ذلك على حقيقته، تخايله على قدر يقظته، فإنه يكف كف الهوى، ويبعث على الجد ».[صد

## [٨٧] فصل في الحث على قصر الأمل

• ٢٥٦٠ - قال ابن القيم كَلَّلَهُ: «فَأَمَّا قِصَرُ الْأَمَلِ: فَهُوَ الْعِلْمُ بِقُرْبِ الرَّحِيلِ، وَسُرْعَةِ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْحَيَاةِ، وَهُوَ مِنْ أَنْفَعِ الْأُمُورِ لِلْقَلْبِ، فَإِنَّهُ يَبْعَثُهُ عَلَى مُعَاصَفَةِ الْأَيَّامِ، وَانْتِهَازِ الْفُرَصِ النَّتِي تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، وَمُبَادَرَةِ طَيٍّ صَحَائِفِ الْأَعْمَالِ، وَيُثِيرُ سَاكِنَ عَزَمَاتِهِ إِلَى دَارِ الْبَقَاءِ، وَيَحُثُّهُ عَلَى قَضَاءِ جِهَازِ سَفَرِهِ، وَتَدَارُكِ الْفَارِطِ، وَيُزَهِّدُهُ فِي الدُّنْيَا، وَيُرَغِّبُهُ فِي الْآخِرَةِ». [مدارج السالكين ١/ ٤٥٠].

٢٥٦١ - وقال كَلِيَّلَهُ: «إتباع لهوى وَطول الأمل مَادَّة كل فَسَاد فَإِن اتِّبَاع الْهوى يعمي عَن الْحق معرفة وقصدا وَطول الأمل ينسي الْآخِرَة ويصد عَن الاستعداد لَهَا». [الفوائد ٩٩].

٢٥٦٢ - قال الحسن رَجِيْلَتْهُ: «مَا أَطَالَ عَبْدُ الْأَمَلَ إِلَّا أَسَاءَ الْعَمَلُ». [قصرالامل ١٠٥].

٢٥ ٦٣ - قال بعض الحكماء: «الْأَمَلُ سُلْطَانُ الشَّيْطَانِ عَلَى قُلُوبِ الْغَافِلِينَ». [قصرالامل ١٠١].

٢٥٦٤ - قال مالك بن مغول رَحْلِللهُ: «مَنْ قَصَرَ أَمَلُهُ هَانَ عَلَيْهِ عَيْشُهُ». [قصرالامل ٣٦].

٥٦٥ ٢ - قال خليد العصري كَلِّلَهُ: «كُلُّنَا قَدْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ، وَمَا نَرَى لَهُ مُسْتَعِدًّا، وَكُلُّنَا قَدْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ، وَمَا نَرَى لَهُا خَائِفًا ، فَعَلَامَ أَيْقَنَ بِالنَّارِ، وَمَا نَرَى لَهَا خَائِفًا ، فَعَلَامَ تُعَرِّجُونَ؟ وَمَا نَرَى لَهَا خَائِفًا ، فَعَلَامَ تُعَرِّجُونَ؟ وَمَا عَسَيْتُمْ تَنْتَظِرُونَ الْمَوْتَ؟، فَهُوَ أَوَّلُ وَارِدٍ عَلَيْكُمْ مِنَ اللهِ، بِخَيْرٍ أَوْ بِشَرِّ، يَا إِخْوَتَاهْ سِيرُوا إِلَى رَبِّكُمْ سَيْرًا جَمِيلًا». [قصرالامل ١٥٢].

٦٦٥ ٢ - قال عبد الله بن مسعود ضيطة : «مَا مِنْكُمْ إِلَّا ضَيْفٌ وَمَالُهُ عَارِيَةٌ، وَالضَّيْفُ مُرْتَحِلٌ، وَالْضَيْفُ مُرْتَحِلٌ، وَالْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ إِلَى أَهْلِهَا». [حلية الأولياء ١/١٣٤].

٧٥٦٧ - قال محمد بن واسع رَحْلَله: «أَرْبَعَةٌ مِنَ الشَّقَاءِ: طُولُ الْأَمَلِ، وَقَسْوَةُ الْقَلْبِ، وَجُمُودُ الْعَيْن، وَالْبُخْلُ». [قصرالامل ٨٧].

٨ ٢ ٥ ٢ - قال يزيد الرقاشي كَلْهُ: "إِلَى مَتَى نَقُولُ: غَدًا أَفْعَلُ كَذَا، وَبَعْدَ غَدٍ أَفْعَلُ كَذَا، وَإِذَا قَدِمْتُ مِنْ سَفَرِي فَعَلْتُ كَذَا؟ أَغَفَلْتَ سَفَرَكَ الْبَعِيدَ، وَنَسِيتَ وَإِذَا أَفْطَرْتُ فَعَلْتُ كَذَا؟ أَغَفَلْتَ سَفَرَكَ الْبَعِيدَ، وَنَسِيتَ مَلَكَ الْمَوْتِ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ دُونَ غَدٍ لَيْلَةً تُخْتَرَمُ فِيهَا أَنْفَسٌ كَثِيرَةٌ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ غَيْرُ مُنْتَظِرٍ بِكَ أَمَلَكَ الطَّوِيلِ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمَوْتَ غَايَةً كُلِّ حَيٍّ؟». [نصرالامل ٧٨]. الْمَوْتِ غَيْرُ مُنْتَظِرٍ بِكَ أَمَلَكَ الطَّوِيلِ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمَوْتَ غَايَةً كُلِّ حَيٍّ؟». [نصرالامل ٧٨]. المَوْتِ غَيْرُ مُنْتَظِرٍ بِكَ أَمَلَكَ الطَّوِيلِ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمَوْتَ غَايَةً كُلِّ حَيٍّ؟». [العاقبة في ذكر

٢٥٦٩ – قال بعض الحكماء: «الأمل كالسراب غر من رَآهُ وَخيَّب من رجاه». [العاقبة في ذكر الموت والآخرة ٢٦].

• ٢٥٧٠ - قال على عَلَيْكُ اللَّهُ الْخَافُ عَلَيْكُمُ اثْنَتَيْنِ: طُولَ الْأَمَلِ ، وَاتِّبَاعَ الْهَوَى ، فَإِنَّ طُولَ الْأَمَلِ يُنْسِي الْآخِرَةَ ، وَإِنَّ النَّبَاعَ الْهَوَى يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ ، وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ تَرَحَّلَتْ مُدْبِرَةً ، وَإِنَّ اللَّانِي الْآخِرَةَ ، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلا الْآخِرَةَ مُقْبِلَةٌ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ ، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلا حِسَابَ ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلا عَمَلَ ». [مصف ابن أبي شية ١٨١/١٢].

١٧٥٧ - قال أبو الدرداء صَحِيَّة: «يَا أَهْلَ دِمَشْقَ اسْتَمِعُوا إِلَى قَوْلِ أَخٍ لَكُمْ نَاصِحٍ، قَالَ: فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ تَبْنُونَ مَا لَا تَسْكُنُونَ، وَتَجْمَعُونَ مَا لَا تَأْكُلُونَ، وَتَجْمَعُونَ مَا لَا تَأْكُلُونَ، وَتَجْمَعُونَ مَا لَا تَأْكُلُونَ، وَتَأْمُلُونَ مَا لَا تُدرِكُونَ؟، فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بَنَوْا شَدِيدًا، وَأَمَّلُوا بَعِيدًا، وَجَمَعُوا كَثِيرًا، فَأَصْبَحَ أَمَلُهُمْ غُرُورًا، وَمَجْمَعُهُمْ بُورًا، وَمَسَاكِنُهُمْ قُبُورًا». [نصرالامل ٢٥٦].

٢٥٧٢ - قال الفضيل رَخِلَتْهُ: ﴿إِنَّمَا أَمْسِ مَثَلٌ، وَالْيَوْمَ عَمَلٌ، وَغَدًا أَمَلٌ». [السير للذهبي ١٥/٥٥].

٢٥٧٣ - قال أبو العتاهية رَحْلَللهُ:

نَسيتُ مَنيَّتي، وَخدعتُ نَفسي \* \* وَطالَ عَليَّ تَعمِيري، وغَرْسِي وَخَرْسِي وَغَرْسِي وَعَرْسِي وَعَرْسِي وَعَرْسِي وَمَا أَدري، وإنْ أمّلتُ عُمررًا ، \* \* لعَليَ حينَ أُصْبِحُ لَستُ أُمْسِي [ديوانه ١٧/١].

٢٥٧٤ - قال محمد بن النضر الحارثي رَخِلَتْهُ: ﴿ إِلَى اللهِ أَشْكُو طُولَ أَمَلِي، وَعِنْدَ اللهِ أَشْكُو طُولَ أَمَلِي، وَعِنْدَ اللهِ أَحْتَسِبُ عَظِيمَ غَفْلَتِي ﴾. [قصرالامل ٤٣].

٥٧٥ - قال عون بن عبد الله بن عتبة كَلِلله: «وَيْحِي كَيْفَ أَغْفُلُ عَنْ نَفْسِي، وَمَلَكُ الْمَوْتِ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَنِّي كَيْفَ أَعْفُلُ عَنْ نَفْسِي، وَمَلَكُ الْمَوْتِ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَنِّي ؟ ». [قصرالامل ٧٠]. لَيْسَ بِغَافِلٍ عَنِّي ؟ ». [قصرالامل ٧٠]. كيْسَ بِغَافِلٍ عَنِّي ؟ » وَيُحِي كَيْفَ أَتَّكِلُ عَلَى طُولِ الْأَمَلِ وَالْأَجَلُ يَطْلُبُنِي ؟ ». [قصرالامل ٧٠]. ٢٥٧٦ - قال شميط بن عجلان كَلِي إلله : «مَنْ جَعَلَ الْمَوْتَ نُصْبَ عَيْنَيْهِ لَمْ يُبَالِ بِضِيقِ الدُّنْيَا

٣٧٠٦ - قال شميط بن عجلان مَخْلِللهُ: «مَن جَعَل الْمُوت نَصَبُ عَيْنَيْهِ لَمْ يُبَالِ بِضِيقِ الدُنيَا وَلا بِسِعَتِهَا». [صفة الصفوة ٣/ ٣٤٢].

٧٧٥ ٢ - قال داود الطائي رَخِلَتُهُ: «لَوْ أَمَّلْتُ أَنْ أَعِيشَ شَهْرًا لَرَأَيتُنِي قَدْ أَتَيْتُ عَظِيمًا. وَكَيْفَ أُوَّمِّلُ ذَلِكَ وَأَرَى الْفَجَائِعَ تَغْشَى الْخَلْقَ فِي سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ». [تصرالامل ٤٧].

٨٧٥ ٢ - دخل لص على مالك بن دينار كَمْلَلهُ فما وجد ما يأخذ: « فَنَادَاهُ مَالِكٌ: لَمْ تَجِدْ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا، فَتَرغَبُ فِي شَيْءٍ مِنَ الآخِرَةِ؟

قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: تَوَضَّأْ، وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

فَفَعَلَ، ثُمَّ جَلَسَ، وَخَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ، فَسُئِلَ: مَنْ ذَا؟

قَالَ: جَاءَ لِيَسرقَ، فَسَرَقْنَاهُ ». [السير للذهبي ١٤٤٣/٩].

٢٥٧٩ - ودخل رجل على أبي ذرّ الغفاريّ ضَيْطَهُه: ﴿ فَجَعَلَ يُقَلِّبُ بَصَرَهُ فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرِّ، أَيْنَ مَتَاعُكُمْ؟ قَالَ: إِنَّ لَنَا بَيْتًا نُوَجِّهُ إِلَيْهِ، قَالَ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لَكَ مِنْ مَتَاع مَا دُمْتَ هَاهُنَا، قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ الْمَنْزِلِ لَا يَدَعُنَا فِيهِ الجامع العلوم والحكم ٢/ ٣٧٧].

· ٢٥٨٠ - قال عون بن عبد الله بن عتبه رَخِلَتْهِ: «كُمْ مِنْ مُسْتَقْبِلِ يَوْمًا لَا يَسْتَكْمِلُهُ، وَرَاج غَدًا لا يَبْلُغُهُ، لَوْ تَنْظُرُونَ إِلَى الْأَجَلِ وَمَسِيرِهِ لاَّبْغَضْتُمُ الْأَمَلَ وَغُرُورَهُ ». [قصرالامل ٥٥].

٢٥٨١– قال إبراهيم بن أسباط كِمْلَتْهُ: قال ليي أبو زرعة كِمْلَتْهُ: ﴿لَأَقُولَنَّ لَكَ قَوْلًا مَا قُلْتُهُ لِأَحَدٍ سِوَاكَ، مَا خَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً فَحَدَّثْتُ نَفْسِيَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْهِ».

٢٥٨٢ - قال محمد بن أبي توبة كَالله: ﴿أَقَامَ مَعْرُوفٌ الصَّلَاةَ، ثُمَّ قَالَ لِي: ﴿تَقَدَّمْ ﴾ ، فَقُلْتُ: إِنِّي إِنْ صَلَّيْتُ بِكُمْ هَذِهِ الصَّلَاةَ، لَمْ أُصَلِّ بِكُمْ غَيْرَهَا، فَقَالَ مَعْرُوفٌ: وَأَنْتَ تُحَدِّثُ نَفْسَكَ أَنْ تُصَلِّي صَلَاةً أُخْرَى؟ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ طُولِ الْأَمَلِ، فَإِنَّهُ يَمْنَعُ خَيْرَ الْعَمَلِ». [حلية الأولياء

٢٥٨٣ – قال سلمان الفارسي ضَيْطُهُ: « تَلَاثُ أَعْجَبَتْنِي، ثُمَّ أَضْحَكَتْنِي، مُؤَمِّلُ الدُّنْيَا وَالْمَوْتُ يَطْلُبُهُ. وَغَافِلٌ وَلَيْسَ بِمَغْفُولٍ عَنْهُ. وَضَاحِكٌ مِلْءَ فِيهِ وَلَا يَدْرِي أَسَاخِطٌ رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ أَمْ رَاضٍ عَنْهُ ». [قصرالامل ٢٨].

٢٥٨٤ - قال عبد الله بن ثعلبة الحنفي يَخلِللهُ: «تَضْحَكُ وَلَعَلَّ أَكْفَانَكَ قَدْ خَرَجَتْ مِنْ عِنْدَ الْقَصَّارِ». [قصرالامل ٨٣].

٢٥٨٥ - قال الفضيل بن عياض رَخِلِتهُ: ﴿إِنَّ مِنَ الشَّقَاءِ طُولَ الْأَمَلِ، وَإِنَّ مِنَ النَّعِيمِ قِصَرَ الْأُمَلِ». [قصرالامل ٨٨]. ١٨٥٢ – قال صدقة أبو محمد الزاهد كَمْلَهُ: «خَرَجْنَا فِي جِنَازَةٍ بِالْكُوفَةِ، وَخَرَجَ فِيهَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ، فَانْتَبَذَ مَقْعَدَ نَاحِيَةٍ وَهِي تُدْفَنُ، فَجِئْتُ قَرِيبًا مِنْهُ، فَتَكَلَّمَ، فَقَالَ: مَنْ خَافَ الْوَعِيدَ الطَّائِيُّ، فَانْتَبَذَ مَقْعَدَ نَاحِيَةٍ وَهِي تُدْفَنُ، فَجِئْتُ قَرِيبًا مِنْهُ، فَتَكَلَّمَ، فَقَالَ: مَنْ خَافَ الْوَعِيدَ قَصُرَ عَلَيْهِ الْبَعِيدُ، وَمَنْ طَالَ أَمَلُهُ ضَعُفَ عَمَلُهُ، وَكُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ، وَاعْلَمْ أَيْ أَخِي أَنَّ كُلُ شَيْءٍ يَشْعَلُكَ عَنْ رَبِّكَ فَهُو عَلَيْكَ مَشْئُومٌ. وَاعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الدُّنْيَا جَمِيعًا مِنْ أَهْلِ كُلُّ شَيْءٍ يَشْعَلُكَ عَنْ رَبِّكَ فَهُو عَلَيْكَ مَشْئُومٌ. وَاعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الدُّنْيَا جَمِيعًا مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، إِنَّمَا يَنْدَمُونَ عَلَى مَا يُخَلِّفُونَ، وَيَفْرَحُونَ بِمَا يُقَدِّمُونَ، مِمَّا عَلَيْهِ أَهْلُ الْقُبُورِ نَدِمُوا أَهْلُ الدُّنْيَا عَلَيْهِ يَقْتَلُونَ، وَفِيهِ يَتَنَافَسُونَ، وَعَلَيْهِ عِنْدَ الْقُضَاةِ يَخْتَصِمُونَ». [نصرالامل ١٣].

٢٥٨٧ - قال الحسن البصري رَحِمْلَتْهُ: «مَا بَعْدَ أَمَلٌ إِلَّا سَاءَ عَمَلٌ».[الآداب الشرعية ٣/ ٤٧٢].

٢٥٨٨ - قال أبو الخطاب سئل أحمد يَخلِّنهُ وأنا شاهد: «مَا الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا قَالَ قِصَرُ الْأَمَلِ وَالْإِيَاسُ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ ». [الآداب الشرعية ٢/ ٣٤١].

١٣٨٨ - قال ابن الجوزي كَلَّهُ: «أظرف الأشياء إفاقة المحتضر عند موته؛ فإنه ينتبه انتباهًا لا يوصف، ويقلق قلقًا لا يحد، ويتلهف على زمانه الماضي، ويود لو ترك، كي يتدارك ما فاته، ويصدق في توبته على مقدار يقينه بالموت، ويكاد يقتل نفسه قبل موتها بالأسف. ولو وجدت ذرة من تلك الأحوال في أوان العافية، حصل كل مقصود من العمل بالتقوى. فالعاقل من مثل تلك الساعة، وعمل بمقتضى ذلك؛ فإن لم يتهيأ تصوير ذلك على حقيقته، تخايله على قدر يقظته، فإنه يكف كف الهوى، ويبعث على الجد ».[صد

٠٩٠٠ - قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ رَحِّلَتُهُ: «الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا قِصَرُ الْأَمَلِ لَيْسَ بِأَكْلِ الْغَلِيظِ وَلَا لُبْسِ الْعَبَاء».[الحلية ٢٨٦/٦].

## ال المرا فصل في شدة غفلة الناس وكثرة تفريطهم

١٩٥٦ – قال سعيد بن المسيّب عَرِلَتُهُ: « ولا تهاون بالحقّ فيهنك الله ولا تسألنّ عمّا لم يكن حتّى يكون، ولا تضع حديثك إلّا عند من يشتهيه، وعليك بالصّدق وإن قتلك الصّدق، واعتزل عدوّك، واحذر صديقك إلّا الأمين ولا أمين إلّا من يخشى الله، وشاور في أمرك الّذين يخشون ربّهم بالغيب » [الدرالمئور ٢٨/٦].

٧٩٢ - عن سعد بن عمارة كَلَّهُ؛ أنّ رجلا قال له: عظني في نفسي، رحمك الله فقال: « إذا أنت قمت إلى الصّلاة، فأسبغ الوضوء، فإنّه لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا إيمان لمن لا صلاة له، ثمّ إذا صلّيت، فصلّ صلاة مودّع، واترك طلب كثير من الحاجات؛ فإنّه فقر حاضر، وأجمع اليأس ممّا عند النّاس فإنّه هو الغنى، وانظر إلى ما تعتذر منه من القول والفعل فاجتنبه ». [تعظيم قدر الصلاة للمروزي ٢/ ١٩٠٣].

٣٩٥٢ – قال ابن المبارك كَلَّهُ: « من أعظم المصائب للرجل أن يعلم من نفسه تقصيرا ثم لا يبالى و لا يحزن عليه ». [الشعب لليهقي ١/٥١٥].

٩٤ ٥ ٧ - قال ابن الجوزيّ تَحْلَقه: « الويل كلّ الويل على المفرّط الّذي لا ينظر في عاقبته » [صيد الخاطر ١٤٥].

٥٩٥ - قال سفيان الثوري رَحِيلَتهُ: «مَنْ لَعِبَ بِعُمْرِهِ ضَيَّعَ أَيَّامَ حَرْثِهِ، وَمَنْ ضَيَّعَ أَيَّامَ حَرْثِهِ نَدِمَ أَيَّامَ حَصَادِهِ». [حفظ العمر لابن الجوزي ٢٥].

٢٥٩٦ وقال بعضهم:

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَزْرَعْ وَأَبْصَرْتَ حَاصِدًا \* \* نَدِمْتَ عَلَى التَّضْيِعِ فِي زَمَنِ الْبَذْرِ الْبَذْرِ الْبَاذْرِ الْجوزى ١٥].

٢٥٩٧ – قال بعض السلف: « أشد الناس ندامة عند الموت عالم مفرّط ». [مختصر منهاج القاصدين ٣٠].

٧٩٨ ٢ - قال أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي كَاللهُ: « والله إنه لينبغي للرجل المسلم أن يزيده ما يرى في الناس من التهاون بأمر الله أن يزيده ذلك جدا واجتهادا ثم بكى ». [حلبة الأولياء ٣/ ٨٨].

٩٩٥٧ – قال إبراهيم بن أدهم كَلَّلَهُ: « والله ما الحياة بثقة فيرجى يومها ولا المنية تغدر فيومن غدرها ففيم التفريط والتقصير والاتكال والتأخير والإبطاء وأمر الله جد ». [حلية الأولياء ٨/ ٣٣].

• ٢٦٠٠ قال مالك بن دينار كَاللهُ: « منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحتهم ولا أكره مذمتهم قيل ولم ذلك قال لأن مادحهم مفرط وذامهم مفرط». [حلية الأولياء ٢/ ٢٧٢].

٢٦٠١ – قال ابن القيم كَاللهُ: « العجز شريك الحرمان التفريط مصائب الكسل ». [بدائع الفوائد ٣/ ٧٤٩].

٢٦٠٢ – وقال كَلَيْهُ: « من ركب ظهر التفريط والتواني نزل به دار العسرة والندامة ». [بدائع الفوائد ٣/ ٧٤٩].

٣٦٠٠٣ – وقال كَلَّهُ: « يا مغرورا بالأماني لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة أمر بها، وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها، وحجب القاتل عنها بعد أن رآها عيانا بملء كف من دم، وأمر بقتل الزاني أشنع القتلات بإيلاج قدر الأنملة فيما لا يحل، وأمر بإيساع الظهر سياطا بكلمة قذف أو بقطرة من مسكر، وأبان عضوا من أعضائك بثلاثة

دراهم! فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيه ولا يخاف عقباها؛ دخلت امرأة النار في هرة؛ وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب؛ وإن الرجل ليعمل بطاعة الله ستين سنة فإذا كان عند الموت جار في الوصية فيختم له بسوء عمله فيدخل النار ». [الفوائد ١٣].

٢٦٠٤ – قال الحسن كليّة: « إنا لو اتعظنا بما علمنا انتفعنا بما عملنا، ولكنا علمنا علما لزمتنا فيه الحجة وغفلنا غفلة من لا تخاف عليه النقمة؛ ووعظنا في أنفسنا بالتحول من حال إلى حال، من صغر إلى كبر، ومن صحة إلى سقم، فأبينا إلا المقام على الغفلة بعد لزوم الحجة إيثارا لعاجل لا يبقى وإعراضا عن آجل إليه المصير ».[البصائر والذخائر ١٣/١-١٤].

٥٠٢٦- قال أبو عمران الجوني تَخْلَتْهُ: « لا يغرنكم من الله تعالى طول النسيئة ولا حسن الطلب فإن أخذه أليم شديد ». [حلية الأولياء ٢٩٠٧].

٢٦٠٦ – قال بلال بن سعد كَلَمْهُ: « ذكرك حسناتك ونسيانك سيئاتك غرة ». [صفة الصفوة ٢١٠/].

٧٦٠٠٠ قال سعيد بن جبير كَلَّهُ: « الغرة من الله أن يصر العبد في معصية الله ويتمنى على الله في ذلك والغرة في الدنيا أن يغتر بها وأن تشغله عن الآخرة أن يمهد لها ويعمل لها كقول العبد إذا أفضى إلى الآخرة: يا ليتني قدمت لحياتي؛ وأما متاع الغرور فهو ما يلهيك عن طلب الآخرة فهو متاع الغرور؛ وما لم يلهك فليس بمتاع الغرور ولكنه متاع بلاغ إلى ما هو خير منها ». [ذم الدنيا ٢٦٠].

۲۲۰۸ – قال بلال بن سعد كَلَمْهُ: « زاهدكم راغب ومجتهدكم مقصر وعالمكم جاهل وجاهلكم مغتر ». [العلم لأبي خيثمة ١٩].

٩ - ٢٦٠٩ « اجتمعوا حول محمد بن المنكدر وهو يصلي وكان رجلا عابدا فانصرف إليهم فقال: أتعبتم الواعظين! إلى متى تساقون سوق البهائم؟! ».[حلية الأولياء ٣/١٤٧].



· ٢٦١٠ - قال شيخ الإسلام رَخِمَلِتُهُ: «فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ زَاهِدًا بَطَّالًا فَسَدَ أَعْظَمَ فَسَادٍ فَهَؤُلاءِ لَا يُعَمِّرُونَ الدُّنْيَا وَلَا الْآخِرَةَ » [مجموع الفتاوى ٧٠/ ١٥١].

٢٦١١ - قال عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ضَيْهِ بُنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَلا فِي أَمْرِ الْآخِرَةِ ». [مجموع الفتاوى ٢٠/١٥].

٢٦١٢ – قال محمد بن علي الباقر لابنه كَمْلَتْه: «يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَالْكَسَلَ وَالضَّجَرَ، فَإِنَّهُمَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ، إِنَّكَ إِنْ كَسِلَتْ لَمْ تُؤَدِّ حَقًّا، وَإِنْ ضَجِرْتَ لَمْ تَصْبِرْ عَلَى حَقًّ». [الشعب لليهني ١٨٣/٣].

٢٦١٣ - قال أبو بكر الخوارزمي رَخْلُللهُ:

لَا تَصْحَبُ الْكَسْلَانَ فِي حَالَاتِهِ \* \* كَمْ صَالِحٍ بِفَسَادِ آخَرَ يَفْسُدُ عَدْوَى الْبَلِيدِ إِلَى الْجَلِيدِ سَرِيعَةٌ \* \* كَالْجَمْرِ يُوضَعُ فِي الرَّمَادِ فَيَخْمُدُ [أدب الدنيا والدين ١٠٧].

٢٦١٤ - قيل في منثور الحكم: «مَنْ دَامَ كَسَلْهُ خَابَ أَمَلُهُ». [أدب الدنيا والدين ٣٢٠].

٥ ٢٦١٥ - وقال بعض الحكماء: «نَكَحَ الْعَجْزُ التَّوَانِي فَخَرَجَ مِنْهُمَا النَّدَامَةُ، وَنَكَحَ الشُّؤُمُ الْكَسَلَ فَخَرَجَ مِنْهُمَا النَّدَامَةُ، وَنَكَحَ الشُّؤُمُ الْكَسَلَ فَخَرَجَ مِنْهُمَا الْحِرْمَانُ». [أدب الدنيا والدين ٣٢٩].

٢٦١٦ - قال ابن القيم رَخِيلِتُهُ: «مَنْ نَامَ عَلَى فِرَاشِ الْكَسَلِ أَصْبَحَ مُلْقًا بِوَادِي الأَسَف». [بدائع الفوائد ٣/٧٤٤].

٢٦١٧ – قال ابن الجوزي رَحْلَتْهُ: «وَمن نَام على فرَاش الكسل سَالَ بِهِ سيل التَّمَادِي إِلَى وَادى الأسف». [المدمش ١٥٤].

٢٦١٨ – قال ابن القيم كَالله: « مَن رَكِبَ ظهر التفريط والتواني والكسل نَزَلَ بدارِ الْعُسْرَةِ والندامة ». [بدائع الفوائد ٣/ ٢٢٤].

٢٦١٩ – وقال رَحْلِللهُ: « مَنْ أَدْلَجَ فِي غياهب الليل على نجائب الصبر صَبَّحَ منزل السرور ». [بدائع الفوائد ٣/٢٢٤].

• ٢٦٢ - وقال يَخْلِشْهُ: « الجهل والبطالة توأمان أمهما إيثار الكسل ». [بدائع الفوائد ٣/ ٥٧٥].

٢٦٢١ - وقال رَحْلَلتْهُ: « العجز شريك الحرمان التفريط مصائب الكسل ». [بدائع الفوائد ٣/ ٧٤٦].

٢٦٢٢ – وقال كَلْلَهُ: « لو صدق عزمك قذفتك ديار الكسل إلى بيداء الطلب ». [بدائع الفوائد ٣/ ٢٥٢].

٢٦٢٣ – وقال رَحْلُشُهُ: « وجعل الكسل والراحة مفتاح الخيبة والحرمان ».[حادي بالارواح ١٤].

٢٦٢٤ - وقال رَحْلَلتْهُ: «وأما الكسل فيتولد عَنهُ الاضاعة والتفريط والحرمان». [مفتاح دار السعادة / ٢٦٢].

٥ ٢ ٦ ٢ - وقال رَحْلِللهُ: «فَإِنَّ النَّفْسَ جَاهِلَةٌ ظَالِمَةٌ، طَبْعُهَا الْكَسَلُ، وَإِيثَارُ الشَّهَوَاتِ وَالْبَطَالَةِ. وَهِي مَنْبَعُ كُلِّ شَرِّ، وَمَأْوَى كُلِّ سُوءٍ». [مدارج السالكين ٢/ ١٦].

٢٦٢٦ وجد في نيل مصر مكتوب على حجر:

عُقْبِ بُ الصَّبِرِ نَجَاحٌ وَغِنَّى \* \* وَرِدَاءُ الْفَقْرِ مِنْ نَسْجِ الْكَسَلِ الْكَسَلِ الْكَسَلِ الْكَالِ الديا والدين ٢٦٩].

٢٦٢٧ - قال بعضهم: « الكسل مَجلَبة للفشل، مُبطلة للعمل، مُخيّبة للأَمل».

٣٦٢٨ - وقال آخر: « من اختار الكسّل، ما اشتار العسل ». أي: جمعه وجناه. [ بصائر ذوي التمييز في الطائف الكتاب العزيز ٤/ ٣٥٢].

٣٦٢٩ - قال الراغب رَحْلِللهُ: « ومن تعود الكسل ومال إلى الراحة فقد الراحة فحب الهوينا يكسب النصب » . [فيض القدير ١/٤١٤].

• ٢٦٣٠ - قال بعض الحكماء: «مَنْ لَزِمَ الرُّقَادَ عَدِمَ الْمُرَادَ». [أدب الدنيا والدين ٢٥٦].

٢٦٣١ – قال ابن القيم رَحِمْلَتْهُ: «من استطال الطَّرِيق ضعف مَشْيه». [بدائع الفوائد ٣/ ٢١٥].





## [٩٠] فصل في تذكر الموت والدار الآخرة

٢٦٣٢ – قال الحسن رَحْلِللهُ: «يَوْمَانِ وَلَيْلَتَانِ لَنْ تَسْمَعَ الْخَلائِقُ بِمِثْلِهِنَّ قَطُّ، لَيْلَةُ تَبِيتُ مَعَ أَهْلِ الْقُبُورِ وَلَمْ تَبِتْ لَيْلَةً قَبْلَهَا، وَلَيْلَةٌ صَبِيحَتْهَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ، وَيَوْمَ يَأْتِيكَ الْبَشِيرُ مِنَ اللهِ إِمَّا بِالْجَنَّةِ، وَإِمَّا بِالنَّارِ، وَيَوْمَ تُعْطَى كِتَابَكَ إِمَّا بِيَمِينِكَ، وَإِمَّا بِشِمَالِكَ». [أهوال القبور ١٤٤].

٢٦٣٣ - قال أنس بن مالك صَيْحَتِهُ: «أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِيَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ لَمْ تَسْمَعِ الْخَلائِقُ بِمِثْلِهِنَّ؟ أَوَّلُ يَوْم يَجِيئُكَ الْبَشِيرُ مِنَ اللهِ عِلْى، إِمَّا بِرِضًا أَوْ بِسَخَطٍ، وَيَوْمٌ تَقِفُ فِيهِ عَلَى رَبِّكَ آخِذًا كِتَابَكَ إِمَّا بِيَمِينِكَ وَإِمَّا بِشِمَالِكَ».[الزهد لأبي داود ١/١٠١].

٢٦٣٤ – قال الحسن رَخِلَتُهُ: «ابْنَ آدَمَ أَصْبَحْتَ بَيْنَ مَطِيَّتَيْنِ لَا يَعْرُجَانِ بِكَ خَطَرَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ حَتَّى تَقْدُمَ الْآخِرَةَ فَإِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ فَمَنْ أَعْظَمُ خَطَرًا مِنْكَ». [حلية الأولياء

٢٦٣٥ - وقال كِمْلَتْهُ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُصْبِحُ حَزِينًا وَيُمْسِي حَزِينًا وَلا يَسَعُهُ غَيْرُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ بَيْنَ مَخَافَتَيْنِ: بَيْنَ ذَنْبٍ قَدْ مَضَى لا يَدْرِي مَا اللهُ يَصْنَعُ فِيهِ وَبَيْنَ أَجَلِ قَدْ بَقِيَ لا يَدْرِي مَا يُصِيبُ فِيهِ مِنَ الْمَهَالِكِ». [حلية الأولياء ٢/ ١٣٢].

٢٦٣٦ - وقال كَنْكُلُهُ: «إِنَّ هَذَا الْمَوْتَ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى أَهْلِ النَّعِيمِ نَعِيمَهُمْ فَاطْلُبُوا نَعِيمًا لَا مَوْتَ فِيهِ ». [حلية الأولياء ٢/ ١٤٩].

٢٦٣٧ – وقال كَلْسُهُ: « ذهب الموت بلذاذة كل عيش و سرور كل نعيم ثم بكى و قال : واها لدار لا موت فيها ». [لطائف المعارف ١٠٨]. ٢٦٣٨ - وقال كَالِيَّهُ: «حَقِيقٌ عَلَى مَنْ كَانَ الْمَوْتُ مَوْعِدَهُ وَالْقَبْرُ مَوْرِدَهُ وَالْحِسَابُ مَشْهَدَهُ أَنْ يَطُولَ بُكَاؤُهُ وَحُزْنُهُ». [الزهد الكبير للبيهقي ٢١٥].

٢٦٣٩ – قال أبو بكر بن عياش رَخَلِتْهُ: ﴿ قَالَ لِي رَجُلٌ مَرَّةً وَأَنَا شَابُّ: خَلِّصْ رَقَبَتَكَ مَا اسْتَطَعْتَ فِي الدُّنْيَا مِنْ رِقِّ الْآخِرَةِ فَإِنَّ أَسِيرَ الْآخِرَةِ غَيْرُ مَفْكُوكٍ أَبَدًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَمَا نُسِّيتُهَا أَبَدًا ﴾. [السير للذمبي ٨/ ٣٠٤].

• ٢٦٤ - قال يحيى بن معاذ كَلْهُ: «الدُّنْيَا دَارُ أَشْغَالٍ، وَالْآخِرَةُ دَارُ أَهْوَالٍ، وَلا يَزَالُ الْعَبْدُ بَيْنَ الْأَشْغَالِ وَالْأَهْوَالِ حَتَّى يَسْتَقِرَّ بِهِ الْقَرَارُ، إِمَّا إِلَى جَنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى نَارٍ». [الزمدالكبير للبيهني ٢٢١]. بيْنَ الْأَشْغَالِ وَالْأَهْوَالِ حَتَّى يَسْتَقِرَّ بِهِ الْقَرَارُ، إِمَّا إِلَى جَنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى نَارٍ». [الزمدالكبير للبيهني ٢٢١]. 13 ٢٢ - قال سَالِم بْنِ حَجَلٍ كَمْلَة: «إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَلَيْكُمْ بَكَى فِي مَرَضِهِ، فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: أَمَا أَنِّي لَا أَبْكِي عَلَى دُنْيَاكُمْ هَذِهِ، وَلَكِنِّي أَبْكِي عَلَى بُعْدِ سَفَرِي وَقِلَّةٍ زَادِي، وَلا أَدْرِي إِلَى أَيِّهِمَا يُؤْخَذُ بِي». [الزمد لأحمد بن حنل ١٢٦].

٢٦٤٢ - قيل للربيع بن خثيم كَمْلَتْهُ: كيف أصبحت يا أبا يزيد؟ قال: «أَصْبَحْنَا ضُعَفَاءَ مُذْنِبِينَ نَأْكُلُ أَرْزَاقَنَا، وَنَنتَظِرُ آجَالَنَا». [الزهدالكبير للبيهقي ٢٢١].

٢٦٤٣ – قال المزني يَعْلَمْهُ: «دَخَلْتُ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي عِلَّتِهِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا فَقُلْتُ لَهُ: أَبَا عَبْدِ اللهِ كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ قَالَ: أَصْبَحْتُ مِنَ الدُّنْيَا رَاحِلا وَلإِخْوَانِي مُفَارِقًا وَبِكَأْسِ الْمَنِيَّةِ اللهِ كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ قَالَ: أَصْبَحْتُ مِنَ الدُّنْيَا رَاحِلا وَلإِخْوَانِي مُفَارِقًا وَبِكَأْسِ الْمَنِيَّةِ شَارِبًا ، وَعَلَى اللهِ تَعَالَى وَارِدًا ، وَلا أَدْرِي نَفْسِي تَصِيرُ إِلَى الْجَنَّةِ فَأُهَنَّهُا أَمْ إِلَى النَّارِ فَأَعَزِّيهَا ، ثُمَّ بكى وقال:

ولما قسا قَلْبِي وَضَاقَتْ مَلْاهِبِي \* \* جَعَلْتُ رَجَائِي نَحْوَ عَفْوِكَ سُلَّمَا تَعَاظَمَنِي ذَنْبِي فَلْمَا قَرَنْتُهُ \* \* بِعَفْوِكَ رَبِّي كَانَ عَفْوُكَ أَعْظَمَا

وَمَا زِلْتَ ذَا عَفْ وِ عَنِ الذَّنْبِ سَيِّدِي \* \* تَجُ ودُ وَتَعْفُ و مِنَّةً وَتَكُرُّ مَا [ التبصرة لابن الجوزي ٢١٧].

٢٦٤٤ - قال عبد الله بن مسعود ضَيْطِيُّه: «مَا مِنْكُمْ إِلَّا ضَيْفٌ وَمَالُهُ عَارِيَةٌ، وَالضَّيْفُ مُرْتَحِلٌ، وَالْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ إِلَى أَهْلِهَا». [حلية الأولياء ١/١٣٤].

٥ ٢٦٤ - قال ابن السماك كَلْلهُ: «هِمَّةُ العَاقِلِ فِي النَّجَاةِ وَالهَرَب، وَهِمَّةُ الأَحْمَقِ فِي اللَّهْوِ وَالطَّرَب، عَجَبًا لِعَيْن تَلَذُّ بِالرُّقَادِ، وَمَلَكُ المَوْتِ مَعَهَا عَلَى الوِسَادِ، حَتَّى مَتَى يُبَلِّغُنَا الوُعَّاظُ أَعْلاَمَ الآخِرَة، حَتَّى كَأَنَّ النُّفُوْسَ عَلَيْهَا وَاقِفَةٌ، وَالعُيُونَ نَاظرَةٌ، أَفَلاَ مُنْتَبِهٌ مِنْ نَوْمَتِهِ، أَوْ مُسْتِيْقَظٌ مِنْ غَفْلَتِهِ، وَمُفِيْقٌ مِنْ سَكْرَتِهِ، وَخَائِفٌ مِنْ صَرْعَتِهِ، كَدْحًا لِلدُّنْيَا كَدْحًا ، أَمَا تَجْعَلُ لِلآخِرَةِ مِنْكَ حظًّا ». [السير للذهبي ٨/٣٢٩].

٢٦٤٦ قال كلثوم بن جبر رَخِهَلِمُهُ: «لَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُ الْحَسَنِ البَصرِيُّ بَكَى، فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: نُفَيْسَةٌ ضَعِيفَةٌ، وَأَمْرٌ هَؤُولٌ عَظِيمٌ، إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ». [لطائف المعارف

٢٦٤٧ - كان حبيب العجمي رَحِمُلُللهُ عند موته يبكي ويقول: ﴿ أُريد أَن أَسَافُر سَفْرًا مَا سافرته قط و أسلك طريقا ما سلكته قط و أزور سيدي و مولاي وما رأيته قط وأشرف على أهوال ما شاهدتها قط ». [لطائف المعارف ٣٢١].

٢٦٤٨ - قال يزيد بن تميم كَلْهُ: « مَنْ لَمْ يَرْدَعْهُ الْقُرْ آنُ وَالْمَوْتُ، ثُمَّ نَاطَحَتِ الْجِبَالُ بَيْنَ يَكَيْهِ لَمْ يُرْدَعْ ﴾. [الزهد لأحمد بن حنبل ١٣٨].

٢٦٤٩ قال يحيى بن معاذ رَخْلِللهُ: ﴿ لَا تَكُنْ مِمَّنْ يَفْضَحُهُ يَوْمَ مَوْتِهِ مِيراثُهُ وَيَوْمَ حَشْرِهِ مِيزانه ». [حلية الأولياء ١٠/ ٦٣]. • ٢٦٥ - قال محمد بن النضر الحارثي كَلْلهُ: «شَغَلَ الْمَوْتُ قُلُوبَ الْمُتَّقِينَ عَنِ الدُّنْيَا فَوَاللهِ مَا رَجَعُوا مِنْهَا إِلَى شُرُورٍ بَعْدَ مَعْرِ فَتِهِمْ بِغَصَصِهِ وَكَرْبِهِ».[الهم والحزن لابن أبي الدنيا ٧٠].

٢٦٥١ – قال الحسن كَمْلَلهُ: «ابْنَ آدَمَ السِّكِّينُ تُحَدُّ وَالْكَبْشُ يُعْلَفُ وَالتَّنُّورُ يُسْجَرُ». [الزمد

٢٦٥٢ – قال الأوزاعي كَغْلَتْهُ: «مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ كَفَاهُ الْيَسِيرُ، وَمَنْ عَلِمَ أَنَّ مَنْطِقَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلَامُهُ ﴾. [السير للذهبي ٧/ ١١٧].

٢٦٥٣ – قال خليد العصري كَلِّلَهُ: «كُلُّنَا قَدْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ، وَمَا نَرَى لَهُ مُسْتَعِدًّا ، وَكُلُّنَا قَدْ أَيْقَنَ بِالْجَنَّةِ، وَمَا نَرَى لَهَا عَامِلًا ، وَكُلُّنَا قَدْ أَيْقَنَ بِالنَّارِ، وَمَا نَرَى لَهَا خَائِفًا ، فَعَلَامَ تُعَرِّجُونَ؟ وَمَا عَسَيْتُمْ تَنْتَظِرُونَ الْمَوْتَ؟، فَهُوَ أَوَّلُ وَارِدٍ عَلَيْكُمْ مِنَ اللهِ، بِخَيْرِ أَوْ بِشَرِّ، يَا إِخْوَتَاهْ سِيرُوا إِلَى رَبِّكُمْ سَيْرًا جَمِيلًا». [قصرالامل ١٥٢].

٢٦٥٤ – قال الحسن كَمْلَلَّهُ: «مَا رَأَيْت يَقِينا أشبه بِالشَّكِّ من يَقِين النَّاس بِالْمَوْتِ مَعَ غفلتهم عَنهُ وَمَا رَأَيْت صدقا أشبه بِالْكَذِبِ من قَوْلهم إِنَّا نطلب الْجنَّة مَعَ عجزهم عَنْهَا وتفريطهم فِي طلبَهَا». [العاقبة في ذكر الموت والآخرة ٩٢].

٧٦٥٥ - قال أبو حازم سلمة بن دينار رَخِلُلهُ: «ابْنَ آدَمَ بَعْدَ الْمَوْتِ يَأْتِيكَ الْخَبَرُ». [حلية الأولياء

٢٦٥٦ – كان محمد بن واسع يَخْلَلْهُ إذا قيل له: ﴿ كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ؟ قَالَ: مَا ظَنُّكَ بِرَجُلٍ يَرْحَلُ كُلَّ يَوْم إِلَى الْآخِرَةِ مَرْحَلَةً ». [حلية الأولياء ٢/ ٣٤٢].

٢٦٥٧ - قال الحسن رَخِيَلَتْهُ: «يَحِقُّ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ مَوْرِدُهُ وَأَنَّ السَّاعَةَ مَوْعِدُهُ وَأَنَّ الْقِيَامَ بَيْنَ يَدَي اللهِ تَعَالَى مَشْهَدُهُ أَنْ يَطُولَ حَزَنْهُ اللهِ اللهِ تَعَالَى مَشْهَدُهُ أَنْ يَطُولَ حَزَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ ١٣٣/٢]. ٢٦٥٨ - وقال رَجِّلُللهُ: «مَا رَأَيْت عَاقِلا قط إِلَّا وجدته حذرا من الْمَوْت حَزينًا من أَجله». [العاقبة في ذكر الموت والآخرة ٤١].

٧٦٥٩ - قال كعب الأحبار رَحِيَلَلْهُ: «من ذكر الْمَوْت هَانَتْ عَلَيْهِ المصائب». [العاقبة في ذكر الموت والآخرة ٤١].

٠٢٦٦- قال حامد اللفاف رَحِيْلَتْهُ: «وَيْح ابْن أَدَم إِن أَمَامه ثَلَاثَة أَشْيَاء موت كريه المذاق ونار أليمة الْعَذَاب وجنة عَظِيمَة الثَّوَاب». [العاقبة في ذكر الموت والآخرة ٤١].

٢٦٦١ - قَالَ مُطَرِّفُ بْنُ الشِّخِّيرِ كَاللَّهُ: «إِنَّ هَذَا الْمَوْتَ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى أَهْلِ النَّعِيمِ نَعِيمَهُمْ فَاطْلُبُوا نَعِيمًا لا مَوْتَ فِيهِ ». [حلية الأولياء ١٤٩/٢].

٢٦٦٢ - قال الحسن رَحِّلَتُهُ: « فَضَحَ الْمَوْتُ الدُّنْيَا فَلَمْ يَتْرُكْ فِيهَا لِذِي لُبِّ فَرَحًا ». [حلبة الأولياء ٢٦٦٢].

٣٦٦٢ – كان يزيد الرقاشي وَعَلَّتُهُ يقول لنفسه: «وَيحك يَا يزِيد من ذَا الَّذِي يُصَلِّي عَنْك بعد الْمَوْت من ذَا الَّذِي يُرْضِي عَنْك رَبك بعد الْمَوْت من ذَا الَّذِي يُرْضِي عَنْك رَبك بعد الْمَوْت من ذَا الَّذِي يُرْضِي عَنْك رَبك بعد الْمَوْت موعده ثمَّ يَقُول أَيهَا النَّاس أَلا تَبْكُونَ وتنوحون على أَنفسكُم بَاقِي حَيَاتكُم وَيَا من الْمَوْت موعده والقبر بَيته وَالثَّرَى فرَاشه والدود أنيسه وَهُوَ مَعَ هَذَا ينْتَظر الْفَزع الْأَكْبَر كَيفَ يكون حَاله ثمَّ يبكى». [العاقبة في ذكر الموت والآخرة ١٤].

٢٦٦٤ – قال الحسن البصري تَخْلَلْهُ: « اتق الله يا ابن آدم لا يجتمع عليك خصلتان: سكرة الموت وحسرة الفوت ». [لطائف المعارف ٣٣٨].

٢٦٦٥ - قَالَ مُطَرِّفُ بْنُ الشِّخِّيرِ رَحْلِللهُ: «إِنَّ هَذَا الْمَوْتَ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى أَهْلِ النَّعِيمِ نَعِيمَهُمْ فَاطْلُبُوا نَعِيمًا لا مَوْتَ فِيهِ ». [حلية الأولياء ٢٤٩/٢].

٢٦٦٦ - وقال كَغَلَّمُهُ: «إِنَّمَا أَنْتُمْ بِمَنْزِلَةِ الْغَرَضِ يُرْمَى كُلَّ يَوْمِ لَيْسَ مِنْ مَرَضِهِ إِلَّا قَدْ أَصَابَتْكُمْ مِنْهُ رَمْيَةٌ، عَقْلٌ مِنْ عَقْلٍ، وَجَهْلٌ مِنْ جَهْلٍ حَتَّى تَجِيءَ الرَّمْيَةُ الَّتِي لا تُخْطِئ».

٢٦٦٧ – قال الأوزاعي كَلِنَّهُ: ﴿ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللهُ بِرِسَالَةٍ لَمْ يَحْفَظْهَا غَيْرِي وَغَيْرُ مَكْحُولٍ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ رَضِيَ مِنَ الدُّنْيَا بِالْيَسِيرِ، وَمَنْ عَدَّ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلَامُهُ فِيمَا لَا يَنْفَعُهُ». [الصمت لابن أبي الدنيا ٦١].

٢٦٦٨ - قال كعب كَيْلَتْهُ: «مَنْ عَرَفَ الْمَوْتَ هَانَتْ عَلَيْهِ مَصَائِبُ الدُّنْيَا وَغُمُومِهَا». [حلية

٢٦٦٩ - قال سفيان الثوري رَحْمُ لِللهُ: «النَّاسُ نِيَامٌ، فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا». [حلية الأولياء ٧/ ٥٠].

· ٢٦٧ - قال الربيع بن برة رَخِيِّتُ إللهُ: «عَجِبْتُ لِلْخَلَائِقِ كَيْفَ ذَهَلُوا، عَنْ أَمْرِ حَقِّ تَرَاهُ عُيُونُهُمْ وَشَهِدَ عَلَيْهِ مَعَاقِدُ قُلُوبِهِمْ إِيمَانًا وَتَصْدِيقًا مِمَّا جَاءَ بِهِ الْمُرْسَلُونَ، ثُمَّ هَا هُمْ فِي غَفْلَةٍ عَنْهُ سُكَارَى يَلْعَبُونَ».[قصرالامل١٦٠].

٢٦٧١ - قال رجل للحسن رَحِيْلَتْهُ: «إنِّي أَخَافُ الْمَوْتَ وَأَكْرَهُهُ. فَقَالَ: إنَّك خَلَّفْتَ مَالَك وَلَوْ قَدَّمْتَهُ لَسَرَّكُ اللَّحُوقِ بِهِ». [أدب الدنيا والدين ٢٢٠].

٢٦٧٢ - قال مطرف بن عبد الله وَ الله وَ عَلِمْتُ مَتَى أَجَلِي لَخَشِيتُ عَلَى ذَهَابِ عَقْلِي، وَلَكِنَّ اللهَ مَنَّ عَلَى عِبَادِهِ بِالْغَفْلَةِ عَنِ الْمَوْتِ. وَلَوْ لَا الْغَفْلَةُ مَا تَهَنَّتُوا بِعَيْشٍ، وَلَا قَامَتْ بَيْنَهُمُ الْأَسْوَاقُ». [صفة الصفوة ٣/ ٢٢٥].

٢٦٧٣ - قال خيثمة بن عبد الرحمن يَحْلِلهُ: «كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ عِنْدَ خَيْرِ يَعْمَلُهُ، إِمَّا حَجٌّ، وَإِمَّا عُمْرَةٌ، وَإِمَّا غَزْوَةٌ، وَإِمَّا صِيَامُ رَمَضَانَ». [صفة الصفوة ٣/٩٣]. ٢٦٧٤ - قال الحسن كَعْلَلَّهُ: ﴿ لَا تَخْرُجُ نَفْسُ ابْنِ آدَمَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بِحَسَرَاتٍ ثَلَاثَةٍ: أَنَّهُ لَا يَتَمَتَّعْ بِمَا جَمَعَ، وَلَمْ يُدْرِكْ مَا أَمَلَّ، وَلَمْ يُحْسِنِ الزَّادَ لِمَا قَدِمَ عَلَيْهِ». [ذم الدنيا ٢٧٥].

٧٦٧٥ - قال أبو زكريا التيمي رَخِلَتْهُ: « بَيْنَمَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِذْ أُتِيَ بِحَجَرٍ مَنْقُوشِ فَطَلَبَ مَنْ يَقْرَأْهُ لَهُ، فَأُتِيَ بِوَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ: ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ لَوْ رَأَيْتَ قُرْبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَجَلِكَ لَزَهِدْتَ فِي طُولِ أَمَلِكَ، وَلَرَغَبْتَ فِي الزِّيَادَةِ مِنْ عَمَلِكَ، وَلَقَصَّرْتَ مِنْ حِرْصِكَ وَحِيَلِكَ، وَإِنَّمَا يَلْقَاكَ غَدًا نَدَمُكَ، وَقَدْ ذَلَّتْ بِكَ قَدَمُكَ، وَأَسْلَمَكَ أَهْلُكَ وَحَشَمُكَ، فَبَانَ مِنْكَ الْوَلِيدُ الْقَرِيبُ، وَرَفَضَكَ الْوَالِدُ وَالنَّسِيبُ، فَلَا أَنْتَ إِلَى دُنْيَاكَ عَائِدٌ، وَلَا فِي حَسَنَاتِكَ زَائِدٌ، فَاعْمَلْ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قَبْلَ الْحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ. قَالَ: فَبَكَى سُلَيْمَانُ بُكَاءً شَدِيدًا ». [حلية الأولياء ٢٩/٤].

٢٦٧٦ - قال عون بن عبد الله كِمْلَتْهُ: «مَا أَحَدٌ يُنْزِلُ الْمَوْتَ حَقَّ مَنْزِلَتِهِ إِلَّا عَدَّ غَدًا لَيْسَ مِنْ أَجَلِهِ، كَمْ مِنْ مُسْتَقْبِلٍ يَوْمًا لا يَسْتَكْمِلُهُ، وَرَاجِ غَدًا لا يَبْلُغُهُ، لَوْ تَنْظُرُونَ إِلَى الأَجَلِ وَمَسِيرِهِ لَأَبْغَضْتُمُ الْأَمَلَ وَغُرُورَهُ». [حلية الأولياء ٢٤٣/٤].

٢٦٧٧ – كتب أبو الدرداء إلى سلمان رطيسيا: «يَا أَخِي اغْتَنِمْ صِحَّتَكَ وَفَرَاغَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْزِلَ بِكَ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ رَدَّهُ عَنْكَ». [اقتضاء العلم العمل ١٠٤].

٢٦٧٨ - قال عبد الأعلى التيمي رَخِيلِتُهُ: ﴿شَيْئَانِ قَطَعَا عَنِّي لَذَاذَةَ الدُّنْيَا: ذِكْرُ الْمَوْتِ، وَالْوُ قُوفُ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

٢٦٧٩ – كتب الأوزاعي رَخَهُمُهُ إلى أخ له: «أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ أُحِيطَ بِكَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَهُوَ ذَا يُسَارُ بِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ، فَاحْذَرِ اللهَ وَالْقِيَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ». [اقتضاء العلم العمل ١٠٤]. • ٢٦٨٠ - قال رجل للحسن يَحْلَله: « مات فلان فجأة! فقال: لو لم يمت فجأة لمرض فجأة ثم مات ». [العقد الفريد ١٠١/١٠].

٢٦٨١ – وقيل له يَحْلِللهِ: « إن فلانا في النزع، فقال: ما زال في النزع منذ خرج من بطن أمه، ولكنه الآن أشد ». [عقلاء المجانين ٧].

٢٦٨٢ - قال ثابت البناني رَحِمُلِنهُ: «كُنَّا نشْهد الْجِنَازَة فَلا نرى إِلَّا مقنعا باكيا». [الباعث على انكار البدع والحوادث ٩٠].

٢٦٨٣ – قال الحسن عَلَيْهُ: «عَادَ رَجُلٌ أَخًا لَهُ فَوافَقَهُ الْمَوْتُ قَالَ: فَرَأَى مِنْ مَرْأَى عَكرِ الْمَوْتِ وَكَرْبِ الْمَوْتِ قَالَ: يَا أَهْلَاهُ عَلَيْكُمْ بِغَدَائِكُمْ الْمَوْتِ وَكَرْبِ الْمَوْتِ قَالَ: يَا أَهْلَاهُ عَلَيْكُمْ بِغَدَائِكُمْ فَوَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مَصْرَعًا لا أَزَالُ أَعْمَلُ قَالُوا: يَا فُلَانُ، الضَّيْعَةُ قَالَ: يَا أَهْلَاهُ عَلَيْكُمْ ضَيْعَتُكُمْ فَوَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مَصْرَعًا لا أَزَالُ أَعْمَلُ لَهُ حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْهِ». [الزهد المحمد بن حنبل ٢٧٠].

٢٦٨٤ – قال عبد الواحد بن صفوان تَحْلَتْهُ: كنا مع الحسن في جنازة فقال: « رحم الله امرءا عمل لمثل هذا اليوم، إنكم اليوم تقدرون على ما لا يقدر عليه إخوانكم هؤلاء من أهل القبور، فاغتنموا الصحة والفراغ قبل يوم الفزع والحساب ». [ذم الدنيا ٥٣].

٧٦٨٥ - قال الحسن رَحْلِللهُ: «يَتَوَسَّدُ الْمُؤْمِنُ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ فِي قَبْرِهِ، إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإِنْ شَرَّا فَشَرٌّ، فَاغْتَنِمُوا الْمُبَادَرَةَ رَحِمَكُمُ اللهُ فِي الْمُهْلَةِ». [اقتضاء العلم العمل ٩٧].

٢٦٨٦ – وقال كَاللهُ: « إنكم وقوف ها هنا تنتظرون آجالكم وعند الموت تلقون الخبر، فخذوا مما عندكم لما بعدكم ». [روضة العقلاء ٢٨].

٢٦٨٧ - وقال كَالله: « أيا فلان أترضى هذه الحال التي أنت عليها للموت إذا نزل بك؟ قال: لا؛ قال: أتحدث نفسك بالانتقال عنها إلى حال ترضاها للموت إذا نزل بك؟ قال:

حديثا بغير حقيقة؛ قال: أفبعد الموت دار فيها مستعتب ؟ قال: لا ؛ قال: فهل رأيت عاقلا رضي لنفسه بمثل الذي رضيت به لنفسك؟! ».[البيان والتبيين ٣/١٤٠].

٢٦٨٨ - قيل للربيع رَجْلُلله: « لو أرحت نفسك! قال: راحتها أريد ». [عيون الأخبار ٢/ ٣٧٢]. ٢٦٨٩ - كَانَ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ الله رَخِلَلهُ يَقُولُ: «: يَا إِخْوَتَاهْ، اجْتَهِدُوا فِي الْعَمَل فَإِنْ يَكُن

الْأَمْرُ كَمَا تَرْجُو مِنْ رَحْمَةِ اللهِ وَعَفْوِهِ كَانَتْ لَنَا دَرَجَاتُ الْجَنَّةِ وَإِنْ يَكُن الْأَمْرُ شَدِيدًا كَمَا تَخَافِ وَتَحْذَرُ لَمْ نَقُلْ: رَبَّنَا أَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ نَقُولُ: قَدْ عَمِلْنَا فَلَمْ يَنْفَعْنَا ذَلِكَ ». [مصنف ابن أبي شيبة ٣/٢٢٣].

٢٦٩٠ قال رجل لمحمد بن المنكدر يَخلَنهُ ولرجل آخر من قريش: «الْجِدَّ الْجِدَّ، وَالْحَذَرَ الْحَذَرَ، فَإِنْ يَكُن الْأَمْرُ عَلَى مَا تَرْجُونَ كَانَ مَا قَدَّمْتُمْ فَضْلًا، وَإِنْ يَكُن الْأَمْرُ عَلَى غَيْر ذَلِكَ لَمْ تَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ». [اقتضاء العلم العمل ٩٥].

٢٦٩١ - قال أبو حازم سلمة بن دينار كَالله: « عجبا لقوم يعملون لدار يرحلون عنها كل يوم مرحلة ويدعون أن يعملوا لدار يرحلون إليها كل يوم مرحلة ». [مصنف ابن أبي شببة ٢/ ١٦٥]. ٢٦٩٢ - وقال كَنْلَمُهُ: «كُلُّ عَمَلِ تَكْرَهُ الْمَوْتَ مِنْ أَجْلِهِ فَاتْرُكُهُ، ثُمَّ لَا يَضُرُّكَ مَتَى مِتَّ». [مصنف ابن أبي شيبة ٧/ ١٩٤].

٢٦٩٣ – قال إبراهيم التيمي يَخْلَلهُ: «مَثَّلْتُ نَفْسِي فِي النَّارِ أُعَالِجُ أَغْلَالَهَا وَسَعِيرَهَا، وَآكُلُ مِنْ زَقُّومِهَا، وَأَشْرَبُ مِنْ زَمْهَرِيرِهَا، فَقُلْتُ: يَا نَفْسِي، أَيَّ شَيْءٍ تَشْتَهِينَ؟ قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا أَعْمَلُ عَمَلًا أَنْجُو بِهِ مِنْ هَذَا الْعَذَاب، وَمَثَّلْتُ نَفْسِي فِي الْجَنَّةِ مَعَ حُورِهَا، وَأَلْبَسُ مِنْ سُنْدُسِهَا وَإِسْتَبْرُقِهَا وَحَرِيرِهَا، فَقُلْتُ: يَا نَفْسِي، أَيَّ شَيْءٍ تَشْتَهِينَ؟ قَالَتْ: أَرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا فَأَعْمَلُ عَمَلًا أَزْدَادُ مِنْ هَذَا الثَّوَابِ. فَقُلْتُ: أَنْتِ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْأُمْنِيَّةِ». [مصف ابن أبي شية 11/2].

٢٦٩٤ - قال بلال بن سعد كَلَمْهُ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ لَمْ تُخْلَقُوا لِلْفَنَاءِ وَإِنَّمَا خُلِقْتُمُ لِلْبَقَاءِ، وَإِنَّمَا تُنْقَلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ كَمَا نُقِلْتُمْ مِنَ الْأَصْلَابِ إِلَى الْأَرْحَامِ ، وَمِنَ الْأَرْحَامِ إِلَى اللَّرْخَامِ ، وَمِنَ الْأَرْحَامِ إِلَى اللَّذُنْيَا وَمِنَ الدُّنْيَا وَمِنَ الدُّنْيَا إِلَى الْقُبُورِ ، وَمِنَ الْقُبُورِ إِلَى الْمَوْقِفِ وَمِنَ الْمَوْقِفِ إِلَى جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ». [الزهد الكَيْر لليهقى ٢١٣].

٧٦٦٥ كان أبو مسلم الخولاني كَلْمَلَهُ: ﴿ إِذَا وَقَفَ عَلَى خَرِبَةٍ قَالَ: يَا خَرِبَةُ أَيْنَ أَهْلُكِ؟ ذَهَبُوا وَبَقِيَتْ أَعْمَالُهُمْ وَانْقَطَعَتِ الشَّهَوَاتُ وَبَقِيَتِ الْخَطِيئَةُ، ابْنَ آدَمَ تَرْكُ الْخَطِيئَةِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ التَّوْبَةِ». [مصف بن أبي شية ٢٦٦/٢].

٢٦٩٦ - عن الحسن كَلْمُهُ أن شابا، مر به وعليه بردة له فدعاه فقال: «إِيهِ ابْنَ آدَمَ مُعْجَبُ بِشَبَابِهِ مُعْجَبُ بِشِيَابِهِ كَأَنَّ الْقَبْرَ قَدْ وَارَى بَدَنَكَ وَكَأَنَّكَ قَدْ لَاقَيْتَ عَمَلَكَ فَدَاهِ مُعْجَبٌ بِثِيَابِهِ كَأَنَّ الْقَبْرَ قَدْ وَارَى بَدَنَكَ وَكَأَنَّكَ قَدْ لَاقَيْتَ عَمَلَكَ فَدُاوِ قَلْبَكَ فَإِنَّ حَاجَةَ اللهِ إِلَى عِبَادِهِ صَلاحُ قُلُوبِهِمْ». [حلية الأولياء ٢/ ١٥٤].

٢٦٩٧ – قال ابن الجوزي يَحَلِّلهُ: « روي أن الشيطان لا يكون في حال أشد على ابن آدم من حال الموت، يقول لأعوانه: دونكم هذا، فإنه إن فاتكم اليوم لم تلحقوه ». [تسلية أهل المصائب ٢٧].

٢٦٩٨ - قال الربيع بن أبي راشد رَخِيلِيهُ: «لَوْ فَارَقَ ذِكْرُ الْمَوْتِ قَلْبِي لَخَشِيتُ أَنْ يَفْسُدَ وَكُو وَلَوْ لا أَنْ أُخَالِفَ مَنْ كَانَ قَبْلِي لَسَكَنْتُ الْجَبَّانَةَ حَتَّى أَمُوتَ». [الزهدالكبير للبهةي ٢١٢].

٢٦٩٩ - قال شميط بن عجلان رَخِيلَتُهُ: «مَنْ جَعَلَ الْمَوْتَ نُصْبَ عَيْنَيْهِ لَمْ يُبَالِ بِضِيقِ الدُّنْيَا وَلا بِسِعَتِهَا». [صفة الصفوة ٣٤٢/٣].

· · · ٢٧ - قال الحسن يَخْلِنهُ: «يَا عجبا لقوم أمروا بالزاد وَنُودِيَ فيهم بالرحيل وَحشر أَوَّلهمْ على آخِرهم وهم مَعَ ذَلِك قعُود يَلْعَبُونَ ». [العاقبة في ذكر الموت والآخرة ٨٨].

٢٧٠١- لما ثقل عبد الملك بن مروان رأى غسالا يلوي بيده ثوبا فقال: «**وَدِدْت** أُنِّي كُنْت غَسَّالًا لَا أَعِيشُ إِلَّا بِمَا أَكْتَسِبُهُ يَوْمًا فَيَوْمًا. فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا حَازِمٍ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَهُمْ يَتَمَنَّوْنَ عِنْدَ الْمَوْتِ مَا نَحْنُ فِيهِ، وَلَا نَتَمَنَّى نَحْنُ عِنْدَهُ مَا هُمْ فِيهِ». [أدب الدنيا والدين

٢٧٠٢ – جاء رجل إلى أبي الدرداء ضِيْطِهُهُ، فقال: أوصني، قال: ﴿ اذْكُرِ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ يَذْكُرْكَ فِي الضَّرَّاءِ، وَإِذَا ذَكَرْتَ الْمَوْتَى فَاجْعَلْ نَفْسَكَ كَأَحَدِهِمْ، وَإِذَا أَشْرَفَتْ نَفْسُكَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا فَانْظُرْ إِلَى مَا يَصِيرُ » .[الفرج بعد الشدة ٧٢].

٢٧٠٣ - قال شميط رَخِهَلِمُهُ: «كُلُّ يَوْم يَنْقُصُ مِنْ أَجَلِكَ وَأَنْتَ لَا تَحْزَنُ، وَكُلُّ يَوْم تَسْتَوْفِيَ مِنْ رِزْقِكَ، قَدْ أُعْطِيتَ مَا يَكْفِيكَ وَأَنْتَ تَطْلُبُ مَا يُطْغِيكَ، وَلَا بِقَلِيل تَقْنَعُ، وَلَا مِنْ كَثِيرٍ تَشْبَعُ، فَكَيْفَ يَسْتَبِينُ لِلْعَالِم جَهْلُ مَنْ قَدْ عَجَزَ عَنْ شُكْرِ مَا هُوَ فِيهِ وَهُوَ مُغْتَرُ فِي طَلَبِ الزِّيَادَةِ؟ أَمْ كَيْفَ يَعْمَلُ لِلْآخِرَةِ مَنْ لَا تَنْقَضِي عَنِ الدُّنْيَا شَهْوَتُهُ، وَلَا تَنْقَضِي فِيهَا رَغْبَتُهُ؟ فَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ لِمُصَدِّقٍ بِدَارِ الْحَقِّ وَهُو يَسْعَى لِدَارِ الْغُرُورِ». [حلية الأولياء ٣/١٢٩].

٢٧٠٤ - وقال كَمْلَلَّهُ: «بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ خُلِقَ لِلْعِبَادَةِ فَصَدَّتْهُ الشَّهَوَاتُ عَنِ الْعِبَادَةِ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ خُلِقَ لِلْعَاقِبَةِ فَصَدَّتْهُ الْعَاجِلَةُ عَنِ الْعَاقِبَةِ، فَزَالَتِ الْعَاجِلَةُ وَشَقِيَ بِالْعَاقِبَةِ». [حلة الأولياء ٣/ ١٢٩].

٥٠٧٧- قال الربيع بن خثيم رَحِمُلُلهُ: "مَا غَائِبٌ يَنْتَظِرُهُ الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ مِنَ الْمَوْتِ". [حلية الأولياء .[118/7 ٢٧٠٦ - وقال كَلِيْلَهُ: « ذهب الموت بلذاذة كل عيش و سرور كل نعيم ثم بكى و قال : واها لدار لا موت فيها ». [لطانف المعارف ١٠٨].

٢٧٠٧ - قال إبراهيم بن أدهم كَلْللهُ: «إِنَّ لِلْمَوْتِ كَأْسًا لَا يَقْوَى عَلَى تَجَرُّعِهِ إِلَا خَائِفٌ وَجَلَّ طَائِعٌ كَانَ يَتَوَقَّعُهُ فَمَنْ كَانَ مُطِيعًا فَلَهُ الْحَيَاةُ وَالْكَرَامَةُ وَالنَّجَاةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمَنْ
 كَانَ عَاصِيًا نَزَلَ بَيْنَ الْحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ يَوْمَ الصَّاخَّةِ وَالطَّامَّةِ». [حلة الأولياء ٨/١٧].

٨٠٠٨ – قال ثابت البناني كِلِللهِ: «أَيُّ عَبْدٍ أَعْظَمُ حَالًا مِنْ عَبْدٍ يَأْتِيهِ مَلَكُ الْمَوْتِ وَحْدَهُ وَيَدْخُلُ قَبْرَهُ وَحْدَهُ وَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَحْدَهُ وَمَعَ ذَلِكَ ذُنُوبٌ كَثِيرَةٌ وَنِعَمٌ مِنَ اللهِ كَثِيرَةٌ ؟ ﴾. [الزهد الكبير للبيهقي ٢١٨].

٧٠٠٩ قال عمارة بن زاذان رَخِلِللهُ: «إِنَّ مَالِكَ بْنَ دِينَارٍ، لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ، قَالَ: لَوْلاَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَصْنَعَ شَيْئًا لَمْ يَصْنَعَهُ أَحَدُّ كَانَ قَبْلي، لأَوْصَيْتُ أَهْلِي إِذَا أَنَا مِتُّ، أَنْ يُقَيِّدُونِي، وَأَنْ يَجْمَعُوا يَدَيَّ إِلَى عُنَقِي، فَيَنْطَلِقُوا بِي عَلَى تِلْكَ الْحَالِ حَتَّى أُدْفَنَ، كَمَا يُصْنَعُ بِالْعَبْدِ الْإَبْقِ». [الزهد والرفاق للخطيب البغدادي ١٠٦].

• ٢٧١- قال محمد بن عبد العزيز بن سلمان: كنت أسمع أبي وَعَلَيْهُ يقول: «عَجِبْتُ مِمَّنْ عَرَفَ الْمَوْتَ كَيْفَ تَقَرُّ فِي الدُّنْيَا عَيْنَهُ أَمْ كَيْفَ تَطِيبُ بِهَا نَفْسُهُ أَمْ كَيْفَ لا يَتَصَدَّعُ قَلْبُهُ فِيهَا قَالَ: ثُمَّ يَصْرُخُ هَاهُ هَاهْ حَتَّى يَخِرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ». [حلية الأولياء ٢/ ٢٤٤].

٢٧١١ - قال رجل لبشر بن منصور: عظني فقال كَلْقَهُ: «عَسْكُرُ الْمَوْتَى يَنْتَظِرُونَكَ أَسْنَدَ الْكَثِيرَ، رِوَايَتُهُ عَنِ الْأَئِمَّةِ وَالْأَعْلَامِ». [حلية الأولياء ٢/ ٢٤٢].

٢٧١٢ - كان عطاء السَّلِيمي رَخِلُتْهُ يقول في دعائه: « اللهمَّ ارحم في الدُّنيا غُربتي ، وارحم
 في القبر وحشتي، وارحم موقفي غدًا بين يديك » . [حلية الأولياء ٢/٤٢٦].

٢٧١٣ - «كَانَ عَطَاءٌ إِذَا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ خَرَجَ إِلَى الْمَقَابِرِ فَوَقَفَ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ ثُمَّ يَثُولُ: يَا أَهْلَ الْقُبُورِ عَايَنْتُمْ مَا عَمِلْتُمْ فَوَامَوْتَنَاهُ، ثُمَّ يَبْكِي وَيَقُولُ: يَا أَهْلَ الْقُبُورِ عَايَنْتُمْ مَا عَمِلْتُمْ فَوَاعَمَلاهُ، فَلا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ». [حلية الأولياء ٢/٣٢].

٢٧١٤ – قال زيد بن أسلم كَلِيَّلَهُ: «سَكَنَ رَجُلٌ الْمَقَابِرَ فَعُوتِبَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: جِيرَانُ صِدْقٍ، وَلِي فِيهِمْ عِبْرَةٌ». [حلية الأولياء ٣/٣٢].

## [٩١] فصل في الوعظ والمواعظ

٥ ٢٧١٥ - قال أبو بكر عَلَيْهِ اللهَ تَعَالَى لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ نَسَبٌ ، يُعْطِيهِ بِهِ خَيْرًا وَلا يَصْرِفُ عَنْهُ سُوءًا ، إِلَّا بِطَاعَتِهِ وَاتَّبَاعِ أَمْرِهِ ، وَإِنَّهُ لا خَيْرَ بِخَيْرٍ بَعْدَهُ النَّارُ وَلا شَرَّ بِشُرِ بَعْدَهُ الْجَنَّةُ ». [حلية الأولياء ٢٦/١].

٢٧١٦ - قال بعض الحكماء: «رَحِمَ اللهُ أَمْرَأً أَنْبَهَتْهُ الْمَوَاعِظُ، وَأَحْكَمَتْهُ التَّجَارِبُ، وَأَدَّبَتْهُ الْحَكَمُ، وَلَمْ يُغْرِرْهُ بِسَلَامَةٍ يُشْفِي بِهِ عَلَى هَلَكَةٍ، وَأَرْحَلَ عَنْهُ التَّسْوِيفَ بِعِلْمِهِ بِمَا فِيهِ مِمَّا الْحِكَمُ، وَلَمْ يُغْرِرْهُ بِسَلَامَةٍ يُشْفِي بِهِ عَلَى هَلَكَةٍ، وَأَرْحَلَ عَنْهُ التَّسْوِيفَ بِعِلْمِهِ بِمَا فِيهِ مِمَّا قَطَعَ بِهِ النَّاسُ مَسَافَةَ آجَالِهِمْ، فَهَجَمَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَوْتِ وَهُمْ غَافِلُونَ». [نصرالامل ٢٩].

٧٧١٧ - قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِي اللهُ: "عِظْنِي يَا أَبَا حَازِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: اضْطَجِعْ ثُمَّ اجْعَلِ الْمَوْتَ عِنْدَ رَأْسِكَ، ثُمَّ انْظُرْ مَا تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ فِيهِ تِلْكَ السَّاعَةَ فَخُذْ فِيهِ الْآنَ، وَمَا تَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ تِلْكَ السَّاعَةَ فَخُذْ فِيهِ الْآنَ، وَمَا تَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ تِلْكَ السَّاعَةَ فَخُذْ فِيهِ الْآنَ، وَمَا تَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِيكَ تِلْكَ السَّاعَةَ فَدَعْهُ الْآنَ». [حلية الأولياء ٥/٣١٧].

٨٠ ٢٧ - عن عبيد الله بن شميط حَيِّلَهُ قال: سمعت أبي يقول: «أَيُّهَا الْمُغْتَرُّ بِطُولِ صِحَّتِهِ، أَمَّا رَأَيْتَ مَأْخُوذًا قَطُّ مِنْ غَيْرِ سَقَمٍ؟، أَيُّهَا الْمُغْتَرُّ بِطُولِ الْمُهْلَةِ، أَمَا رَأَيْتَ مَأْخُوذًا قَطُّ مِنْ غَيْرِ مَعَ مَعْ وَقَا لَمُعْتَرُ بِطُولِ الْمُهْلَةِ، أَمَا رَأَيْتَ مَأْخُوذًا قَطُّ مِنْ غَيْرِ عَمْرِكَ لَنسِيتَ مَا قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ لَذَّاتِكَ. أَبَالصِّحَةِ تَغْتَرُونَ؟، أَمْ بِطُولِ الْعَافِيَةِ تَمْرَحُونَ؟، أَمْ لِلْمَوْتِ تَأْمَنُونَ؟، أَمْ عَلَى مَلَكِ الْمَوْتِ تَجْتَرِئُونَ؟، إِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ تَجْتَرِئُونَ؟، إِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ إِذَا جَاءَ لَمْ يَمْنَعُهُ مِنْكَ ثَرْوَةُ مَالِكٍ، وَلَا كَثْرَةُ احْتِشَادِكَ. أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ سَاعَةَ الْمَوْتِ ذَاتُ كَرْبٍ وَغُصَصٍ وَنَدَامَةٍ عَلَى التَّفْرِيطِ؟ ثُمَّ يَقُولُ: رَحِمَ اللهُ عَبُدًا عَمِلَ لِسَاعَةِ الْمَوْتِ.

ومواعظ السلف

رَحِمَ اللهُ عَبْدًا عَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. رَحِمَ اللهُ عَبْدًا نَظَرَ لِنَفْسِهِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَوْتِ». [قصرالامل

٢٧١٩ - كتب عمر ضِّي إلى أخ له: «يَا أَخِي إِنَّكَ قَدْ قَطَعْتَ عَظِيمَ السَّفَر وَبَقِيَ أَقَلُّهُ، فَاذْكُرْ يَا أَخِي، الْمَصَادِرَ وَالْمَوَارِدَ، فَقَدْ أُوحِيَ إِلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي الْقُرْآنِ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْوُرُودِ، وَلَمْ يُخْبِرْكَ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الصَّدْرِ وَالْخُرُوجِ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَغُرَّكَ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ، وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ أَيْ أَخِي إِنَّ أَجَلَكَ قَدْ دَنَا، فَكُنْ وَصِيَّ نَفْسِكَ، وَلَا تَجْعَلِ الرِّجَالَ أَوْصِيَاءَكَ». [ذم الدنيا ١١٢].

· ٢٧٢- كان الحسن رَخِلَتْهُ يقول في موعظته: «الْمُبَادرَة الْمُبَادرَة فَإِنَّمَا هِيَ الأَنفاس لَو حبست انْقَطَعت عَنْكُم الأَعْمَال الَّتِي تتقربون بهَا إِلَى الله ﷺ رحم الله امْرأ نظر لنَفسِهِ وَبِكِي على ذَنبِه ثمَّ قَرَأً هَذِه الْآيَة: ﴿ إِنَّمَا نَعُذُ لَهُمْ عَدًّا ﴾ [مريم: ٨٤] يَعْنِي الأنفاس آخر الْعدَد خُرُوج نَفسك، آخر العدد فراق أهلك، آخر العدد دخولك في قبرك». [العاقبة في ذكر الموت

٢٧٢١ - قال لقمان لابنه كِمْلَتْهُ: ﴿ يَا بُنَيَّ، اتَّقِ اللهَ، وَلَا تُرِ النَّاسَ أَنَّكَ تَخْشَى اللهَ كَلُّ لِيُكْرِمُوكَ بِذَلِكَ، وَقَلْبُكَ فَاجِرٌ ». [الزهد لأحمد بن حنبل ٤٤].

٢٧٢٢ – قال لقمان لابنه كَخَلَتْهُ: «يَا بُنَيَّ ارْجُ اللهَ رَجَاءً لَا تَأْمَنُ فِيهِ مَكْرَهُ ، وَخَفِ اللهَ مَخَافَةً لَا تَيْأَسُ فِيهَا مِنْ رَحْمَتِهِ » ، فَقَالَ: يَا أَبَتِ وَكَيْفَ أَسْتَطِيعُ ذَلِكَ وَإِنَّمَا لِي قَلْبٌ وَاحِدٌ. قَالَ: يَا بُنَيَّ ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَذُو قَلْبَيْنِ: قَلْبِ يَرْجُو بِهِ وَقَلَبِ يَخَافُ بِهِ». [بهجة المجالس ١٨].

٣٧٧٣ – قال الإمام الذهبي يَخلِله: «عباد الله إن المنايا قد دقَّتْ واقتربت فالنفوس رهينة قد جمعت وتعبت كأنكم بأكف الردى قد أخذت وسلبت رب شمس طالعة على الْقَبْر قد

غربت يَا فراخ الفنا فخاخ البلى قد نصبت عباد الله كل الْمعاصِي قد سطرت وكتبت والنفوس رهينة بِمَا جنت واكتسبت لَهَا مَا كسبت وَعَلَيْهَا مَا اكْتسبت يَا من يغتر بالأماني والآمال الكواذب ومبارز بالقبائح وَمَا يدْرِي من يحارب يَا حَاضِر الْبدن غير أَن الْقلب غَائِب أرضيت أَن تفوتك الْخيرَات والرغائب يَا من عمره يفني فِي مَمَره ويسري كالنجائب يَا من شاب وَمَا تَابَ هَذَا من الْعَجَائِب يَا عجبًا كَيفَ نَام الْمَطْلُوب وَمَا غفل الطَّالِب». [الكبائر للذهبي ١٥٩].

٢٧٢٤ - وقال كَلَنَهُ: «عباد الله مَا أشرف الأوْقَات وَقد ضيعتموها وَمَا أَجْهَل النَّفُوس وَقد أطعتموها وَمَا أدق السُّؤَال عَن الأَمْوَال فانظروا كَيفَ جمعتموها وَمَا أحفظ الصُّحُف بالأَعْمَالِ فتدبروا مَا أودعتموها قبل الرحيل عَن الْقَلِيل والمناقشة عَن النقير والقتيل قبل أَن تنزلوا بطُون اللحود وتصيروا طَعَاما للدود فِي بَيت بَابه مسدود وَلَو قيل فِيهِ للعاصي مَا تَخْتَار لقَالَ أَعُود وَلا أَعُود». [الكبائر للذهبي ١٥٠].

٢٧٢٥ - وقال كَلْشُهُ: « ابْن آدم مَتى تذكر عواقب الْأُمُور مَتى ترحل الرحال عَن هَذِه الْقُصُور إِلَى مَتى أَنْت فِي جَمِيع مَا تبني تَدور أَيْن من كَانَ من قبلكُمْ فِي الْمنَازل والدور أَيْن من ظن بِسوء تَدْبيره أَنه لا يحور رَحل وَالله الْكل فَاجْتمعُوا فِي الْقُبُور واستوطنوا أَيْن من ظن بِسوء تَدْبيره أَنه لا يحور رَحل وَالله الْكل فَاجْتمعُوا فِي الْقُبُور واستوطنوا أخشن المهاد إِلَى نفخ الصُّور فَإِذا قَامُوا إِلَى فصل الْقَضَاء وَالسَّمَاء تمور كشفوا الْحجاب المخفي وهتك المستور وَظَهَرت عجائب الْأَفْعَال وَحصل مَا فِي الصُّدُور وَنصب الصِّرَاط فكم من قدم عثور وَوضعت عَلَيْهِ كلاليب لخطف كل مغرور وأصبحت وُجُوه المُتَقِينَ تشرق كالبدور وباءوا بِتِجَارَة لن تبور ودعا أهل الْفُجُور بِالْوَيْلِ وَالنَّبُور وَجِيء الْمُتَقِينَ تشرق كالبدور وباءوا بِتِجَارَة لن تبور ودعا أهل الْفُجُور بِالْوَيْلِ وَالنَّبُور وَجِيء

بالنَّار تقاد بالأزمة وَهِي تَفُور ﴿ إِذَا أَلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَمَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ﴿ ﴾ [الملك: ٧] ». [الكبائر للذهبي ١٤٨].

٢٧٢٦ - وقال كَاللهُ: «أَيهَا المشغول بالشهوات الفانيات مَتى تستعد لممات آتٍ حَتَّى مَتى لا تجتهد فِي إِلْحَاق القوافل الماضيات أتطمع وَأَنت رهين الوساد فِي لحاق السادات هَيْهَات هَيْهَات هَيْهَات هَيْهَات يَا آملًا فِي زَعمه اللَّذَات إحذر هجوم هازم اللَّذَات احذر مكائده فَهِي كوامن فِي عَدَّة الأنفاس واللحظات». [الكبائر للذهبي ١٣٧].

٧٧٢٧ – وقال عَيْشُهُ: «عباد الله إِن أيامكم قَلَائِل ومواعظكم قواتل فليخبر الأواخِر الأوائِل وليستيقظ الغافل قبل سير القوافل يَا من يُوقن أَنه لا شك راحل وَمَا لَهُ زَاد وَلا رواحل يَا من لج فِي لجة الْهوى مَتى ترتقي إِلَى السَّاحِل هَل انْتَبَهت من رقاد شَامِل وَحَضَرت المواعظ بقلب غير غافل وَقمت فِي اللَّيْل قيام عَاقل وكتبت بالدموع سطور الرسائل تخفي بها زفرات النَّدَم والوسائل وبعثتها فِي سفينة دمع سَائل لَعَلَّهَا ترسي على السَّاحِل وأسفا لمغرور جهول غافل لقد أثقل بعد الكهولة بالذنب الْكَاهِل وَقد ضيع البطالة وبذل الْجَاهِل وركن إِلَى ركُوب الْهوى ركبة مائل يَبْنِي الْبُنيان ويشيد المعاقل وَهُوَ عَن ذكر قَبره متشاغل وَيَدعي بعد هَذَا أَنه عَاقل تالله لقد سبقه الْأَبْطَال إِلَى أَعلَى الْمَنَازِل وَهُو يؤمل فِي بطالته فوز الْعَامِل وهيهات هَيْهَات مَا فَازَ بَاطِل بطائل». [الكبائر للامي ١٤٥].

٢٧٢٨ - وقال كَالله: «عباد الله تدبروا العواقب واحذروا قُوَّة المناقب واخشوا عُقُوبَة المعاقب وخافوا سلب السالب فَإِنَّهُ وَالله طَالب غَالب أَيْن الَّذين قعدوا فِي طلب المنى وَقَامُوا وداروا على تَوْطِئَة دَار الرحيل وحاموا مَا أقل مَا لَبِثُوا وَمَا أوفى مَا أَقَامُوا لقد وبخوا فِي نُفُوسهم فِي قَعْر قُبُورهم على مَا أسلفوا والاموا». [الكبائر للنمي ١٣٣].

أمسا وَالله لَسوعله الْأنسام \* \*لما خلقُ والما هجع وا وناموا لقد خلقُ والأمر لَو رَأَتْ \* \*عُيُ ون قُلُ وبهم تاهوا وهاموا ممات ثمّ قبر ثمّ حشر \* \* وتسوبيخ وأهسوال عِظَ ما ليَوْم الْحَشْر قد عملت رجال \* \*فصلوا من مخافته وصاموا ونحسن إذا أمرنَ اأو نهينَ ا \* \*كأهل الْكُهْ ف أيقاظ نيام الكائل للذهبي ١٣٣].

٧٧٢٩ – وقال كَلَّهُ: « يَا من يرحل فِي كل يَوْم مرحلة وَكتابه قد حوى حَتَّى الخردلة مَا ينتفع بالنذير وَالنّذر مُتَّصِلَة وَلا يصغي إِلَى نَاصح وَقد عذله ودروعه مخرقة والسهام مرسله وَنور الْهدى قد بدا وَلَكِن مَا رَآهُ وَلا تَأمله وَهُوَ يؤمل البقا وَيرى مصير من قد أمله قد انعكف بعد الشيب على الْعَيْب بصبابة وَوَلِهَ كن كيفَ شِئْت فَبين يَديك الْحساب والزلزلة وَنعم جِلْدك فَلا بُد للديدان أَن تَأْكُله فيا عجبًا من فتور مُؤمن موقن بالجزاء وَالْمَسْأَلَة استيقن من غرور وبله وَيحك يَا هَذَا من استدعاك وَفتح منزله فقد أولاك لَو علمت منزله فبادر مَا بَقِي من عمرك واستدرك أَوله فبقية عمر الْمُؤمن جَوْهَرَة قيمَة». [الكبائر

• ٢٧٣- قال ابن الجوزي وَ الله الخي، أفنيت عمرك في اللعب، وغيرك فاز بالمقصود وأنت منه بعيد، غيرك على الجادة، وأنت من الشهوات في أوجال وتنكيد، ترى متى يقال: فلان استقال ورجع. يا له من وقت سعيد، متى تخرج من الهوى وترجع إلى مولاك العزيز الحميد، يا مسكين، لو عاينت قلق التائبين، وتململ الخائفين من هول الوعيد، جعلوا قرة أعينهم في الصلاة، والزكاة، والتزهيد، وأهل الحرمان ضيعوا الشباب في الغفلة، والشيب

في الحرص والأمل المديد، لا بالشباب انتفعت، ولا عند المشيب ارتجعت، يا ضيعة الشباب والمشيب ». [بحر الدموع ١٠٩].

١٣٧٣ - وقال عَلَيْهُ: « يا راحلا بلا زاد والسفر بعيد، العين جامدة والقلب أقسى من الحديد. من ألوى منك بالضراء وأنت تغرق في بحر المعاصي في كل يوم جديد. ما أيقظك الشباب ولا أنذرك الاكتهال، ولا نهاك المشيب ». [بحر اللموع ١٠٦].

۲۷۳۲ – وقال كَلَّهُ: « يا من سوف بالمتاب حتى شاب، يا من ضيع في الغفلة أيام الشباب، يا مطرودا بذنوبه عن الباب، إذا كنت في الشباب غافلا، في المشيب مسوفا، متى تقف بالباب؟ كم عوملت على الوفاء؟ ما هكذا فعل الأحباب، الظاهر منك عامر، والباطن ويحك، خراب، كم عصيان كم مخالفة، كم رياء، كم حجاب؟ ولى طيب العمر في الخطايا، يا ترى تعود إلى الصواب؟ ». [بحرالسوع ١٠٠].

وأنت في بحر الغفلة عائم، قف على الباب وقوف نادم، ونكس رأس الذل وقل: أنا ظالم، وأنت في بحر الغفلة عائم، قف على الباب وقوف نادم، ونكس رأس الذل وقل: أنا ظالم، وناد في الأسحار: مذنب وراحم، وتشبه بالقوم وإن لم تكن منهم وزاحم، وابعث بريح الزفرات سحاب دمع ساجم، وقم في الدجى نادبا، وقف على الباب تائبا، واستدرك من العمر ذاهبه، ودع اللهو جانبا، وطلق الدنيا إن كنت للآخرة طالبا، يا نائما طوال الليل سارت الرفقة، ورحل القوم كلهم، وما انتبهت من الرقدة ». [بعراللموع ١٨٠].

٢٧٣٤ – وقال كَاللهُ: « يا ابن آدم، الدنيا مطية، إن ركبتها حملتك، وإن حملتها قتلتك، يا ابن آدم: إنك مرتهن بعملك، وآت على أجلك، ومعروض على ربك، فخذ مما في يديك لما بين يديك، وعند الموت يأتيك الخبر ». [بحر الدموع ٧٠].

٥٣٧٧- وقال كَلَّهُ: « إخواني، إلى كم هذه الغفلة وأنتم مطالبون بغير مهلة؟ فبالله عليكم، تعاهدوا أيامكم بتحصيل العدد، وأصلحوا من أعمالكم ما فسد، وكونوا من آجالكم على رصد، فقد آذنتكم الدنيا بالذهاب، وأنتم تلعبون بالأجل وبين أيديكم يوم الحساب. آه من ثقل الحمل.. آه من قلة الزاد وبعد الطريق». [بحر الدموع ١٤].

٢٧٣٦ – وقال كَلَّهُ: « يا إخوان الغفلة تيقظوا، يا مقيمين على الذنوب انتهوا واتعظوا، فبالله أخبروني: من أسوأ حالا ممن استعبده هواه، أم من أخسر صفقة ممن باع آخرته بدنياه، فما للغفلة قد شملت قلوبكم؟ وما للجهالة قد ترت عنكم عيوبكم؟ أما ترون صوارم الموت بينكم لامعة، وقوارعه بكم واقعة، وطلائعه عليكم طالعة، وفجائعه لعذركم قاطعة، وسهامه فيكم نافذة، وأحكامه بنواصيكم آخذة؟ فحتام؟ وإلام؟ وعلام التخلف والمقام؟ أتطمعون في بقاء الأبد؟ كلا والواحد والصمد. إن الموت لبالرصد، ولا يبقي على والد ولا ولد، فجدوا، رحمكم الله، في خدمة مولاكم، وأقلعوا عن الذنوب، فلعله يتولاكم ». [بعرالسع ٢٧].

٢٧٣٧ – وقال عَلَيْهُ: (إخواني، السفر مكتوب علينا، فما لنا نطلب الإقامة في جار ليست لنا دار مقامة؟ السنون منازل، والشهور مراحل، والأيام أميال، والأنفاس خطوات، والمعاصي قطاع، والربح الجنة، والخسران النار ». [بحراللسع ٢٧].

٣٧٣٨ - وقال كَلَّهُ: « خلقنا نتقلب في ستة أسفار إلى أن يستقر بنا القرار: فالسفر الأول: سفر السلالة من الطين، والثاني من الصلب إلى الرحم، والثالث: من الرحم إلى ظهر الأرض، والرابع: من ظهر الأرض إلى القبر، والخامس: من القبر إلى موقف العرض، والسادس: من موقف العرض إلى دار الإقامة: إما إلى الجنة أو النار، وقد قطعنا نصف الطريق، وبقي الأصعب ». [بحراللمع ٤٦].

٧٣٣٩ وقال صَلَيْهُ: « يا هذا، كم لك على المعاصي مصر؟ متى يكون منك المتاب؟ جسمك باللهو عامر، وقلبك من التقوى خراب، ضيعت الشباب في الغفلة، وعند الكبر تبكي على زمان الشباب». [بحر الدموع ٥٩].

﴿ البقرة: ٢٨١]، عِبَادَ الرَّحْمَنِ، لَوْ غُفِرَتْ لَكُمْ خَطَايَاكُمُ الْمَاضِيَةُ لَكَانَ فِيمَا تَسْتَقْبِلُونَ شُغْلُ، وَلَوْ عَمِلْتُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ لَكُنْتُمْ عِبَادَ اللهِ حَقًّا». [السير للذمبي ١٣١/].

١ ٢٧٤ - جاء عن عمر بن عبد العزيز كَالله: «أَنَّهُ بَكَى يَوْمًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ، فَسُئل عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: فَكَرت فِي الدُّنْيَا وَلِذَّاتِهَا وَشَهَوَاتِهَا، فَاعْتَبَرْتُ مِنْهَا بِهَا، مَا تَكَادُ شَهَوَاتُهَا تَنْقَضي خَتَّى تُكَدِّرَهَا مِرارتُها، وَلَئِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا عِبْرَةٌ لِمَنِ اعْتَبَرَ إِنَّ فِيهَا مَوَاعِظَ لِمَنِ ادَّكَرَ». [تفسير ابن كثير ١/٤٣٨].

٢٧٤٢ – قال أبو محرز الطّناوي عَلِيّه: «كَفَتْك الْقُبُورُ مَوَاعِظَ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ». [أدب الدنيا والدين ١٣٠].

٢٧٤٣ – قال مالك بن دينار رَحِيلَتْهُ: ﴿إِنَّ الْبَدَنَ إِذَا سَقِمَ لَمْ يَنْجَعْ فِيهِ طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ وَلا نَوْمٌ وَلا شَرَابٌ وَلا نَوْمٌ وَلا رَاحَةٌ وَكَذَلِكَ الْقَلْبُ إِذَا عَلِقَهُ حُبُّ الدُّنْيَا لَمْ تَنْجَعْ فِيهِ الْمَوْعِظَةُ». [حلية الأولياء ٢/ ٣٦٢].

## [٩٢] فصل في صفة الجنة والترغيب فيها

3 ٢٧٤٤ - قال ابن القيم كَلَّتُهُ في وصف الجنة: «تالله لقد نودي عليها في سوق الكساد فما قُلَّبَ وَلا اسْتَامَ! إلا أفراد من العباد فو اعجبا لها كيف نام طالبها وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها وكيف طاب العيش في هذه الدار بعد سماع أخبارها وكيف قر للمشتاق القرار دون معانقة أبكارها وكيف قرت دونها أعين المشتاقين وكيف صبرت عنها أنفس الموقنين وكيف صدفت عنها قلوب أكثر العالمين وبأي شيء تعوضت عنها نفوس المعرضين ».[حادي الأرواح ١٨].

7٧٤٥ – وقال كَلَّهُ: « ولما علم الموفقون ما خلقوا له وما أريد بإيجادهم رفعوا رءوسهم فإذا علم الجنة قد رفع لهم فشمروا إليه وإذا صراطها المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا عليه ورأوا من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في أبدٍ لا يزول ولا ينفذ بصبابة عيش إنما هو كأضغاث أحلام أو كطيف زار في المنام مشوب بالنغص ممزوج بالغصص إن أضحك قليلا أبكى كثيرا وإن سر يوما أحزن شهورا ألآمه تزيد على لذّاته وأحزانه أضعاف مسراته أوله مخاوف وآخره متالف ». [حادي الأرواح ٢].

٢٧٤٦ - «كَانَ هَرِمُ بْنُ حَيَّانَ يَخْرُجُ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ وَيُنَادِي بِأَعْلَى صَوْتِهِ عَجِبْتُ مِنَ الْجَنَّةِ كَيْفَ يَنَامُ طَالِبُهَا وَعَجِبْتُ مِنَ النَّارِ كَيْفَ يَنَامُ هَارِبُهَا». [حلة الأولياء ٢/١١٩]. ٢٧٤٧ - قال عامر بن عبد قيس رَخِلَتْهِ: «مَا رَأَيْتُ مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا ، وَلَا رَأَيْتُ مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا ، وَلَا رَأَيْتُ مِثْلَ الْبَارَ نَامَ هَارِبُهَا». [الزمدلهناد ٢٩١/١].

٢٧٤٨ – قال الحسن رَحِيْلَتْهُ: «مَا حُلِّيَتِ الْجَنَّةُ لَأُمَّةٍ مَا حُلِّيَتْ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ ثُمَّ لَا تَرَى لَهَا عَاشَقًا! ». [السير للذهبي ٤/٨٧٥].

٧٤٤٩ - قال الحسن كَلْلَهُ: «لَوْ عَلِمَ الْعَابِدُونَ فِي الدُّنْيَا أَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ رَبَّهُمْ عَلِي الْآخِرَةِ لَا خَرَةِ لَا يَرَوْنَ رَبَّهُمْ عَلَى الْآخِرَةِ لَا يَرَوْنَ رَبَّهُمْ عَلَى الْآخِرَةِ لَا يَرَوْنَ رَبَّهُمْ عَلَى الْآخِرَةِ لَا اللهُ الل

• ٢٧٥ - قال محمد بن الحنفية رَخِيلَتُهُ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ الْجَنَّةَ ثَمَنًا لِأَنْفُسِكُمْ فَلَا تَبِيعُوهَا بِغَيْرِهَا». [جامع العلوم والحكم ٢٠/٢].

١٥٧١ - قال بلال بن سعد كَلْلَهُ: «عِبَادَ الرَّحْمَنِ، هَلْ جَاءَكُمْ مُخْبِرٌ يُخْبِرُكُمْ أَنَّ شَيْئًا مِنْ أَعْمَالِكُمْ تُقْبِلَ مِنْكُمْ؟ ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا أَعْمَالِكُمْ تُقْبِلَ مِنْكُمْ؟ ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ إَلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فِي طَاعَةِ اللهِ بِتَعْجِيلِ دُنْيَا تَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ، لَا لَمْ فَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، أَفَتَرْ غَبُونَ فِي طَاعَةِ اللهِ بِتَعْجِيلِ دُنْيَا تَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ، وَلا تَرْغَبُونَ وَلا تَنَافَسُونَ فِي جَنَّةٍ». [حلية الأولياء ١٢٥/٥].

٢٧٥٢ - قال النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ كَلْلَهُ: «مَرَّ الرَّبِيعُ بْنُ أَبِي رَاشِدٍ بِرَجُلٍ بِهِ زَمَانَةٌ فَجَلَسَ يَحْمَدُ اللهُ؟ قَالَ: «ذَكَرْتُ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَحْمَدُ اللهُ؟ قَالَ: «ذَكَرْتُ أَهْلَ الْجَنَّةِ وَأَهْلَ النَّارِ بِأَهْلِ الْبَلاءِ، فَذَلِكَ اللَّهِي أَبْكَانِي». وَأَهْلَ النَّارِ بِأَهْلِ الْبَلاءِ، فَذَلِكَ الَّذِي أَبْكَانِي». الحَلِة الأولياء ٥/٨٧].

٢٧٥٣ – قال حميد بن هلال كَلْمَالُهُ: «ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ فَصُوِّرَ صُورَةَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأُلْبِسَ لِبَاسَهُمْ وَحُلِّيَ حُلَاهُمْ وَرَأَى أَزْوَاجَهُ وَخَدَمَهُ وَمَسَاكِنَهُ فِي الْجَنَّةِ يَأْخُذُهُ سُوَارُ

فَرَحٍ فَلَوْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَمُوتَ لَمَاتَ فَرَحًا فَيْقَالُ لَهُ: أَرَأَيْتَ سُوَارَ فَرْحَتِكَ هَذِهِ فَإِنَّهَا قَائِمَةٌ لَكَ أَبَدًا». [صفة الصفوة ٣/ ٢٥٩].

٢٧٥٤ - قال يحيى بن معاذ كَلَّتُه: «لَوْ رَأَتِ الْعُقُولُ بِعُيونِ الْإِيمَانِ نُزْهَةَ الْجَنَّةِ لَذَابَتِ النُّفُوسُ شَوْقًا وَلَوْ أَذْرَكَتِ الْقُلُوبُ كُنْهَ هَذِهِ الْمَحَبَّةِ لِخَالِقِهَا لَانْخَلَعَتْ مَفَاصِلُهَا إِلَيْهِ وَلَهًا عَلَيْهِ وَلَهًا عَلَيْهِ وَلَهًا عَلَيْهِ وَلَهًا عَلَيْهِ وَلَهًا عَلَيْهِ وَلَطَارَتِ الْأَرْوَاحُ إِلَيْهِ مِنْ أَبْدَانِهَا دَهَشًا فَسُبْحَانَ مَنْ أَغْفَلَ الْخَلِيقَةَ عَنْ كُنْهِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ». [حلية الأولياء ١٠٠/٥٥].

٥ ٢٧٥ - قال ذو النون رَجِّلَتْهُ: ﴿إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَمْنَعِ الْجَنَّةَ أَعْدَاءَهُ بُخْلًا وَلَكِنْ صَانَ أَوْلِيَاءَهُ النَّذِينَ أَطْاعُوهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَعْدَائِهِ الَّذِينَ عَصَوْهُ». [حلية الأولياء ٩/ ٣٧٢].

٢٧٥٦ - قال ابن القيّم كِلِللهُ: «حرّم الله الجنّة على من في قلبه نجاسة وخبث فلا يدخلها إلّا بعد طيبه وطهره، فالجنّة لا يدخلها خبيث ولا من فيه شيء من الخبث فمن تطهّر في الدّنيا ولقي الله طاهرا من نجاساته وخبثه دخلها بغير معوّق، ومن لم يتطهّر في الدّنيا فإن كانت نجاسته وخبثه عينيّا كالكافر لم يدخلها بحال، وإن كان خبثه كسبيّا عارضا دخلها بعدما يتطهّر من هذا الخبث ». [إغاثة اللهفان ١/٥٦]. بتصرف.

٢٧٥٧ - قال بعض السلف: « كل نعمة دون الجنة فانية، وكل بلاء دون النار عافية ».



٢٧٥٨ – قال الحسن صَلِيَّةُ: « نفسك يا ابن آدم فكايس عنها، فإنك إن وقعت في النار لم تنجير أبدا ». [محاسبة النفس ٤٧].

٩ ٢٧٥٩ وقال كَلَّهُ: « ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم خمسين ألف سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة حتى انقطعت أعناقهم عطشا واحترقت أجوافهم جوعا ثم انصرف بهم إلى النار فيسقون من عين آنية قد آن حرها واشتد نضجها؟! ». [التخويف من النار

• ٢٧٦٠ وقال كَلْلَهُ: « أذكرك الله ما رحمت نفسك فإنك قد حذرت نارا لا تطفأ، يهوي فيها من صار إليها، ويتردد بين أطباقها، قرين شيطان ولزيق حجر، يتلهب في وجهه شعلها «لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ». [التغويف من النار ١٠٠].

٢٧٦١ - وقال رَحِيِّلِيَّهُ: « إن من أعظم نعم الله على خلقه أن خلق لهم النار تحوشهم إلى الجنة ». [البصائر والذنحائر ٢٤١/١].

٢٧٦٢ - قال المعلمي بن زياد كَانَّه: « كان هرم بن حيان يخرج في بعض الليالي و ينادي بأعلى صوته: عجبت من النار كيف نام هاربها ». [التخويف من النار ١٨].

٢٧٦٣ – قال إبراهيم التّيميّ رَحْلِللهُ: «يَنْبَغِي لِمَنْ لَمْ يَحْزَنْ أَنْ يَخَافَ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؛ لِأَنَّ أَهْلَ النَّجَنَّةِ قَالُوا: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ ۚ ﴾ [فاطر: ٣٤] وَيَنْبَغِي لِمَنْ لَمْ

يُشْفِقْ أَنْ يَخَافَ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؛ لِأَنَّهُمْ قَالُوا: ﴿ إِنَّا كُنَّا فَبَلُ فِي آهْلِنَا مُشْفِقِينَ

( الطور: ٢٦] ». [حلية الأولياء ٤/٢١٥].



٢٧٦٤ - قال عَبْد الله بن السندي رَخِلَله: «كَتَبَ مُبَارَكُ إِلَى أَخِيهِ سُفْيَانَ يَشْكُو إِلَيْهِ ذَهَابَ بَصَرِهِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: يَا أَخِي، فَهِمْتُ كِتَابَكَ ، تَذْكُرُ فِيهِ شِكَايَتَكَ رَبَّكَ اذْكُرِ الْمَوْتَ يَهُنْ عَلَيْكَ ذَهَابُ بَصَرِكَ ، وَالسَّلَامُ». [حلية الأولياء ٧/ ٢٢].

٥٢٧٦- كتب حكيم إلى رجل قد أصيب بمصيبة: «إِنَّك قد ذهب مِنْك مَا رزئت بِهِ فَلَا يَدْهبن عَنْك مَا عرضت عَنهُ وَهُوَ الْأَجر». [الكبائر للذهبي ١٨٣].

٢٧٦٦ - كتب رجل إلى بعض إخوانه يعزيه بابنه: «أما بعد فَإِن الْوَلَد على وَالِده مَا عَاشَ حزن وفتنه فَإِذا قدمه فَصَلَاة وَرَحْمَة فَلَا تحزن على مَا فاتك من حزنه وفتنته وَلا تضيع مَا عوضك الله تَعَالَى من صلاته وَرَحمته». [الكبائر للذمبي ١٨٣].

٢٧٦٧ - عزَّى رجل رجلا فقال: «إِن من كَانَ لَك فِي الْآخِرَة أَجرًا خير مِمَّن كَانَ فِي الدُّنْيَا سُرُورًا وِفرحًا ». [الكبائر للذهبي ١٨٣].

٢٧٦٨ - قال حميد الأعرج كَاللهُ: «رَأَيْت سعيد بن جُبَير رَحمَه الله يَقُول فِي ابْنه وَنظر إِلَيْهِ اللهَ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

٢٧٦٩ عن الحسن البصري تَخْلَلُهُ: أن رجلا حزن على ولد له و شكا ذلك إليه فقال الحسن: «كَانَ ابْنك يغيب عَنْك قَالَ نعم كَانَ غيبته أكثر من حُضُوره قَالَ فَاتْرُكُهُ خَائِبا فَإِنَّهُ

لم يغب عَنْك غيبَة إِلَّا لَك فِيهَا أجر أعظم من هَذِه فَقَالَ يَا أَبَا سعيد هونت عَليّ وجدي على ابْني». [الكبائر للذهبي ١٨٣].

٢٧٧٠ - دخل عمر بن عبد العزيز تَخَلَّتُهُ على ابنه في وجعه فقال: «يَا يني كَيفَ تجدك قَالَ أجدني فِي الْحق، قَالَ يَا بني لِأَن تكون فِي ميزاني أحب إِلَيّ من أَن أكون فِي ميزانك، قَالَ يَا أَجدني فِي الْحق، قَالَ يَا جب إِلَيّ من أَن يكون مَا أحب». [الكبائر للنمبي ١٨٣].

١ ٢٧٧١ - مات ابن الإمام الشافعي كَمْلَتْهُ فأنشد يقول:

وما الدّهرُ إِلاّ هكذا فاصطبرْ لهُ \* \* رزِيَّةُ مالٍ أو فِراقُ حَبِيب

٢٧٧٢ - قال مسلمة بن محارب رَحْلَهُ: «وقعت في رجل عروة في الآكلة فقطعها من الساق و لم يمسكه أحد و هو شيخ كبير و لم يدع ورده تلك الليلة إلا إنه قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، وَتَمَثَّلَ بِأَبْيَاتٍ مَعْنِ بْنِ أَوْسِ:

لَعَمْ رُكَ مَا أَهْوَيْتُ كُفِّ ي لِرِيبَةٍ \* \* وَلا حَمَلَتْنِ ي نَحْ وَ فَاحِشَةٍ رِجْلِ ي وَلا عَمْ رُكَ مَا أَهْوَيْتُ كُفِّ ي لِمِي الله الله فَا الله عَلَيْهَا وَلا عَقْلِ ي وَلا قَالنه وَلا عَلَيْهَا وَلا عَقْلِ ي وَلا قَالنه وَلا عَلَيْهَا وَلا عَقْلِ ي وَاعْلَ مُ أَنِّ ي مَا يَتْ فَتَى قَبْلِ ي الله الله والنهاية و

٢٧٧٣ - قال عروة صَلِيَّهُ: «اللَّهُمَّ إِن كنت ابْتليت فقد عافيت وَإِن كنت أخذت فقد أبقيت أخذت عضوًا وأبقيت أَخضاء وَأخذت ابنًا وأبقيت أَبنَاء». [الكبائر للذهبي ١٨٣].

٢٧٧٤ - قال سعيد بن جبير كَاللهُ: «لَقَدْ أُعْطِيت هَذِهِ الْأُمَّةُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ مَا لَمْ يُعْطَهُ غَيْرُهُمْ فَ ٢٧٧٤ - قال سعيد بن جبير كَاللهُ: «لَقَدْ أُعْطِيت هَذِهِ الْأُمَّةُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ مَا لَمْ يُعْطَهُ غَيْرُهُمْ فَلِ اللهِ إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَلَمْ يَقُلُ ﴿ يَتَأْسَفَى عَلَى اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَلَمْ يَقُلُ ﴿ يَتَأْسَفَى عَلَى اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَلَوْ أُولُونُ أُولُونُ أَوْلُونُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى إِلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ مِنْ إِلَا لِللْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَلَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيُولُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الل

٥ ٢٧٧ - قال عبد الله بن الأهتم وَ الله الله بن الأهتم والله عليه جزعا شديدا فدخل علي ابن وأنا بمكة فجزعت عليه جزعا شديدا فدخل علي ابن جريج يعزيني فقال لي: يا أبا محمد اسل صبرا واحتسابا قبل أن تسلو غفلة ونسيانا كما تسلو البهائم ». [العقد الفريد ٣/ ٢٥٥]. أي: لأنه بطول الزمن يقع السلو طبعا.

٢٧٧٦ - كتب عمر بن عبد العزيز يَخلَنهُ إلى عمر بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يعزيه على ابنه: «فَإِنَّا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْآخِرَةِ أُسْكِنَّا الدُّنْيَا، أَمْوَاتٌ أَبْنَاءُ أَمْوَاتٍ، وَالْعَجَبُ لَمَيِّتٍ على ابنه: «فَإِنَّا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْآخِرَةِ أُسْكِنَّا الدُّنْيَا، أَمْوَاتٌ أَبْنَاءُ أَمْوَاتٍ، وَالْعَجَبُ لَمَيِّتٍ على ابنه: «إلى مَيِّتٍ يُعَزِّيهِ عَنْ مَيِّتٍ، وَالسَّلَامُ». [حلية الأولياء ه/٢٦٦].

٢٧٧٧ - قيل لمصاب: «لَا تَجْمَعْ بَيْنَ مُصِيبَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ ذَهَابِ الْوَلَدِ وَالْأَجْرِ». [الزواجر عن اقتراف الكبائر ١/ ٢٦٨].

٢٧٧٨ - وعزى ابن السماك كَلْلَهُ رجلا فقال: « عليك بالصبر فبه يعمل من احتسب، وإليه يصير من جزع؛ واعلم أنه ليست مصيبة إلا ومعها أعظم منها من طاعة الله فيها أو معصيته بها ». [العقد الفريد ٣/ ٢٥٥].

٩٧٧٧ - عزَّى صالح المري كَلْلهُ رجلا بابنه فقال له: « إن كانت مصيبتك لم تحدث لك موعظة فمصيبتك، بنفسك أعظم من مصيبتك بابنك؛ واعلم أن التهنئة على آجل الثواب أولى من التعزية على عاجل المصيبة ». [العقد الفريد ٣/٢٥٦].

• ٢٧٨٠ - قال العتبى كَلَّلَهُ عزى أبي رجلا فقال: « إنما يستوجب على الله وعده من صبر لحقه، فلا تجمع إلى ما فجعت به الفجيعة بالأجر، فإنها أعظم المصيبتين عليك». [العقد الفريد ٣/ ٢٥٦].

٢٧٨١ - كان الحسن رَحْلُلله يقول في المصيبة: « الحمد لله الذي آجرنا على ما لو كلفنا غيره لعجزنا عنه ». [العقد الفريد ٣/٢٥٢].

٢٧٨٢ – قال أبو حازم رَحِّلَهُ: مات عقبة بن عياض ابن غنم الفهري فعزى رجل أباه فقال: « لا تجزع عليه فقد قتل شهيدا فقال: وكيف أجزع على من كان في حياته زينة الدنيا وهو

اليوم من الباقيات الصالحات ». [العقد الفريد ٣/٢٥٨].

٢٧٨٣ – عزَّى أعرابي رجلا فقال: « أوصيك بالرضا من الله بقضائه؛ والتنجز لما وعد به من ثوابه؛ فإن الدنيا دار زوال؛ ولا بد من لقاء الله ». [العقد الفريد ٣/ ٢٥٩].

٢٧٨٤ – وعزى أعرابي أيضا رجلا فقال: « إن من كان لك في الآخرة أجرا خير لك ممن كان لك في الآخرة أجرا خير لك ممن كان لك في الدنيا سرورا ». [العقد الفريد ٣/ ٢٥٨].

٥٨٧٨ - قال بعضهم: « التمس ما وعد الله من ثوابه بالتسليم لقضائه والانتهاء إلى أمره فإن ما فات غير مستدرك ». [العقد الفريد ٣/ ٢٥٨].

۲۷۸٦ – عزى موسى المهدي إبراهيم بن سلم على ابن له مات فجزع عليه جزعا شديدا فقال له: « أيسرك وهو بلية وفتنة ويحزنك وهو صلوات ورحمة؟! ». [العقد الفريد ٣/٨٥٢].

۲۷۸۷ – عزى رجل بابن له فقال له: « ذهب أبوك وهو أصلك وذهب ابنك وهو فرعك؛ فما بقاء من ذهب أصله وفرعه؟! ». [العقد الفريد ٣/٢٠٠].

٢٧٨٨ – عزى أكثم بن صيفي كَالله عمرو بن هند ملك العرب على أخيه فقال له: « أيها الملك إن أهل الدار سفر لا يحلون عقد الرحال إلا في غيرها؛ وقد أتاك ما ليس بمردود عنك؛ وارتحل عنك ما ليس براجع إليك؛ وأقام معك من سيظعن عنك ويدعك واعلم أن الدنيا ثلاثة أيام: فأمس عظة وشاهد عدل فجعك بنفسه وأبقى لك عليه حكمك؛ واليوم غنيمة وصديق أتاك ولم تأته، طالت عليك غيبته وستسرع عنك رحلته؛ وغد لا تدري من أهله؛ وسيأتيك إن وجدك فما أحسن الشكر للمنعم والتسليم للقادر! وقد مضت لنا أصول نحن فروعها فما بقاء الفروع بعد أصولها! واعلم أن أعظم من المصيبة سوء الخلف منها وخير من الخير معطيه؛ وشر من الشر فاعله ». [العقد الفريد ٣/ ٢٦٠].

٣٧٨٩ عزى شبيب بن شيبة كَالله المنصور على أخيه أبي العباس فقال: « جعل الله ثواب ما رزئت به لك أجرا وأعقبك عليه صبرا وختم لك ذلك بعافية تامة ونعمة عامة؛ فثواب الله خير لك منه وما عند الله خير له منك وأحق ما صبر عليه ما ليس إلى تغييره سبيل ». [العقد الفريد ٢١١/٢].

• ٢٧٩- كتب إبراهيم بن إسحاق كَالله إلى بعض الخلفاء يعزيه: « إن أحق من عرف حق الله فيما أخذ منه من عرف نعمته فيما أبقى عليه يا أمير المؤمنين إن الماضي قبلك هو الباقي لك، والباقي بعدك هو المأجور فيك؛ وإن النعمة على الصابرين فيما ابتلوا به أعظم منها عليهم فيما يعافون منه ». [العقد الفريد ٣/ ٢٦١].

٢٧٩١ - دخل عبد الملك بن صالح كَلْللهُ دار الرشيد فقال له الحاج: « إن أمير المؤمنين قد أصيب بابن له وولد له آخر؛ فلما دخل عليه قال: سرك الله يا أمير المؤمنين فيما

ساءك؛ ولا ساءك فيما سرك؛ وجعل هذه بهذه، مثوبة على الصبر، وجزاء على الشكر ». [العقد الفريد ٣/ ٢٦١].

٣٧٩٢ – دخل المأمون على أم الفضل بن سهل يعزيها بابنها الفضل بن سهل فقال كَلْلَهُ: « يا أمه إنك لم تفقدي إلا رؤيته، وأنا ولدك مكانه؛ فقالت: يا أمير المؤمنين إن رجلا أفادنى ولدا مثلك لجدير أن أجزع عليه». [العقد الفريد ٣/٢٦٢].

٣٧٩٣ - لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز كتب عمر كله إلى عماله: «إن عبد الملك كان عبدا من عبيد الله أحسن الله إليه، وإلي فيه؛ أعاشه ما شاء، وقبضه حين شاء؛ وكان – ما علمت من صالحي شباب أهل بيته، قراءة للقرآن وتحريا للخير؛ وأعوذ بالله أن تكون لي محبة أخالف فيها محبة الله فإن ذلك لا يحسن في إحسانه إلي وتتابع نعمه علي؛ ولا أعلمن ما بكت عليه باكية ولا ناحت عليه نائحة؛ قد نهينا أهله الذين هم أحق بالبكاء عليه ». [العقد الفريد ٣/ ٢٦٢].

۲۷۹٤ - دخل زياد بن عثمان بن زياد كَلْنَهُ على سليمان بن عبد الملك وقد توفي ابنه أيوب فقال: « يا أمير المؤمنين إن عبد الرحمن بن أبي بكر كان يقول: من أحب البقاء - ولا بقاء - فليو طن نفسه على المصائب». [العقد الفريد ٣/ ٢٦٢].

٥٩٧٧- عزى محمد بن الوليد بن عتبة عمر بن عبد العزيز كَلْلَهُ على ابنه عبد الملك فقال: « يا أمير المؤمنين أعد لما ترى عدة تكن لك جنة من الحزن وسترا من النار ». [العقد الفريد ٣/ ٢٦٢].

٢٧٩٦ - قال بعض الحكماء لسليمان بن عبد الملك لما أصيب بابنه أيوب: « يا أمير المؤمنين إن مثلك لا يوعظ إلا بدون علمه؛ فإن رأيت أن تقدم ما أخرت العجزة من حسن

العزاء والصبر على المصيبة فترضي ربك وتريح بدنك من حسن العزاء والصبر على المصيبة فافعل ». [العقد الفريد ٣/ ٢٦٤].

٣٧٩٧ - كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز كَالله يعزيه في ابنه عبد الملك ببيت شعر وهو:

وعوضت أجرا من فقيد فلا يكن \* \* فقيدك لا يأتي وأجرك يذهب

٣٧٩٨ - « لما حضرت الإسكندر الوفاة كتب إلى أمه أن اصنعي طعاما يحضره الناس؛ ثم تقدمي إليهم أن لا يأكل منه محزون ففعلت. فلم يبسط إليه أحد يده فقالت: ما لكم لا تأكلون فقالوا: إنك تقدمت إلينا أن لا يأكل منه محزون وليس منا إلا من قد أصيب بحميم أو قريب فقالت: مات والله ابني وما أوصى إلي بهذا إلا ليعزيني به ». [العقد الفريد ٢٦٤].

٢٧٩٩ – قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ يَحِلَقُهُ: ﴿ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ أَنَّ أَخَا لِصِلَةَ بْنِ أَشْيَمَ مَاتَ، فَأَتَاهُ رَجُلُ وَهُو يَطْعَمُ، فَقَالَ: يَا أَبَا الصَّهْبَاءِ، إِنَّ أَخَاكَ مَاتَ قَالَ: ﴿ هَلُمَّ فَكُلْ، هَيْهَاتَ قُدُمًا نُعِيَ لَنَا، ادْنُ فَكُلْ، فَقَالَ: ﴿ وَاللهِ مَا سَبَقَنِي إِلَيْكَ أَحَدٌ، فَمَنْ نَعَاهُ؟ ﴾ قَالَ: فَكُلْ، هَيْهَاتَ قِدْمًا نُعِيَ لَنَا، ادْنُ فَكُلْ ﴾ فَقَالَ: ﴿ وَاللهِ مَا سَبَقَنِي إِلَيْكَ أَحَدٌ، فَمَنْ نَعَاهُ؟ ﴾ قَالَ: فَكُلْ، هَيْهَاتَ قِدْمًا نُعِيَ لَنَا، ادْنُ فَكُلْ ﴾ فَقَالَ: ﴿ وَاللهِ مَا سَبَقَنِي إِلَيْكَ أَحَدٌ، فَمَنْ نَعَاهُ؟ ﴾ قَالَ: فَكُلْ ، هَيْهَاتَ قِدْمًا نُعِي لَنَا، ادْنُ فَكُلْ ﴾ فَقَالَ: ﴿ وَاللهِ مَا سَبَقَنِي إِلَيْكَ أَحَدٌ، فَمَنْ نَعَاهُ؟ ﴾ قَالَ: فَيُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مِّيتُونَ ﴿ ] ﴾ [الزمر: ٣٠] ﴾ [الطبقات الكبرى ١٣٧٧]. من مهدي مات له ابن فجزع عليه عبد الرحمن بن مهدي مات له ابن فجزع عليه عبد الرحمن جزعا شديدا فبعث إليه الشافعي يقول: ﴿ يا أخي عز نفسك بما تعزي به غيرك و المرحمن جزعا شديدا فبعث إليه الشافعي يقول: ﴿ واعلَم أَن أَمضَى المصائب فقد سرور و استقبح من فعلك ما تستقبحه من فعل غيرك و اعلم أن أمضى المصائب فقد سرور و حرمان أجر فكيف إذا اجتمعا مع اكتساب وزر ؟ فتناول حظك يا أخي إذا قرب منك قبل

أن تطلبه و قد نأى عنك ألهمك الله عند المصائب صبرا و أَحرَزَ لنا و لك بالصبر أجرا و كتب إليه يقول:

إنَّ مُعَزِّيكَ لا أني على ثِقَةٍ \* \* مِنَ الخُلُودِ وَلَكِنْ سُنَةُ الدّينِ فَمَا المُعَنزِّي وَلَوْ عاشا إلى حِينِ فَمَا المُعَنزِّي وَلَوْ عاشا إلى حِينِ إلى المُعَنزِّي وَلَوْ عاشا إلى حِينِ إلى المُعَنزِّي وَلَوْ عاشا اللهُ عَنزَي وَلَوْ عاشا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَا



واكحمد للهرب العالمين





## الحزءالأول

| >                                      | تقديم السيح ابي عمرو الحجوري:                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٦                                      | تقديم الشيخ أبي عاصم الدبعي:                                        |
| ۸                                      | المقدمة:                                                            |
| 11                                     | [۱] كتاب الإخلاص:                                                   |
| ١٣                                     | [١] فصل في الإُخلاص والحذر من الرياء:                               |
| 79                                     |                                                                     |
| ٣١                                     | [٢] فصل في فضل التوحيد:                                             |
| ٤٢                                     | [٣] كتاب السنة والُحدُر من البدعة                                   |
| ٤٥                                     |                                                                     |
| ٥٥                                     | [٤] فصل في صفات أهلُ السنة:                                         |
| ٥٩                                     | [ه] فصل في غربت أهل السنت:                                          |
| ٦٣                                     | [7] فصل في تعريف البدعة:                                            |
| ٦٤                                     | [٧] فصل في خطورة البدع وآثارها على الفرد والمجتمع:                  |
| ٦٨                                     | [٨] فصل ي صفات أهل البدع:                                           |
| ٧١                                     |                                                                     |
| ۸٥                                     | [١٠] فصل في التحدير من مجالسة أهل البدع:                            |
| ۸٧                                     |                                                                     |
| ۸۹                                     | [١٢] فصل في الحث على هُجر أهل البدع والأهواء:                       |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ,                                                                   |
| ٩٤                                     |                                                                     |
| ۹۹                                     | [١٥] فصل في ذم اتباع الهوى:                                         |
| ١٠٤                                    | [١٦] فصل في ذم التلون في الدين:                                     |
| 1.0                                    | ii                                                                  |
| ١٠٨                                    | ,                                                                   |
|                                        | [19] فصل في الأجتماع على الحقّ والصبر عليه والحذر من الفرقة والحزبي |
| 117                                    |                                                                     |
| ١٢٣                                    | [71] فصل في التحذير من سب الصحابة أو بغضهم:                         |
| ١٢٦                                    |                                                                     |
|                                        | ······································                              |

| 107         | [٢٣] فصل في أقوال السلف في الخوارج:                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
|             | ٢٤] فصل في أقوال السلف في الصوفيَّت:                             |
| ۱٦٧         | ٢٥] فصل في ذم الفلسفة والمنطق وعلم الكلام:                       |
| ۱۷۳         | ٢٦] فصل في التحذير من موالاة الكفار والتشبه بهم:                 |
| ۱۷۷         | [٤] كتاب العلم وفضله وما يتعلق به:                               |
| ۱۷۹         | ٢٧] فصل في الإخلاص في طلب العلم:                                 |
| ۱۸٤         | ٢٨] فصل في فضل العلم النافع:                                     |
| 19٣         | [٢٩] فصل في فضل العلماء الربانيين وشرف أصحاب الحديث:             |
| 199         | ٣٠] فصل في علو الهمة:                                            |
| Y.O         | ٣١] فصل في الاهتمام بالعلم والصبر على تحصيله:                    |
| ۲۱۱         | ٣٢] فصل في الرحلة في طلب العلم والصبر في تحمل العناء فيه:        |
| 198         | ٣٣] فصل في تعليم الصغار:                                         |
| ۲۱٤         | ٣٤] فصل في حسن اختيار العالم:                                    |
| ۲۲۰         | ُ٣٥] فصل في توقير أهل العلم والتأدب معهم:                        |
| 277         | ٣٦] فصل في الصبر على جفوة المعلم:                                |
| <b>۲۲۹</b>  | ٣٧] فصل في التحذير من الكلام في أعراض علماء السنة العاملين:      |
| ۲۳۱         | ٣٨] فصل في الحث على الإنصات وحسن الاستماع:                       |
| ۲۳۳         | ٣٩] فصل آداب متفرقت في الطلب ومجالس العلم:                       |
| ۲۳۸.        | ٤٠] فصل في الحث على المروءة:                                     |
| 727         | ٤١] فصل في الحث على السكينة والوقار :                            |
| 722         | [٤٢] فصل في كتابة العلم وتدوينه:                                 |
| 727         | [27] فصل في حفظ العلم في الصدر:                                  |
| Y0          | ٤٤] فصل في العمل بالعلم:                                         |
| ۲٦٥         | ُه٤] فصل في الدعوة إلى الله:                                     |
| <b>۲</b> 7٧ | ٤٦] فصل في تحديث الناس بما يعقلون:                               |
| ۲۷۰         | ٤٧] فصل في التخول بالموعظة خشية الملل:                           |
| ۲۷۳         | ٤٨] فصل في الحذر من الفتيا بغير علم:                             |
|             | [٤٩] فصل في الحذر من كتمان العلم والحق:                          |
|             | ٥٠] فصل في الإسناد وبيان منزلته وعلوه:                           |
|             | ٥١] فصل في ذم الجهل وأهله:                                       |
|             | ٥٢] فصل في تعلم اللغة العربية:                                   |
|             | ٥٣] فصل في النهي عن تعلم رطانة العجم أو التكلم بها لغير ما حاجة: |
|             | ٥٤] فصل في الحث على اقتناء الكتب النافعة والمحافظة عليها:        |
|             | ه٥] فصل في أخذ العلم مشافهة من الأشياخ:                          |
| ٧.٧         | ٢٥٦ فصيا في أهمية المتصينية بمما حام في الم                      |

| ۳۱۳. | [٧٥] فصل في الحذر من التصدر قبل التأهل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣١٤. | · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣١٧. | [ه] كتاب الأذكار والدعوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۱۹. | [٥٩] فصل في تلاوة القرآن وتدبره وذمّ هجره:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 477  | [7۰] فصل في الدعاء وفضله وآدابه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 440  | [71] فصل في فضل الذكر والذاكرين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۳۹  | [٦٢] فصل في فضل مجالس الذكر وحلق العلم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٤٤. | [٦٣] فصل في فضل التوبة و الاستغفار:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳٤٩. | [7] كتاب التوكل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳٥١. | [٦٤] فصل في التوكل على الله والالتجاء إليه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳٥٥. | [70] فصل في اليقين بالله ريجالي الله المستعلق ال |
| ۳٥٨. | [77] فصل في كراهم السلف الشكوى عند المرض وغيره للمخلوقين لغير حاجم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٦٣  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 470  | [77] فصل في الرجاء و حسن الظُنّ بالله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٧٠  | [7٨] فصل في الحث على الفأل الحسن والحذر من التشاؤم والطيرة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 477  | [٦٩] فصل في الخوف والخشية من الله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۸۲. | [٧٠] فصل هِ البكاء من خشيت الله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٨٧  | [٨] كتاب الصبر والشكر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3    | [٧١] فصل في الصبر والمصابرة على طاعة الله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 497. | [٧٢] فصل في فضل شكر الله رجلي على جميع آلائه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٠٢   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٠٤  | [٧٤] فصل في الا بتلاء وما فيه من الحِكم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤١٢  | [٧٥] فصل في الفرج بعد الشدة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤١٥. | [٧٦] فصل في الحثُّ على لزوم التأني في أمور وكراهية العجلة في بعضها:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤١٩  | [٩] كتاب الصلاة والمحافظة عليها: ً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٢١  | [٧٧] فصل في العناية بالصلاة وتعظيمها والإكثار منها:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٢٤  | [٧٨] فصل في الخشوع في الصلاة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | [٧٩] فصل في المحافظة على صلاة الجماعة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | [٨٠] فصل في قيام الليل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | [٨١] فصل في النهي عن زخرفت المساجد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | [١٠] كتاب الصيام:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | [٨٢] فصل في الصوم والإكثار منه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | [۱۱] كتاب الحج:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 229. | [٨٣] فصل هـُ الْحح:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ٤٥٣ | [١٢] كتاب المسارعة إلى الخيرات والحذر من التسويف:      |
|-----|--------------------------------------------------------|
| ٤٥٥ | [٨٤] فصل في الطاعات وثمراتها في الدنيا والآخرة:        |
| £7Y | [٨٥] فصل في المحافظة على الأوقات والبادرة إلى الخيرات: |
| ٤٧٦ | [٨٦] فصل في ذم التسويف والحذر منه:                     |
| ΥΛ  | [٨٧] فصل في الحث على قصر الأمل:                        |
| ٤٨٣ | [٨٨] فصل في شدة غفلة الناس وكثرة تفريطهم واغترارهم:    |
|     | [٨٩] فصل في ذم الكسل:                                  |
| ٤٩١ | [١٣] كتاب تذكر الموت والدار الآخرة                     |
| 9٣  | [٩٠] فصل في تذكر الموت والدار الآخرة:                  |
| ٥٠٦ | [91] فصل في الوعظ والمواعظ:                            |
| 010 | [٩٢] فصل في صفة الجنة والترغيب فيها:                   |
| ٠١٨ | [٩٣] فصل في النار وأهوالها:                            |
| ٥٢٠ | [9٤] فصل في التعزية:                                   |
| ٠٣٠ | الفهرس:                                                |